# السيقاناليعانين

في علت اوالدّول والعنمانية

تأليف طارث كُيْري زارَه المتوف سَنَة ٩٦٨ هر

The Real Real Price

المكتبة

قسم السراجيع

مكتبة الجامعة الإسلامية بفرة الرق الم 123.7.314 الرقم الفاص : 920 - 7.0 التاريخ : 0.7.03 - 7.0 التاريخ :

الناشر حارالكتاب العربي

جَمِيْع المقوق تَحفوظة لدار الحِتَابِ العَرَب بَيرُوت بَيرُوت

و ۱۹۷٥ - م ۱۳۹٥

# ب إندارهم الرحيم

الحمد لله الذي رفع بفضله طبقات العلماء وجعل أصولهم ثابتة وفروعهم في السماء وزين سماء الشريعة والاسلام بأنوار أفكار الفضلاء وأحكم مباني الاحكام بقواعد وضعها باجتهاد الفقهاء والصلاة والسلام على نبيه سيد الرسل وخاتم الأنبياء من بعثه الله تعالى على فترة من الرسل ليقيم به الملة العوجاء وهو صاحب الملة الحنيفية السمحة اليضاء وصاحب ذيل العز والشرف على القبة الخضراء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الاهتداء وعلى من تبعهم من المسلمين الى يوم البعث والجزاء (وبعد) فإني منذ ما عرفت اليمين من الشمال والمستقيم من المحال كنت مشغوفا بتتبع مناقب العلماء وأخبارهم ومتهالكا على حفظ مآثرهم وآثارهم حتى اجتمع من ذلك شيء كثير في الحاطر الفاتر بحيث يمتلىء به بطون الكتب والدفاتر . ولقد دوّن المؤرّخون مناقب العلماء والأعيان مما ثبت بالنقل أو أثبته العيان ولم يلتفت أحد الى جمع أخبار علماء هذه البلاد وكاد لا يبقى اسمهم ورسمهم على ألسن كل حاضر وباد ولما شاهد هذه الحال بعض من أرباب الفضل والكمال التمس مني أن أجمع مناقب علماء الروم فأجبت الىملتمسه مستعينا بالملك الحي القيوم وأردفت ذكر علماء الشريعة ببيان أحوال مشايخ الطريقة زاد الله أنوارهم وقد ّس أسرارهم ولقد ذكرت في هذا الكتاب من بلغ منهم إلى المناصب الجليلة وان كانوا متفاوتين في العلم والفضيلة ومن لم يبلغ إلى تلك

المناصب مع مالهم من الاستحقاق لتلك المراتب ومع ذلك فلعل ما تركت أكثر مما ذكرت ولما لم أطلع على تاريخ وفيات هؤلاء الأعيان وضعت الرسالة على ترتيب سلاطين آل عثمان ولهذا سميت الرسالة بد:

### ( الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية )

وقد وقع هذا الجمع والتأليف في ظل دولة من خصه الله تعالى بالألطاف السبحانية من سلاطين الدولة القاهرة العثمانية الذي تضعضع بسطوته مباني الأكاسرة وتطأطأ دون سرادقات عظمته سوامد القياصرة وفوضت اليه السعادة مقاليدها وأنجزت به الأيام للانام مواعيدها خلاصة أرباب الحلافة في العالمين شرف الاسلام ملاذ المسلمين أخص الحواقين العظام وقطب السلاطين الكرام مطاع الملوك والسلاطين مطبع أحكام الشريعة والدين السلطان ابن السلطان والحاقان ابن الخاقان أبو الفتح والنصر السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان الدوران ولا زالت دولته الابدية محفوفة بالعواطف الرحمانية وما برحت غرته السرمدية مقرونة باللطائف الربانية وها أنا أشرع في المقصود متوكلا على الصمد المعبود وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب وهو السميع القريب .

#### ه (الطبقة الأولى) .

في علماء دولة السلطان عثمان الغازي روّح الله تعالى روحه العزيز ، بويع له بالسلطنة في سنة تسع وتسعين وستمائة ( ومن العلماء في زمانه ) المولى اده بالي ولد بالبلاد القرامانية وقرأ هناك بعضا من العلوم ثم ارتحل إلى البلاد الشامية وتفقه بها على مشايخ الشام وقرأ التفسير والحديث والأصول عليهم ثم ارتحل إلى بلاده واتصل بخدمة السلطان عثمان الغازي ونال عنده القبول التام وكانوا يرجعون اليه بالمسائل الشرعية ويتشاورون معه في أمور السلطنة وكان عالما عاملاً عابداً زاهداً يروى انه كان مقبول الدعوة وكانوا يتبركون بأنفاسه الشريفة وكان رحمه الله ذا ثروة عظيمة إلا أنه سلك مسلك الصوفية وبني في الدولة وكان رحمه الله ذا ثروة عظيمة إلا أنه سلك مسلك الصوفية وبني في الدولة

العثمانية زاوية ينزل فيها المسافرون وربما يبيت فيها السلطان عثمان الغازي وبات ليلة فيها فرأى في المنام قمراً خرج من حضن الشيخ اده بالي و دخل في جضنه وعند ذلك نبتت من سرته شجرة عظيمة سدت أغصانها الآفاق وتحتها جبال عظيمة تتفجر منها الأنهار والناس ينتفعون بتلك الأنهار لأنفسهم و دوابهم وبساتينهم فقص هذه الرؤيا على الشيخ فقال لك البشرى بها نلت مرتبة السلطنة وينتفع بك وبأولادك المسلمون واني زوجت لك بنتي هذه فولد لعثمان الغازي منها أولاد وكان الشيخ بلغ من السن مائة وعشرين سنة ومات في سنة ست وعشرين وسبعمائة ومات بعد شهر ابنته وهي زوجة السلطان عثمان الغازي وأم السلطان أورخان وبعد مضي ثلاثة أشهر من وفاتها مات السلطان عثمان الغازي ورح الله أرواحهم .

ه (ومنهم المولى طورسون فقيه ختن المولى اده بالي ) ه

وهو أيضا من بلاد قرامان قرأ على المولى المذكور التفسير والحديث والأصول وتفقه عنده وبعد وفاته قام مقامه في أمر الفتوى وتدبير أمور السلطنة وتدريس العلوم الشرعية وكان عالما عاملا مجاب الدعوة .

قرأ ببلاده على علماء عصره ثم ارتحل إلى البلاد الشامية وقرأ على علمائها وأخذ منهم الفقه والحديث والتفسير ثم عاد إلى بلاده وتوفي بها رحمه الله وله شرح نافع على منظومة الشيخ العالم عمر النسفي في الحلافيات فرغ من تصنيفه في صفر سنة سبع عشرة وسبعمائة .

ه ( ومنهم الشيخ العارف بالله مخلص بابا ) ه

توطن في بلاد قرامان وحضر مع السلطان عثمان الغازي في فتوحاته وكان رحمه الله مجاب الدعوة سالكا واصلا إلى الله تعالى وكان صاحب كرامات علية ومقامات سنية قد س الله تعالى سره العزيز .

(ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى عاشق باشا ابن الشيخ مخلص بابا المذكور) م
 توطن رحمه الله في موضع يقال له قر شهري من بلاد قرامان وتوفي بها

وقبره مشهور هناك تستجاب عنده الدعوات والناس يتبركون به كان قد ّس سره عابدا زاهدا عارفا بالله وصفاته وعالماً بأطوار السلوك ومقامات السالكين وله كتاب منظوم بالتركية مشتمل على أحوال السلوك وأطواره .

ه (ومنهم الشيخ علوان جلبي ابن الشيخ عاشق باشا المذكور) ه

توطن رحمه الله في موضع قريب من بلدة اماسيه ومات هناك ودفن فيه توطن رحمه الله في موضع قريب من بلدة اماسيه ومات هناك ودفن فيه وقد زرت مرقده المقدس في عنفوان الشباب وتبركت به . كان رحمه الله عابداً زاهدا عارفا بالله تعالى وكان صاحب جذبة عظيمة وله نظم أيضا في أطوار السلوك .

( ومنهم الشيخ العارف بالله الشيخ حسن ) •

كان عابداً زاهدا مجاب الدعوة ومظهر الكرامات ، ومعدن البركات وكان له زاوية قريبة من دار السعادة ببلدة بروسه وكان يلقب بأخي حسن قدس تعالى سره العزيز .

#### و ( الطبقة الثانية ) و

في علماء دولة السلطان أورخان بن عثمان الغازي طيب الله ثراه « بويع له بالسلطنة بعد وفاة أبيه سنة ست وعشرين وسبعمائة . (ومن العلماء في زمانه) :

و (العالم العامل والفاضل الكامل المولى داود القيصري القراماني) ه اشتغل في بلاده ثم ارتحل إلى مصر وقرأ على علمائه التفسير والحديث والأصول وبرع في العلوم العقلية وحصل علم التصوف وشرح فصوص ابن العربي ووضع لشرحه مقد مة بين فيها أصول علم التصوف ويفهم من كلامه في تلك المقد مة مهارته في العلوم النقلية أيضاً. وبني السلطان أورخان مدرسة في بلدة أزنيق وهي على ما سمعته من الثقات أول مدرسة بنيت في الدولة العثمانية وعين تدريسها للشيخ داود القيصري فدرس هناك وأفاد ، وصنف وأجاد وكان عابدا زاهدا متورعا صاحب أخلاق حميدة روح الله روحه .

\* (ومنهم المولى الفاضل تاج الدين الكردري) \*

قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم العالم الفاضل سراج الدين الأرموي صاحب المطالع وبيان الحكمة وحصل من العلوم شيئاً كثيراً وبرع في جميعها وتمهر في الفقه واشتهرت فضائله في الآفاق ولما مات داود القيصري مدرسا يمدرسة ازنيق نصبه السلطان أورخان مقامه ودرس هناك مدة وأفاد طلبة زمانه وكان زوج احدى ابنتيه للشيخ اده بالي المذكور وزوج ابنتـــه الأخرى للمولى خير الدين القاضي ثم صار هو وزيرا ولقب بخير الدين باشا روي عن بعض الثقات أن السلطان أورخان الغازي لما حاصر بلدة ازنيق ظهر عسكر الكفار من بعض الجوانب يقصدون السلطان المذكور فتحير السلطان وشاور مع الأمير شاهين لالا من عبيد السلطان المذكور فأشار اليه أن لا يؤخر أمر الحصار وقال ان وهبت لي الغنيمة الحاصلة من هؤلاء الكفار ذهبت اليهم فقبله السلطان فهزم الأمير المذكور عسكر الكفار وحصل له منهم غنيمة عظيمة فندم السلطان على ما فعله فاستفتى من المولى المذكور وحكى له ما جرى بينه وبين الأمير شاهين من هبة الغنيمة المذكورة له فقالي المولى ان هذا عبد أو معتق ؟ قال السلطان انه معتق . فقال المولى ان الغنيمة له ولا يجوز أخذها منه . وبني ذلك الأمير بذلك المال مدرسة بمدينة بروسا وجسرا ببلدة كرماسي وزاوية .

\* ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى علاء الدين الأسود ) \*

شارح المغني في الأصول وشارح الوقاية اشتهر عند أهل الروم بقره خواجه وارتحل إلى بلاد العجم وقرأ على علمائها ثم أتى بلاد الروم وأعطاه السلطان أورخان مدرسة ازنيق بعد وفاة تاج الدين الكردري. وصنف وقت تدريسه بتلك المدرسة شرح الوقاية وهو كتاب حافل كافل لحل مشكلات الوقاية رأيته في مجلدين فطالعته وانتفعت به شكر الله سعيه وسمعت من بعض الثقات ان المولى شمس الدين الفناري قرأ عليه لكن وقع بينهما مخالفة ومنافرة ولهذا تركه وذهب إلى خدمة المولى جمال الدين الاقسرائي روح الله أروحهم .

( ومنهم المولى العالم الفاضل مولانا خليل الجندري ) •

المشتهر بين الناس بجندر لوقره خليل كان رحمه الله من طلبة المولى علاءالدين الأسود وكان هو أوّل قاض من قضاة العسكر وقصته ان السلطان أورخان ذهب يوما الى بيت المولى علاء الدين الأسود لأجل زيارته ولما دخل داره وجد المولى المذكور يصلي في منزله فتوقف ساعة وقال لبعض الطلبة الحاضرين هناك أريد أن أصلي أيضا فتقدم مولانا خليل المذكور وصلى هو والحاضرون خلفه ولما خرج المولى علاء الدين من بيته قال له السلطان الرعايا يتحاكمون إلى وأنا على السفر ولا علم لي بالأحكام الشرعية فعين لي واحدا من طلبتك ليسافر معي الكل اليه ليرد عنهم هذه المصلحة فقال المولى خذ معك واحدا من الحاضرين فتضرع فعين مولانا خليلا المذكور فذهب وهو يبكي ومن نسله خليل باشا وزير السلطان مراد خان والسلطان محمد خان ه

وفي رواية أخرى ان المولى المذكور كان قاضيا في أواخر سلطنة السلطان عثمان الغازي ببلدة بلاجوك ولما فتح السلطان أورخان بلدة ازنيق نصبه قاضيا بها ثم جعله قاضيا بمدينة بروسه ولما جلس السلطان مراد الغازي على سرير السلطنة جعله قاضيا بالعسكر ثم جعله وزيرا وأمير الأمراء ولقب نجم الدين باشا والله أعلم بحقيقة الحال وكان رجلا عاقلا مدبرا لأمور السلطنة وكان من أقرباء الشيخ أده بالي المذكور.

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى محسن القيصري ) ه

قرأ العلوم على المولى مجد الدين القيصري واطلع على فنون كثيرة من أقسام الفنون الأدبية وأنواع العلوم الشرعية ثم ارتحل إلى البلاد الشامية وقرأ على علمائها التفسير والحديث ثم عاد إلى بلاده وتوفي بها ونظم ترجمة كتاب في الفقه وأجاد فيه كل الإجادة ونظم أيضا علم الفرائض نظما حسنا بليغا جامعا للمسائل ثم شرحه شرحا بين فيه دقائقه وأسراره وله شرح على مختصر الشيخ الأندلسي في علم العروض أحسن في ترتيبه وضمنه فوائد كثيرة .

 ومن مشايخ زمانه الشيخ العارف بالله الشيخ المعروف بالنسبة إلى الغزال) وهو المشهور في لسانهم بكيكلوبابا ولم يشتهر اسمه وانما نسب إلى الفزال لأنه كان يركب الغزال وكان الغزال مسخرا له ومولده ببلدة خوي من بلاد العجم ثم ارتحل إلى بلاد الروم وحضر فتح بروسا مع السلطان اورخان راكبا الغزال وتوطن قريبا من مدينة بروسا ومات هناك ودفن بذلك الموضع وبني السلطان أورخان على قبره قبة وقبره مشهور يزار ويتبرك به . كان قد ّس سره صاحب جذبة عظيمة وكرامات سنية متجردا عن العلائق الدنيوية منقطعا إلى الحضرة الإلهية ولقد زرت مرقده الشريف وحصل لي عند زيارته انس عظيم ورأيت عنده قبر أآخر وسألت حافظ قبته عن صاحب هذا القبر قال لقد سمعت انه من أولاد الأمير كرميان ولقد ترك الإمارة واتصل بخدمة الشيخ ونال عنده المراتب السنية وكان من جملة أحباء الشيخ المذكور رجل مسمى بطور غوداب من أمراء السلطان الغازي ولما أسن الأمير المذكور وضعف عن الحركة توطن في موضع قريب من مقام الشيخ كيكلوبابا وذلك المكان مسمى الآن بطورغودابلي. وكان الأمير المذكور مداوما لخدمةالشيخ المذكور إلى أنمات وقد أحب السلطان أورخان الشيخ المزبور وأعطى له موضعا قريبا من مقامه يقال له اينه كول مع ما حوله من القرى ولم يقبلها الشيخ وقال : الملك والمال ينبغي للأمراء والسلاطين ولا يحتاج اليه الفقراء. ولما أبرم عليه السلطان قال: عين لي من مقامي هذا إلى هذا التل للفقراء لأجل الاحتطاب وسئل الشيخ المزبور عن شيخه فقال أنا من جملة مريدي بابا الياس ومن طريقة الشيخ أبي الوفاء البغدادي قد ّس سره وروي ان السلطان أورخان سأل منه الدعاء لنفسه فقال الشيخ اني لا أغفل عنك وإذا وقعت حاجة أدعو لك . وبعد مدة قلع الشيخ شجرة غريبة وحملها إلى مدينة بروسا ودخل دار السلطنة بذلك وغرسها في داخل الباب قريباً من أحسد جانبيه ثم ذهب فأخبر السلطان بذلك ففرح فرحا شديدا ثم ربي تلك الشجرة فعظمت وهي باقية إلى الآن . ه ( ومنهم الشيخ العارف بالله قره جه أحمل ) ،

كان رحمه الله من بلاد العجم من أبناء بعض الماءك ولما حصلت له الجذبة ترك بلاده وأتى بلاد الروم وتوطن في مرضع قريب من اقحصار وقبره هناك مشهور يتبرك به ويزار ويستجاب عنده الدعاء ويستشفى به المريض و ذلك مشهور في بلادنا عند الخواص والعوام فلدُّ س الله سره العزيز .

( ومنهم الشيخ العارف بالله أخي اوران ) .

كان رحمه الله صاحب دعوات مستجابة وأنفاس مستطابة وظهوت منه كرامات سنية قلدُّس الله سره العزيز .

ه ( ومنهم الشيخ المجذوب موسى ابدال ) ه

حضر مع السلطان أورخان فتح بروسا وقبره مشهور هناك ومن كواماته أنه أخذ جمرة ولفها في قطنة وأرسلها مع واحد من أحبائه إلى الشيخ المزبور كيكاوبابا. ولما رآها الشيخ أرسل معه قصعة فيها لبن . فلما أتى بهإلى الشيخ موسى تعجب من ذلك وقال الرجل المذكور اللبن كثير فأي فائدة في ارساله فقال الشيخ موسى انه غلب على لأنه لبن الغزال وتسخير الحيوان أصعب من تسخير النبات. ، (ومنهم الشيخ المجذوب ابدال مراد) ،

حضر مع السلطان أورخان فتح بروسا وقبره مشهور هناك في موضع عال . · ( ومنهم الشيخ المجذوب المشهور بدو غلو بابا ) ·

حضر مع السلطان أورخان فتح بروسا وكان يهيىء للغزاة لبنا ممزوجا بالماء ويقسمه عليهم وقت عطشهم ودوغ عبارة عن ذلك في لسانهم وله موضع منسوب اليه على جبل قريب من مدينة بروسا عليه الرحمة والرضوان.

#### و (الطبقة الثالثة) ،

في علماء دولة السلطان مراد بن أورخان الغازي المشهور عند الناس بغازي خداوند کار روح الله روحه ونوّر ضربحه .

بويع له بالسلطنة بعد وفاة أبيه في سنة احدى وستين وسبعمائة .

ومن العلماء في زمانه \*(المولى محمود القاضي بمدينة بروسا)\* ولد رحمه

الله بموضع يقال له سلطان اوكي وقرأ على علماء زمانه العلوم العربية والشرعية والتفسير والحديث وبرع في كل منها ثم استقضاه السلطان مراد الغازي بمدينة بروسا وكان قاضبا بها مدة كبيرة وكان رجلا عالما صالحا تقيا متورعا مرضى السيرة في قضائه ولهذا كان الناس خبونه محبة شديدة وكان شيخا هوما ولهذا سموه بقوجه أفندي روي أنه لما زوج السلطان مراد بنت ابن الأمير كرميان لابنه السلطان بابزيد خان أرسل المولى المذكور مع جمع كثير من الأمراء الكرام والخواقين العظام وجعل المولى المذكور رئيساً لهؤلاء الجساعة وأرسله معهم وكان للمولى المذكور ولد اسمه محمد وكان عالما فاضلا الا أنه مات في سن الشباب وأعقب ولدا اسمه موسى باشا وهو حصل في بلاده بعضا من العلوم ولما سمع صبت العلم في بلاد العجم عزم أن يذهب اليها لنحصيل العلم لكنه كنم العزم عن أقاربه و فطنت لذلك أخته فو ضعت بين كتبه شيئاً كثيراً من حليها ليستعين في ديار الغربة فارتحل إلى بلاد العجم وقرأ على مشايخ خراسان ثم ارتحل إلى ما وراء النهر وقرأ على علمائها أيضا وحصل هناك علوما كثيرة وبلغ من مراتب الفضل أعلاها واشتهرت فضائله وبعد صيته ودار على الألسنة ذكره ولقبوه بقاضي زاده رومي واتصل بخدمة ملك سمرقند وهو الأمير الأعظم ألغ بك ابن شاه بن الأمير تيسور وأقبل الأمير المذكور عليه اقبالا عظيما وقرأ عليه بعض العلوم وكان الأمير المذكور محبا للعلوم الرياضية فقرأ عليهمن العلوم الرياضية كتبا كثيرة واعتنى هو بالرياضة أشد اعتناء حتى برع فيها وفاق على أقرانه بل وعمانمائة وشرح كناب الجغسي في الحيئة في سنة أربع عشرة وثمانمائة واعتذر في خطبته عن ترك وطنه وإقامته بسمر قند وقال:

ولا عبب فيهم غير أن ضيوفهم تلام بنسيان الأحبة والوطن قرأت الشرحين المذكورين على المولى الوالد روّح الله روحه وقرأهما هو على خاله المولى محمد النكساري رحمه الله وقرأهما هو على مولانا فتح الله الشيرواني وقرأهما هو على المولى الشارح رحمه الله . يروى انه قرأ على السيد

الشريف ولم تحصل الموافقة بينهما فترك درسه وقال السبد الشريف في حقه غلب على طبعه الرياضيات وقال هو في حق السبد الشريف هو لا يقدر على الإفادة لي في العلوم الرياضية . ثم إنه طالع شرح المواقف للسيد الشريف ورد كثيراً من مو اضعه لكنه لم يكتب بل أشار في حاشية الكناب إلى ثلك المواضع بحافة رسمها بالقلم والعلماء في بلاد العجم بمتحنون الطلاب بالوقوف على ما قصاءه من الرد ويحكي انه كان في بلدة سمرقند مدرسة مربعة لها حجرات كثيرة ووضعوا في كل ضلع منها موضع درس وعينوا لكل موضع منها مدرسا رئيسيهم المرلى المذكور. وكان من عادتهم أن المدرسين مع طابعهم بحتمعون عند المولى المذكور فيقرؤن عليه النبرس ثم يذهب المولى المذكور إلى منزله فيدرس كل مدرس في موضع عين له . وكان بحضر الأمير الغ بك في بعض الأحيان در س الحرلي المذكور واتفق أن عزل الأمير المذكور واحدا من هؤلاء المدرسين فترك المولى المذكور أياما فظن ألغ باك أنه وقعت له عارضة مزاجبة فذهب إلى ببته لعيادته فإذا هو صحيح فسأله عن سبب تركه الدرس منذ أيام فقال اني خدمت بعضا من مشايخ الصوفية فأوصاني أن لا أتولى المناصب الدنيوية الا منصبا لا يعزل صاحبه عنه عادة فكنت ظننت الآن ان الندريس كذلك فلما علمت أنه بعز ل صاحبه عنه تركته فاعتذر الأمير ألغ بك عن فعله وتضرع اليه في قبول التدريس وأعاد المدرس الذي عزله إلى مقامه وحلف أن لا يعزل بعد ذلك مدرسا أصلا فقبل المولى المذكور التدريس ثم ان الأمير ألغ بك قصد رصد الكواكب لما رأى من الحلل في ارصاد المتقدمين فرتب مكان الرصد بمسرقند فتولاه أولا غياث الدين جمشيد فلم يلبث الا قليلا حتى مات ثم تولاه قاضي زاده الرومي فتو فاه الله تعالى قبل اتمامه وأكمله المولى على بن محمه القوسجي وستجيء ترجمته تغملاهم الله تعالى بغفرانه .

ه ( ومنهم المولى الأعظم الشيخ جمال الدين محمد بن محمد الاقسر ائي قد س الله سره العزيز ) ه .

كان عالما فاضلا كاملا تقيا نقيا عارفا بالعلوم العربية والشرعية والعقلية وقد

درس فأفاد وصنف فأجاد وانتفع به كثير من الفضلاء وتخرج عنده جمع من العلماء كتب حواشي على الكشاف وصنف شرح الإيضاح في المعاني وشرح الأنموذج في الطب روي ان المولى المذكور من نسل الإمام فيخر الدين الرازي وهو رابع مرتبة منهم لأنه هو المولى جمال الدين محمد بن محمد بن محمد ابن الإمام فخر الدين محمد الرازي روّح الله أرواحهم وكان رحمه الله مدرسا في بلاد قرامان بمدرسة مشهورة بمدرسة السلسلة وقد شرط بانيها أن لا يدرس فيها إلاَّ من حفظ الصحاح للجوهري فتعين لذلك المولى جمال الدين المذكور في زمانه وكانت طلبته ثلاث طبقات الأدنى منهم من يستفيدون منه في ركابه عند ذهابه إلى الدرس وسماهم بالمشائية والأوسطين منهم من يسكنون في رواق المدرسة وسماهم الرواقيين على عادة الحكماء الأقدمين والأعلى منهم من يسكنون في داخل المدرسة وكان يدرس أولا للمشائين في ركابه ثم ينزل عن فرسه ويدرس للماكنين في الرواق ثم يدخل المدرسة ويدرس للساكنين في داخلها . وكان المولى الفناري ساكنا في رواق المدرسة لحداثة سنه في ذلك الوقت . روي انه لما بلغ السيد الشريف صيت المولى جمال الدين المذكور ارتحل إلى بلاد الروم ليقرأ عليه فلما قرب منه رأى شرحه للإيضاح فلم يعجبه حتى روي انه قـــال في حقه أنه كالذباب على لحم البقر وانما قال ذلك لأن الإيضاح كتاب مبسوط لا بحتاج إلى الشرح الا في بعض المواضع والمولى المذكور كتب في شرحه المنن بتسامه وضرب عليه بالمداد الأحسر فبقي الشرح فيما بينه كالذباب على لحم البقر ولما قال السيد الشريف هذا الكلام في حقه قال له بعض الطالبين أن تقريره أحسن من تحريره فقصده السيد الشريف فأتى بلاد قراءان فصادف دخوله إلى البلد موت المولى المرحوم جمال الدين ولقي السيد الشريف هناك المولى الفناري وذهب معه إلى مدينة مصر فقرأ ثمت على الشيخ أكمل الدين روّح الله أرواحهم . ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى برهان الدين أحسد قاضي ارزنجان ) . . كان رحمه الله عالما فاضلا ورعا تقيا نقيا وكان أمير ا على ارزنجان حين فترة من الأمراء صنف حاشية على التاويح وسماها الترجيح وهي مشهورة بين العلماء ومقبولة عندهم قال الشيخ شهاب الدين بن حجر في الدرر الكامنة في ترجمته .

تفقه قليلا واشتغل بحلب ثم رجع إلى بالده و صادق أميره ثم اتفق اند وقع بينها تنفر فعسل عليه وقتل و تسلط مكانه وكان عارفا فاضلا ذا هيئة له نظم و شجاعة وقد نازله عسكر مصر في سنة تسع و ثمانهن و سبعسالة و ثم لما كانت سنة تسع و تعانبين وسبعسالة و ثم لما كانت سنة تسع و تعانبين وتسعين قابله التتار الذين بأرزنجان فاستنجد الظاهر برقوق فأ سل اليه جريدة فهزم التتار ثم وقع بينه وبين قرا ايلوك بن ضور على فقتال بر هان الدين في المعركة وذلك في أو اخر سنة ثما نمائة انتهى كلاهه .

( ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى الحاج بكتاش ) .

مروسهم حمل وقبره كان رحمه الله من جملة أصحاب الكرامات وأرباب الرلابات وقبره ببلاد تركمان وعلى قبره قبة وعنده زاوية يزار ويتبرك به وتستجاب عنده الدعوات. وقد انتسب اليه في زماننا هذا بعض من الملاحدة نسبة كاذبة وهو بريء منهم بلا شك قامس الله تعالى سره العزيز.

« ( ومنهم الشيخ العارف بالله الشيخ محمد الكشري ) «

أتى من بلاد العجم إلى الروم وتوطن في مدينة بروسا في موضع يعرف بالانتساب اليه الآن وكان صاحب جذبة عظيمة وكرامات سنية وكان مجاب الدعوة قدس سره.

» ( ومنهم الشيخ المجذوب المعروف بيوستين بوش ) »

أتى من بلاد العجم إلى بلاد الروم وتوطن بمدينة بروسا وكان صاحب جذبة وكرامات سنية وأحوال عظيمة وكان مجاب الدعوة وبنى له السلطان مراد خان الغازيزاوية في قصبة بكي شهر وقبر هبها يزار ويتبرك بهقدس الله تعالى سر هالعزيز.

#### ه ( الطبقة الرابعة ) .

في علماء دولة السلطان بايزيد خان ابن السلطان مراد الغازي الملقب بيلدرم بايزيد) ،

روّح الله روحه وغفر له بويع له بالسلطنة بعد وفاة أبيه في رابع شهر رمضان المبارك من شهور سنة احدى وتسعين وسبعمائة .

ومن العلماء في زمانه ، ( المولى العالم العامل أبو الفضائل والكمالات مولانا

شمس الدين محمد بن حسزة بن محمد الفناري قلص الله روحه العزيز) .

قال السيرطي سمعت من شبحنا العلامة محري الدين الكاليجي ان لسنة الفناري إلى صنعة اللهنار ( قلت ) صمعت من واللدي رحمه الله بحكى عن جلدي ان نسبته إلى قرية مساة بفنار والله أعلم. قال السيوطي: لارمه شيحنا العلامة محيى الدين الكافيحي وكان يمالغ في النناء عليه جدا وقال ابن حجر كان المولى الفذاري عارفا بالعلوم العربية وعلمي المعاني والبيان وعلم القرآآت كثير المشاركة في الفنون ... وللدر حده الله في صغر سنة احادي وخسين وسيعمالة وأحاد عن العلامة علا مالدين الأسود شارح المعنى والرقابة وأخساد بالاده عن الحمال محمد بن محمد بن بحمد الاقسرائي ولازم الاشتغال ورحل إلى مصر لأجل الاشتغال وأخذ عن الشيخ أكمل الدين وغيره ثم رجع إلى الروم فولي قفياء بروسا وارتدم قدره عند ابن عثمان جدا وحل عنده المحل الأعل وصار في معنى الرزير واشتهر ذكره وشاع فضله وكان حسن السمت كثير الدضل والإفضال ولما دخل القاهرة يربد الحج اجتمع به فضلاء العصر وذاكروه وباحثوه وشهدوا له بالفضيلة ثم رجم وكان قد أثري إلى الغاية حتى يقال ان منسه من النقد خاصة بمائة وخسسين أالمن دبنار وحج سنة اثنتين وعشرين فلما رجع طلت المؤيد فدخل القاهرة واجتدع بمضلامًا ثم رجم إلى القدس فزار ثم رجم إلى بلاده ثم حجَّ سنة ثلاث وثلاثين ال طريق انطاكية ورجع فسات ببلاده في شهر رجب وكان قد أصابه رمد وأشرف على العمى بل يقال اله عسى ثم رد الله تعالى اليه بصره فحج في هذه الماجة الأخيرة شكرا لله تعالى على ذلك وله مصنف أن أصول الفقاء سماه المالع في أصول الشرائع جمع فيه للنار والبزدوي وعصول الأمام الرين وغنصر ابن الحاجب وغير ذلك وأقام في عمله للاثين سنة وله تفسير اللائمة ورسالة أتى فيها بمسائل من مائة فن وأورد عليها اشكالات وسساها المهودج العارم قال ابن حجر كتب لي خطه بالاجازة لما فادم القاهرة مات في وجب سنة أربع واللاثبن وأنما نما تما أما فأكره ابن حجر والقلد سمعت من بعض أحفاده ان الرصالة التي أتي فيها بمسائل من مئة فن السّما هي لابنه تحدد شاه

ورأيت للم لى الفناري عشرين قطعة منظومة كل قطعة منها مسئلة من فن مستقل وغير أسماء تلك الفنون بطريق الالغاز امتحانا لفضلاء دهره ولم يقدروا على تعيين فنونها فضلا عن حل مسائلها على انه قال في خطبة تلك الرسالة و ذلك عجالة يوم مما تبصرون وشرح هذه الرسالة ابنه محمد شاه المذكور وعين أسامي الفنون وبين المناسبة فيما ذكره من الالغازات وحل مشكلات مسائلها و نظم عقيب كل قطعة منها قطعة أخرى قال في بعضها قلت مؤكدا وفي بعضها قلت مجيبا وأتى بأحسن الاجوبة وشرح المولى الفناري الرسالة الاثيرية في الميزان شرحا لطيغا حسنا وقال في خطبته شرعت فيه غدوة يوم من أقصر الايام وختمت مع أذان مغربه بعون الملك العلام وشرح الفرائض السراجية أيضًا شرحا لطيفًا وهو من أحسن شروحها ولما رأى شرح المواقف للسياء الشريف علق عليه تعليقات متضمنة لمؤاخذات لطيفة على السيد الشريف وله كثير من الرسائل والحواشي لكنها بفيت في المسودة ومنع الافتاء والندريس والقضاء من تبييضها وسمعت من بعض الثقات أن مولانا حمزة والدالمولى الفناري كان من تلامذة الشيخ صدرالدين القونوي وقرأ عليه من تصانيفه مفتاح الغيب وأقرأه على ولده المولى الفناري ثم ان المولى المذكور شرحه شرحا وافيا وضمنه من معارف الصوفية مالم تسمعه الآذان وتقصر عن فهمه الاذهان وسمعت من والدي رحمــــه الله يحكي عن جدي أن المولى الفناري كان مدرساً بمدينة بروسافي مدرسة مناستر وكان قاضيا بها ومفتيا في المملكة العثمانية وكان صاحب ثروة عظ يمة وجاه واسع وصاحب أبهة وشوكة وكان اذا خرج الى الجامع يوم الجمعة يز دحم الناس على بابه بحيث بمتلىء من الناس ما بين بيته وبين الجامع الشريف وكان له عبيد لا يحصون كثرة حكي ان المولى خطيب زاده قال للسلطان محمد خان ان المولى الفناري من أحسن مصنفاته فصول البدائع وأنا أزيفه بادني مطالعة وكان له مع ذلك اثنا عشر من العبيد يلبسون الثياب الفاخرة والفراء النفيسة وكان له في بيته جوار لا بحصين كثرة أربعون منهن يلبسن الفلانس الذهبية وحكى أيضا انه مع هذه الابهة والجلالة كان يلبس نفسه النفيسة ثيابا دنيئة وكان على رأسه

عمامة صغيرة على زي مشايخ الصوفية وكان يتعلل في ذلك ويقول ان ثيابي وطعامي من كسب يدي ولا يفي كسي بأحسن من ذلك وكان يعمل صنعة القزازية وكان بيته بين المدرسة وبين قصر السلطان بايزيدخان المذكور ولـــه مدرسة وجامع بمدينة بروسا ومرقده الشريف قدام الجامع يحكى أنه خلف عشرة آلاف مجلد من الكتب يروى انه شهد السلطان المذكور عنده يوما بقضية فرد شهادته فسأله عن سبب رده فقال انك تارك للجساعة فبني السلطان قدام قصره جامعا وعين لنفسه فيه موضعا ولم ينرك الجماعة بعد ذلك ثم انه وقع بينهما خلاف فترك المولى الفناري مناصبه ورحل الى بلاد قرامان وعين له صـاحب قرامان كل يوم ألف درهم ولطلبته كل يوم خمسمائة درهم وقرأ عليه هناك المولى يعقوب الاصفر والمولى يعقوب الاسود وكان المولى الفناري يفتخر بذلك ويقول ان يعقو بين قرآ على مم ان السلطان المذكور ندم على ما فعله في حق المولى الفناري فارسل الى صاحب قرامان يستدعي المولى المذكور فأجاب اليه وعاد الى ما كان عليه من المناصب وحكى انه صحب الشيخ المارف بالله الشيخ حميد شيخ الحاج بيرام واخذ منه التصوف ورأيت له نظمــــا ارسله الى الشيخ عبد اللطيف بن غانم القدسي خليفة الشيخ زين الدين الحافي قدس الله سره العزيز:

بخير طريق جـل عن كل نائم الى ملكه يهدي به كل عـالم الى حضرة الغفار من كل عالم ويسمى اذا عبد اللطيف بن غانم ولكن تقصيري لملـزوم لازم لأقضي بقايا العمر هذي عزائمي لحمع بجمع السر عن كل هائم وسلم له ما دمت حيا بقـائم تنل بغية تعلو على كل خادم تنل بغية تعلو على كل خادم

قدمت بلاد الروم يا خير قدادم فمند فتوح الروم لم يأت مثله على مسلك المختار من سائر الورى يلقب زين الدين قد صح كاملا لعمرك ان ابن الفناري طالب وقد حثني شوق شديد لأرضه وانتظر المخدوم في القدس راجيا فقم واستلم حبرا يعز بعصرنا ورضواغتنم واخدم سبيلا لعارف

# وأرسل البه الشيخ عبد اللطيف القدسي تظمآ جراياً لنظمه وعمر هذا :

يشيخ رسول الله يا خير حاقيم وأنت وحب الله أخير حاقيم المنطلة عند عالم الأقران حدث وقادم وقادم وقادم المنطلة على الأقران حدث وقادم والفط يقطان إلى قائم منطرت الله المنازي على الطائيس من وأنه عالم كنظيم لحسان وكد لحسانم المنازي ابن غام المنازي ابن غام أحال مديح ابن المنازي ابن غام أحال المنازي ابن ألمان المنازي المن

الا يا امام العنم با خبر أأم والنهوي العلم والنهوي وأنت قريد العدر في العلم والنهوي وأنت فسياء الدين بل أنت سمسة وكيت محيط العلم في منسولات والما كنت في بالدة عسم الله والما كنت في بالدة عسم الله والما منا المراف علم أن يسمس مال المراف والما المراف علم والما تاجز الما قار مثل عاجز فافي الاستحيى اذا قبال الساسة في يقي اذا قبال الساسة في المنا الساسة في المنا المنا الساسة في المنا المنا المنا الساسة في المنا المنا المنا المنا الساسة في المنا المنا

ومن جملة أخياره الد الطلبة الى زمانه بعطارت بوم الحدمة بربوم الثاراغاء فأضاف المولى المدكور إجهما بوم الاثنين والسب في ذلك أنه المنتهر في زماله تصاليف العلامة التنتازالي ورغب لطلبة في قرامتها ولم توجله تلك الكنب بالشراء لعدم انتنار فسخها فاحتاجوا الى كتابتها ولما ضاق وقتهم عن كتابتها أضاف للولى المدكور بوم الاتنين الى بوم العطلة ومن جملة أخياره ابضا أنه كالالسملطان المدكور وربر مسمى بعوض باشا وكان يبغض المولى الفناري ولما عمي المولى المذكور في أراخر عمره قال الوزير المذكور بوما أرجو من الله تعالى أن أمسل المدكور على المرب وقيال اله جاهل إلا يحسن الصلاة على المبت وأرجو من الله تعالى أن يتنفني ويعميه وأصلي عليه مشلبي الديمة تعالى المرب وصلى عليه مشلبي الله وصلى عليه مشلبي الله وصلى عليه المولى الداخان عين الورير محديدة عماة فعمي عم مات وصلى عليه المولى المناري

 المذكروة فرحده كما وضع مع أنه مر عليه زمان مديد فعد دلك سع صوقا من هاتف والنفت اليه فاذا هر يقول هل صه قت أحمى الله يصرك ومن جملة أخياره أن المولى المذكور ومرلاقا أحمدي فاظم تاريخ اسكدر والمولى حاجي باشا مصنف كتاب الشفاء في الطب كانوا شركاه اللاس عند الشيخ أكمل الدين فراروا يوها رجلا من أولياه الله تعالى فيظر اليهم ذلك الرجل فقال فولاقا احمدي الان منصبح وقتك في المعمر وقال للمولى حاجي باشا الله ستضبح عمرك في الطب وقال للمولى حاجي باشا الله ستضبح عمرك والنقوى . وكان كما قال لأن الموالى احمدي صحب الأمير ابن كرميسان ولفته لأجله بالنظم و المولى حاجي باشا عرص له مرض فاضطره الى الاشتعال والطب

ر ومنهم المولى العالم حافظ المابن بن محمد بن محمد الكرفتري المشهور بابن البزازي ،

له كتاب مشهور في اللمتاوي اشتهر بالعتاوي البزازية وله كتاب في مناقب الامام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وهو كتاب نافع في الغاية مشتمل على المطالب العالمية طاأمه من أوله الى آخره واستغدت منه ولما دخل بلاد الروم باحث مع المولى الفناري و غلب هو عليه في العروج و غلب ذلك عليه في الأصول وسائر العلوم مات رحمه الله عليه في أواسط رمضان سنة سبع وعشر بن و ثمانمائة.

ومنهم المولى الفاضل صاحب القاموس وعو مجد الدين ابو طاهر محمد بن
 بعقوب بن محمد الشير ازي الفير و ز ابادي ) .

وكان ينتسب الى الشيخ ابي اسحق الشيرازي صاحب النبيه وربما يرفع نسبه الى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان بكتب بخطه الصديقي دخل بلاد الروم واتصل بخدمة السلطان المذكور ونال عنده مرتبة وجاها وأعطاه السلطان المذكور مالا جزيلا وأعطاه الأمير تيسور خان خسسة آلاف دينار تم جال البلاد شرقا وغربا وأخذ من علمانها حتى برع في العلوم كلها سيما الحديث والتفسير

واللغة وله تصانيف كثيرة تنيف على أربعين مصنفا وأجل مصنفاته اللامح المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب وكان تمامه في سنين مجلدة ثم لحصها في مجلدتين وسمى ذلك الملخص بالقاموس المحيط وله تفسير القرآن العظيم في مجلدتين وسمى ذلك الملخص بالقاموس المحيط وله تفسير القرآن العظيم وشرح البخاري والمشارق وكان وحده الله لا يدخل بلدة الا وأكرمه والبنها وكان وشرح البخاري والمشارق وكان وحده الله لا يدخل بلدة الا وأكرمه والبنها وكان مربع الحفظ وكان يقول لا أنام الا وأحفظ مائتي سطر وكان كثير العلم سربع الحفظ وكان يقول لا أنام الا وأحفظ مائتي سطر وكان كثير العلم والاطلاع على المعارف العجيبة وبالجملة كان آبة في الحفظ والاطلاع والتصنيف. ها والاطلاع على المعارف العجيبة وبالجملة كان آبة في الحفظ والاطلاع على المعارف العجيبة وبالجملة كان آبة في الحفظ والاطلاع على المعارف العجيبة وبالجملة كان آبة في الحفظ والاطلاع على المعارف العجيبة وبالجملة كان آبة في الحفظ والاطلاع على المعارف العجيبة وبالجملة كان آبة في الحفظ والاطلاع على المعارف العجيبة وبالجملة كان آبة في الحفظ والاطلاع على المعارف العجيبة وبالجملة كان آبة في الحفظ والاطلاع على المعارف العجيبة وبالجملة كان آبة في الحفظ والاطلاع على المعارف العجيبة وبالجملة كان آبة في الحفظ والاطلاع على المعارف العجيبة وبالجملة كان آبة في المعارف العجيبة وبالجملة كان آبة في المعارف العرب من بلاد

ولد سنة تسع وعشر بن وسبعمائة بكارز بن وتوفي قاضيا بزيد من بلاد اليمن ليلة العشر بن من شوال سنة ست أو سبع عشرة و نما نمائة وهو ممتع بحواسه ودفن بتربة الشيخ السعيل الجبرتي وهو آخر من مات من الرؤساء الذين انفرد كل منهم بغن فاق فيه أقرائه على رأس القرن الثامن وهم الشيخ سراج الدين البلقيني في النمقه على مذهب الشافعي رحمه الله والشيخ زين الدين العراقي في المحدبث والشيخ سراج الدين بن الملقن في كثرة التصانيف في فن الفقه والمحدبث والشيخ شمس الدين الفناري في الاطلاع على كل العلوم العقلية والنقلية والعربية والشيخ أبو عبدالله بن عرفة في فقه المالكية وفي سائر العلوم بالمغرب والشيخ مجد الدين الشيرازي في اللغة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة .

و ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل العارف بالله الشيخ شهاب الدين السيواسي ثم الاياثلوغي ) و

كان رحمه الله عبدا لبعض من أهالي سيواس فتعلم في صغره مباني العلوم ثم قرأ على علماء عصره حتى فاق أقرانه وبرع في كل العلوم ثم اتصل بخدمة الشيخ محمد خليفة الشيخ زين الدين الحافي وحصل عنده علوم الصوفية ثم ارتحل مع شيخه الى بلدة أياثلوغ وأكرمه الأمير ابن أيدين غاية الاكرام فتوطن هناك ومات في حدود الثمانين من المائة الثامنة ودفن بها وقبره مشهور يزار ويتبرك به وله تفيير القرآن العظيم سماه بعيون التفاسير وهو المشهور بين الناس بتفسير شيخ ورأيت له رسالة في طريقة الصوفية سماها رسالة النجاة في شرف الصفات من تصفحها يشهد له بأن له قدما راسخا في التصوف ورأيت له رسالة أخرى في

التصوف أيضا ولكن لم يحضرني اسمها الآن طيب الله مرقده وفي أعلى غرف الجنان أرقده .

و (ومنهم العالم النماضل المولى حسن باشا ابن المولى علاء الدين الأسود) و قرأ على والده أولا ثم قرأ على المولى جمال الدين الاقسرائي واجتمع عنده مع المولى شمس الدين الفناري روي ان المولى جسال الدين نظر يوما في حجرات الطلبة خفية فرأى المولى حسن باشا متكئا ينظر في الكتاب ونظر الى المولى الفناري فرآه جاثبا على ركبتيه يطالع الكتب ويكتب الحواشي عليها فقال في حق الأولى انه لا يبلغ درجة الفضل وقال في حق الثاني انه سيحصل الفضل ويكون له شأن في العلم وكان كما قال و المولى حسن باشا شرح المراح في الصرف وشرح المصباح في النحو وسماه بالافتتاح.

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى صفر شاه ) ه

كان عالما بجميع العلوم وله يد طولى في البلاغة وقد جمع بين المعقول والمنقول والفروع والأصول أرسل اليه المولى العلامة شمس الدين الفناري بعض المشكلات من العلوم العقلية وأمره بالجواب عنها فكتب أجوبتها وأرسلها اليه واعتذر عن التعرض للجواب اظهارا للتأدب معه وذكر انه شرع في الجواب بحكم ما قبل المأمور معذور ورأيت له خطبا بليغة حسنة الترتيب مقبولة النظام روح الله روحه.

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى المرحوم محمد شاه ابن المولى شمس الدين الفناري ) ه

كان رحمه الله عالما فاضلا ذكيا وكان مطلعا على ما اطلع عليه والده من العلوم وكان زائدا عليه في الذكاء وفوض اليه في حياة أبيه تدريس المدرسة السلطانية بمدينة بروسا وسنه ثماني عشرة سنة واجتمع عنده في أول يوم من درسه علماء تلك البلدة وفضلاء طلبتها وسألوه عن مسائل من الفنون المتفرقة فأجساب عن كل منها باحسن الأجوبة وشهدوا له بالفضيلة واعترفوا باطلاعه على جميع العلوم وكان معيد درسه وقتئذ المولى فخر الدين العجسي باطلاعه على جميع العلوم وكان معيد درسه وقتئذ المولى فخر الدين العجسي وستجيء ترجمته حكي انه ما عجز في ذلك اليوم عن جواب أحد الاعن جواب

واحد من الطالبة وكان ذلك الطالب مشتهرا بالفحق روي الله حين ألزمه وصلم ذلك الطالب حواله بكي من شدة عبرته وروي أله أني والله ذلك البوم بعد الدرس وقال كنت تقول ان البلسق لا يكون عالما وصما اتعيني هذا البوم الاسؤال معان واله فاحق قال المولى العالري لو لم يكن عو فاحتما لكان

الفيله فوق ما رأبت ، أو في في حة سم و اللائبين و تما تما لة . - زوستهم العالم العامل وانماصل الكاهــــل المولى يوست بالى ابن المولى

شمس ندبن الفااري ووح الله روحهما ) =

كان عالما فاضلا فوض البه تدريس المدرسة المزبورة بعد وفاة أخيه وقرا عابه جانبي المرحوم ثم استقضى بتلابنة بروسا وهات قاضبا بهرا في سنة ست وأربعبي وأبما فالله

( وسهم العالم الرباني و الفاضل الصحداني الشيخ قطب الدين الارنيقي ) ...

كان رحمه الله تعالى عالما فاضار زاهاما منورعا وكان له حظ عظيم من النصوف ولد بالزنبق وقرأ على علماء زمانه وتمهر في كل العلوم لاسبيما العلوم الشرعية وتوفي بها وصنف في كتاب الصلاة مصنفا جامعا لمسائلها روي انه لما اجتاز تيمور خان بالبلادائر ومية اجتمع مع الشيخ المذكور فقال له الشيخ عليك ان تُمرُكُ صَنْبِعَكُ هَذَا مِن قَبْلُ عَبَادُ اللَّهُ وَسَفَكُ اللَّهَاءُ المُحرِمَةُ فَقَالَ بَا شَيخ إِنِّي أنزل في منزل وباب خيمتي إلى الشرق فأجد باجا في الفد الى المفر ب فاذا ركبت يرك ادامي خو خمسين وجلا لا يراهم غيري وإني أقفو أثرهم وامتثل أدرهم فقال له الشيخ كانت مسمئك رجلا عاقلا والآن علمت أنك جاهل فقال من أين قلت هذا قال لانك تفتخر بوصف الشيطان وهو كونه مظهراً لفهر الله سبحانه وتعالى ثم افترةًا .. مات رحمه الله في اليوم الثامن من ذي القعادة لسنة احدى وعشرين وتمانمائة رحمه الله تعالى .

 ( وهنهم العالم العامل والواصل الكامل المولى بهاء الدبن عسر ابن مولانا. قطب الدين الحنفي) ه

كان رحمه الله عالمًا فأضلا ففيها متشرعًا يرجع اليه في أمر الفتوى في زماله

تغمده الله بغفرانه

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى أبراهيم بن محمد الحنفي ) م كان رحمه الله عالما عاملا فقيها فاضلا يرجع اليه أيضا في أمر الفتوى في زمانه أسكته الله بحبوحة جنانه .

« ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى نجم الدين الحنفي ) « . كان رحمه الله عالملا فاضلا كاملا جامعا بين الرواية والدراية يرجع اليه أيضافي أمر االفتوى في زمانه أكرمه الله برضوانه .

﴿ وَمَنْهُمُ الشَّيْخُ يَارُ عَلِي الشَّيْرِ ازْيُ ﴾ =

روي أنه كان رجلا عالما فاضلا عارفا بالاصول والفروع والمعقول والمشروع وكان يفتي في زمانه ويرجع الناس اليه في المشكلات رحمه الله تعالى .

و رومنهم الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري) .

يكنى بابي الحير ولد فيما حققه نفسه من لفظ والده في ليلة السبت الحامس والعشرين من شهر ومضان سنة احدى وخسس وسنين وسعمائة بدمشق وحفظ القرآن سنة أربع وستين وصلى به سنة خسس وسنين وسمع الحديث من جماعة وأفرد القرآت على بعض الفيوخ وجمع السبعة في سنة ثمان وستين وحج في هذه السنة ثم رحل إلى الدبار المصرية في سنة تسع وجمع القرآآت العشر والاثنتي عشرة ثم الثلاث عشرة ثم رحل إلى دمشق وسمع الحديث من أصحاب الدمياطي والأبر قوهي وأحذ النقه عن الاسنوي وغيره ثم رحل إلى الدبار المصرية وقرأ بها الأصول والمعاني والبيان ورحل إلى اسكندرية وسمع من أصحاب ابن عبدالسلام وغيرهم وأذن له والبيان ورحل إلى اسكندرية وسمع من أصحاب ابن عبدالسلام وغيرهم وأذن له والبيان ورحل إلى المكندرية وسمعيل بن كثير سنة أربع وسبعين وسبعمائة بالافتاء شيخ الاسلام البلقيني سنة عسس وثمانين ثم جلس للاقراء وقرأ عليه القراآت جماعة كثير ون وولي قضاء وغيره بالديار المصرية في سنة ثمان و سعمائة ثم دخل الروم لما ناله من الظلم من آخذ أمواله وغيره بالديار المصرية في سنة ثمان و تسعين و سبعمائة فتر ل بمدينة بروسا دار

دار الملك الكامل المجاهد بايزيد بن عثمان فا كمل عليه القراآت العشر بها جماعة كثيرون من أهل ثلك الديار وغيرهم ولما كانت الفننة النظيمة المشهورة من قبل تيمور خان في أوّل سنة خمس و ثمانمائة فأخذه الأمير تيمور معه إلى ما وراء الهر وأنزله بمدينة كش ثم إلى سمر آند وقرأعليه في كل منهاجماعة كثيرون ولما توفي الأمير تبعور خان في شعبان سنة سبع وثما نمائة خرج من بلاد ما وراء النهر فوصل إلى خراسان ودخل إلى هراة ثم إلى مدينة يزدئم إلى أصبهان ثم إنى شير از فقرأ عليه في كل منها جماعة بعضهم السبعة و بعضهم العشرة و ألز مه صاحب شير از بير محمد قضاء شيراز و نواحيها فبقى فيها كرها حتى فتح الله عليه فخرج منها إلى البصرة ثم فتح الله له المجاورة بمكة والمدينة سنة ثلاث وعشرين وحبن اقامته بالمدينة قرأ عليه شيخ الحرم وألف في القراآت كتاب النشر في القراآت العشر في مجلدين ومختصره التقريب وتحبير التيسير في القراآت العشرة وطبقــات القراء وتاريخهم كبرى وصغرى الني نقلت هذه النرجمة من صغراها ولما أخذه الامير تيمور خان إلى مــا وراء النهر ألف هناك شرح المصابيح في ثلاثة اسفـــار والف في التنسير والحديث والفقــه ونظم قديمًا غابــة المهرة في الزيادة على العشرة ونظم طيبة النشر في الفراآت العشر والجوهرة في النحو والمقدمة فيما على قارىء الفرآن أن يعلمه وغير ذلك في فنونشتي هذا ماحكاه الجزري عن نفسه في طبقاته الصغرى نقلته عن خطه ه وقال بعض تلامذته بخطه. قال الفقير المغترف من بحاره توفي شيخنا رحمه الله ضحوة الجمعة لخمس خلون من أول الربيعين سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة بمدينة شيراز ودفن بدار القراء التي انشأها وكانت جنازته مشهورة تبادر الاشراف والخواص إلى حملها وتقبيلها ومسها تبركا بها ومن لم يمكنه الوصول إلى ذلك كان يتبرك بمن يتبرك بها وقد اندرس بموته كثير من مهام الاسلام رضي الله عنه وعن اسلافه وأخلافه ومن جسلة تصانيف الشيخ المذكور كتاب الحصن الحصين في الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كتاب نذيس جدا ثم اختصره اختصاراغير مخل وكان للشيخ المذكور ابنان فاضلان ، أحدهما وهو الأكبر محمد بن محمد بن

محمد بن محمد بن الجزري أبو الفتح الشافعي قال الشيخ رحمه الله ولد هو في يوم الاربعاء ثاني شهر ربيم الأول سنة سبع وسبعين وسبعمائة بدمشق حفظ القرآن وله ثمان سنين واستظهر الشاطبية والرائية ومنظومتي الهداية وشرع في الجمع بالعشر على ثم رحلت به إلى الديار المصرية وقرأ القراآت على شيوخها ثم اشتغل بالفقه وغيره فحفظ عدة كتب في علوم مختلفة كالتنبيه للامام أبي اسحق وألفية ابن مالك ومنهاج البيضاوي وتلخيص المفتاح والمنهج في أصول الدين لشيخه شيخ الإسلام البلقيني وألفية شبخه العراقي في علوم الحديث وغير ذلك وقرأ محفوظاته مرات على شيوخ عصره وأجازوه وأذن له بالإفتاء والتدريس شيخه الإمام برهان الدين الانباشي قال الشيخ لما دخلت الروم باشر وظائفي بدمشـــق ودرس وأقرأ حتى اخترمته يد المنون فانا لله وانااليه راجعون ومات بمرض الطاعون سنة أربع عشرة وثمانمائة وأنا بشيراز ولاحول ولا قوة الا بالله ه وثانيهما وهو الاصغر محمد بن محمد بن محمد بن الجزري أبو الحير قال الشيخ ولد هو في جمادي الأولى سنة تسع وثمانين وسبعمائة بعد عودنا من مصر واتمام أخيه القرآآت واجازه مشايخ العصر وحضر على أكثرهم ثم رحلت بـــه وباخوته إلى مصر فسمع الشاطبية وسائر كتب القراآت من مشايخ مصر بقراءة أخيه أبي بكر أحمد ولما عدنا إلى دمشق سمع البخاري ولما دخلت الروم حضر إلي في سنة احدى و ثمانمائة فصلى بالقرآن وحفظ المقدمة والجوهرة وأكمل على جميع القراآب العشر في ذي القعدة سنة ثلاث ثم أعادها في ختسة أخرى فختسها يوم الاثنين وهو يوم الوقفة تاسع ذي الحجة سنة أربع وثمانمائة ثم لحقني إلى مدينة كش في أيام الأمير تيمور في أوائل سنة سبع وثمانمائة ثم كان في صحبتي إلى شيراز وأكمل بها أيضا القراآت العشر سنة تسع وثمانمائة وللشيخ ولد آخر اسمه أحمدبن محمد بن محمد بن محمد بن الجزري قال الشيخ ولد هو في ليلة الحمعة سابع عشر من شهر رمضان سنة ثمانين وسبعمائة بدمشق ختم القرآن سنة تسعين وصلى به سنة إحدى وتسعين وحفظ الشاطبية والرائية وقصيدتي في العشرة ثم قرأ بالقراآت

الآثني عشر بفراءة أخبره أني المتح لم قرأ تانبا للهرائت العشر واسازه الحنابيخ وقراً على كتابي ششر والطبية وصحيما غير مرة وحفظ كتما وكتب عن السبخ الحافظ أمراني وغيره وصمم البخاري ولما دخلت الوواء لحلفتي بأفتار مر كتميي فأقام عملتي يفيد ويستنيد وانتمع به أولاد الملك الكاتمل بابريد بن عثمان الكاتم محمد والدميد وصطنى والأدرف لبهس وصال منولي الحامم الأكار البايزيادي بمدينة تروسا وتشامع دينو عنداف اسعده الله وبداك فيدتم لاوقعت است أنجوريه فارسله ابدورانت رسولا إلى الساطان الناصر فرحان برقاق ضارفي نخوعشر ال ے هو بالہ وج و آنا بالعجم مع تبدور و لما يسم اللہ تعالى الى الحمح تي صبة سبح وعسرين وتمافمالة كنت البه فلحضر عدلتي والعندها دهمر نحو سنة عشر بوما وترجهت إلى الحج وحاورت وأقام هو عصر من شوال إلى تموال سينا فسميد عمي سنة تمان ورجعه جديما (ل الديار المصرية وتوجع إلى الروم ليحضر أهله الدارقت والملقال في حمادي الآخرة سنة تسم و إذا كان بمصر أبي غيبني و أما محاور بمكنه تترح طبية الشر فأحسن مبدمهم أنه لم بكن عنسده نسخة بالحواشي الني كنت كتبت عليها ومن قبل ذاك شرح مقدمة التجويد ومقدمة علم الحديث من نظمي في غابة الحسن وولاه اسلطان الأشرف برسباي وظائف أخيه أبي الفتح رحمه الله من المشيخة والأقراء وأتلمويس وترجد لاحضار أهله من الروم وتوجهت أنا للملك إلى العجم والله نعال يحسم شملنا في حبر وفلك سنة تسع و عشر بن و تُعافَّماتُهُ وللشَّيخ غبر هؤلاء ابنان أبر النفاء اسمعيل وأبو الفضل اسحق وبنات فاطمة وعائشة وسلمي جمع عزلاء من القراء المجردين والمرتلين ومن الحفاظ المعدثين رضي الله عنهم وأرضاهم ثم أن المولى خصر بك ابن جلال أرصل إلى الشبح الجزري نظما وهو 1.10

لو كان في ياسه لمنظم مفخرة الفت في مدحه الفا من الكتب لكنه لبحر في كل الفنون فسا الهسداء در إلى بحر من الادب فارسل اليه الشيخ جوابا لنظمه وهو هذا :

في در نظمك بحرالفضل دو لجب و در نظمك عقد في طلى الأدب

الدرَّ في البحر معهود تكونه والحر أوالدر بدي غاية العجب تم ان الشيخ انا أخبر من الناء الشبخ الحزري أبي بلاد الروم أيه ايام دولة السلطان محملة بن مرادخان وكان عالما فاضلا كما مر ذكره وكان بارعا في صفة الالشاء سني فافي الاهدمين وقصيه السلطان محمد خان جوقعا بالديوان العالى وأكرمه غابة الاكراء اوفور فضاء وحسن الخلاقه وشمالله الا أنه كان ميتلي باستعمال بعض الترباقات والخنل فزاجه للملك وكان بقرل استطان محمد خلا في حقه لو لم يكن معه هذا الابتلاء لقلدته الوزارة ثم اله مرض وكاتت له منت سنها مقدار عشر سابن وكان عين لها ثلاثين ألف دينار وكان له ابن ضعير وعين له أيضًا ثلاثين ألف ديتار وكان المولى على بن يوصف ابن المولى شمس الله بن الفناري ارتحل إلى يلاد السجم لتحصيل العلم وسمع الشيخ أبو الحبر المذكور في أيام مرضه ان المول علما التناري توجه إلى بلاد الروم فأوصبي أن تزوج بنه منه فلما تول الشيخ أبر الحبر ألى هو بالاد الروم لزوجوا بنته سه وسلموها البه مع اللاثين الف دينار وحصل له ملها ابنان فاضلان وصيحي، ترجعتهما بعد ترجمة أبيهما أن شاء الله تعالى ثم ال الشيخ الجرزي رحمة الله عليه لماذهب به الأم تيمور إلى مَا وَرَاءَ النَّهِرِ أَخُذُ الْأُمِيرِ تَيْمُورِ هَنَاكُ وَلَيْمَةً عَظْمِمَةً وَكَانَ السبد الشريف الجرجاني مدرسا في ذلك الوقت بسمر قند فعين الأمرير تيمور جانب إاره للإمراء وجالب بميته للعلماء وقادم في ذلك المجلس الشيخ الحزري على السياد الشريف فقالوا له في فلك فقال كيف لا أقدم رجلا عارفا بالكتاب والسنة ويشاور ما أشكل عليه مهما النبي صلى الله عليه وصلم بالذات فيحل له ونظير هذه الحكاية ما وقع بن العلامة التنتازاني والسيد الشريف الجرجاني حيث اجتمعا عند الأمير تيسور خان فأمر بتقدم السياء الشريف على العلامة التفتاراني وقال لو فرضنا ألكما سيان في الحضل لله شرف السب فاغتم للملك العلامة التفتاراني وحزن حزنا شديدا فعا ليث حتى مات رحمه الله وقاد وقع ذلك بعد مباحثتهما عنده وكان الحكم بينهما معمالاً الدين الحوارزمي المعترلي فرجح هو كلام السيد الشويف على كالأم العلامة تحتا إلى وكان سب ارتحال السيد الشريف من شير از اني ما وراء اليهوات

الأمير تيمور لما قدم شيراز أمر بنهبها واغار بها فسأل بعض من وزرائه الامان للسيد الشريف فاعطى الامان له وعلقواعلى بابه سهما من سهام الأمير تيمور خان وكان من عادتهم عند الامان ذلك فنجت بنات أهالي شيراز ونساؤهم في بيت السيد الشريف ثم ان الوزير المذكور لما أثبت حقا على السيد الشريف التمس منه أن يذهب معه الى ما وراء النهر فأجابه لذلك وهذا قوله في خطبة شرح المفتاح على ابتليت في آخر العمر با لارتحال إلى ما وراء النهر

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى عبد الواجد بن محسد ن محمد ) ه

اتى رحمه الله من بلاد العجم وصار مدرسا في مدرسة كوتاهيمة وتلك المدرسة تنسب البه في عصرنا أيضا وكان عالما فاضلا عالما بالعلوم الأدبية بارعا في الفنون الشرعية والعقلية عالما بالتفسير والحديث شرح كتاب النقاية شرحا حسنا وأتى فيه بمسائل كثيرة مهسة فرغ من تأليفه في جسادى الأولى سنة ست و ثما تمائة ورأيت له كتابا منظوما في علم الاسطرلاب صنفه لاجل حفظ مولانا محمد شاه بن المولى الفناري وكان نظمه نظما بليغا في غاية الحسن رأيته بخطه المليح.

، ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى عز الدين عبد اللطيف بن الملك ) ،

كان رحمه الله تعالى معلما للامير محمد بن آبدين وكان مدرسا بمدينة تيره وتلك المدرسة مضافة اليه إلى الآن وكان عالما فاضلا ماهرا في جميع العلوم خصوصا العلوم الشرعية شرح مجمع البحرين شرحا حسنا جامعا للفوائد وهو مقبول في بلادنا وشرح أبضا مشارق الأنوار للامام الصاغاني شرحا لطبغا أتى فيه من النكت بلطبغة ما لا يحصى وشرح أبضا كتاب المنار في الأصول ورأيت له رسالة لطبغة من علم النصوف تدل تلك الرسالة على ان له حظا عظيما من معارف الصوفية المتشرعة وكان للمولى المذكور أخ من أصحاب فضل الله التبريزي رئيس الطائفة الضالة الحروفية ويا سبحان الله هذا ملح أجاج وذاك عذب فرات.

ه ( ومنهم المولى الفا ضل المرحوم محمد بن عبد اللطيف بن الملك روّح الله روحه ) ه

شرح الوقاية شرحا لطيفا وله كتاب مسمى بروضة المتقين .

ه (ومنهم الشيخ العارف بالله عبد الرحسن بن علي بن أحمد البسطامي مشربا والحنفي مذهبا والأنطاكي مولدا) ه

كان رحمه الله عالما بالحديث والتفسير والفقه عارفا بخواص الحروف وعلم الوفق والتكسير وله يسد طولى في معرفة الجفر والجامعة والوقوف على التواريخ و لما رغب في الاطلاع على العلوم الغريبة طاف البلاد ورحل إلى البلاد الشامية و دخل القاهرة و طاف البلاد الغربية حتى نال بغيته وكان له تصرف عظيم بخواص الحروف وتأثير عظيم بالاشتغال بأسماء الله تعاثى وكان له في ذلك حكايات غريبة لا ينمي بذكرها هذا المختصر ثم انه دخل مدينة بروسا واجتمع معه المولى الفناري واستفاد منه كثيرا من العلوم الغريبة وله تصانيف في علم الجفر وعلم الوفق وخواص أسماء الله تعالى وفي علم التواريخ لا يمكن تعدادها ورأيت أكثرها عليها وأجل مصنفاته محررة متفنة يعتمد عليها وأجل مصنفاته كان الفوائح المسكية في الفواتح المكية أدرج فيه ما يفوق علم التو وف والاوفاق ولما دخل مدينة بروسا استأنس بها و توطن فيها وقيره هناك قال رحمه الله في بعض أبياته :

فقیر غریب قد أتی روم زائرا ه .

دعي عبد الرحمن المقيم ببروسا روّح الله روحه ونوّر ضريحه .

ه ( ومنهم المولى علاء الدين الرومي ) ،

كان رحمه الله عالما فاضلا حديد الطبع قوي الذكاء والبحث حضر دروس العلامة التفتاز اني والسيد الشريف الجرجاني وحضر مباحثتهما وحفظ منهما أسئلة كثيرة مع أجوبتها وكان يلقي تلك الاسئلة ويعجز الحاضرين عن المباحثة ثم دخل القاهرة وأعجز علماءها وله رسالة جمع فيها الاسئلة من فنون شتى وهي عندي بخط جدي رحمه الله.

ه (ومنهم الشيخ العارف بالله المنقطع إلى الله الشيخ فخر الدين الرومي) و
كان متوطنا ببلدة مدرني وكان عالما عارفا زاهدا ورعا منجدها عن الحلاق ومشتغلا بنفسه وكان من النقوي على جانب عظيم كان لا يعلي خلف امام بزم باجرة احتياطا بناء على أن السلف قد كرهوا الاجرة في العبادات وكان له حظ عظيم من العلوم الشرعية وقد ألف كتابا في الدعوات المأثورة في خسل حظ عظيم من العلوم الشرعية وقد ألف كتابا في الدعوات المأثورة في خسل اليوم واللبلة وضعنه صاحت دقيقة ولطائف أنبقة من كل علم بدل ظلك على حذاقته في العلوم روح الله روحه ونوز غيريجه .

( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل الشبخ ر مضان ) .

قرأ على علماء عصره وتفقه تم جعله السلطان بايريدخان شيخا النف تم جعله قاضيا بالعسكر روح الله روحه .

. ( ومنهم العالم العاضل الكامل للولى أحدادي ) .

كانأصله من ولاية كرمان وقرأ ببلاده على علماء عصره ثم دخل القاهرة ودخا هر والمولى النماري والفاضل حاجي باشا على شيخ من مشايخ الصوفية فيظر الشيه البهم وقال للمولى أحمدي وأأسفي ستضبع عسرك في الشعر وقال للفاضل حاحل والله اللك ستضبع عسرك في الطب وقال للماضل المولى الفناري الخال ستصبر عالما ربانيا وكال كل منهم كما قال وصاحب المولى أحسدي بعد قلمومه إلى بالاده الأمب ابن كرسيان وصار معلما له وكان ذلك الأمير راغبا في الشعر تم صاحب مم الأمير سليمان بن السلطان بايز يلخان وتقرب عناده وحصل له جاه عطيم وحسم وافرة ونظم لاجله كتابه المسمى باسكندر نامه ونظم كثيرا من القصائلاء الاشعار ومن نوادره ان الامير تيمورخان لما دخل تلك البلاد وطلب المالي أحمدي وصاحب معه ومال إلى مصاحبته و دخل معه الحمام يوما فقال له قر عسن كال معي في الحمام فقال نعم قال هذا يساوي ألفا وهذا يساوي كذا وكذا إلى آسر من حضر في الحمام ثم قال له الأمير تيمور خان قوّمني فقال أنت تساوي ثنانين هرهما وقال الأمير تيمور ما حكمت بالعدل و از اري و حده بـاوي أنمانين شرهما فقال المولى أحسدي انما قوّمت الازار وأما أنت فلا تساوي درمسا لماستحسن

الأمير تيمور هذا الكلام وضحك منه ضحكا كثيرا حبى وهب له ما في الحمام من آلات الذهب والفضة وكان شيأ كثيرا جدا .

، ( ومنهم الشيخ بدر الدين محمد بن اسرائيل بن عبد العزيز الشهير بابن قاضي سمارنة ) ه

ولد في قلعة سماونة من بلاد الروم حين كان أبوه قاضيا بها وكان أبضا أمبرًا على عسكر المسلمين بها وكان فتح تلك القلعة على بده أيضا يقال ان أحد أجداده كان وزيرا لآل سلجوق وكان هو ابن أخي السلطان علاء الدين السلجو في وكان فتح القلعة المذكورة وولادة الشيخ بدر الدين في زمن السلطان غازي خداوندكار من سلاطين آل عنمان ثم إن الشيخ أخذ العلم في صباه عن والده المذكور وحفظ القرآن العظيم وقرأ على المولى المشتهر بالشاهدي وتعلم الصرف والنحو من مولانا يوسف ثم ارتحل إلى الديار المصرية مم ابن عم أبيه وهو مؤيد ابن عبد المؤمن وقرأ بقونية من بلاد الروم بعضا من العلوم وعلم النجوم على مولانا فيض الله من ثلامذة فضل الله ومكث عنده أربعة أشهر ولما توفي مولانا فيض الله ارتحل إلى الديار المصرية وقرأ هناك مع الشريف الجرجاني على مولانا مبارك شاه المنطقي المدرس بالقاهرة ثم حج مع مبارك شاه وقرأ بمكة على الشيخ الزيلعي ثم قدم القاهرة وقرأ مع الشريف الجرجاني على الشيخ أكمل الدين وحصل عنده جسيع العلوم وقرأ على الشيخ بدر الدين المذكور السلطان فرج ابن السلطان برقوق ملك مصر ثم أدركته الجذبة الإلهية والتجأ إلى كنف الشيخ سيد حسين الأخلاطي الساكن بمصر وقتئذ وحصل عنده ما حصل وأرسله الشيخ الاخلاطي إلى بلدة تبريز للإرشاد وحكى انه لما جاء الأمير تيسور خان إلى تبريز وقع عنده منازعة بين العلماء ولم ينفصل البحث عنده فذكر الشيخ الجزري الشيخ بدر الدبن المذكور للمحاكمة بين المتخاصمين فدعاه الأمير تيمور خان فحكم الشيخ بينهما ورضي الكل بحكمه واعترف العلماء بفضله ونال من الامير المذكور ما لاجزيلاو اكراما بالغا لا إلى نهاية ثم ترك الشيخ الكل ولحق ببدليس ثم سافر إلى مصر ووصل إلى الشيخ الاخلاطي المذكور ثم مات الشيخ الاخلاطي وأجلس الشيخ مكانه فجلس فيه ستة أشهر ثم جاء إلى حلب ثم إلى قونية تم إلى

نيره من بلاد الروم ثم دعاه رئيس جزيرة ساقر فأسلم على يدي الشيخ وصار من جملة مريديه ثم جاء الشيخ إلى أدرنه ووجد والديه هناك حبين ثم لماتسلطن موسى جلبي من أولاد عثمان الغازي نصب الشيخ قاضيا بعسكره ثم ان أنحا موسى جلبي السلطان محمد قتله وحبس الشيخ مع أهله وعباله ببلدة أزنيق وعبن له كل شهر الغ درهم ثم هرب من الحبس الى الامير اسفندبار و كان قصده الوصول الى بلاد تانار فلم يأذن له اسفندبار خوفا من ابن عثمان ثم اوسله الى زغرة من ولاية روم ايلي واجتمع عنده احباؤه واضافوه مرارا متعددة ووشى به بعض المفسدين الى السلطان انه بريد السلطنة فاخذ وقتل بافتاء مولانا حبدر العجبي وله تصانيف كثيرة منها لطائف الاشارات في الفقه وشرحه التسهيل صنفهما محبوسا في ازنيق ومنها جامع الفصولين ومنها عنقود الجواهر شرح كتاب المقصود في ألصرف ومنها مسرة القلوب في النصوف والواردات فيه ايضا و كان وفاته في سنة ثمان عشرة و ثمانمائة تقريبا روي ان السيد الشريف كان بمدحه بالفضل رحمهما الله تعالى.

### ه ( ومنهم المولى العالم الفاضل الحاج باشا ) ه

كان رحمه الله من ولاية ايدين ابلي وارتحل الى القاهرة وقرأ هناك على الشيخ اكمل الدين ومن شركاء درسه الشيخ بدر الدين المذكور و كان له قبول تام عند الشيخ أكمل الدين وقرأ العلوم العقلية على المولى مبارك شاه المنطقي و كان مقبولا عنده أيضا ثم انه عرض له مرض شديد اضطره الى الاشتغال بالطب حتى مهر فيه وفوض له بيمارستان مصر ودبره أحسن التدبير وصنف كتاب الشفاء في الطب باسم الامير محمد بن أبدين وصنف مختصرا فيه أيضا بالتركية وسماه التسهيل وصنف قبل اشتغاله بالطب حواشي على شرح المطالع للعلامة الرازي على نصوراته وتصديقاته وصنف تلك الحواشي قبل تحشية السيد الشريف حتى الشريف يشهد له أيضا بالفضيلة النامة

ه ( ومن مشايخ الطريق في زمانه الشيخ العارف بالله الشيخ حامد بن موسى القيصري )

كان قدس سره من بلدة قيصرية وكان من كبار المشايخ المتأخرين وكان جامعا للعلوم الظاهرية والباطنية وكان صاحب الكرامات العلية والمقامات السنية توطن في أوائل أحواله بمدينة بروسا وكان يبيع الخبز وبحمله على ظهره وكان الناس يسار عون الى اشراء الحبر منه تبركا به وكان الشيخ شمس الدين الفناري يصاحبه ويستفيد منه ويعترف بفضله ولما بني السلطان بايزيد خان المذكور الجامع الكبير بمدينة بروسا التسس من الشيخ أن يكون واعظا فيه ولما عقد عقد مجالس للوعظ ورأى اقبال الناس عليه ارتحل الى مدينة اقسراي وأخذ الطريقة ظاهرا عن الشيخ خوجه على الاردبيلي الا انه كان أويسيا أخذها باطنا من روح العارف بالله بایزید البسطامی قدس سره ویروی انه صحب مع الحضر علیه السلام ونقل عن المولى أياس أنه قال قد انتهب كثير من المشايخ ولم ينتهب الشيخ حميد الدين أصلا ونقل انه أخذ الطريقة أولا من بعض المشايخ الساكن بزاوية البايزيدية بدمشق ثم انتقل منه الى خوجه على الاردبيلي ونقل ان بعضا من مريديه زرع قطعة أرض لنفسه وزرع قطعة أخرى للشيخ وأنبتت أرض المريد ولم تنبت أرض الشيخ أصلا فاجتاز بها يوما فقال للمريد أيتهما لي فقال المريد مثير ا الى زرعه هذا لكم استيحاء من الشيخ فاغتم الشيخ لذلك فسأل المريد عن سبب الغم فقال أنبتت أرضي زرعا كثيرًا وما ذاك الالذنب عظيم صدر مني مات قدس سره بمدينة اقسراي وقبره مشهور هناك يزار ويتبرك به قدس سره العزيز

ه ( ومنهم الشيخ شمس الدين محمد بن علي الحسيني البخاري قدس الله مره العزيز ) ه

كان عالما بالكتاب والسنة عارفا بالله تعالى وصفاته وكان زاهدا متورعا صاحب جذبة عظيمة وله قدم راسخ في التصوف ولد ببلدة بخارى وظهرت له كرامات في حال صباه وعاشر المشايخ العظام ونال منهم ما نال من المقامات والاحوال ثم دخل بلاد الروم وتوطن بمدينة بروسا وقرأ على المولى شمس الدين

الفناري ورأيت بخطه كتاب مفتاح الغبب لصدر الدين الفونوي قدس سره قرا على المولى الفناري وكتب عليه اجازة بخطه الشريف ثم ان أهالي بروسا أحبره امحبة عظيمة واشتهر عندهم بأمير سلطان وصارت من جملة احباله بنت السلطان بايزيد المذكور حتى تزوج بها وحصل له سها أولاد تم از السلاطين العثمانية في زمانه لما شاهدوا منه الكرامات كانوا بعضونه وادا قصموا صفرا يذهبون اليه ويتبركون بدعاله ويتقلدون منه السيف روي انه لما دخل الامير تبدور مدينة بروسا وأفسد النتار في المدينة استغاث الناس بالشيخ المدكور وتضرعوا اليه في دفع هؤلاء الفللمة فقال ادخلوا معسكره واطنبوا فيه رجلا على هبئة رثة يصنع نعل الدواب ووصف لهم شكله وهبئته فاذا وجدتموه سلموا مني عليه وقولوا له مني بسأل منكم الارتحال بعد هذا فطابوه ووجدوه كما وصف وأوصلوا الخبر الامير نيسور من عسكوه بحيث لم ينتظر مقدمهم مؤخرهم ، مات قدس سره بمدينة بروسا في سنة ثلاث وثلاثبن وقبل سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة ودفن بها وقبره مشهور هناك يعرفه كل أحد يزورونه ويتبركون به .

. ( ومنهم الشيخ العارف بالله الحاج بيرام الانقروي ) ،

ولد رضي الله عنه بقربة قريبة من أنقره مسماة بصول بمدلي على جنب نهر معروف بجبق صولي ثم اشتغل بالعلوم الشرعية والعقلية وتمهر فيهما و صار مدرسا بمدينة أنقره ثم ترك التدريس وتشرف بصحبة الشبخ حامد المذكور وبلغ الم الغاية القصوى من الكمالات و كان عارفا باطوار السلوك ومنازله ومقاماته و كان صاحب كرامات عبانية ومعنوية و كانت صحبته مؤثرة في الغاية وو صل ببر كة صحبته كثير من الافام الى المراتب العالية ، مات رحمه الله ببلدة أنقره و دفن بها وقيره مشهور هناك بزار ويتبرك به وتستجاب عنده الدعوات وتستنزل به البركات قدم سره.

ومنهم الشيخ العارف بالله الشيخ عبد الرحس الارزنجاني قدس سره)
 كان رحمه الله من خلفاء الشيخ صفي الدين الاردبيلي ثم أتي بلاد الروم

وتوطن قريبا من اماسيه و كان منقطعا عن الناس ساكنا في الجبال قال بوما لمعض مربديه بجيء الينا بوما جساعة من الاحباء فهيئوا لهم الطعام قالوا ليس عندنا شيء فخرج الشيخ من صومعت غنظر فاذا قطيع من الظباء جئن اليه فقال الشيخ أيتكن تفادي بنفسها لقرى الاضياف فنقلعت واحدة منهن فذبحوها فعند ذلك قدم الاضياف فطبخوها لهم (حكي) ان الشيخ المذكور أصبح يوما حزينا كئيا فسألوه عن سبب حزنه فقال ان الطائفة الاردبيلية كانوا على تقوى وحسن عقيدة واليوم تداخلهم الشيطان فأضلهم عن طريقة السلافهم فلم يمض الا أيام قلائل حتى جاء سلوك الشيخ حيدر طريقة الضلال وتغيير آداب اسلافه وتبديل أحوالهم وعقائدهم قبحه الله تعالى.

. ( ومنهم الشيخ العارف بالله طابدق أمره ) .

كان رحمه الله متوطنا بقرية قريبة من نهر صفريه وكان صاحب عزلة وانقطاع عن الناس وكان صاحب ارشاد وكرامات عالية قد س سره .

« ( ومنهم الشيخ العارف بالله يونس امره ) »

كان رحمه الله من أصحاب الشيخ طابدق امره وقد نقل الحطب الى زاوية شيخه مدة كثيرة ولم يوجد فيها حطب معوج أصلا فسأله الشيخ عن ذلك فقال لا يليق بهذا الباب شيء معوج وله كرامات ظاهرة وكان صاحب وجد وحال وله نظم كثير بالتركية يفهم منه ان له مقاما عاليا في التوحيد ومعرفة عظيمة بالاسرار الالهية قدس سره.

## \* ( الطبقة الخامسة ) \*

في علماء دولة السلطان محمد بن بايزيد خان، بويع له بالسلطنة في سنة ست عشرة وثمانمائة ، ومن العلماء في زمانه:

الله من تلامدة مولانا سعدالدين التفتازاني كان رحمه الله عالما فاضلا محققا مدققا بلغ من مراتب الفضل أعلاها ورأيت له حواشي على شرح الكشاف لاستاذه المولى العلامة سعد الدين التفتازاني أورد فيها أجوبة عن اعتراضات الفاضل الشريف على استاذه وله شرح لايضاح المعاني وسمعت ان له شرحا للفرائض السراجية

وكان رحمه الله ذا عفاف ومروأة وصاحب ورع وتقوى مات في عشر الثلاثين وثمانمائة روح الله روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى فخر الدين العجمي ) ه قرأ رحمه الله في بلاده على علماء عصره روي الله قرأ على السياء الشريف ثم أتى بلاد الروم وصار معيدا لدرس المولى المرحوء محمد شاه الفناري ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مفتيا في زمن السلطان مراد خان وعبن له كل يوم ثلاثون درهما وأراد السلطان أن يزيد عليها فلم يقبل وقال حقى في بيت المال ما يقوم بكفايني ولا خل الزيادة عليه وكان عالمًا منشرعًا متورعًا صادعًا بالحق لا بأخذه في الحق لومة لاثم قرأ عليه المولى خواجه زاده كتاب البخاري واجازه بالحديث وقرأ والدي رحمه الله على المولى خواجه زاده كتاب البخاري واجازه بالحديث وقرأته على والدي وأجازني بالحديث وأخذ المولى المذكور الاجازة بالحديث من المولى حيدر الهروي وهو من المولى العلامة سعد الدين التفتازاني روح الله أرواحهم وللمولى المذكور مع السلطان محمد ابن مراد خان قصة غريبة وهي أن بعضا من أتباع فضل الله التبريزي رئيس الطائفة الحروفية الضالة نال خدمة السلطان محمد خان وأظهر بعضا من معارفه المزخرفة حتى مال البه السلطان محمد خان وآواه مع اتباعه في دار السعادة واغتم لذلك الوزير محمو د باشا غاية الاغتمام ولم يقدر أن يتكلم في حقهم شيأ خوفا من السلطان والحبر به المولى فخر الدين المزبور وأراد هو أن يسمع كلماتهم منهم فاختفى في بيت محمود باشا ودعا محمود باشا ذلك الملحد الى بيته واظهر انه مال الى مذهبهم فتكلم الملحد جسع قواعدهم الباطلة والمولى المذكور يسمع كلامه حتى ادت مقالته الى القول بالحلول وعند ذلك لم يصبر المولى المذكور حتى ظهر من مكانه وسب الملحد بالغضب والشدة فهرب الملحد الى دار السعادة والمولى المذكور خلفه وأخذ الملحد والسلطان سكت عنه استيحاء منه ثم أتى الجامع الجديد بادر نه فاذن المؤذنون واجتمع الناس في الجامع وصعد المولى المنبر وبين مذاهبهم الباطلة وحكم بكفرهم وزندقتهم ووجوب قنلهم وعظم ثواب من أعان في قتلــــه ثم

أخذه مع أصحابه الى مصلى المدينة وأحرق رئيسهم روي انه نفخ النار بنفسه حى احترقت لحبته وكان عظيم اللحية ثم جسع الناس الحطب وأحرقوا الملحد بعد قتله وقتلوا أصحابه باسرهم وأطفأوا نار الالحاد بروى ان المولى المذكور لما مرض مرض الموت عاده المولى على الطوسي واستوصاه فاوصى ان لا يخلي ظهر العوام من عصا الشريعة ولم يتكلم غير ذلك ثم مات ودفن بمدينة أدرنه أفاض الله عليه سجال الغفران وأسكنه دار الكرامة والرضوان.

 ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى يعقوب الاصغر القراماني) ، كان رحمه الله عالما فاضلا و كان له مشاركة في العلوم قرأ عليه جدي لامي كتاب التلويح للعلامة التفتازاني وكان كلما قرئت عليه مسئلة من مسائل الاصول يقرر جميع ما يتفرع عليه من مسائل الفروع وكان عالما حافظا للمسائل مدرسا مقيدا متواضعا متخشعا طيب النفس كربم الاخلاق أتى مدينة بروسا واجتمسع مع المولى يكان وعرض عليه بعض اشكالاته فاستحسن المولى المذكور كلامه ولم يجب عن اشكالاته وأكرمه غاية الاكرام وله رسالة صنفها في دفع التعارض بين الآبتين وهما قوله تعالى انا لننصر رسلنا وقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق وسبب تصنيفها ما جرىبينه وبين علماء مصر في دفع التعارض المذكور ورأيت هذه الرسالة وعليها خطه وتشهد تلك الرسالة بفضله وتبحره في العلوم وسمعت ان له تصنيفًا في مناسك الحج ووجه في بعض المجاميع لبعض الثقات مكتوبًا بخطه انه سمعت من بعض المدرسين وهو يروي عن والده وكان صالحا وهو يروي عن العالم العامل الصالح الشهير بصاري يعقوب الكراماني انه قال رأيت في رؤياي في حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نقل عنك انك قلت لحوم العلماء مسمومة فمن شمها مرص ومن أكلها مات أهكذا قلت يا رسول الله قال يا يعقوب قل لحوم العلماء سموم روح الله روحه وأوفر في حظائر القدس فتوحه .

ومنهم العالم الفاضل المولى يعقوب بن ادريس ابن عبد الله النكيدي
 الحنفي الشهير بقرا يعقوب نسبة الى نكيده من بلاد قرامان)

ولد رحمه الله سسة تسمح و ثمانين وسبعمائة واشتغل في بلاده ومهر في الاصول والعربية والمعاني و كتب على المصابيح شرحا وعلى الهداية حواتني و دخل الى العربية والمعاني و كتب على المصابيح شرحا وعلى الهداية والقاهرة ثم رجع الى بلاده فاقام بلارنده الى ان مات في شهر الى البلاد الشامية والقاهرة ثم رجع الى بلاده فاقام تعانى .

و منهم العالم العامل المولى با يزيد الصوي ) .

كان رحمه الله عالما عاملاً وعاقلاً فاضلاً مديراً المؤمور نصبه السلطان بايزيا. خان معلماً لابنه السلطان محمد خان روح الله روحه .

ء ( ومنهم العالم العامل المولى فضل الله ) ء

كان عالمًا عاملًا فقيها وكان قاضيا ببلدة ككبويزه في زمن السلطان المزبور تغمده الله بغفرانه .

د ومنهم المولى العلامة محبي الدبن الكافيه جي ) «

لقب بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحووه و محمد بن سليمان بن سعد بن مدهود الرومي البرغمي قال السيوطي شيخنا العلامة استاذ الاستاذ ابن محيي الدين أبو عبد الله الكافية جي والد سنة تمان و تمانين وسبعمائة واشتغل بالعلم أو ل الدين أبو عبد الله الكافية جي والد سنة تمان و تمانين وسبعمائة واشتغل بالعلم عن ما بلغ ورحل الى بلاد العجم والنبريز ولتي العلماء الاجلاء فاخذ العلوم عن شمس الدين النياري والبرهان حيدره والمذبخ واجد وابن فرشته شارح المجمع وحافظ الدين البزازي وغيرهم و دخل القاهرة وأخذ عنه الفضلاء والاعمان وولي مشيخة الشيخونية لما رغب عنها ابن الهمام و كان اماما كبيرا في المعقولات كلها الكلام وأصول النقه والنحق والتصريف والاعراب والمعاني والبيان والحسال الكلام وأصول النقه والنحق والتصريف والاعراب والمعاني والبيان والحسال الحلق والفلسفة والفية عبث لا يشق أحد غياره بشيء من هذه العلوم وله اليد العلوم العقلية فلا تحصى بحيث أنى سألته أن يسمي لي جميعها لاكتبها في ترجمته العلوم العقلية فلا تحصى بحيث أنى سألته أن يسمي لي جميعها لاكتبها في ترجمته فقال لا أقدر على ذلك قال ولي مؤلفات كثيرة نسيتها فلا أعرف الآن اسساءها وأكرها مختصرات واجلها وانفعها على الاطلاق شرح قواعد الاعراب وشرح كلمتي الشهادة وله مختصر في علوم الحديث ومختصر في علوم التفسير مسمى كلمتي الشهادة وله مختصر في علوم الحديث ومختصر في علوم التفسير مسمى

بالتبسير قدو ثلاث كراريس وكان يقول انه اخترع هذا العلم ولم يسبق اليه وذلك لان انشيخ لم يقف على البرهان للزركشي ولا على مواقع العلوم للجلال البلقيني وكان صحيح العقباة في الديانات حسن الاعتقاد في الصوفية محبا لاهل المحديث كارها لاهل اللدع كثير التعبد على كبر سنه كثير الصدقة والبذل لا يبقي على شيء سليم الفطرة صافي القلب كثير الاحتسال لاعدائه صبورا عسل الاذى واسع العلم جداً لازمته أربع عشرة سنة فما جئته من مرة الا وسمعت منه من التحقيقات والعجائب ما لم أسمعه قبل ذلك قال لي يوما ما اعراب زيد قائم من لتحقيقات والعجائب ما لم أسمعه قبل ذلك قال لي يوما ما اعراب زيد قائم عشر بختا فقلت لا أقوم من هذا المجلس حتى استفيدها فاخرج لي تذكر بها فكتبتها منه توفي الشيخ شهيدا بالاشهاد ليلة الجمعة رابع جمادى الاولى سنة تسع وسبعين و تمانمائة هذا ما ذكره السيوطي رحمه الله ورأيت للمولى المذكور وسالة في مسئلة الاستثناء لم يغادر صغيرة ولا كبيرة الااحصاها وأورد فيها لطائف لم تسمعها آذان الزمان ولقد طالعنها وانتفعت بها روح الله روحه .

ه (ومن مشايخ الطريق في زمانه العارف بالله الشيخ عبد اللطيف المقدسي) \*
كتب هو بخطه نسبه في كتاب الاجازة هكذا عبد اللطيف بن عبد الرحسن ابن أحمد بن علي بن غانم المقدسي الانصاري والمد قدس سره في ليلة الجمعة الموفية للعشرين من شهر رجب لسنة ست و ثمانين وسبعمائة واشتغل أو لا بالعلم الشريف ثم غلبه الميل الى طريق التصوف واتصل بخدمة الشيخ العارف بالله الشيخ عبد العزيز واجازه للارشاد ولما وصل الشيخ زين الدين الحافي الى القدس الشريف أنزله الشيخ عبد اللطيف في بيته وأكرمه غاية الاكرام وصاحب معه وحصل له ميل عظم اليه ولما توجه الشيخ زين الدين الحافي الى الحجاز أراد الشيخ عبد اللطيف أن يسافر معه فمنعه الشيخ زين الدين الحافي الى الحجاز أراد الشيخ عبد اللطيف امرأة شريفة مرضت في تلك الايام فأمره الشيخ زين الدين أن يقوم بخدمة والدنه ووعد له أن يحصل مراده عند المراجعة من الحج ولما عاد الشيخ الى القدس الشريف توجه هو معه الى خراسان وقعد بأمره في الحلوة واشتغل القدس الشريف توجه هو معه الى خراسان وقعد بأمره في الحلوة واشتغل

بالرياضات والمجاهدات ثم ذهب بأمر الشيخ الى بلدة جام وقعد هناك للخلوة الاربعينية على موقد الشيخ أحمد النامقي الجامي وكان يعرض ما عرض له من الاحوال على حضرة الشبخ زين الدين بطريق المراسلة ووردت له آخر الامرآية النصر فعرضه على الشيخ فكتب الشيخ البه كتاب الاجازة للارشاد ثم ارتحل الى دمشق الشام ثم ارتحل الى بلاد الروم ودخل مدينة قونيه روي انه قال لما دخلت مدينة قونيه زرت أوّلا مزار الشيخ جلال الدين البلخي فرأيت بدني عريانا قال ثم زرت مزار الشيخ صدر الدين القونوي و كان على مزاره شاك من خشب فجذبني هو من ذيلي من داخل الشباك اليه قال ثم زرت مزار الشيخ شمس الدين التبريزي فالتمس منى أن أصلى عليه قال فصليت عليه قال ثم توجهت الى مدينة بروسا فسمعت أوَّل بوم من سفري وأنا نائم على ظهر فرسي قائلًا يقول ينتظرك أهل المعرفة فاسرع ولكن لم أرقائله قال وقدمت مدينة بروسا في أوَّل شهر شعبان وقعدت للخلوة مع جماعة من العلماء من أوَّل العشر الاخير من شعبان الى آخر رمضان فسمعت في أوّل بوم من تلك المدة قائلا يقول هذه جمعية من الجنة لا بوجد مثلها في الدنبا وله بينان أشار بأوّل حرف من كل كلمة منهما الى أوّل حرف من أسماء رجال سلسلة وهما هذان:

> عفا کل رسم جاز سري مني عفا على نهيج خير المرسلين محسد

علا زین عزی یا حبائب مهجعا نجیا علی مہج غلا نوع کو نه كفاه جرى بحرزها حين عونه وأكرم خلق الله في نصر دينه

وأسماء رجال ساسلة هذه على الترتيب عبد اللطيف القدسي ثم زين الدين الحافي تُم عبد الرحمن الشريسي ثم يوسف العجمي ثم حسن الشمشيري ثم محمودالاصفهاني ثم نورالدين النطنزي ثم عمر السهروردي ثم نجيب السهروردي ثم أحمد الغزالي ثم النساج أبو على ثم كر كان أبو على ثم أبو عثمان المغربي ثم أبو على الكاتب تُ أبو على الروذباري ثم جنيد البغدادي ثم سري السقطى ثم معروف الكرخي ثم علي ابن موسى الرضائم موسى الكاظم ثم الامام جعفر الصادق ثم الامام محمد الباقم

م الامام زبن العابدين ثم الامام حسين بن علي ثم الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه روي ان اشتغال أهل هذا الطريق لاجل دفع الفسر وجلب النفع ومعاونة الاخوان ومقابلة الاعداء انما ظهر من الشيخ عبد اللطيف القدسي وراثة من طريقة الشيخ عبد العزيز والافلا مساغ لذلك في طريق الزينية وله تصنيف مسمى بكتاب التحفة في بيان المقامات والمراتب مات رحمه الله في قلعة بروسا في يوم الخميس غرة شهر ربيع الاوك سنة ست وخمسين و ثما نمائة ودفن بمدينة بروسا عند الزاوية المنسوبة اليه وعلى قبره قبة يزار ويتبرك به قدس الله تعالى سره العزيز .

ه ( ومنهم العارف بالله الشيخ عبد الرحيم بن الامير عزيز المرزيفوني ) ه ولد رحمه الله بمرزيفون ثم سافر الى البلاد المصرية ولقي هناك الشيخ العارف بالله الشيخ زين الدين الخافي وصاحب معه ثم احبه محبة عظيمة وسافر معه الى خاق واختلى عنده خلوات كثيرة و ثلقن منه ذكر لا اله الاالله ولبس منه الحرقة المباركة ونال عنده المقامات العالية ووصل الى ما وصل وحصل ما حصل ثم أجهازه الشيخ زين الدبن الحاقي أجازة الارشاد واجاز له ان يروي عنه كتاب عوارف لمعارف وكتاب اعلام الهدى للشيخ شهاب الدين السهروردي وأجاز له ان يروي عنه تصنيفه الموسوم بالوصايا القدسية وسائر مؤلفاته ومروياتـــه وأرسله الى وطنه مرزيفون من بلاد الروم وقال بعد ذهابه اليه أرسلت الى بلاد الروم نار العشق و لما و صل الى و طنه عين له السلطان مر ادخان من أو قاف عمارته بمرزيفون خمسة دراهم كل يوم ثم زاد عليها ثلاثة وعين له كل سنة عشرة امداد من الغلة ولما سئل الشيخ عن قبوله هذه الدراهم قال لا بأس حصرنا الايادي المختلفة في اليد الواحدة وسددنا بتلك اللقمة فم النفس مات قد سرسره بوطنه مرزیفون و دفن هناك و قبره مشهور هناك یز ار ویتبرك به و له كر امات عبانية ومعنوية خارجة عن العد والاحصاء وله نظم بالتركية مشتمل على أحوال العشق يلقب نفسه في نظمه بالرومي قدس الله روحه وللشيخ زين الدين الحاقي خليفة آخر اسمه عبد المعطى وكان يسمى هؤلاء الثلاثة بالعبادلة ولد رحمه الله. بالبلاد الغربية وكان مالكي المذهب ثم وصل الى خدمة الشيخ العارف بالله زين الدين

الحاقي وكدل عنده الطريقة وأجازه للارشاد ثم توطن بمكة الشرينة زادها الله تعانى تشريفا وتكريما ولقب بشيخ الحرم وله كرامات عيانيه ومعنسوية مشهورة في الآفاق نقل عن المولى محمود السندي الذي قد نيف سمه على مائة وعشرين ولم يظهر في محاسب بياض وقد صاحب الشيخ زين الدين الحاق والخواجه عبيد الله السرقندي والسيد قاسم الانوك انه قال حججت في بعض السنبن ولقيت بمكة الشبخ عبد المعطي ورأيته على الرياضة الفوية والانقطاع عن السمر قندي وهل تعرفه اذا رأيته اليوم قال قلت نعم قال وها هو في الطـــواف فذهبت المطاف فرأبته يطوف بالبيت واشتغلت انا أيضا بالطواف وقبل فراخي من الطواف ذهب هو الى مقام ابراهيم واشتغل بالصلاة فلما أتممت الطواف ذهبت الى مقام ابراهيم وشرعت في الصلاة فلما سلمت لم أر أثراً من الخواجه عبيد الله قال وبعد فأتبت الشبخ عبد المعطى فقال عرفت انك تعرف الحواجد عبيد الله قال وبعد مدة سافرت الى سمرقند وذهبت الى خدمة الحواجه عبيد الله فلما رآني قال لي أكتم ما جرى قال ثم ذهبت الى مكة فوجدت الشيخ عبد المعطى اشتهر بين الناس واجتمع عليه جماعة عظيمة قال ولما ذهبت الى خدمته قال لى شهرت الخواجه عبيد الله عندك وهو شهرني عند الناس وهؤلاء المشايخ الاعلام من خلفاء الشبخ العارف بالله زين الدين الحاقي ولا علينا ان نذكر بعضا من مناقبه الشريفة وان لم يدخل بلاد الروم ثبركا بذكره وتيمنا به اذ عند ذكر الصالحين تنزل الرحمه وهو الشيخ زين الدين أبو بكر بن محمد بن محمد المشهور بزين الدين الحاقي ولد رحمه الله بقصبة خاق من بلاد خراسان في الحامس عشر من شهر ربيع الاوَّل سنة سبع وخمسين وسبعمائة كان جامعا للعلوم الظـــاهرة والباطنة وموفقا بمتابعة الشريعة والسنة وكان ذلك من أعلى الكرامات عند أهل هذه الطريقة وأخذ التصوف عن الشيخ نور الدين عبد الرحس المصري و كتب أ والغنوحات استخرت الله تعالى وأخليته خلوتي المعهودة وهي سبعة أيام من

الله تعالى فيها على بما من بفضله ففتح الله عليه أبواب المواهب من عناءه في اللبلة الرابعة وازداد في النرقيات في درجات المقامات الى مقام حقيقة التوحيد وانحلت منه قيود التفرقة في شهود الجمع قبل تمام الايام السبعة ثم في اتمامها ظهر له لوامع التوحيد الحقيقي الذاتي المشار اليه على لسان أهل الحقيقة بجمم الجمم وهو لقرأة استعداده بعدفي النرقي والزيادة وإني على رجاء من الله ان يأخذ منه اليه تماما ويبقيه بقاء دواما وجعله للمتقين اماما وحكى عنه انه قال لما أخذت كتاب الاجارة وسافرت الى خراسان نسيت الكتاب في بغداد ولما رجعت الى مصر بعد أمــــ. بعيد وجدت الشيخ قد مات و دخلت خلوته فوجدت فيها كتاب الاجازة الذي كتب لي بعينه ولا تفاوت بينهما الاني عدّة حروف ولا أدري انه عرف ما جرى على وكتب كتاب الاجازة ووضعه في الحلوة لاجلى أم كان هو نسخة أخرى من الكتاب المذكور وعلى كلا التقديرين هو من كراماته الظاهرة لان الحلوة مفتوحة الباب يدخلها كل أحد وبقاء الكتاب المذكور فيها على حالـــه كرامة بلا شك وحكى عنه أيضا انه قال كان للشيخ تاج ألبسه لكثير من الفقراء وأعطاه لي عند رجعتي الى بفداد وسأل مني التاج المزبور هناك رجل يقال له بير تاج الكيلاني فأعطبته اباه على شرط المردة المعهودة بين أهل الطريقة فاستغاث الناج المذكور لدي في المنام وقال قد لبسني أكابر هذه الطريقة وعد أسماءهم والآن أعطيتني لرجل مشتغل بشرب الحمر فطلبت الرجل فوجدته سكران في بيت الحمارين فأخذ رفيقي التاج من رأسه ثم رجعنا مات الشيخ زين الدين في وتمانون سنة قد ّس الله سره العزيز .

## ه (ومنهم الشيخ العارف بالله بير الياس الاماسي) ،

كان قد سسره من العلماء المشتهرين بالفضل في زمانه وكان ساكنا في نواحي اماسيه ولما اجتازها الامير تيمور أرسل الشيخ المزبور الى ولاية شروان وعين له فيها ما يكفي لمعاشه فسكن فيها بالاضطرار يدرس فيها للطلبة وصاحب فيها الشيخ العارف بالله بير صدر الدين الشرواني وجلس عنده في الحلوة

الاربعينية واشتغل فيها بالمجاهدات والرياضات و كان الشيخ صدر اللدين أميا ولهذا كان يحصل للعولى المذكور فترة في بعض الاوقات وبالآخرة ارتحل من شروان الى بلاده واشتغل في وطنه بالمجاهدات والرياضات اثني عشرة سنة ولما بلغه صيت زين الدين الحاقي بخراسان أراد ان يتوجه اليه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له يا الباس ثوجه الى صدر الدين فتوجه اليه بأمره صلى الله عليه وسلم ولما قرب منه قال الشيخ صدر الدين لاصحابه اليوم يجيء المولى اليسم فعليكم بالاستقبال ولما حضر قبل بد الشيخ وقال المالشيخ أيها المولى لا يتيسر لكثير من الناس أن برشده رسول الله عليه وسلم وأقام خدمته مدة كثيرة واشتغل منالناس أن برشده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام خدمته مدة كثيرة واشتغل الشيخ صدر الدين اشتغل هو بالارشاد في بلاده وتوفي بحديقته ببلدة الماسيه ومن المشهور ان الغسال لما وضعه على السرير فوق صفة أنهار جانب من الصفة فاخذ المولى الياس جانب السرير بيده كبلا يقع ودفن بموضع يقال له سواديه قدس الله تعالى سره .

## ه (ومنهم العارف بالله الشيخ زكريا الحلوثي)

كان من أصحاب الشيخ بير الياس ولما مات الشيخ توجه أصحابه وخلوا خطوات راصدين الاشارة من الحق سبحانه وتعالى الى تعيين من يقوم مقامه فوقعت الاشارة الى الشيخ زكريا فعقدوا البيعة معه وكان صاحب مجاهدات ومعارف عظيمة وقبره بجوار مسجد السراجين باماسيه قدس الله سره وروحه.

ه (ومنهم العارف بالله الشيخ عبد الرحمن جلبي بن المولى حسام الدين) ه كانت أمه بنت الشيخ بير الباس المذكور وأخذ طريقة التصوف من الشيخ زكريا وقام بعده مقامه وكان يلقب بابن كمشلو لكون والده من قصبة كمش وكان عاشقا ومحبا للسماع وكان له مهارة في تعبير المنامات وكان له نظم كثير بالنركية متعلق بالعشق والوجد والحال وكان يلقب نفسه في اشعاره بالحسامي نسبة الى أبيه وقبره بزواية يعقوب باشا بسواد اماسيه .

- ومنهم الشيخ العارف بالله شجاع الدين القراماني) ه
   صاحب الشيخ حامدا القيصري وترقى ببركة صحبته من حضيض
   نفسانية الى ذروة روحانية قد س سره .
- و (ومنهم الشيخ العارف مظفر الدين الارنددي) و تشرف هو أيضا بصحبة الشيخ حامد المذكور ونال به المقامات العليـــة والكرامات السنية قد س الله سره .
- ومنهم الشيخ العارف بالله بدر الدين الدقيق)
   صاحب الشيخ الحاجي بيرام ونال بصحبته ما نال من الكرامات السنية
   والمقامات العلية وحصل أذواقا عجيبة قدّس سره.
- ه (ومنهم العارف بالله الشيخ بدر الدين الاحسر) ه صاحب هو أيضا الشيخ الحاجي بيرام ووصل ببركة صحبته الى الاحوال العجيبة والكرامات السنية والمقامات العلية قد س الله سره.
- ه (ومنهم الشيخ العارف بالله بابا نحايس الانقروي) ه وهو أيضا من أصحاب الشيخ الحاجي بيرام ومن جملة من أخذ منه الطريقة قد تس سره .
- ومنهم الشبخ العارف بالله صلاح الدين البولوي)
   هو أيضًا من أصحاب الشيخ الحاجي بيرام وممن أخذ منه الطريقة قد س
- ه (ومنهم الشيخ العارف بالله مصلح الدين خليفة) ه وهو ممن أخذ من الشيخ الحاج بيرام الطريقة وحصل ما حصل عنده وبلغ رتبة الارشاد قد س الله سره.
- ه (ومنهم الشيخ العارف بالله عمر دده البروساوي) ه وهو أيضا ممن أخذ من الشيخ الحاج بيرام الطريقة ووصل منه الى ما وصل وحصل عنده ما حصل واجيز له بالارشاد ويقال انه أخذ الطريقة أولا عسن الشيخ حامد المذكور ثم أتمها عند الشيخ الحاج بيرام قد س سره.

، (ومنهم الشيخ العارف بالله الشيخ لطف الله) ه

كان من نسل الامير اسفنديار وكان من جملة الامراء وقد توطن في بلدة بالي كسرى وقد حضر مدينة أنفره للنظر في أمر البنائين للحسام لاجل واحد من أكابر عصره واجتاز به يوما الشيخ الحاج بيرام وتحدث معه ووصف مدينة بالي كسرى ورغب الشيخ في الذهاب البها فقيله الشيخ وقال الشيخ لطف الله منى تتوجه البها قال ان شنت أتوجه البها الساعة اذ نحن فقراء ولا قبود لنا أسافر مع الشيخ الى البلدة المزبورة وقال أصحاب الشيخ له في الضريق والشيخ يسبد قدامهم ان للشيخ همة عظيمة في حقل ولو جلست في الحلوة الاربعية لوصلت الى مرادك وعند ذلك تو قف الشيخ وقال لهم يصل انى مراده بنظرة واحدة فترل الشيخ لطف الله عن فرسه وقبل رجل الشيخ ووصلوا الى البلدة المزبورة ويسل الى ما وصل من المقامات العلية والحالات البهية ثم ذهب الشيخ الى مدينة أنفره ونصب الشيخ لطف الله خليفة ببلدة بالي كسرى وسكن هو بها الى أن مات فيها ودفن بها قد من الله تعالى سره العزيز.

## ه ( الطبقة السادسة ) ه

في علماء دولة السلطان مرادخان ابن السلطان محمد طبب الله ثراه بويح له بالسلطنة بعد وفاة أبيه في سنة خمس وعشرين و ثمانمائة .

ومن علماء عصره العالم العامل والفاضل الكامل المولى محمد بن ارمغان الشهير بيكان رحمه الله)

قرأ العلوم كلها على رجل عالم في ولاية الامير ابن ايدين كنت سمعت اسمه من الوالد المرحوم ولم أتذكره الآن ثم قرأ على المولى شمس الدين الفناري ثم صار مدرسا ببعض المدارس بمدينة بروسا ثم انتهت اليه رياسة الدرس والفتوى ومنصب القضاء بعد المولى شمس الدين . الفناري وكان معظما ومكرما عند السلطان مرضبا ومقبولا عند الخواص والعوام ودام على ذلك إلى أن ترك الكل وسافر إلى الحجاز ثم عاد إلى بلاده ولم يتول شيأ من المناصب إلى أن مات رحمه

الله وكان فاضلا ذكيا صاحب طبع قوي الا انه كان قليل الحفظ وكان أبيض اللون طويل القامة كبير اللحبة وكان يحب العشرة مع أصحابه ويهيء لهم الاطعمة النفيسة قرأ عليه جدي مولانا خير الدين رحمه الله روى أن المولى يكان حكم بقضية وهو قاض بمدينة بروسا فانكر ذلك الحكم أولاد المولى الفناري وهم كانوا به يتعصبون عليه لاهر سنذ كره فارادوا عقد المجلس لذلك فنصح لهم بعض المدرسين وقال ان هذا الرجل عالم فاضل رنما بعد المخلص في هذا الاهر علم المنتوا إلى كلامه فعقلوا المجلس وحضر المولى المذكور وقالوا له حكمك هذا مخالف لعدة من الكتب واظهروا له النقل منها فقال المولى المذكور ان الامام زفر هل هو من المجتهدين فقالوا نعم قال اني حكمت في هذه القضية بمذهبه المسلحة اقتضته فان قدرتم على نقض الحكم فانقضوه فتحير الكل لعلمهم بأن المولى المذهب الضعيف يقوى باتصال الفضاء به وسب تعصبهم عليه هو ان المولى المذهب الضعيف يقوى باتصال الفضاء به وسب تعصبهم عليه هو ان المولى يتروج بته فلم ترض نفسه بنقض العهد.

. ( ومنهم العالم الفاضل المولى محمد شاه ابن المولى يكان ) .

كان رحمه الله مدرسا بسلطانية بروسا ثم استقضي بالمدينة المزبورة ومات وهو قاض بها رحمه الله .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى يوسف بالي ابن المولى يكان )
 قرأ رحمه الله على والده ثم صار مدرسا ببعض المدارس بمدينة بروسا ومات
 وهو مدرس بها روح الله روحه وله حواش على أوائل الناويح .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى محمد بن بشير ) ه

ارتحل من بلاده إلى مدينة بروسا وسكن بمدرسة السلطان بايزيد خان بالمدينة المربورة وصار من جملة المتأدبين فيها ثم ارتقى حتى صار من حملة الطلبة الساكنين فيها ثم صار معيدا لتلك المدرسة ثم صار مدرسا بها وسات وهو

مدرس بها رحمه اقد وقرأ وهو معيد بها حواشي شرح المطالع للسيد الشريف ستا وثلاثين مرّة وقرأ عليه جدي رحمه الله وهو يدرس الحواشي المذكورة سابع سبعة وثلاثين وكان يدرس الأيام كلها سوى يوم الجمعة والعيدين.

ه (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى شرف الدين بن كمال الفريمي) ه قرأ ببلاده جميع العلوم سيما العلوم الشرعية روي انه قرأ على حافظ الدين ابن البزازي و درس في بلاده وأفاد وصنف فأجاد ولما أشرفت بلدة فريم على الحراب وتفرقت علماؤها أنى هو بلاد الروم وأكرمه السلطان مراد خان وعين له دراهم وعاش في سعة ونعمة إلى أن توفي روي ان له شرحا للسنار ولكني لم أطلع عليه رحمه الله تعالى .

ه (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سيد أحمد بن عبدالله الفريمي). قرأ على شرف الدين المزبور آنفا وأتى بلاد الروم فأعطاه السلطان المذكور مدرسة بفصبة مزريفون ثم أتى بلدة قسطنطينية في زمن السلطان محمد خان وعين خان يوما وقد خرج من قسطنطينية متوجها إلى ادرنه فسأله السلطان محمد خان عن أحوال مدينة فريم فقال كنا نسمع أن بها ستمائة مفت و ثلثمائة مصنف وأنها بلدة عظيمة معمورة بالعلم والصلاح قال المولى الفريمي وقد أدركت او اخر هذا النظام قال السلطان وما كان سبب خرابها قال حدث هناك وزير أهان العلماء فنفرقوا والعلماء بمنزلة القلب من البدن واذا عرضت للقلب آفة سرى الفساد الى سائر البدن فقال السلطان لبعض خدامه ادع لي محسودا وأراد الوزير محسود باشا فأتى وحكى له السلطان ما قال المولى المزبور فقال قد ظهر منه ان خراب الملك من الوزير قال الوزير محمود باشا لا بل من السلطان قال لم قال لاي شيء استوزر مثل هذا الرجل فقال السلطان صدقت وللمولى المذكور حواش على شرح اللب للسيد عبدالله وحواش على شرح العقائد للعلامة التفتازاني وحواش على التلويح للعلامة التفتازاني أيضا مات رحمة الله تعالى عليه بمدينة قسطنطينية ودفن بها يزار ويتبرك به وتستجاب عنده الدعوات .

· ( ومنهم العارف بالله المولى العالم العامل السيد علاء الدين السمر قندي ) ·

اشتغل في بلاده بالعلم الشريف وبلغ من العلوم مرتبة الفضل ثم سلك مسلك الصوفية والتصوف ونال من تلك الطريقة حظا جسيسا وبلغ منها محلا عظيما ثم أي بلاد الروم وتوطن بمدينة لارنده وصنف في النفسير كتابا في أربع مجلدات ولم يكمله وانتهى إلى سورة المجادلة وأدرج فيه فوائد جزيلة ودقائق جليلة انتخبها من كتب التفاسير وأضاف اليها فوائد من عند نفسه مع عبارات فصيحة بليغة وكان معسرا قبل انه جاوز مائة وخسسين وقبل جاوز المائتين والله أعلم بحقيقة الحال .

ومنهم الشيخ العارف العالم العامل والفاضل الكامل المولى شمس الملة
 والدين أحمد بن اسمعيل الكوراني)

كان رحمه الله تعالى عارفا بعلم الاصول فقيها حنفيا قرأ ببلاده ثم ارتحل الى القاهرة وتفقه بها وقرأ هناك القراآت العشر بطريق الاتقان والاحكام وقرأ الحديث والتفسير وأجازه علماء عصره في العلوم المذكورة كلها وأجازه ابن حجر أيضا في الحديث وشهد له بأنه قرأ الحديث سيما صحيح البخاري رواية ودراية ودرس هو بالقاهرة درسا عاما خاصا بالفحول وشهدوا لهبالفضيلة التامة ثم ان المولى يكان المذكور سابقا لما دخل القاهرة في سفره إلى الحجاز لقيه المولى الكوراني ولما شهد فضله أخذه معه الى بلاد الروم ولما لقي المولى يكان المذكور سابقا لما ببدية قال نعم معي رجل مفسر السلطان مراد خان قال له السلطان هل أثبت الينا بهدية قال نعم معي رجل مفسر ومحدث قال أين هو قال هو بالباب فأرسل اليه السلطان فدخل هو عليه وسلم ثم بروسا ثم أعطاه مدرسة جده السلطان مراد الغازي بمدينة المزبورة وكانولد بروسا ثم أعطاه مدرسة جده السلطان عمد أميرا في ذلك الزمان ببلدة مغنيا وقد أرسل اليه السلطان مرادخان السلطان محمد أميرا في ذلك الزمان ببلدة مغنيا وقد أرسل اليه والده عدة من المعلمين ولم يمتثل أمرهم ولم يقرأ شياً حتى انه لم يختم القرآن فطلب السلطان المذكور رجلا له مهابة وحدة فذكروا له المولى الكوراني فجعله معلما السلطان المذكور رجلا له مهابة وحدة فذكروا له المولى الكوراني فجعله معلما السلطان المذكور رجلاله مهابة وحدة فذكروا له المولى الكوراني فجعله معلما السلطان المذكور رجلا له مهابة وحدة فذكروا له المولى الكوراني فجعله معلما السلطان المذكور رجلاله مهابة وحدة فذكروا له المولى الكوراني فجعله معلما المله المنازي المدورة وكانونوني فجعله معلما المله المدورة وكانونوني فجعله معلما المهابة وحدة في الكوراني فجعله معلما المله المله المولى الكوراني في الكوراني فجعله معلما المدورة وكانونوني في المولى الكوراني في الكوراني في المولى الكوراني في المولى الكوراني في الكوراني في الكوراني في الكوراني في الكوراني في المولى الكوراني في المولى الكوراني في الكوراني المولى الكوراني المولى الكوراني في المولى الكوراني المولى الكوراني المولى المولى المولى الكوراني المولى الكوراني المولى الكوراني المولى الكوراني المولى المولى المولى الكوراني المولى الكوراني المولى المولى الكوراني المولى الكوراني المولى المول

لولده وأعطاه بيده قضيبا بضربه بذلك اذا خالف أمره فذهب البه فدخل عليه والتضيب بيده فقال أرسلني والدك للتعايم وللصرب أدا خالفت أمري فصحك السلطان محمد خان من هذا الكلام فضر بعالميل الكوراني في دلك المجنس ضر وأشديدا حتى خاف منه السامطان محمد خان وختم الفرآن في مدَّة إسيرة عمر - بالماك السلطان مراد خان وأرسل إلى المول الكوراني أموالاً عطيمة ثم الدرالسلطان محمد خان لما جلس على سرير السلطنة بعد وفاة أبيه المرحوم عرص الدوني المذكر الوزارة فلم يقبل وقال النامن في بابك من الحدام والعبيد الها يخدم لك لألابلالوا الوزارة آخر الأمر وإذا كان الوزير من غيرهم تنحرف للوجم عملك فيحنا أمر سلطنتك فاستحسنه الملطان محمد خان وعرض له قضاء العسكر فقبله ولما باشر أمر الفضاء أعطى التدريس والفضاء لاهلهما من غير عرض على السلطان فانكره السلطان ولكن استحيا منه أنه يظهره فشاور مع الرزراء فأشاروا ال أن يقول له السلطان سمعت أن أوقاف جدي تمدينة بروساقلد اختلت فلا بد من تداركها فلما قال له السلطان هذا الكلاء قال المولى المذكور الد أمرتني بذلك أصلحها فقال السلطان هذا يقتضي زمانا مديدا فقلده قضاء بروسا مع توابية الأوقاف فقبل المولى المزبور وذهب إلى مدينة بروسا وبعد مدَّة أرسل السلطان. البه واحدا من خدامه بيده موسوم السلطان وضينه أمرا بخالف الشرع فمنزق الكتاب وضرب الحادم فأشمأز السلطان لذلك فعزله ووقه بينهما منافرة فارتحل المولى المذكور إلى مصر وسلطانها يومئذ الملك قايتباي فأكرمه غاية الاكراء ونال عنده الفبول التام وعاش عناده زمانا بعزة عظيمة وحشمة وافرة وجلالة تامة ثم ان السلطان محمد خان نده على مـــا فعله فارسل إلى السلطان قايتباي يلتمس منه أن يرسل المولى المذكور اليه فمحكمي السلطان قايتباي كتاب السلطان محسد خان للسوني المدكور ثم قال لا تذهب اليه فإني أكر ملك فوق ما يكرمك هو قال المولى نعم هو كذلك الا أن بيني وبينه محبة عظيمة كما بين الوالد والولد وهذا الذي جرى بيننا شيء آخر وهو يعرف ذلك مني ويعرف أني أميل اليه بالطبع فإذا لم أذهب اليه يفهم أن المنع من جانبك فيقع ببنكسا عداوا

فاستحسن السلطان قايتباي هذا الكلام وأعطاه مالا جزيلا وهيأ له ما يعناج اليه من حواثج السفر وبعث مع عدايا عظيمة إلى السلطان عمد خان فلما جاء إلى قسطنطينية أعطاه السلطان محمد خان قضاء بروسه ثانيا ووقم ذلك ي سنة اثنتين وستين وثما نمائة و دام على ذلك مدة ثم قلده سعب الفنوى و عير له كل يوم مائتي درهم وفي كل شهر عشرين ألف درهم وفي كل سنة خمسين ألف درهم سوى ما يبعث اليه من الهدايا والتحف والعبيد والجواري وعاش في كنف حمايته مع نعمة جزيلة وعيش رغد وصنف هناك تفسير القرآن العظيم وسماه غاية الأماني في تفسير السبع المثاني أورد فيه مؤاخذات كثيرة على العلامتين الزنخشري والبيضاوي وصنف أيضا شرح البخاري وسساه بالكوثر الحاري على رياض البخاري ورد فيه كثيرا من المواضع لشرح الكرماني وابن حجر وصنف حواشي مقبولة لطيفة على شرح الجعبري للقصيدة الشاطبية وأقرأ الحديث والتفسير وعلوم القرآن حتى تخرج من عنده كثير من الطلاب وتمهروا في العلوم المذكورة وكانت أوقاته مصروفة إلى الدرس والفتوى والتصنيف والعبادة حكى بعض من ثلامذته انه بات عنده ليلة فلسا صلى العشاء ابتدأ بقراءة القرآن من أوّله قال وأَنَا نَمَت ثُم استيقظت فإذا هو يقرأتُم نَمَت فاستيقظت فإذا هو يقرأ سورة الملك فاتم القرآن عند طارع الفجر قال سألت بعض خدامه عن ذلك فقال هذه عادة مستمرة له وكان رحمه الله تعالى رجلا مهيباً طوالا كبير اللحية وكان يصبغ لحيته وكان قوالا بالحق وكان خاطب الوزير والسلطان باسمه وكان اذا لقي السلطان يسلم عليه ولا ينحني له ويصافحه ولا يقبل يده ولا يذهب اليه يوم عيد الا اذا دعاه وسمعت عن ثقة انه ذهب اليه يوم عرفة وكان يوم مطر في أيام سلطنة السلطان بايزيد خان فجاء اليه و احد من الحدام وقال السلطان يسلم عليكم ويلتسس منكم ان تشرفوه غدا فقال المولى لا أذهب واليوم يوم وحل أخاف أن يتوحل خفي فذهب الحادم فلم يلبث الا ان جاء وقال سلم عليكم الماطان وأذن لكم أن تنزلوا عن الدابة في موضع نزول السلطان حتى لا يتوحل خفكم فذهب اليه وكان رحمه الله ينصح للسلطان محمد خان ويقول له دائما أن مطعمك حرام وملبسك حرام فعليك بالاحتياط فاتفق في بعض الأيام انه أكل مع السلطان

محمد خان فقال السلطان أيها المولى انت أكلت أيضا من الحرام فقال ما يليك من الطعام حرام وما يلبني منه حلال فحوَّل السلطان الطعام فأكل المولى فقال السلطان أكلت من جانب الحرام فقال المولى نفد ما عندك من الحرام وما عندي من الحلال فلهذا حولت الطعام وقيل له يوما ان الشيخ ابن الوفاء بزور المولى خسرو ولا يزورك فقال أصاب في ذلك لانالمولى خسرو عالم عامل تجب زيارته واني وان كنت عالما لكنني خالطت مع السلاطين فلا تجوز زيارتي وكان رحمه الله تعالى لا يحسد أحدا من أقرانه اذا فضل عليه في المنصب وإذا قيل له في ذلك كان يقول المرء لا يرى عيوب نفسه ولو لم يكن له فضل على لما اعطاه الله تعالى! ذلك المنصب وقال المولى المزبور بوما للسلطان محمد خان بطريق الشكاية عنه ان فرس كل من لقينه وان كان ابني شاهرخ فتوجه البريد إلى ما أمر به فلقي المولى ا سعدالدين التفتازاني وهو نازل في موضع قاعد في خيسته وأفراسه مربوطة قدامه فأخذ البريد منها فرسا فاخبر المولى بذلك فضرب البريد ضربا شديدا فرجع هو إلى الأمير تيمور واخبره ما فعله المولى المذكور فغضب الأمير تيمورخان غضبا شدیدا ثم قال ولو کان هو ابنی شاهرخ لفتلته ولکنی کیف أقتل رجلا ما دخلت في بلدة الا وقد دخلها تصنيفه قبل دخول سبقي ثم قال المولى المز بور ان تصانيغي تقرأ الآن بمكة الشريفة ولم يبلغ اليها سيفك فقال الساطان محمد خان رمم أيها المولى الناس بكتبون تصانيفه وأنت كتبت تصنيفك وأرسلته إلى مكة الشريفة فضحك المولى الكوراني واستحسن هذا الكلام غاية الاستحسان ومناقبه كثيرة لا يتحمل ذكرها هذا المختصر ، توفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وتسعبن وثمانمائة مات في قسطنطينية ودفن بها وقصة وفاته أنه أمر يوما فيأوائل فصل الربيع أن تضرب له خيمة في خارج قسطنطينية فسكن هناك فصل الربيع فلما تم هذا الفصل أمر أن يشتري له حديقة فسكن هناك إلى أوّل فصل الخريف وفي هذه المدة كان الوزراء يذهبون إلى زيارته في كل أسبوع مرة ثم إنه صلى الفجر في يوم من الأيام وأمر أن ينصب له سرير في الموضع الفلاني من بيته بقسطنطينية فلما صلى الاشراق جاء إلى بيته واضطجع على جنبه الأيمن

مستقبل القبلة وقال أخبروا من في البلد من الذين قرأوا على القرآن فأخبروهم فحضر الكل فقال المولى لي عليكم حق واليوم يوم قضائه فاقرأوا على القرآن العظيم إلى وقت العصر فأخبر الوزراء بذلك فجاؤوا اليه لعيادته فبكي الوزير داود باشا لما بينهما من المحبة الزائدة فقال المولى لماذا تبكي يا داود قال فهمت فيكم ضعفًا فقال ابك على نفسك با داود فإني عشت في الدنيا بسلامة وأختم ان شاء الله تعالى بسلامة ثم قال للوزراء سلموا مناعلي بايزيد يويد السلطان بايزيد خان وأوصيه أن يحضر صلاتي بنفسه وأن يقضى ديوني من بيت المال قبل دفني ثم قال أو صيكم اذا وضعتموني عند القبر أن تأخذوا برجلي وتسحبوني إلى شفير القبر ثم تضعوني فيه ثم ان المولى صلى صلاة الظهر مومنا ثم أخذ يسأل عن أذان العصر فلما قرب وقته أخذ يستمع صوت المؤذن فلما قال المؤذن الله أكبر فال المولى لا اله الا الله فخرج روحه في تلك الساعة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه ثم ان السلطان بايزيد خان حضر صلاته وقضى ديونه بلا شهود فكانت ثمانين ألفا ومائة ألف درهم ثم إنهم لما وضعوه عند قبره لم يتجاسر أحد على أن يأخذ برجله فوضعوه على حصير وجذبوا الحصير إلى شغير القبر ثم أنزلوه فيه وسلموه إلى رحمة الله تعالى ورضوانه وامتلأت المدينة ذلك اليوم من الضجيج والبكاء من الصغار والكبار حتى النساء والصبيان وكانت جنازته مشهورة وانثلمت بموته ثلمة من الإسلام .

ه ( ومنهم العالم العامل المولى مجد الدين ) ه

كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صاحب سيرة محمودة وطريقة مرضية نصبه السلطان محمد خان قاضيا بالعسكر المنصور بعد المولى الكوراني رحمهم الله تعالى.

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حضر بيك ابن جلال الدين ) ه

نشأ ببلدة سور يحصار من بلاد الروم وكان أبوه قاضيا بها وقرأ مباني العلوم على والده ثم وصل إلى خدمة المولى الفاضل الشهير يكان وقرأ عنده العلوم العقلية والنقلية وسائر العلوم المتداولة وتخرج عنده وتزوج بنته وحصل له منها أولاد وسيجيء ترجمتهم ثم صار مدرسا بالبلدة المزبورة وكان محبا للعلم شديد الطلب

له وحصل من الفنون مالا بخصى حتى انه كان يقال لم يكن بعد المولى الفناري من اطلع على العلوم الغريبة مثله لما روي أنه جاء من بلاد العرب في أو ائتل سلطنـــة السلطان محسد خان رجل كثبر الاطلاع على العلوم الغريبة واجتمع مع علماء الروم عند السلطان المذكور فسألهم عن مسائل من العلوم العربية التي لم يكن فيم اطلام علبها فانقطم الكل وعجزوا عن الجواب فاضطار ب السائطان محسد خان اضطار ايا شديدًا وحصل له عار عظيم من ذلك فطلب رجلاً من أهل العشم له أطالاع على العلوم الغريبة فذكر عنده المولى المذكور وهو يدرس بالبلدة المذكورة وكان شابا سنه في عشر الثلاثين وكان زيه على زي عسكر السلطان فاحضر وه عند السلطان مع الرجل المزبور فضحك الرجل مستحقرا للمولى المذكور الشهابه وزيه فقال الميلي هات ماعندك فأورد الرجل عليه أسئلة من علوم شنى وكان المولى الملدكور غارفا بجسبعها فأجاب عن أسئلته بأحسن الأجوبة ثم سأل المولى المذكور الرجل عن مسائل سنة عشر فنا لم يطام عليها ذلك الرجل حتى انقطع الرجل وأفحم فطرب السلطان محمد خان لذلك حتى قام وقعد لشدة طربه وأثنى على المولى المذكور ثناء جسيلا وأعطاه مدرسة جده السلطان محمد خان بمدينة بروسا فصار مدرسا بها واجتمع عنده الفضلاء من الطلبة مثل الميل مصلح الدين العسقلاني والمولى على العربي وأمثالهما وكان له معيدان أحدهما المولى مصلح الدبن الشهير بخواجه زاده والآخر المولى شمس الدبن الشهير بالخيالي ثم ضم البها كل يوم خمسة عشر درهما على وجه الضميمة من محصول الخراج في شهر ربيع الأول في السنة المذكورة ثم صار مدرسا بمدرسة بالدرم خان ببروسا ثم ضم اليها كل يوم عشرة دراهم من محصول الملحة ثم أعطاه قضاء اينه كول على وجه الضميسة ثم ضم اليها كل يوم عشرة دراهم من جهة توصية عمارة السلطان المذكور على وجه الضميمة ثم صار مدرسا بمدرسة جديدة احدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم أعطاه قضاء بنولي وصرف المولى المذكور أوقاته بالاشتغال بالعلم والعبادة وكان مستقيم الطبع وكان يلقب بجراب العلم ولما فتح السلطان محمد خان مدينة قسطنطينية جعله قاضيا بها وهو أوّل قاض و توفي وهو قاض بهافي سنة ثلاث وستين وثما نمائة ودفن في جوار أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الباري وكان ماهرا في النظم بالعربية والفارسية والتركية نظم في العقائد قصيدة نونية أبدع في نظمها وأتقن في مسائلها وقد شرحها المولى الخيالي شرحا لطيفا حسنا وله نظم آخر من نوع المستزاد و لا بأس بذكره ههنا:

را من ملك الأنس بلطف الملكات. في حسن صفات حركت جنوني بفنون الحركات يا جنة ذاتي العارض والحال واصداغك حفت أطراف محماك والحنة كيف احتجبت بالشهوات من کل جهات ان ضاق على الوسع عبارات لسان لا عرة فيا في القلب نكات كتبت بالعبرات تعکی نکانی قد سال على بابك أنهار دموعي ليلا ونهار أ فالرحم على السائل أولى الحسنات يوم العرصات كرر عدة الوصل وصلها بخلاف فالوعد كفاني والصب يرى لذنه في الفلوات من ذكر فرات

لو مر على تربي من جسمك ظل
يا مؤنس روحي
حبّاك من الفبر عظامي ورفاتي
من بعد وفاتي
في خطى إذا نقل من فبه مثال
يحكيك بلطف
من شاربه الحضر روى في الظلمات
عن عبن حياتي

وقد نظم قصيدة نونية أيضا وسماها عجالة ليلة أو ليلتين ومطلعها هذا: لقد زاد الهوى في البعد بيني وبين ابين بعد المشرقين وأرسل القصيدة المذكورة إلى السلطان محمد خان ولما وصلته القصدة

وارسل العصيدة المد دوره إلى السلطان على المولى الكوراني واذ نظر إلى مطلعها اعترض عليها بأن زاد لازم لا بتعدى فامره السلطان أن يكتب الاعتراض على ظهر القصيدة وأرسله إلى المولى المذكور طالبا للجواب فكتب المولى المزبور تحت الاعتراض مجيبا قوله نعالى: في قاويهم مرض فزادهم الله مرضا. (روي) أن المولى محمد بن الحاج حسن من تلامذة المولى المذكور قال لما قص الاستاذ علينا هذه القصة قلت لو كتبت قوله تعالى واذا تلبت عليهم آياته زادتهم إيمانا لكان حسنا أيضا فاستحسن قولي استحسانا وانما سمي قصيدة المزبور عجالة ليلة أو ليلتين لقوله في آخر القصيدة:

الا يا أبها السلطان نظمي عجالة ليلية أو ليلتين مع الأشغال في أيام درسي وما فارقت شغلي ساعتين ه (ومنهم العالم الفاضل المولى شكر الله) ه

كان عالما فاضلا مشتهرا بالفضل مقبولا بين الخواص والعوام وقد أرسله السلطان مراد خان رسولا إلى صاحب قرامان وكان صاحب قرامان أرسل البه المولى حمزة اعتذارا عما وقع منه من سوء الادب وأرسل السلطان المولى المزبور ليحلفه كي لا يعود وكان السلطان محمد خان يعنني بشأنه اعتناء كثير ا .

و ( ومنهم العالم العامل المولى تاج الدين ابر اهيم الشهير بابن الحطيب ) و قرأ على المولى يكان وتمهر عنده في كل العلوم وأعطاه السلطان مراد خان بعض المدارس ثم أعطاه مدرسة أزنيق وعين له كل يوم مائة وثلاثين در هماوكان شيخا فاضلا صاحب شيبة عظيمة وصاحب مهابة حكى ابنه المولى محيي الدين محمد ان مولانا يكان لما سافر إلى الحج ومر بازنيق استقبله والدي وأزله في بيت عال وعمل له ضيافة عظيمة قال وكنت حينة صغيرا ثم ذهب به والدي إلى الحمام فلما خرج المولى من الحمام غمل والدي رجليه بالماء ثم قبلهما وقال المولى يكان بارك الله لك مولانا تاج الدين قال وصوته هذا بأذني الآن توفي رحمه الله تعالى في أو ائل سلطنة السلطان محمد خان ببلدة أزنيق و دفن بها نور الله مرقده.

ه ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى حضر شاه ) م

أصله من ولاية منتئاء قرأ في بلاده بعضا من العلوم ثم ارتحل إلى مصر واشتغل بها مقدار خمس عشرة سنة ثم عاد إلى الروم عند نزول المولى على العلوسي واجتمع معه في بعض المجالس ثم صار مدرسا بمدرسة بلاط وعبن له كل يوم خمسة عشر در هما ودعاه السلطان مرادخان إلى مدرسته التي بناها بمدينة بروسه وعين له كل يوم خمسين در هما فلم يقبل وعلل في ذلك وقال إني وزعت خمسة عشر در هما صار في فإذا زاد عليها يشوش وقتي وكان له بستان في بلدة يذهب الله بعد الدرس ويركب على حماره ويشد قد امه ثوبه ويضع عليه كتابه ويطالعه ذهابا وإيابا وكان مشتغلا بالعلم والعبادة راضيا محسن العيش بالقلي—ل متواضعا متخشعا معرضا عن أمور الدنيا توفي بالبلدة المزبورة في سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة وله ولدان الاكبر اسمه درويش محمد وستجيء ترجمته والآخر زين الدين محمد وكان رجلا فاضلا استقضي ببعض بلاذ الروم وتوفي قاضيا وهو في سن الشباب رحمه الله تعالى .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محمد ابن قا ضي اياثلوغ المشهور عند الناس بايا ثلوغ جلبيسي ) ه .

كان رحمه الله تعالى صاحب فضل و ذكاء وكان له قوّة طبيعة وجودة قر بخة

وكان مشغلا بالعلم والعبادة منقطعا عن الحلائق متوجها إلى تكيل نفسه قرأ على المولى يكان وكان مدرسا بمدرسة اغراس وقرأ عليه وهو مدرس بها المولى على المولى اياس وصنف شرح المحس لابن الساعاني وهو تصنيف غواجه زاده والمولى اياس وصنف شرح المحس لابن الساعاني وهو تصنيف عظيم مشتمل على فوائد جسيلة وفيه هؤاخذات كغيرة على شروح المداية ويذكو عظيم مشتمل على فوائد جسيلة وفيه هؤاخذات كغيرة على شروح المداية ويذكر أني آخر كل كتاب منه مأ يشذ عنه من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب طالعته والله ألى المحالة والنفعت به شكر الله تعالى مساعبه .

ي ( ومنهم العالم الفاضل علامة رمانه وأستاذ أوانه المولى علاه اللدين على الطوسي نور الله تعالى مضجعه ) «

قرأ في بلاد العجم على علماء عصره وحصل العلوم العقلية والنقاية وكالت له مشاركة في العلوم كانها ومهر فيها وفاق أقرائه ثم أنى بلاد الروم وأكرمه السلطان مراد خان وأعطاه مدرسة أبيه السلطان محمد خـــان بمدينة بروسه قسطنطينية حعل ثماني من كنائسها مدارس وأعطى واحدة منها للسولى المذكور وعبن له كل يوم مائة درهم وأعطاه قرية هي أقرب القرى من مدينة قسطنطينية ونقبت تلك التمرية بقرية مدرس وهي الآن مشتهرة بذلك وأعطى واحدة منها للسول خواجه زاده و و احدة منها للسولي عبدالكريم وكذلك عين لكل من البواقي مدر سأ من ففسلاء ذلك الدهر ثم لما بني المدارس الثمان هناك نقل التدريس منها اليها والموضم الذي عبن للمولى على الطوسي مشتهر الآن بجامع زيرك وكان وقتئذ حولها مقدار أربعين من الحجرات بسكن فيها الطلبة وفي بعض الأيام أتي السلطان محمد خان ثلث المدرسة وأسر بعض الطلبة ان بحضر المولى الطوسي فحضر فأمره ان يلارس عنده وان جلس في مكانه المعتاد فجلس المولى وجلس السلطان محمد خان في جانبه الأيمن والوزير محسود باشا معه وأحضر الطلبة فقرأوا عليه حواشي شرح العضاد السيد الشريف فانبسط المولى خضور الساطان في عجلسه وحل من المشكلات والدقائق مالا يحصى ونشر من العلوم والمعارف مالم تسمعه الآذان فعار بالسلطال محملة خان عند مشاهدة فضائله حتى يروى انه قام وقعد من شادة طربه فأسر

للمولى المذكور بعشرة آلاف درهم وخلعة نفيسة سنية وأعطى لكل واحد من الطلبة خسسانة درهم ثم ذهب والمولى معه إلى مدرسة المولى عبد الكوريم ولم يتجاسر هو ان يدرس عند المولى المزبور فعابه السلطان على ذلك ثم انه مر في بعض الأيام على مدرسة المولى خواجــه زاده و هو منهبي ، للدرس فسلم علـــه السلطان ولم يدخل المدرسة وأوصاه بالاشتغال وذهب ثم ان السلطان محمد خان أعطى المولى الطوسي مدرسة والله السلطان مراد خان بمدينة ادرنه وعين له كل يوم مائة در هم و لما ذهب هو إلى بلاد العجم بني السلطان محمد خان جنب تلك المدرسة مدرسة أخرى وجعـــل المائة نصفيـــن وعين الكل واحــــدة من المدرستين المزبورتين كال بوم خمسين درهما ثم ان الداطان محمد خان أمر المولى المزبور والمول خواجه زاده ان يصنفا كتابا للسحاكمة بين بهافت الامام الغزالي قدس سرَّه والحكماء فكتب المولى خواجه زاده وأتمه في أربعــــة أنتهر و كنا. المولى الطوسي وأتمه في سنة أشهر وسمى كتابه باللذخر وفضلوا كتاب المولى خواجه زاده على كتاب المولى الطوسي وأعطى السلطان محمه خان لكل واحد منهما عشرة آلاف درهم وزاد خواجه زاده خلعة نفيسة وكان ذلك هو السبب في ذهاب المولى الطوسي الى بلاد العجم ثم انه لما وصل الى تبريز لقي هناك الشبح الإلهي وكان الشيخ من تلامذة المولى الطوسي فعمل الشيخ له ضيافة في بمضى بساتين تبريز وكال هناك ماء جار فقعد المولى الطوسي عنده ونكس رأسه كالمتذكر فجاء اليه الشيخ وقال يامولانا فيساذا تتفكر قال حصل لي هنا خطور خاص على ماني من تشويش الحاطر بنرك بلاد الروم ومناصبها فانشد الشبخ بيثافارسيا مصدونه ان فراغ الخاطر أفضل من كل ما يتسنى فصاح المولى هناك وحر مغشيا عليه ثم أفاق رحمه الله تعالى على حاله ثم انه ذهب الى ماوراء النهر ووصل الى خدمة الشبخ العارف بالله خواجه عبيد الله وحصل هناك ما حصل ووصل الى ما وصل من المقامات السنية والمعارف اللذوقية وله وحده الله تعالى حواش على شرح المواقف لاسبد الشريف وحواش على حاشية شرح العضه للسيد الشريف أيضا وحواش على التلويح لمولانا التفتازاني وحواش على

حاشية شرح الكثاف للسيد الشريف وحواش على حاشية شرح المطالع للسيد الشريف أيضا وكل تصانيفه مستحسنة مقبولة عند العلماء والفضلاء.

السريف بيسا ومن العلماء كنت في صغري اقرأ على واحد من طلبة المسولى وقال بعض العلماء كنت في صغري اقرأ على واحد من طلبة المسولى الطوسي وكان من أولاد بعض الاكابر وكان له فرش ووسائد نفيسة فلدخل المولى الطوسي حجرته يوما وقال ما أحسن فرشك ووسائدك فقال ذلك الرجل انها عادت الحلاقا فقال المولى هذا يدل على الدولة القديمة (قال) الراوي هذا أول ما شعرت به من اعتبار المزايا في الكلام روح الله روحه وزاد في أعلى غرف جنانه فنوحه.

ومنهم العالم العامل الفاضل المولى حدزة القرماني) ه

و رأعلى علماء عصره العلوم الشرعية والنفسير والحديث وميمر في كل منها وبلغ من الفضيلة منتهاها واشتغل بالدرس والفتوى وصنف حواشي على تفسير العلامة البيضاوي وهي حواش مقبولة عند العلماء مات رحمه الله تعالى عليه في وطنه في أوائل المائه الناسعة.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى ابن التسجيال )

سمعت من المولى الوالد انه كان معلما للسلطان محمد خان وانه كان رجلا صالحا صنف حواشي على التفسير للعلامة البيضاوي ولحصها من حواشي الكشاف ورأيت له نظما عربيا و فارسيا و كان نظما حسنا رحمه الله تعالى .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى السيد على العجسي ) ه

حصل العلوم في بلاده ويقال انه قرأ على السيد الشريف ثم أتى بلاد الروم فاتى بلدة قسطسوني وواليها اذ ذاك اسمعيل بك فاكرمه غاية الاكرام ثم أتى الى مدينة ادرند فاعطاه السلطان مراد خان مدرسة جده السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه وعاش الى زمن السلطان محسد خان واجتمع عنده مع علماء زمانه وباحث معهم وظهر فضله بينهم وله من النصانيف حواش على حاشية شرح الشمسيسة للسيد الشريف وحواش على حاشية شرح المطالع للسيد الشريف أيضا وحواش على شرح المواقف للسيد الشريف أيضا وحواش على شرح المواقف للسيد الشريف وكان له خط حسن يحكي والدي أنه رأى بخطه الكثاف وكان ذلك الكتاب من أعلى نسخ الكشاف لحسن خطه و صحته فوقى رحمه الله تعالى سنة سنين و ثمانمائة .

ه (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى السيد علي القومناني) ه

كان رحمه الله تعالى من موضع قريب من بلدة توقات وكان صاحب فضيلة في العلوم كلها وكان صالحا عابدا مباركا كثير العبادة صنف شرحا للوقاية في الفقه وسماه العناية وصنف أيضا شرحا للزيج الشامل يدل شرحه للوقاية على فضله وكفى به شرفا وكان في لسانه لكنة ، مات رحمه الله في أواخر المائة الثامنة نور الله مضجعه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حسام الدين ويعرف بابن
 المداس التوقاتي )

كان رجلا عالما صالحا محبا للعلم مواظبا على الدرس والعبادة صنف شرحا لمائة الشيخ عبد القاهر الجرجاني وشرحه هذا مع وجازته متضمن لفوائد لاتكاد توجد في الكتب المبسوطة قرأ عليه خال والدي وهو المولى محمد بن ابراهم النكساري وقرأ والدي على خاله وقرأت أنا على والدي أوان الصبا وانتفعت به نفعا كثيرا وله تعليقات على حواشي شرح التجريد للسيد الشريف وله تعليقات أيضا على أسباب قوس قزح وقال في أواخرها هذا على مذهب الحكماء وأما نخن أبتها المتشرعة فالاولى بنا ان نضرب عن أمثال ذلك صفحا على أنه قيل ان قرح اسم الشيطان والله تعالى أعلم هذا ما ذكره روح الله روحه .

و رومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى الياس بن ابراهيم السينابي ) و كان رحمه الله تعالى رجلا فاضلا حديد الطبع شديد الذكاء سريع الفطنة مشار كافي العلوم كلها ومشتغلا بالعلوم غاية الاشتغال صنف شرحا للفقه الاكبر تصنيفا لطيفا جدا طالعته و انتفعت به وله رسالة متعلقة بتفسير بعض الآيات أظهر فيها حذاقته في علم التفسير أيضا وله حواش على شرح المقاصد للسعد التفتاز اني وهي حاشية لطيفة جدا رأيتها بخطه و كان خطه حسنا جدا و كان سريع الكتابة سمعت من والسدي انه كتب مختصر القدوري في الفقه في يوم واحد و كتب حواشي شرح الشمسية للسيد الشريف في ليلة واحدة و كان خفيف الروح كثير المزاح لطيف الطبع صار مدرسا بسلطانية بروسه و توفي و هو مدرس بها روح الله روحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى الياس بن يحيى بن حسزة

الرومي) "

كان رحمه الله تعالى مدرسا وقاضيا ومفتيا بمرزيفون أحذ النقه عن الشيخ الكبير المالك مسالك أهل الحقيقة صاحب فصال الخطاب والفصول المنسمة وغيرهما مولانا محمد بن محمد بن محمود الحافظ البخاري المشتهر خواجه محمد بارسا وأخذ الخواجه عن قدوة الورى بفية أعلام الهدى الشيح حافظ الحتى والدين أبي طاهر محمد بن محمد بن الحسن بن على الطاهري أعلى الله تعالى د جنسه وهو أخذ من الشيخ الامام مولانا صدر الشربعة عبيا. الله بن محمود من محسد البرِ هاني تفسده الله تعالى بغفر انه و قع الاجازة عن صدر الشريعة للشيخ أبي طاهر في ذي القعدة سنة خمس وأربعين وسبعمائة في بخارى وعن الشيخ أبي طاهر خواجه في آخر شعبان سنة ست وسبعبن وسبعمائة في بخارى وقال خبراجه في تلك السنة أكملت عشرين ومن خواجه لمولانا الباس في يوم الجمعة الحـــادي. والعشرين من شعبان المعظم سنة احدى وعشرين وثمانمائة بمحارى روح الله تمالي أرواحهم .

 (ومنهم العالم الفاضل المولى محمد بن قاضى مبناس الشهير بابن ميناس) ، قرأ على علماء عصره وبرع في العلوم كلها وصار مدرسا ببعض الماءارس بادرنه وكان مطلعا على غرائب العلوم وعجائبها وكان فقيها متكلما أصولها عارفا بالتفسير والحديث وله حواش على شرح العقائد للعلامة التفتاز آني و له كتاب الغرائب والعجائب أورد فيه علم الطلممات والنير نجات وأورد فيه من الغرائب والعجائب ما لا يوجد في الكتب روح الله روحه .

ومنهم العالم الفاضل المولى علاء اللدين على القو جحصاري)

التفنازاني أو السيد الشريف ثم أتى بلاد الروم وفوض اليه تدريس بعض المدارس وصنف حاشية على شرح المفتاح للعلامة التفتازاني وهي حاشية مقبولة أورد فيها خَفَيْمَاتَ كَثَيْرَةَ وَيَفْهِم مِن تَلَكُ الْحَاشِيةَ انْ لَهُ مَهَارَةَ تَامَّةً فِي الْعَلَوْمُ العربية روح الله تعالى روحه .

ومنهم العالم العامل المولى المشتهر بقاضي بلاط) •

كان رحمه الله تعالى عالما فاضلامتورعا زاهدا صنف حواشي على ضوء المصباح في النحو وهي حاشية مقبولة بين الناس أجاد فيها كل الاجادة رحمه الله تعالى. 
و ومنهم المولى العالم الفاضل النفيه بخشايش ) ه

كان رحمه الله تعالى رجلا صالحا مبارك النفس مشتغلا بالعلوم ورأيت له بعضا من الرسائل صنفها لاجل السلطان مراد خان رحمه الله تعالى .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محمد بن قطب الدين الازنيقي
 قدس الله تعالى سره العزيز )

قرأ على المولى الفناري العلوم الشرعية والعقلية وتمهر فيها وفاق اقرانه ثم سلك مسلك النصوف وحصل طريقة الصوفية وجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة ورأيت له كلمات على حواشي بعض الكتب وتيقنت منها انه كان على جانب عظيم من الفضل صنف شرحا لمفتاح الغيب للشيخ صدر الدين القونوي قدس سره وهو شرح نفيس أورد فيه لطائف على وجه الاقتصار محترزا عسن الاطناب والاخلال نفعا للسبندئين وشرح استاذه المولى الفناري في غاية الاطناب لا ينتفع به الا المنتهي وصنف أيضا شرحا للنصوص للشيخ صدر الدين القونوي أيضا مات رحمه الله تعالى في سنة خمس و ثمانين و ثما نمائة روح الله روحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى فتح الله الثيرواني رحمه الله تعالى)

قرأ العلوم العقلية والشرعية على السيد الشريف وقرأ العلوم الرياضية على قاضي زاده الرومي بسمر قند ثم أتى بلاد الروم وتوطن ببلدة قسطموني في أيام لاية الامير اسمعيل بك فقرأ عليه هناك خال والدي المولى محسد النكساري كتاب التلويح وشرح المواقف وقرأ عليه أيضا شرح اشكال التأسيس وشرح الجغسني كلاهما من تصانيف المولى قاضي زاده الرومي وأفاده كما سمعه من الشارح فأقرأهما المولى محمد النكساري للمولى الوالدكما سمعه من المولى فتح الله فأقرأهما المولى الوالد كما سمعه من خاله وللمولى فتح الله الشير واني حاشية على الهات شرح المواقف وله أيضا تعليقات على شرح الجغسني لقاضي لقاضي

زاده الرومي وله أيضا تعليفات على أوائل شرح المواقف مات رحمه الله تعالى في البلدة المزبورة في أوائل سلطنة السلطان محمد خان ودفن بها نور الله تعالى مضجعه . (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى شجاع الدين الباس الشهير بمفرد شجاع) ه وقد يلقب بشيخ أسكوب صار مدرسا باسحاقية أسكوب مدة أربعين سنة وكان عالما محققا مدققا فاضلا كاملا مجاب الدعوة وسسعت من المولى ركن الدين ابن المولى زيرك انه قال ان والدي قرأ على الشيخ المزبور مدة كبيرة وحكى عن والده أنه كان مقبول الدعوة يلبس النياب الخشنة على زي التوفية نور الله مرقده وفي غرف الجنان أرقده .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى الياس الحنفي)

كان رحمة الله تعالى عليه عالما بالعلوم العقلية والنقلية متمهرا في الفقه والعربية جامعا بين العلم والنصوف ولم أطلع من أحواله على أكثر مما ذكرت روح الله روحه.

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى سليمان جلبي ابن الوزير خليل
 باشا) ه

كان أبوه وزيرا للسلطان مراد خان و كان هو قاضيا بالعسكر المنصور في زمن والده وكان رجلا عالما فاضلا ذا مناقب جليلة مات رحمه الله تعالى في حياة والده روح الله روحه ( ومن المشايخ ) في زمانه الشيخ المجذوب آق بيق كان من أصحاب الشيخ الحاج بيرام وفتحت له في أثناء الحلوة أبواب الدنيا وقنع بها فنصح له الشيخ وقال الدنيا فانية ولا بد من طلب الباقي وقال آق بيق الدنيا مز رعة الآخرة وبها يفتح أبواب الجنة وانصرف عن الشيخ فقال الشيخ اذن لا يصحبك مني شيء ولما أراد الحروج من الزاوية سقط الناج عن رأسه وعرف انه من جهة الشيخ فبقي حاسر الرأس الى آخر عمره و كان يرسل شعره و لا يحلقه وانفنح له أبواب الدنيا و كان يلقي الصفراء والبيضاء في زاوية من بيته و لا يلتفت وتوسع في النفقات و كان صاحب كشف و كرامات و كان سكره يغلب على وتوسع في النفقات و كان صاحب كشف و كرامات و كان سكره يغلب على وصحوه حكى المولى الوالد أنه كان له ولد مكشوف الرأس وشعره مرسل و كان

يقرأ بهذا الزي على المولى علاء الدين على العربي مات رحمه الله تعالى بمدينـــة بروسه ودفن بها وقبره مشهور هناك قدس الله سره .

ومنهم العالم العارف بالله الشيخ محمد الشهير بابن الكاتب) ه

كان رحمه الله تعالى من خلفاء الشيخ الحاج بيرام قدس الله سره وتوطن في مدينة كليبولي متوجها الى الحق منقطعا عن الحلق ونظم كتابا بالتركية سماه بالمحمدية ذكر فيه من مبدأ العالم الى وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأورد فيه ما ذكر في التفاسير والاحاديث والآثار الصحيحة وربما بمزجه بمعارف الصوفية وهو كتاب حسن يعتمد عليه في نقله وله شرح لفصوص ابن العربي شرحه على سبيل الاجمال ولم يتعرض لتأويل مشكلاته وله كرامات ظاهرة وباطنة تعرف أحواله من كتابه المزبور وقبره بالمدينة المزبورة نور الله تعالى

ه ( ومنهم العالم العارف بالله الشيخ أحمد بن الكاتب أخو الشيخ محمد المذكور آنفا ) ه

وهو مشهور باحمد بيجان وله كتاب مسمى بانوار العاشقين وكراماته ومقاماته ظاهرة من الكتاب المذكور وهو أيضا متوطن بمدينة كليبولي وقبره هناك رحمه الله تعالى .

ومنهم العارف بالله تعالى المولى شيخي الشاعر)

كان من بلاد كرميان وتعلم في شبابه عند أحمدي الشاعر ثم قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة الشيخ العارف بالله الحاج بيرام وحصل عنده الطريقة الصوفية ثم تقاعد في وطنه قريبا من كوتاهيه و كان قبره بها وقد زرته وشاهدت فيه أنسا عظيما نظم شعرا كثيرا بالتركية ونظم قصة كسرى ابرويز بالتركية وهو نظم مقبول عند أهل اللسان ولم يوجد له قرين الى الآن كان رحمه الله تعالى على زي الفقراء وكان دميم الحلقة عليل العينين ولقد رآه استاذي المولى علاء الدين وهو قد حكى كذلك وحكى أيضا انه كان يصنع الاكحال ويبيع للطالبين فاشترى منه أحد يوما كحلا بدرهم ورأى المشتري ان عينيه عليلة فاعطاه درهمين فقال هذا ثمن كحلك وهذا الآخر لك اشتر به أنت أيضا كحلا و كحل

به عينيك فاستحسن المولى شيخي هذا الكلام وكان كثيرا ما يذكره ويضحك منه روح الله روحه ونور ضريحه .

ومنهم العارف بالله تعالى الشبخ مصلح الدين المثنهر بامام الدياغين

عمدينة ادرنه) ه كان قدس سره عارفا بالله تعالى و صفاته عالما بالعلوم الظاهرة و كان جبلا كان قدس سره عارفا بالله تعالى و صفاته عالما بالعلوم الظاهرة و كان جبلا من جال الشويعة و بحرا من بحار الحقيقة و قد شهد له الشيخ عبد اللطبف المقدسي بانه بحر من بحار الحقيقة و كان رجلا دائم الاستغراق مهيها دائم النكرة يحكى انه كان يصلي كل ليلة مائة ركعة بجدد الوضوء بعد كل ركعتين منها ، مات رحمه الله تعالى بمدينة ادرنه و قبره مشهور هناك بزار و يتبرك به قدس سره .

( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بيري خليفة الحميدي ) ه

كان قد تزوج بنت شيخ الاسلام المتوطن بقصبة أكروير وكان يدرس الكتب المعتبرة للطلبة ولما دخل الشيخ عبد اللطيف المقدسي بلدة قونية زاره الشيخ المذكور وأناب عنده وتاب على يده وأقام بخدمته ثم رجع باذنه الى وطنه وكان عالما مشهورا بالفضل في العلوم الظاهرة ومكملا في الطريق الصوفية ومكملا في الطريقة والحقيقة قدس للمسترشدين من الصوفية وبالجملة كان جامعا بين الشريعة والطريقة والحقيقة قدس مره.

ه (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ تاج الدين ابراهيم بن بخشى فقيه) ه كان رحمه الله تعالى من ولاية منوغاذ وكان من جملة الطلبة المشتغلب بن بالعلوم الظاهرة عند الشيخ بيري خليفة الحميدي المذكور آنفا و لما زار هو الشيخ عبد اللطيف المقاسي بقونية ذهب الشيخ تاج الدين معه و لما رجع هو الى وطنه قال له الشيخ عبداللطيف خل الشيخ تاجالدين عندي و لما و صلى الشيخ عبداللطيف الى بروسه كان الشيخ تاج الدين في خدمت و اختلى عنده الحلوات وحصل طريقة النصوف حتى بلغ رتبة الارشاد و لما مات الشيخ عبد اللطيف المقدسي ببروسه أقام مقامه لارشاد الطالبين فاهم في ارشادهم غاية الاهتمام و اجتمع عليه كثير من الطلاب ووصل كل منهم الى متدناه و حكى عن بعض خدامه أنه قال

قسمت الليلة للطالبين المجتمعين عنده مائة وعشرين قصعة من الطعام وحكي عن بعض أصحابه أنه قال فقدنا الشيخ مدة فاجتهدنا في طلبه فوجدناه على جبل مدينة بروسا مشتغلا بالرياضة وذلك الموضع الآن مصطاف أهل زاويته وقد بنى رجل يدعى بخواجه رسم هناك حجرات للطالبين من الصوفية وأما زاوية الشيخ عبد اللطيف ومسجده في مدينة بروسه فانما هما لرجل من تجار العجم من أحباء الشيخ عبد اللطيف يدعى بخواجه بخشايش مات قدس سره في شهر صغر سنة اثنين وسبعين وتمانمائة ودفن عند شيخه عبد اللطيف تحت قبة مبنية عند زاويته بالمدينة المزبورة وقال المؤرخ في تاريخ وفاته:

انتقل الشيخ وتــــاريخه قدســـك الله بسر رفيع • (ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى حسن خواجه) ه

كان من ولاية قراسي ولد في مدينة بالي كسرى وصحب الشيخ العارف بالله السيد محمد بن علي الحسيني المشهور بالسيد البخاري المدفون بمدينة بروسه ولما مرض السيد البخاري التمسوا منه أن يعين مقامه لاجل الارشاد واحدا من أصحابه فقال اذا مت اذهبوا الى الرجل الفلاني المجذوب الساكن بالمدينة المزبورة حتى يعين واحدا من أصحابي للارشاد ولما توفي قدس سره ذهبت أصحابه الى المجذوب المزبور فتكلموا فيما ذهبوا لاجله من مصلحة التعيين فغضب عليهم المجذوب وطردهم من عنده ثم ذهبوا اليه ثانيا وذكروا عنده وصية السيد المخاري فقبل المجذوب وصيته وقال لهم انظروا الى العرش فنظروا فاذا السيد البخاري جالس فيه وعنده حسن خواجه المزبور فعرفوا بهذه الاشارة انه الحليفة من بعد السيد المذكور وكان رحمه الله تعالى عالماعار فا تقيا نقيا زاهدا متورعا فائما لمصلحة الارشاد ومضى عسره على العبادة والطاعة قدس سره.

 ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى ولي شمس الدين من خلفاء حسن خواجه المزبور) ه كان رحمه الله تعالى عالماً زاهدا ورعا تقبا نقبا بعظ الناس ويذكر هم وانتفع به الاكثرون ورأيت بخطه مجموعة جمع فيها من لطائف النزيل و دقائق الحديث وكلمات أهل العرفان ما لا يحصى كثرة ووقفت بتلك المجموعة عمل ان له اطلاعا عظيما على المعارفوان له بدا طولى في التنسير والحديث قدس الله سره.

و (الطبقة السابعة) و في علماء دولة السلطان محمد خان ابن السلطان مراد خان طب الله ثراهما ، بويع له بالسلطنة بعد وفاة أبيه في سنة خمس وخمسين وثمانمائة وقد كانالسلطان مراد خان قبل و فاته بعدة سنبن ترك السلطنة و ذهب الى بلده مغنيسا وأجلس ابنه السلطان محمد خان مكانه ثم ندم على ذلك لامور بطول شرحهــــا فارسل ابنه السلطان محسد خان مكانه بمغنيسا وجلس هو مكانه الى ان مات . ه ثم ان السلطان محمد خان لما جلس على سرير السلطنة أو لا جعل المولى خسرو قاضيا بالعسكر المنصور فلما عزل عن السلطنة تركه أركان السلطنة بأجمعهم ولم يتركه المولى خسرو فقال له السلطان محمد خان اذهب أنت أمضا معهم فقال لا أذهب ان من المروأة أن يشارك الرجل صاحبه في الدولة والعزل فاحيه السلطان محمد خان لهذا الكلام محبة عظيمة حتى أكرمه في أيام سلطنتـــه الثانية اكراما عظيما وعبن له مناصب عالية وعاش في ابهة وجلالة وهو محمد بن قراموز كان والده من أمراء التراكة وكان هو رومي الاصل ثم أسلم وكان له بنت زوجها من أمير آخر يسمى بخسرو وابنه محمد كان في حجر خسرو بعد وفاة أبيه فاشتهر بأخ زوجة خسرو ثم غلب عليه اسم خسرو وأخذ العلوم عن مولانا برهان الدين حيدر الهروي المفتى في البلاد الرومية ثم صار مدرسا بمدينة ادرنه في مدرسة بقال لها مدرسة شاه ملك وكان له أخ مدرس بالمدرسة الحلبية

فيها فكتب هو على حاشية تلك الحواشي كلمات يرد فيها على المولى خسرو فصنع المولى خسرو طعاما ودعا المولى القريمي الى بيته للضيافة وجمع علماء بلده أيضا ثم أحضر حواشيه وقرر كلمات المولى القريمي وقرر أجوبنه عنها فسلم المولى القريمي أجوبته بمحضر من العلماء واعتذر عما فعله ثم ان المـولى خسرو صار مدرسا بمدرسة أخبه بعد وفاته ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور ولما جلس السلطان محمد خان على سرير السلطنة ثانيا جعل له كل يوم مائة در هم ولما فنح قسطنطينية جعل المولى حضر بك قاضيا فيها ولما مات هم أعطى قضاء قسطنطينية مع خواصها وقضاء غلطه وقضاء اسكدار لمولانا خسرو وضم اليها تدريس مدرسة أياصوفية كان يذهب طلبته باجمعهم الى بيته وقت الضحوة ويتغدون عنده ثم يركب المولى المذكور بغلته ويمشي الطلبة قدامه الى المدرسة ثم ينزل المولى فيدرس ثم يمشون قدامه الى بيته وكان رحمه الله تعالى مربوع القامة عظيم اللحية وكان يلبس الثياب الدنيئة وعلى رأسه تاج عليه عمامة صغيرة فاذا دخل يوم الجمعة جامع أيا صوفية يقوم له من في الجامع كلهم ويطرقون له الى المحراب ويصلي عند المحراب والسلطان محمد خان ينظر من مكانه ويفتخر به ويقول لوزرائه انظروا هذا ابو حنيفة زمانه وكان متخشعا متواضعا صاحب أخلاق حميدة وصاحب سكون ووقار وكان يخدم في بيت مطالعته بنفسه وقد كان عهد ذلك مع ما له من العبيد والجواري بحيث لا يحصون كثرة وكان يكنس بنفسه بيت مطالعته ويوقد فيه نارأ وسراجا وكان مع ماله من أشغال القضاء والتدريس يكتب كل يوم ورقتين من كتب السلف وكان له خط حسن وخلف بعد موته كتبا كثيرة بخطه ووجد فيها نسختان بخطه من شرح المواقف لاــــيد الشريف واشتر اهما بعض من علماء هذه الديار بستة آلاف درهم ثم ان السلطان محمد خان اتخذ وليمة عظيمة في ذلك العصر فارسل الى المولى الكوراني واستاذنه في أين يجلس فقال الاليق بالكوراني أن يخدم في هذه الوليسة ولا يجلس فوقع هذا الكلام في خاطر السلطان محمد خان فعين له جانب اليمين وعين جانب البسار لمولانا خسرو ولم يرض بذلك المولى خسرو فكتب كتابا وقال فيه ان

الغيرة العلمية والدينية اقتضت أن لا أحضر ذلك المجلس فارسل الكتاب الى الديوان العالي وركب هو في السفينة وذهب الى بروسه وبنى هناك مدرسة ودرس فيها وبعد زمان ندم السلطان محمد خان على ما فعله و دعاه الى مدينة قسطنطينة فامتثل أمره وأعطاه منصب الفتوى وأكرمه اكراما بالغا وله مساجد بناها في عدة مواضع من قسطنطينة ومن مصنعاته حواشي شرح المعلول وقد مر ذكره وحواشي التلويح وحواش على أوائل تفسير العلامة البيضاوي وله ممن في الاصول يسمى بمرقاة الوصول وشرحه شرحا لطيفا جامعا لفوائد المتقدمين مع زوائد أبدعها خاطره الشريف سماه مرآة الاصول وله ممن في الفقه سماه بالغرر وشرحه شرحا حسنا جامعا متضمنا للطائف وسماه بالدرر وله رسالة في بالغرر وشرحه شرحا حسنا جامعا متضمنا للطائف وسماه بالدرر وله رسالة في حسن وتمانين وتمانمائة بقسطنطينية وحمل الى مدينة بروسه و دفن في مدرسته روح الله تعالى ورح الله تعالى ورح الله تعالى روحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى خير الدين خليل بن قاسم ابن الحاج صفا روّح الله روحه وأوفر في الجنان فتوحه ) ه

وهو جدي لوالدي كان جده الاعلى أتى من بلاد العجم الى بلاد الروم هاربا من فتنة جنكيز خان وتوطن في نواحي قسطموني و كان صاحب كرامات ويستجاب عند قبره الدعوات وهو مشهور بتلك البلاد ولد له ولد اسمه محمود وهو حصل شبئاًمن الفقاهة والعربية ولم بترق الى درجة الفضيلة وولد له ولد اسمه أحمد وهو أيضا كان عارفا بالعربية والفقه ولم يبلغ مبلغ الفضيلة وولد له ولد اسمه الحاج صفا وهو أيضا كان فقيها وعابدا صالحا ولم يكن له فضيلة زائدة وولد له ولد اسه قاسم مات وهو شاب في طلب العلم وولد له ولد اسمه خليل وهو جدي مولانا خبر الدين وهو قدبلغ مرتبة الفضل قرأ رحمه الله تعالى في بلاده مباني العلوم ثم سافر الى مدينة بروسا وقرأ هناك على المولى ابن بشير المار ذكره ثم سافر الى ادرنه وقرأ هناك على أخي مولانا خسرو وقرأ التفسير و الحديث غلى المولى فخر الدين العجمي ثم أتى مدينة بروسه وقرأ على المولى يوسف بالى ابن المولى شمس الدين العجمي ثم أتى مدينة بروسه وقرأ على المولى يوسف بالى ابن المولى شمس الدين الفناري وهو مدرس بسلطانية بروسه ثم وصل الى خدمة

المولى الفاضل محمد الشهير بيكان واشتهر عنده بالفضيلة التامة وكان الامير وقتئذ على قسطموني اسمعيل بك نجل الامير جندار واتفق ان أكمل في ذلك الوقت مدرسة مظفر الدين الواقعة في بلدة طاشكبري من نواحي قسطمرني فأرسل الامير اسمعيل الى المولى يكان والتمس منه أن يرســـل اليه و احدا من طلبتـــه لتدريس المدرسة المزبورة فأرسل المولى المزبور جدي وعين كل يوم لهثلاثين در هما لوظیفة التدریس وعین له کل یوم خدسین در هما من محصول کرة النحاس وعاش هناك في نعمة وافرة وعزة متكاثرة ثم ان السلطان محمد خان لما أخذ تلك البلاد من يد اسمعيل بك المذكور فرغ جدي عماعين له مـن محصول كرة النحاس تورعا لمداخلة بعض البدع عليها ولما بني السلطان محمد خان المدارس الثمان بقسطنطينية ذكر المولى خير الدين الذي كان معلما للسلطان محمد خان جدي المرحوم لتدريس احدى الثمان ومدحه عنده وكان قد قرأ على جه ي فارسل اليه السلطان محمد خان امرا ليجيء الى قسطنطينية ويدرس في احدى المدارس الثمان فلم يمتثل جدي أمره فعزله السلطان محمد خان عن المدرسة المذكورة وقال اذا جاء لطلب المنصب أكرهه على المقام بقسطنطينية فلم يذهب جدي وقال بعض أغنياء أهل البلدة لعله ليس للمولى مال يستعين به على السفر ويستحيي أن يسأل وأفرز ذلك البعض عن ماله عشرة آلاف درهم وأتي بها الى جدي وقال استعن بها على السفر فلم يقبل وقال لا يليق بي أن أتوجه الى غير باب الله تعالى بعد هذا كان المولى الوالد رحمه الله يقول كان معاشنا بعد هذا العزل أوسع وأرغد مما كان في أيام المنصب قال ثم ان أهالي كرة النحاس أتوا اليه وأخذوه الى كرة النحاس بعد تضرع كثير وابرام وافر وكان يعظ الناس في كل يوم جمعة ومات هناك ودفن عند الجامع في سنة تسع وسبعين وثما نمائة قال المولى الوالد كان والدي رحمه الله تعالى مدرسا في المدرسة المزبورة مدة أربعين سنة وكان مشتهرا بعلمي البلاغة وكان له معرفة تامة بالاصولين والفقه والتفسير والحديث وكان متشرعا متورعا طاهر الظاهر والباطن متحرزا عن اللغو وفضول الكلام وكان يكثر الاعتكاف في المسجد وتلاوة القرآن وصوم

النطوع و نوافل الصلاة حكى لي مولانا محمد بن قاسم الشهير بابن الحطيب قاسم عن رجل صوفي اسمه على من خلفاء انشيخ عبد الرحيم المرزيفوني أن الشيخ عبد الرحيم أي مدينة قسطنطينية قبل الفتح على حمار وأنا أمشي قدامه و دخلها وباحث هناك مع بعض الرهابين الساكنين في أيا صوفية حتى أسلم منهم مقدار أربعين رجلا واخفوا اسلامهم خوفا من طاغيتهم يروى انه وجد منهم ستة أنفس عند الفتح ولما رجع الشيخ المذكور من مدينة قسطنطينية مر على بلدة طاشكبري وقال للخادم المذكور ان ههنا مدرسا عالما متورعا متشرعا بجب علينا زيارته قال فلما وصلنا الى بابه قالوا انه في المسجد فذهب الشيخ الى المسجد ولما وصل انى باب المسجد قال للخادم المذكور يا على خذ هذا الحاتم واشار الى خاتم في أصبعه ان هذا رجل عالم متشرع أخاف أن ينكر على لاجله تم ان الشيخ دخل عليه بتعظيم و توقير وصاحب معه زمانا ثم ودع و ذهب هذا ما سمعته من المولى المذكور .

ه وحكى المولى الوالد عن المولى خواجه زاده أنه قال كان المولى خير الدين طالب علم وكان ساكنا في سلطانية بروسه وكان يقرأ عليه بعض المتأد بين قال وكنا نسم الى درسه وكان صاحب تحقيق و تدقيق وحسن تقرير حنى كنا ننظر وقت درسه ونتلذذ باستماع تقريره قال ومنعني حداثة السن عن القراءة عليه نور الله تعالى قبره.

ورا ومنهم العالم العامل والفاضل الكاهل المولى محمد الشهير بزيرك و أخذ قرأ رحمه الله تعالى في صباه على الشيخ الحاج بيرام ولقبه هو بزيرك و أخذ عن مولانا حضر شاه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان الغازي بمدينة بروسه ثم نقله السلطان محمد خان الى احدى المدارس التي عينها عند فتح مدينة قسطنطينية قبل بناء المدارس الثمان وهذا الموضع مشتهر الآن بالاضافة اليه وعين له كل يوم خسين در هسا وجعل يصرف العشرين منها الى مصارف بيته ويرسل الباقي الى فقراء الشيخ الحاج بيرام قدس سره و كان اشتغاله بالعبادة أكثر من اشتغاله بالعلم ادعى الفضل في يوم من الايام على السيد الشريف عنسد السلطان محمد خان فنقل ذلك الكلام عليه ودعا خواجه زاده وهو وقتئذ كان

مدرسا بمدينة بروسا في مدرسة السلطان محمد خان وأمره بالبحث مم المولى زيرك وكان للمولى خواجه زاده سؤال على برهان التوحيد فارسله الى المولى زيرك ليكتب جوابا عنه فلما كتب جوابه حضرا عند السلطان محمد خان والحكم بينهما المولى خسرو والوزير محمود باشا قائم على قدميه فشرع المولى خواجه زاده في الكلاء أوَّلا فقال فليعلم السلطان أنه لا يلزم من الانكار على البرهـان الانكار على المدعى وإني أخاف ان يقول الناس ان خواجه زاده أنكر التوحيد ثم قرر سؤاله وأجاب عنه المولى زيرك وجرى بينهما مباحث عظيمة وكلمات كثبرة ولم ينفصل الامر في ذلك البوم حتى استسرت المباحثة الى سبعة أيام وأمر السلطان محمد خان في البوم السادس أن يطالم كل منهما ما حرره صاحبه فقال المولى زيرك ليس عندي نسخة غير هذه فقال المولى خواجه زاده عندي نسخة أخرى وأعطى هذه اليه وآخذ ما حرره وأكتب ما حرره على ظهر نسختي فاحرج الوزير محسود باشا من وسطه دواة ووضعه عنا خواجه زاده فشرع هو في الكتابة فقال الساطان تلطفا به أيها المولى لا تكتب كلامه غلطا قال ولو كتبت غلطا لا يكون ذلك الغلط أكثر من غلطه فضحك السلطان من هذا الكلام ثم في اليوم السابع ظهر فضل المولى خواجه زاده عليه وحكم بذلك المولى خسرو أيضا فقال السلطان محمد خان مخاطبًا لخواجه زاده أيها المولى قد ورد في الحديث أن من قتل قتيلاً وله بينة فله سلبه وأنت قتلت هذا الرجل وأنا شاهد بذلك فاعطيتك مدرسته وكان خواجه زاده مدرسا وقتئذ بكنيسة من كنائس قسطنطينية التي وضعها السلطان محمد خان مدارس قبل بناء المدارس الثمان فخرجا من عنده فاجتم أحباء المولى زيرك عليه فقالوا له كيف كان الامر قال ان خواجه زاده أنكر التوحيد فما زلت أضرب رأسه حتى اعترف بالتوحيد وخسرو ما زال يدفع يدي عنه ثم ذهب المولى زيرك الى بروسه وتوطن بها وكان له جار هناك يدعي بخواجه حسن فجاء اليه وقال يا مولانا كم خراجك كل يوم قال عشرون درهما قال أنا أكفل به كل يوم فاعطى له خواجه حسن المذكور ما كفل به الى أن مات المولى المزبور ثم إن السلطان محمد خان ندم على ما فعله فعرض عليسه

مناصب فلم يقبل وقال ان السلطان هو خواجه حسن والمولى المذكور لم يشتغل بالتصنيف صدر منه بعض التعليقات على حواشي الكتب ورأيت لمه رسالة في بحث العلم تدل على أن فرط ذكائه منعه عن تعيين الحق وصرف هسته الى جانب الاعتراضات نور الله تعالى روحه العزيز

« ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطلتي بن يوسف بن صالح البروسوي المشتهر بين الناس بالمولى خواجه زاده أور الله تعالى مرقده وفي أعلى غرف الجنان أرقده ) «

كان والله من طائفة التجار وكان صاحب ثروة عطيمة وكان أولاده متر فهين في اللباس والعبيد وعين للمولى خواجه زاده في شبابه كال بوم در هما واحدا فقط وكان ذلك لاشتغاله بالعلم وتركه طريقة والده وقد سحط أنوه عليه لذلك وفي بوم من الايام اجتمع والده مم الشيخ العارف بالله تعانى و لي شــــ الدين البخاري قدس سره فرأي الشيخ شمس اللدين المولى خواجه زاده وعليمه سرم الحال يجلس في صف النعال وعليه ثباب دنيئة ورأى اخوته متجملين بالثباب النفيسة مع الحدم والعبيد فقال الشيخ المذكور لوالده من هؤلاء وأشار الى أولاده فقال أولادي قال ومن هذا وأشار الى المولى خواجه زاده قال هو أيضا ولدي قال لأي سبب هو في سوء الحال قال اني أسقطته من عيني لنركه طريقني فنصح الشيخ له ولم يؤثر فيه نصحه ولما قاموا عن المجلس قال الشيخ للمولى خواجـــه زاده ادن منى فدنا منه فقال لا تتأثر من سوء الحال فان الطريق طريقك ويكون لك ان شاء الله تعالى شأن عظيم ويقوم اخوتك عندك في مقام الحدم والعبيد و كان رحمه الله تعالى لا يملك الا قسيصا واحدا وكان لا يقدر على اشتراء الكتاب وبكنب كنابه بنفسه على أوراق ضعيفة لرخصها ثم انه حصل العلوم ثم وصل الى خدمة المولى ابن قاضي أباثلوغ وقد مر ذكره وقرأ عنده الاصولين والمعاني والبيان في مدرسة اغراس ثم وصل الى خدمة المولى حضر بك ابن جلال و دو مدرس بسلطانية بروسه ثم صار معيداً لدرسه وحصل عنده علوما كثيرة وهو في سن الشباب و كان المولى المذكور بكرمه اكراما عظيما و كان يقول اذا أشكلت

على مسئلة لتعرض على العقل السليم يريد به المولى خواجه زاده ثم أرسله المولى حضر بك الى السلطان مراد خان وشهد له باستحقاقه الندريس فقبله السلطان الا أنه كان متوجها الى السفر وأعطاه قضاء كستل ولما رجع عن السفر أعطساه مدرسة الاسدية بمدينة بروسه وعين له كل يوم عشرين درهما فمكث هناك ست سنين واشتغل بالعلم مع فقر وفاقة حتى أنه كان يُخدم في بيته بنفسه وحفظ هناك شرح المواقف ثم لما انتهت السلطنة الى السلطان محمد خان وشاهد العلماء رغبته في العلم ذهبوا اليه وأراد المولى خواجه زاده الذهاب اليه لكن منعه فقره عن السفر وكان له خادم من أبناء النرك فاقترض له ثما نمائة درهم فاشترى بها فرسا لنفسه وفرسا لخادمه وذهب الى السلطان ولقيه وهو ذاهب من قسطنطينية الى ادرنه ولما رآه الوزير محمود باشا قال له أصبت في مجيئك اني ذكرتك عند السلطان اذهب اليه وعنده البحث فذهب اليه وسلم على السلطان فقال السلطان لمحمود باشا من هذا فقال هو خواجه زاده فرحب به السلطان فاذا في أحد جانبيه المولى زيرك وفي جانبه الآخر المولى سيدي على فتوجه خواجه زاده الى جانب سیدی علی و اعترض علی المولی زیرك فجری بینهما كلام كثیر و ذهب المولى سيدي على وبقي هو في جانب السلطان وكثر المباحثة وأفحم المولى زيرك حتى قال له السلطان محمد خان كلامك ليس بشيء وذهب المولى زيرك وبقى المولى خواجه زاده عند السلطان وتحدث معه الى المنزل ثم ان السلطان محمد خان أحسن الى المولى سيدي على والى المولى زيرك وبقى المولى خواجه زاده حزينا مهموما حتى ان خادمه صار لا يخدمه ويقول له لو كان لك علم لأكرمك كما أكرمهم وفي بعض المنازل نام الحادم وخدم خواجه زاده الفرس بنفسه ثم جلس حزينا في ظل شجرة فاذا ثلاثة من حجاب السلطان يسألون عن خيمة خواجه زاده ويظنون ان له خيمة كسائر الاكابر فأشار بعض الناس اليهم ان هذا الجالس في ظل الشجرة هو خواجه زاده فانكروا ذلك ثم جاؤوا وسلسوا عليه وقالوا أنت خواجه زاده قال نعم قالوا أصحيح هذا قال نعم قالوا أنت مدرس الاسدية وأنت الذي الزمت على المولى زيرك قال نعم فتقدموا اليه وقبلوا ياده وقالوا ان

السلطان جعلك معلما لنفسه قال المولى خواجه زاده فظننت أبهم بسخرون مني ثم ضربوا هناك خيسة فقدموا اليه طويلة فرس مع عبيد وألبسة فاخرة وعشرة آلاف درهم والعبيد أسرجوا منها فرسا وقالوا قم الى السلطان والخادم المذكور نائم بعد فذهب اليه المولى خواجه زاده ونبهه من النوم فقال الحادم خلني أنام قال قــــم فانظر الى حالي قال اني اعرف حالك دعني أنام فابرم عليه فقام ونطر الحال فقال أي حال هذا قال اني صرت معلم السلطان فقبل الخادم يده و تضرع اليد واعتذر عن تقصيره في خدمته ثم ان المولى خواجه زاده أدّى في ذلك الوقت ما عليه من دينه للخادم المذكور وهو ثمانمائة درهم ثم ركب الى السلطان وقرأ عليه السلطان منن عز الدين الزنجاني في التصريف و كتب هو شرحا عليه و تقرب عنده غاية التقرب حتى حسده الوزير محمود باشا وقال يوما للسلطان يريد خواجيه زاده منصب قضاء العسكر قال لاي شيء يترك صحبتي قال بريده وقال لخواجه زاده أمرك السلطان ان تصير قاضي العسكر فقال اذا لا أريده قال هكذا جرى الامر فامتثل أمره وصار قاضيا بالعسكر وكان والده وقتئذ في الحياة فسدء ان لده صار قاضيا بالعسكر فلم يصدق ولما تواثر الخبر قام من بروسه الى مدينة ادرنه لزيارة ابنه فلما قرب من ادرنه استقبله المولى خواجه زاده وتبعه علماء البلد واشرافه فنظر والده فرأى جمعا عظيما وقال من هؤلاء قالوا ابنك قال ان ابني هل بلغ الى هذه المرتبة قالوا نعم فلما رأى المولى خواجه زاده والده نزل عن فرسه ونزل والده أيضا فقبل ولده وعانقه واعتذر اليه عن تقصيره وقال المولى خواجه زاده انك لو اعطيتني مالا لما بلغت الى هذا الجاه ثم انه عرض والده على السلطان واذن له في الدخول عليه فدخل هو عليه بهدايا جزيلة وقبل يد السلطان ثم ان المولى خواجه زاده صنع ضيافة عظيمة لوالده وجمع العلماء والاكابر وجلس هو في صدر المجلس ووالده عنده وسائر الاكابر جلـــوا على قدر مراتبهم ولم يمكن لاخوانه الجلوس في المجلس لاز دحام الاكابر فقاموا مقام الخدم فقال المولى خواجه زاده في نفسه هذا ما ذكره لي الشيخ ولي شمس الدين رحمه الله تعالى على ذلك ثم ان السلطان اعطاه تدريس سلطانية

بروسه وعين له كل يوم خمسين درهما وحكى والدي رحمه الله تعالى عنه أنه قال حين كنت مدرسا بسلطانية بروسه كنت في سن ثلاث وثلاثين سنة وليس لي محبة شيء سوى محبة العلم وكان يفتخر بتدريس سلطانية بروسه فوق ما يفتخر بقضاء العسكر وتعليم السلطان محمد خان قال وكان لي وقنئذ مائة ألف درهم ثم ان السلطان محمد خان أمره بالمباحثة مع المولى زيرك حتى ألزمه وأعطاه مدرسته بقسطنطينية وقد مر ذكره مشروحا واشتغل بنلك المدرسة اشتغالا عظيما وصنف هناك كتاب التهافت بامر السلطان وقد مر ذكره أيضا ثم انه استقضى ببلدة أدرنه ثم استقضى بمدينة قسطنطينية يحكى والديعن المولى العذاري انه قال المصيبة كل المصيبة قبوله القضاء اذ لو داوم على الاشتغال الذي كان هو عليه لظهر له آثار عظيمة في العلم بحيث يتحير فيه أولو الالباب ثم ان السلطان محمد خان جعل محمد باشا القرماني وزيرا وكان هو من تلامذة المولى على الطوسي وكان متعصبا لذلك على المولى خواجه زاده فقال للسلطان محمد خان ان خواجه زاده يشكو من هواء قسطنطينية ويقول قد نسيت ما حفظت من العلوم ويمدح هواء أزنيق فقال السلطان أعطيته قضاءه مع مدرسته فذهب الى أزنيق امتثالا لامره ثم ترك قضاءه وقال انه مانع لاشتغالي بالعلم وبقى مدرسا بها الى ان مات السلطان محمد خان عليه الرحمة والرضوان وفي ذلك قال بعض من تلامذته وهو المرحوم المولى سراج الدين:

وجوه اعتراف قد عنت لك سبدي ويرجى عنايات ويظهر تعنيت وتعطس عن أنف من الفضل شامخ وليس يرى غير الشماتة تشميت

رأيت هذين البيتين مكتوبين بخط المولى خواجه زاده في ظهر كتاب التوضيح وقال هناك للاخ الفاضل مولانا سراج الدين المرحوم في حق الفقير الحائر عند معاداة الوزير الجائر ثم ان المولى خواجه زاده أتى من بلدة أزنيق الى بلدة قسطنطينية في حياة الوزير المزبور فذهب اليه راكبا على بغلته وتلامذته يمشون قدامه منهم المولى

سراج الدين المذكور والمولى بهاء الدين المرحوم وكانا مدرمين حينئذ بالمدارس الثمان ومنهم المولى مصلح الدين اليار حصاري وكان هو مدرسا بمدرسة مراد باشا بمدينة قسطنطينية فلما رآه الوزير بهذه الابهة والجلال تحبر واستقبله الى بايه وأجلسه مكانه وجلس هو قدامه والتلامذة قائمون على اقدامهم فتحدث معه ساعة ثم قام وأخذ هؤلاء الاكابر بركابه ومشوا قدامه الى ببته و تأوَّه الوزير وقال ما قدرنا على كسر عرضه وما علمت ان عزنه بالعلم لا بالمنصب و كان السبب لمجيئه الى قسطنطينية ان الوزير المذكور حرض المولى خطيب زاده حتى طاب المباحثة مع المولى خواجه زاده فقال خواجه زاده الله يباحث أو لا مع تلاملني فان غلب عليهم يباحثني فسم المولى خطيب زاده ذلك الكلام فأنهمه بالاحجام عن المباحثة وسمعه المولى خواجه زاده وأرسل الى أزنيق خادما أن يجيء بكتيم اليه فذهب المرحوم سنان باشا الى الوزير المذكور فقال هل تريد كسر عرض خطب زاده قال لا قال ان خواجه زاده بعد تكسيل مطالعته لا يمكن لاحد أن يتكلم معه فقال الوزير الامر هكذا قال نعم ثم أذن للمولى خواجه زاده أن يذهب الى أزنيق فلم يلبث الا قليلاحتي مات السلطان محمد خان و جلس الساطان بايز مد خان على سرير السلطنة فأعطاه سلطانية بروسه وعين له كل بوم مائة درهم ثم أعطاه منصب النتوى بمدينة بروسه وقد اختل رجلاه ويده اليسني وكان يكتب الفتوى باليد اليسرى وكان لا يكتب الفتوى الا بعد النظر في الفتاوى حتى اذا كررت عليه مسئلة واحدة كرر النظر اليها وكان يعلل في ذلك ويقول لـــو سامحت النفس فيها لربما تسامح في غيرها وكان اذا لم توجد مسئلة في الفتاوى يسلك مسلك الرأي وربما يظهر له وجوه ويرجح واحدا منها على البواقي قال ثم اني أجد تلك المسئلة في بعض الكتب وأجد أنه قد ذهب الى كل ما لاح لي من الوجوه واحد من الأثمة واجد ما رجحته قد قبل فيه وهو الاصح وعليه الفتوى قال المولى الوالد رحمه الله تعالى قلت حين سمعت هذه الحكاية منه أن هذه مرتبة عظيمة قال وليس لي فضل على سائر العلماء الا بهذه قال المولى الوالد رحمه الله تعالى قرأت عليه حواشي شرح المختصر للسيد الشريف فلما بلفنا الى مبحث

خواص الذاتي وكنا نسم أن له هناك اعتراضات على السبد الشريف قرد المرق تلك الاعتراضات وما قدرنا أن نتكلم عليها لفرتها ثم قال المبل المذكر وعذب من الاعتراضات التي لو كان حضرة الشريف في الحياة وعرضتها عليه لقبالها بلا توقف ولا أقل من القبول بعد المباحثة ثم قال ولا تظمن من كلامي هذا ألى أدعى الفضل على حضرة الشريف أو التساري معه فحاشا تم حاشا انه استادي في العلوم لقد استفدت من تصانيفه ولكن كان له همة صادقة ملم يتخللها سره المزاج ولا المناصب الاجنبية ولقد كانت معي تلك الهمة الصادقة واكن تخللها سوء المراج والمناصب الاجنبية كالقضاء ونحوه ولو لم يتخللها هذه لكان في شأن في العلم قال المولى الوالد رحمه الله تعانى هذه عبارته بعينها قال وكان يقول ما نظرت في كتاب أحد بعد تصانيف حضرة الشريف بنية الاستفادة وحكى المول الوالد انه قال اني صاحب اقدام واحجام قلت ما التوفيق بينهما قال اذا كملت مطالعني لاأخاف أحدا كاثنا من كان واذا لم أكملنها أخاف كل أحد. قال المول الوالد انه كان لا يتكلم بلا مطالعة أصلا نقل المولى الوالد عنه انه قال يوما ان العاوم على ثلاثة أقسام قسم منها ما يمكن تقريره وتحريره وهو المكتوب في المصنفات ومنها ما يمكن تقريره ولا يجوز تحريره وهو الجاري عند المباحثة ومنها ما لا يمكن تقريره ولا تحريره قال قلت وأي علم لا يمكن التعبير عنه قال ما لا يمكن التعبير عنه لدقته الا اذا حصل لاحد تلك الحالة الذوقية فيتكلم معه فيه بالايماء والأشارة لا بصريح العبارة وحكى عنه أيضا انه قال ذهبت يوما الى الوزير المذكور وجلست عنده وفي جانبه الآخر خيرالدين المهزول وأراد به المولى خواجه خير الدين معلم السلطان محمد خان قال ثم جاء ابن أفضل الدين فجلس عند خير الدين وأنف ان يجلس عندي فتكدرت عليه لذلك قال قال أم جرى في المجلس فضل السيد الشريف واتفقًا على انه لايرد عليه اعتراض أصلا قال قلت انه بشر يمكن ان يخطىء ولكن خطؤه قليل قال فانكرا على فقلت انــــ يعترض في شرح المواقف على العلامة التفتاز أني في قوله أن علم الكلام محتاج الى المنطق ويقول لا يجترىء عليه الا فلسفى أو متفلسف يلحس من فضلات

الفلاسفة قال ويذكر نفسه كلام العلامة التفتازاني في حواشبه على شرح المختصر بقوله والحق قال قلت وهذا خطأ صريح قال فاعتر فا بما نقلته عن شرح المواقف وأنكرا ما نقلته عن الحواشي المذكورة قال قلت الله مكتوب في نسختي في الصفحة اليمني بعد أربعة أسطر وهو الآن نصب عيني قال قال الوزير عندي الحواشي المذكورة فامر باحضارها فاحضرت وكان غرضه من ذلك أن لايوجد فيها ويظهر افتراثي على حضرة الشريف قال فوجدت الكلام المذكور في الحاشية فنظر اليه فسكت خبر الدين وقال ابن أفضل الدين ما في هذه الحاشية بيان في نفس الامر وما في شرح المواقف اعتراض قال قلت انك قلت في نفس الامو وما معناها قال ان لها معنيين قال قلت قد اخطأت وجهلت ان لها معنى واحدا بصدق على أمرين وأنت ممن لا يفرق بين المفهوم وبين ما صدق هو عليه ومع ذلك تدعى العلم قال فسكت ابن أفضل الدين قال قال الوزير يامولانا ان فيك لحدة قال قلت نعم ان لي حدة لكن على الكلام الباطل قال قال الوزير أهكذا تعامل مع طلبتك قال قلت لو تكلم واحد منهم بمثل هذا الكلام الباطل لضربت بالكتاب على رأسه قال فضحك الوزير ثم قمت فذهبت قال المولى الوالد رحمه الله تعالى أرسل سلطان حسين ابن بيقوا ملك خراسان الى السلطان بايزيد محمد خان لتهنئة السلطنة رسولا مع هدايا جزيلة وتحف سنية وأرسل معه رجلا من طلبة العلم بخراسان والنمس من السلطان بايزيد خان أن يأخذ الاذن من المولى خواجه زاده لفرأ ذلك الرجل عنده فجاء الرجل الى المولى خواجه زاده مع كتاب الـ لطان بايزيد خال اليه و معه هدايا الى المولى خواجه زاده فعمل المولى ضبافة ثم أمر له بان يقرأ حواشي شرح المختصر للسيد الشريف من بحث تعريف الطم قال المولى الوالد رحمه الله تعالى و كنت أنا في ذلك الدرس فحضر نا مجلس الشركاء في ذلك البوم وانما تكلم ذلك الرجل فقط و في الدرس الثاني قرر ذلك الرجل اعتراضا فاجبت عنه فقبل المولى خواجه زاده جوابي ثم أورد اعتراضا ثانيا فاجبت عنه أيضا فقبل المولى أيضا جوابي ثم أورد اعتر اضا ثالثا فأجبت عنه

أيضا ولم يقبل المولى جوابي وبعد قراءة سطرين من الحاشية المزبورة استعاد المولى المذكور جوابي الثالث فاعدته فحكم بصحته وقال هذا الكلام من الشريف يؤيد ما ذكرته من الجواب فقمنا من المجلس وسمعت من ولد المولى ان المولى قال في حقى وافق مطالعته مطالعتي وكان رحمه الله تعالى يفتخر بهذا الكلام منه و كان يقول يكفيني هذا فخرا مادة عمري وسمعت من محمد بن افلاطون كاتب المحكمة الشريفة ببروسه ونائبها انه جاء أمر من جناب السلطان بايزيد الى المولى خواجه زاده و هو مفت بمدينة بروسه بان يسمع دعوى لواحد مــن اهالي بروسه فسمعنها فحكم لواحد من المنخاصمين فطلب أن يكتب له حجة فدعاني وقال اكتب في هذه الفضية حجة فتحبرت لان المولى كان مشهورا بالفضل في الآفاق وأنا دخيل في صناعة الكتابة وقتئذ لكن امتثلت أمره واستفرغت مجهودي في كتابة الحجة وأنا راض بان يضرب بعض مواضعها ولا يرد كلها فذهبت اليه فنظر في الحجة وقرأها من أوّلها الى آخرها وسكت ثم قرأها ثانيا فطلب الدواة والقلم فقلت الآن يضرب على محل الغلط فأخذ القلم وتفكر ساعة ثم قال أتدري في أي شيء أتفكر قال قلت لا قال انك أحسنت في انشاء هذه الحجة واني أتفكر عنوانا يناسبها قال ابن أفلاطون ما فرحت بشيء بعد الاسلام مثل فرحي بهذا الكلام منه ثم كتب المولى عنوان الحجة نظما وهو هذا:

ماهو المسطور في طي الكتاب صح عندي خاليا عن ارتياب مصطفى بن يوسف قد حرر راجيا من ربه حسن الثواب المولى فيــــه ممن أمره نافذ والله أعلم بــالصواب

قال المولى الوالد رحمه الله تعالى لما شاع حواشي حاشية التجريد للمولى خطيب زاده طلبها فاحضرناها له فطالعها ولم تعجبه ثم لما شاع حواشي الشرح الجديد للتجريد للمولى جلال الدين الدواني طلبها وأحضرناها له فطالعها وأعجبته وسمعت عن ثقة ان المولى ابن المؤيد لما وصل الى خدمة المولى الدواني قال له بأي هدية جئت الينا قال كتاب التهافت لخواجه زاده قال ذاك هو الرجل المبروص

قال قلت ليس هو بمبروص قال انه هو مشهور في بلادنا بذلك قال فدفعت اليه الكتاب المذكور فطالعه مدة ثم قال رضي الله تعالى عنك وعن مؤلفه قد كان في نيني أن أكتب في هذا الباب كتابا ولو كتبت قبل أن أرى هذا الكتاب لافتضحت ثم ان المولى خواجه زاده حين كان مفتيا و اختلال رجليه ويده اليمني أمره السلطان بايزيد خان أن يكتب حاشية على شرح المواقف فاعتذر عن ذلك وقال ان كلماتي على شرح المواقف أخذها المولى حسن جلبي و ضمها الى حاشيته وان لي مسودة على التلويج ان أراد السلطان أبيضها فأمره السلطان ثانيا بـــأن يكتب حاشية على شرح المواقف فامتثل أمره فكانوا يضعون شرح المواقف أمامه فوق الوسائد وينظر فيه ولا يقدر أن ينظر في كتاب آخر لضعف بده حتى انه اذا احتاج الى تقليب ورقة يتوقف الى أن نجيء أحد فيقلبها وكتب الحاشية المذكورة بيده اليسرى الى أثناء مباحث الوجود وعند ذلك توفاه الله تعالى ووصل الى رحمته وبقيت الحاشية مسودة أثم أخرجها الى البياض المولى بهاء الدين من تلامذته فلما أتم تبيضها مات هو أيضا.

ه ومن غرائب الاتفاق انه وقع آخر كلمة من تلك الحاشية كلمة لا يتم
 المطلوب .

توفي رحمه الله تعالى بمدينة بروسه وهو مفت بها في سنة ثلاث وتسمين
 وثمانمائة ودفن في جوار السيد البخاري قدس سره العزيز

وله من المصنفات كتاب التهافت وحواشي شرح المواقف وحواش على شرح هدابة الحكمة لمولانا زاده يحكي والدي عنه اني ما قصدت تأليف هذه الحاشبة وانما قرأ علي الشرح المذكور أبو بكر جلبي وهو أخو أحمد باشا ابن ولي الدين وكنت أكتب ما ظهر لي في مطالعتي على ورقة وأدفعها اليه وهو نظم تسلك الاوراق كنظم السبحة قال المولى الوالد هذه عبارته وله شرح للطوالع لكنه بفي في المسودة وحواش على الناويح بقبت أيضا في المسودة وله غير ذلك من

المسودات لكنها بعد وفاته تفرقت أيادي سبا .

فجزء حوته الدبور وجزء حوته الصبا

وخلف ابنين اسم الأكبر منهما شبخ محصد صار هو ملمرسا في حياة أبيه عدرسة جنديك بمدينة بروسه وضم اليها قضاء كسكل كنه ثم ترك التاريس والقضاء في حياة والده ورغب في التصوف وانصل بخدمة الشيخ العارف بالله الشيخ حاجي خليفة من طريقة المذينية ثم ذهب مع بعض ملوك العجم إلى بلاد العجم وتوفي هناك في سنة اثنتين أو ثلاث وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى رحمة واسعة محققا مدققا يحل المباحث الغامضة بقوة فكرته وكان مشاركا في العلوم كلها وكان له اختصاص بالعلوم العقلية. واسم الأصغر منهما عبدالله كان طالبا للعلم ومشتغلا به وكان صاحب ذكاء وفطنة وطلاقة لسان وجراءة جنان مات وهو شاب قال المولى الوالد لو عاش هو لكان له شأن عظيم في العلم روح الله تعالى أرواحهم.

ه ( ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل المولى شمس الدين أحمد بن موسى الشهير بالخيالي ) ه

كان رحمه الله تعالى عالما عاملا فاضلا تقيا نقبا زاهدا منورعا وكان أبوه قاضيا قرأ عنده بعض العلوم ثم وصل إلى خدمة المولى حضربك جلبي وهو مدرس بسلطانية بروسه وصار معيداً لدرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم انتقل إلى مدرسة فلبه وكان له كل يوم ثلاثون در هما وكان المولى ابن الحاج حسن في ذلك الوقت قاضيا بمدينة كليبولي فأخذ له الوزير محسود باشا من السلطان محمد خان مرادية بروسه فحسده المولى الخيالي على ذلك وكنب الى الوزير محمود باشا كتابا وأرسله اليه وأورد فيه هذين البيتين لنفسه:

أعجوبة في آخر الايام تبديك صحة ظفرة النظام وفساد آراء الحكيم لانها في الآن قطع مسافة الأعوام ولما قرأ الوزير محمود باشا هذين البيتين قال ان المولى لا يعرف هذا الرجل وهو مستحق لذلك ثم ان المولى تاج الدين المشتهر بابن الحطيب لما توفي بازنيق

وهو مدرس بها عرضه الوزير محمود باشا فتأسف عليه السلطان محمد خان تأسفا عظما ثم قال للوزير المزبور اطلب مكانه رجلا فاضلا شابا مهتما بالاشتخال فتبادر ذهن الوزير إلى المولى الخيالي لكن لم يتكلم في ذلك المجلس ثم عرض المولى الخيالي في مجلس آخر فقال السلطان محمد خان أليس هو الذي كتب الحواشي على شرح العقائد وذكر فيها اسمك قال نعم هو ذلك قال انه مستحق لذلك فاعطاه المدرسة لمذكورة وعين له كل يوم مائة و ثلانين در هما فدما جاء إلى قسطنطينية لم يقبل المدرسة لانه قد تهيأ للحج فابرم عليه الرزير محسود باشا نقال ان أعصيتني وزار تك وأعطى السلطان سلطنته لا أترك هذا السر فعرض الوزير محدود باشا على السلطان السفر ولم يذكر الساطان استحياء من السلاطين فحزن لذلك السلطان محمد خان وأمر أن يدرس معيده في تلك المدرسة إلى أن يرجع هو من الحجاز و لما رجع من الحج صار مدرسا بها ولم يلبث الا سنين قليلة حتى مات وكانت سنه وقتئذ ثلاثأ وثلاثين سنة كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم والعبادة لا ينفك عنهدا ساعة وكان يأكل في كل يوم وليلة مرة واحدة ويكتفي بالاقل وكان نحيفا في الغاية حتى روي أنه كان بحلِّق سبابته وابهام، ويدخل فيها يده إلى أن ينتهي إلى عضده وحكى المولى غياث الدين أني لازمته مقدار سنتين وقرأت عليه في بلدة ازنيق ولم أره فرح ولا ضحك وكان دائم الصمت مشتغلا بالعبادة وملاحظة دقائق العلوم وكان لا يتكلم الا عند مباحث العلوم وقد اجتدع يوما مع المولى خواجه زاده في الجامع وباحث معه فغلب عليه فلما رجع إلى بيته قال له بعض الحاضرين البوم غلبت على خواجه زاده فقال اني ما زلت أضرب على رأس ابن صالح البخيل وكان يلقب جد المولى خواجه زاده بذلك قال الراوي ما رأيت ضحكه الا في هذه الساعة بحكى أن المولى خواجه زاده ما نام على الفراش قط إلى أن مات المولى الحيالي خوفا منه لفضله وقال بعد وفاته أنا أستلقى بعد ذلك على ظهري وكان الشيخ عبد الرحيم المرزيغوني خليفة الشيخ زين الدين الحافي لقن المولى الخيالي كلمة الذكر بالجامع الجديد بادرنه رأيته مكنوبا بخطه على ظهر بعض كتبه التي بخطه وهو كتاب الناويح وله من المصنفات حواش على شرح العقائد النسفية سلك فيها مسلك الإنجاز يمتحن به الاذكياء من الطلاب وهي مقبولة بهن الحواص وشهرتها تغني عن مدحها وحواش على أوائل حاشية التجريد وله شرح لنظم العقائد لاستاذه المولى حضر بك ولتد أجاد فيه وأحسن ورأيت بخطه كتاب التلويح وكتب في حواشيه كثيرا من كلمانه الشريفة ورأيت أيضا بخطه تفسير القاضي البيضاوي وكتب على حواشيه كثيرا من أفكاره اللطيفة طيب الله تعالى مهجمه ونور مضجعه

ومنهم العالم العام\_ل والكام\_ل الفاضل المولى مصاح الدين مصطفى
 القسطلاني روّح الله روحه ) •

قرأ على علماء الروم ثم وصل إلى خدمة المولى الفاضل حضر بك نور الله مرقده وكان المولى خواجه زاده والمولى الحيالي وقتئذ معيدين لدرسه ثم صار مدرسا بقصبة مدرني ثم انتقل إلى مدرسة ديمه توقه ثم لما بني السلطان محمد خان المدارس الثمان اعطاه واحدة منها كان رحمه الله تعالى لا يفتر من الاشتغال والدرس وكان يدعي انه لو اعطى المدارس الثمان كلها لقدر أن يدرس كل يوم في كل منها ثلاثة دروس ثم استقضى بكل من البلاد الثلاث ثلاث مرات وهي مدينة بروسه ومدينة ادرنه ومدينة قسطنطينية ثم جعله السلطان محمد خان في أواخر سلطنته قاضيا بالعسكر المنصور وكان قاضي العسكر إلى ذلك الزمان واحدا وكان الوزير وقتئذ محمد باشا الفراماني فخاف من المولى القسطلاني لانه كان لا يداري الناس ويتكلم بالحق على كل حال فعرض على السلطان محمد خان وقال انالوزراء أيدهم الله تعالى أربعة ولو كان قاضي العسكر اثنين أحدهما في روم ايلي والآخر في أناطولي يكون أسهل في اتمام مصالح المسلمين ويكون زينة للديوان العالي فمال السلطان محمد خان إلى رأيه فجعل المولى القسطلاني قاضي عسكر روم ايلي وجمل المولى ابن الحاج حسن قاضي عسكر أناطولي وهو كان وقتئذ قاضيا بقسطنطينية فلم يقبل المولى القسطلاني ولم يرض بالمشاركة وأرسل اليه الوزير المزبور لان لين قلبه فلم يفد ثم قال الوزير اني اذهب اليه بنفسي فنصحوا للمولى القسطلاني وقالوا

انه اذا جاء اليك يرضيك البنة ولكن لا تأمن بعد ذلك من شره فذهب اليه و ارضاه بلين الكلام كما قالوا قيل ان المولى ابن الحاج حسن حلف بالطلاق ان يخبر الوزير المذكور بكل ما يتكلم به المولى القسطلاني عند الساطان في حق الوزير المزبور وبعد مدة قليلة توفي السلطان محمد خان طيب الله تعالى ثراه ولما جلس السلطان بابزيد خان على سرير السلطانة عزل المولى القسطلاني عن قضاء العسكر وعين له كل يوم ماثة درهم ونصب مكانه المرحوم ابراهيم باشا ابن خليل باشا وسيجيء ترجمته حكى المولى الوالد رحمه الله تعالى انه لما مات الأولى مصنفك وحضر علماء البلد كلهم دفنه وكان المولى القسطلاني وقتئذ قاضبا بمدينة قسطنطينية وكان بيته في موضع بني فيه الآن جامع الـــلطان سايم خان قال المولى القسطالاني عند رجوعه إلى منزله للمولى الشهير ابن مغنيسا والمولى الشهير بقاضي زاده اسألكما ان تبيتًا عندي هذه الليلة ونذهب معكمًا غدًا ان شاء الله تعالى إنى زيارة المولى مصنفك قال المولى الوالد قال المولى قاضي زاده قلت للمولى القسطلاني اني اذهب إلى بيتي ثم أجيء وكان بيته قريبا من بيته قال و لما اجتدعنا في بيته عشية تلك الليلة أحضر حنة فيها معجون قال وكان هو متهما بالحشيش قال فتحققته في تلك الليلة انه يداوم أكله قال فاكل نفسه منه شيأ كثيرًا ثم أبرم على وأنا اخترت الكذب وقلت أني ذهبت إلى بيتي لهذا الامر فتركني ثم أبرم على المولى ابن مغنيسا فأكل منه قدرًا يسيرًا وبعد مدة يسيرة عملت في المولى القسطلاني كيفية المعجون فشرع في بث المعارف فنارة تكلم في العلوم الحكمية وسمعت منه فيها دقائق لم أسمعها . مدة عمري وتكلم تارة في العلوم الشرعية وبسط فيها حقائق لم أسمعها أبدا و تارة تكلم في التواريخ وأورد منها غرائب لم تسمعها الآذان وتارة تكلم في القصائد العربية وسمعت فيها غرائب لم تسمعها الآذان قال وشاهدت تبحره في كل العلوم جلائلها ودقائقها قال وقال هو في اثناء الكلام ان هذا وأشار الى المعجون حال بيني وبين مملوماتي قال قلت حالك الآن هذا فما حالك قبل هذا وحكى لي ثقة عن المولى لطغي النوقائي انه قال كنت من طلبة المولى سنان باشا وكان هو وزيرا وقتئذ وكان من عادته احضار العلماء ليالي العطلة واحضار الأطعمة اللطيفة فاجتمعوا

عنده ليلة فيهم المولى القسطلاني والمولى خواجه زاده والمولى خطيب زاده وكانوا مشتغلين بالصحبة والمحادثة وكان عندي رفيق لي كنت أتحدث معه سرا قال وقلت له في اثناء الكلام مرضت أنا في زمان فتعرقت بالدم حنى انصبغ منه قميصي فضحك رفيقي فتنبه العلماء وقالوا له لم ضحكت قال ان المولى لطفي يقول كذا وكذا فضحكت منه وضحكت العلماء أيضًا من قولي قال المولى القسط لاني من أي شيء تضحكون هذا مرض فلاني يذكره ابن سينا في الفصـل الفلاني من كتاب القانون قـال المولى خواجه زاده للمولى القسطلاني طالعت القانون بتمامه قال نعم بل و جميع مصنفات ابن سينا حتى طالعت كتاب الشفاء بتسامه ثم قال المولى القسطلاني للمولى خواجه زاده أنت طالعت كتاب الشفاء بتمامه قال لا وانما طالعت مواضع احتجت اليها قال المولى القسطلاني اني طالعته بتمامه سبع مرات والسابع مثل مطالعة التلميذ أوّل درسه عند مدرس جديد فتعجب الحاضرون من إحاطته بالعلوم وشمول مطالعته جسيع الكتب وكان المولى خواجه زاده اذا ذكره يصرح بلفظ المولى دون من عداه من أقرانه وكان يقول انه قادر على حل جسيع المشكلات وعلى احاطة علوم كثيرة في مدة يسيرة الا انه اذا اخطأ بحكم البشرية لا يرجع عن ذلك قال وقد اخطأ في مسئلة في مجلس الوزير محدود باشا وأسمع الآن أنه لم يرجع عنه قال و هو يقول أيضا في حقي ان خواجه زاده قد أخطأ في المسئلة المذكورة وأسمع أنه لم يرجع عن ذلك روي انه كان طويل القامة نحيف الجسم أصفر اللون واللحية أزرق العينين وكان رجلا دميما بني جامعا بمدينة قسطنطينية وكتبحواشي على شرح العقائد وكتب رسالة يذكر فيها سبعة اشكالات على المواقف وشرحه وكتب حواشي على المقادمات الأربع التي ابدعها خاطر المولى الفاضل العلامة صدر الشريعة أكرمه الله تعالى في الدرجات الرفيعة وقد كتب حواشي عليها أولا المولى على العربي والمولى القسطلاني يرد عليه في بعض المواضع ولم يتفرّغ المولى القسطلاني في التصنيف لكثرة اشتغاله بالدرس والقضاء توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة سنة احدى وتسعدائة ودفن نجوار أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه.

تربى في صباه عند والده المولى ثاج الدين وقد مر ترجسته وقرأ عليه العلوم وقرأ على العلامة على الطوسي وعلى المولى حضر بك ثم صار مدرسا بالمدرسة الصغيرة بازنيق ثم صار مدرسا باحدى المدارس النسان فهو من أول المدرسين بها ثم عزله السلطان محمد خان لامر جرى بينهما ثم نصح المولى الكور اني لاسلطان محمد خان فاعاده إلى مدرسته ثم جعله معلما لنفسه ولما ادعى البحث مع المولى خواجه زاده قال له السلطان محمد خان أنت تقدر على البحث معه قال نعم سيمالي مرتبة عند السلطان فعزله السلطان محمد خان لهذا الكلام وجعله مدرسا ذدرس مدة كبيرة وافاد وكان طليق الاسان جريء الجنان قويا على المحاورة فصيحا عند المباحثة ولهذا قهر كثيرًا من علماء زمانه حكى لي استاذي المولى محيى الدين الفناري انه كان بقرأ على المولى ابن الخطيب مع أخيه المرحوم شاه أفنادي وكان المرحوم ابن الخطيب عند ذلك متفاعدا عين له كل يوم مائة درهم فذهب إلى السلطان بابزيد خان في بوم عيد وأمرنا ان نذهب معه ليذكرنا عند السلطان بخير وكان ابن أفضل الدين منتيا في ذلك الوقت وله تسعون در هما وكان يتقد م المولى ابن الخطيب عليه فلما مر بالديوان والوزراء جالسون فيه سلم المولى ابن أفضل الدين عليهم فضرب المولى ابن الخطيب بظهر يده على صدره وقال هتكت عرض العلم وسلمت عليهم أنت مخدوم وهم خدام سيما وأنت رجل شريف قال ثم دخل على السلطان و نحن معه والسلطان استقبله قال الاستاذ عددت باصبعي فكان سبع خطوات نسلم عليه وما انحني له وصانحه ولم يقبل يده وقال لاسلطان بارك الله لك في هذه الأيام الشريفة ثم ذكرنا عنده وقبلنا يد السلطان وأو صانا السلطان بالاشتغال بالعلم ثم سلم ورجع ورجعنا معه وقلنا له هذا سلطان الروم واللائق أن تنحني له وتقبل يده قال أنتم لا تعرفون يكفيه فخراً أن يذهب اليه عالم مثل ابن الخطيب وهو راض بهذا القدر هذا ما حكاه الاستاذ من تكبره على الوزراء والسلاطين ثم ان السلطان بايزيد خان جدمه مع المولى علاء الدين العربي وسائر

العلماء وجرى بينهما مباحثة وانتهى البحث إلى كلام أنكر الساطان عليه لذلك كل الانكار وتكدر عليه تكدراً عظيماً وفطن لذلك المولى ابن الخطيب فصنف رسالة في بحث الرؤية والكلام وحقق في بحث الكلام ما ادعاه و ذكر في خطبتها اسم السلطان بايزيد خان وأرسلها بيد الوزير ابراهيم باشا فلما عرضها على السلطان قال ما اكتفى بذكر ذلك الكلام القبيح الباطل باللسان وكتبه في الاوراق اضرب برسالته وجهه وقل له انه بخرج البتة من مملكتي فتحير الوزير وكتم هذا الكلام من المولى ابن الحطيب ومع ذلك يرجو ابن الحطيب جائزة من قبل السلطان وتألم من تأخرها وقال للوزير استأذن السلطـان أنا أذهب من «لــه المملكة وأجاور بمكة وادى أمره إلى الاختلال عند السلطان فتحير الوزير ثم أرسل إلى المولى المذكور عشرة آلاف درهم من ماله باسم السلطان وأنسى السلطان ما أمره به من خروج المولى المذكور عن مملكته ومم ذلك اعتقد المولى المذكور ان تأخير الجائزة وتقليلها من جهة الوزير ووقعت لذلك بينهما وحشة هظيمة ثم ان المولى جلال الدين الدواني أرسل كتاباً إلى بعض أصدقائه ببلاد الروم وهو المولى المفتى وكتب في حاشيته السلام على المولى ابن الحطيب وعلى المولى خواجه زاده فسمع المولى ابن الحطيب هذا الكلام فطلبه منه وأرسله إلى الوزير المزبور فقال انه يعتقد فضل خواجه زاده على وانا مفضل عليه ببلاد العجم يدل عليه كتاب جلال الدين الدواني حيث قدمني عليه ذكراً فلما وصل الكتاب إلى الوزير نظر فيه وقال انه سؤال دوري والتقديم في الذكر لا يستلزم التقديم في الفضل ولعل المولى ابن الخطيب لا يعرف هذه المسئلة وبعد مدة قليلة توفي المولى المزبور بتاريخ احدى وتسعمائة وله من المصنفات حواش على حاشية شرح التجريد للسيد الشريف وهي متداولة بين أرباب التدريس وبين الطلبة وحواش على حاشية الكشاف للسيد الشريف أيضاً وحواش على أو ائل شر حالوقاية لصدر الشريعة كتبها بامر السلطان بايزيدخان ولم يتمها لعائق الزمانوهو انه كانله ابن شاب فاضلحتي ان أكثر الناس كانوا يرجحونه على أبيه في الفضل وكانمدرسا عدرسة أي أيوب الانصاري عليه رحمة الله الماك البارى فقتله بعض غلمانه

قلهذا بقيت الحاشية المزبورة بنراء ثم اشتغل بكتابة حواشي حاشية الكشاف وله حاشية على أوائل حاشية شرح المختصر للسيد الشريف ورسالة في بحث الرؤية والكلام وقد تقدم ذكرها وله حاشية على أوائل شرح المواقف وحواش على المقدمات الاربع ورسالة في فضائل الجهاد .

« ( ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل المولى علاء اللدين على العربي طيب الله مضجعه وأور مهجعه ) ء .

كان أصله من نواحي حلب قرأ أولاعلي علماء حلب ثم قدم بلاد الروم وقرأ على المولى الكوراني وهو مدرس بمدرسة السلطان بايزيد خان ابن السلطان مر دخان الغازي بمدينة بروسه حكى المولى الوالد عنه أنه قال قال لي المولى الكوراني يوما أنت عندي بمنزلة السيد الشريف عند مباركشاه المنطقي وقص عليه قصنهما وهي على ما نفله المولى الوالد عنه ان السيد الشريف بعد ما قرأ شرح المضالع ست عشرة مرة قال في نفسه لا بدلي من ان أقرأ على مصنفه فذهب اليه وهو بهراة والنمس منه أن يفرأ عليه شرح المطالع وكان الشارح عند ذلك شيخاً هرماً وقد بلغ من العمر مائة وعشرين وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر فرفع حاجبيه بيده عن عبنيه فنظر الى السيد الشريف فاذا هو في سن الشباب ففال أنت رجل شاب وأنا شيخ ضعيف لا أقدر الدرس لك فان أردت أن نسم شرح لمطالع مني فاذهب الى مباركشاه و هو يقر ثلث كما سمع مني وكان المولى مباركشاه وقتئذ مدرسا بمصر القاهرة ، وكان هو غلام الشارح رباه و هو صغير في حجره وعلمه جميع ما علمه فذهب السيد الشريف من هراة الى مصر ومعه كتاب الشارح الى مباركشاه فلما قرأ هو كتاب الشارح قبله وقال نعم الا انه لبس لك در من مستقل وليس لك قراءة أصلا ولا اذن لك في التكلم بل تقنم بمحرد أنساع فرضي السيد الشريف جميع ما ذكره وقد ابتدأ الشرح المذكور رجل من أولاد الأكابر بمصر فحضر السيد الشريف الدرس معه وكان بيت ماركشاه منصلا بالمدرسة وله باب اليها فخرج ليلة الى صحن المدرسة يدور فبها اذ سمع في حجرة ذلك الرجل فاستمع فاذا السيد الشريف يقول قال الشارح

كذا وقال الأستاذ كذا وأنا أقول كذا وقرر كلمات لطيفة أعجب بها مباركشاه حتى رقص من شدة طربه فأذن للسيد للشريف أن يقرأ ويتكلم ويفعل ما يريد وسود الشريف حاشية شرح المطالع هناك وبعد ما قص المولى الكوراني هذه القصة قال للسولى المربي أنا في شدة طرب منك وافتخار بك مثل طرب مباركشاه وافتخاره بالسيد الشريف ثم ان المولى العربي وصل الى خدمة المولى حضر بك ابن جلال الدين وحصل عنده علوماً كثيرة ثم انه صار معيداً له بأدرنه بمدرسة دار الحديث وصنف هناك حواشي شرح العقائد ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان بن أدرخان الغازي بمدينة بروسه واتفق أن جاء الشيخ علاء الدين من رؤساء الطائفة الحلوتية فذهب يوما الى دار المولى العربي ودق بابه فخرج وسلم هو عليه ثم أدخله بيت مطالعته وأحضر له الطعام وتحدث ممه في فن النصوّ ف فانجذب اليه المولى العربي انجذابا شديدا حتى اختار صحبته على التدريس وأكمل عنده الطريقة الصوفية حتى أجازه في الارشاد ولما اجتمع الناس على الشيخ علاء الدين المذكور لقوة جذبته حصل منه الحوف للسلطان محمد خان فنفاه من البلد وأراد المولى علاء الدين أن يجادل عنه ونجيب لخصدائه فنفوه معه فذهب معه الى بلدة مغنيسا وكان أمير ها وقتئذ السلطان مصطفى ابن السلطان محد. لد خان فصاحب هو مع المولى علاء الدين المزبور العربي وأحبه محبة عظيمة فشفع له الى أبيه فأعطاه أبوه مدرسة ببلدة مغنيسا فاشتغل هناك بالعلم غاية الاشتغال واشتغل أيضا بطريقة التصوف فجمع بين رياسي العلم والعمل خكي عنه أنه سكن فوق جبل هناك في أيام الصيف فزاره يوما واحد من أئمة بعض القرى فقال المولى المذكور اني أجد منك رائحة النجاسة ففتش الاءام ثبابه ولم يجد شيئاً فلما أراد أن يجلس سقط من حضنه رسالة وهي واردات الشيخ بدر الدين ابن قاضي سمادنه فنظر فيها المولى المذكور فوجد فيها ما يخالف الاجماع وقال المولى كان الريح المذكور لهذه الرسالة فأمره باحراقها فمخالفه الامام ولم يرض بذلك وقال له المولى المذكور عليك باحراقها ولا يحصل لك منها الحير وبينا هما في ذلك الكلام ظهر من بعيد أثر النار فنظر الامام وقال أنها في قريتي تم نظر بعد ذلك

و تأمل وقال اوَّه انها في بيتي فتوجه الامام الى بيته نادما على مخالفته وروي انه كان لبعض أبنائه ولد فعرض في بعض الأبام مرضا شديدا حتى قرب من الموت فذهب والله الى بيت المولى المذكور وهو في الحلوة الاربعينية فتضرع اليه بأن يذهب الى المريض ويدعو له فلم يرض بذلك ثم أبرم عليه غاية الابرام نمخرج من الخلوة و دخل على المريض و هو في آخر رمني من الحياة فسكث ساعة مراقبا ثم دعا له بالشفاء فاستجاب الله تعالى دعوته حتى قام المريض من فراشه فأخذ المولى المذكور بيده فأخرجه من البيت كأن لم بمسه مرض أصلا وعاش ذلك الولد بعد وفاة المولى المذكور مدة كبيرة ثم صار المولى العربي مدرسا باحدى المدرستين المتجاور تين بأدرنه ثم باحدى المدارس الثمان وكان في كل جمعة يقعد في الجامع مجلس الذكر مع المريدين له وكثيراً ما يغلب عليه الحال في ذلك المجلس ويغيب عن نفسه ولهذا كان لا يقدر على الدرس يوم السبت ويدرس بدله يوم الاثنين ثم عين له السلطان محمد خان في آخر سلطنته كل يوم ثمانين درهما فلما جلس الملطان بايزيد خان على سرير السلطنة غير ذلك وعين له خمسين درهما وكان ذلك رغما من جانب بعض الوزراء فتردد في القبول فنصحوا له فقبل ثم جعلوا له ثمانين در هما ثم صار مفتيا بقسطنطينية وعين له كل يوم مائة درهم مات وهو مفت بها سنة احدى وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم العقلية والشرعية سيما الحديث والتفسير وعلم أصول الفقه وكان كتاب النلويج في حفظه ويدرس منه كل يوم ورقتين قالى المولى الوالد كنت في خدمته مقدار سنتين وقرأت عليه كتاب التلويح من الركن الأوَّل الى آخـــر الكتاب وكان يمنحن الطلاب في المواضع المشكلة ويصرح بالاستحسان لمــن أصاب قال وكان رجلا طويلا عظيم اللحية قوي المزاج جدا حتى انه كان يجلس عند الدرس مكشوف الرأس في أيام الشتاء وكان له ذكر قلبي كنا نسمعه من بعيد وربما يغلب صوت الذكر من قلبه على صوته في أثناء تقرير المسئلة ويمكث صاعة حتى بدنع صوت قلبه ثم يشرع في تقرير كلامه وكان يجامع كل ليلة مع

جواريه ويغتسل في بيته في أيام الشناء ثم يصلي مائة ركعة ثم ينام ساعة ثم يقوم المتهجد ثم يطالع الى الصبح وقد ولد من صلبه سبع وستون نفسا وخلف منهم خمسة عشر أو نحو ذلك وكان لا يدخل الحسام أصلا استحياء من ذلك ولمدا مرض مرض الموت عاده الوزراء الأربعة ومعهم طبيب فأمر له الطبيب بالاستحمام فلم يرض بذلك فأجلسه الوزراء جبرا على سرير فقبض كل واحد منهم طرفا منه وذهبوا به الى الحمام وله حواش على المقدمات الأربع قرأها والدي عليه غير بعضا من المواضع منها ونسختها مضروبة في بعض المواضع وهي الآن عندي وكتب الوالد في مواضع الضرب ضرب بأمره سلمه الله وكان هو أوّل من كتب حاشية على المقدمات الأربع ثم كتب عليه المولى القسطلاني حاشية ورد عليه في بعض المواضع ثم كتب المولى حسن الساميسوني ثم كتب المولى ابن الحطيب ثم كتب المولى ابن الحطيب ثم كتب المولى حسن رحمه الله تعالى .

## ه ( ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل المولى عبد الكريم ) ه

كان هو والوزير محسود باشا والمولى اياس عبيدا لمحسد أغا من أمراء السلطان مراد خان الغازي وقد أتى بهم من بلادهم وهم صغار والمولى عبد الكريم والوزير محسود باشا كانا عدلا والمولى اياس لكونه أكبر منهما كان هو عدلا طما وكان يقول لهما تلطفا كما كنت عدلكما على الدابة فالآن أعدل لكما في الفضيلة ثم نصب لهم محمد آغا المذكور معلما فأقرأهم وأرسل محمود الى السلطان مراد خان و هبه السلطان مراد خان لابنه السلطان محمد خان و نشأ هو السلطان مراد خان و به السلطان مراد ما الكريم قرأ العلوم بأسرها واشتهر بالفضيلة وقرأ على المولى على الطوسي وقرأ أيضا على المولى سنان المعجمي من تلامذة المولى الفاضل محمد شاه الفناري ثم صار مدرسا ببعض المدارس الثمان التي أحدثها السلطان محمد خان المدارس عمد فان المولى على المولى عند فتح قسطنطينية ثم جعله قاضيا بالعسكر ثم عزله وجعله منتيا ثم مسات عند فتح قسطنطينية ثم جعله قاضيا بالعسكر ثم عزله وجعله منتيا ثم مسات من حضر مجلس محمود باشا أن المولى الشهير بوالدان قال يوما للوزير محمود باشا من حضر مجلس محمود باشا أن المولى الشهير بوالدان قال يوما للوزير محمود باشا

افي أحبك محبة عظيمة ومن العجب أنك تحب عبد الكريم أكثر مني قال صدقت قال ان عبد الكريم بأخذ بيدك ويدخلك الجنة قال أرجو ذلك منه قال كيف قال ان عبد الكريم بأخذ بيدك ويدخلك الجنة قال أرجو ذلك منه قال كيف قال كنت رئيس البوابين عند السلطان محمد خان وكنت مبتلي بشرب الحمر وأفرطت منها ليلة فجاء في وقت الصبح المولى عبد الكريم فطهرت بيتي وأزلت عنه آلات الحمر وبخرت البيت حتى لا يطلع عليه فتكلمت معه صاعة ثم قام فلما وصل الى الباب وقف وقال أكلمك شيئاً فقال انك بحمد الله تعالى من أهل فلما وصل الى الباب وقف وقال أكلمك شيئاً فقال انك بحمد الله تعالى من أهل العلم ولك منزلة عند السلطان وعن قريب من الزمان تكون وزيرا له فلا يليق العلم ولك منزلة عند السلطان وعن قريب من الزمان تكون وزيرا له فلا يليق العلم ولك منزلة عند السلطان هذا الخبيث قال فتعرفت استحباء منه حتى ترشيح العرق من ثوبي وكان يوما باردا وكنت ألبس الثوب المحشر فكان المولى عبدالكريم سببا لتوبني فهل أحبه أم لا فقال المولى ولدان وجبت عليك محبته في صميم القلى.

ومنهم العالم العامل والناضل الكامل المولى حسن بن عبد الصمد الساميوني طيب الله تعالى ثراه)

كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا مجبا للفقراء والمساكين ومريدا للمشايخ النصوفة قرأ على علماء الروم ثم وصل الى خدمة المولى خسرو وصل عنده جبع العلوم أصليها وفرعيها وعقليها وشرعيها ثم صار مدرسا ببعض المدارس. ثم انتقل الى احدى المدارس الئمان ثم صار معلما للسلطان محمد خان ثم جعل قاضياً بمدينة قاضيا بالعمكر المنصور ثم أعيد الى احدى المدارس الئمان ثم جعل قاضياً بمدينة قسطنطينية وكان مرضي المبيرة محمود الطريقة في قضائه وكان سليم الطبع قوي الاسلام منشرعا منور عا وكان له خط حسن كتب بخطه كتبا كثيرة روي أنه كتب للملطان محمد خان كتاب صحاح الجوهري وله حواش على المقدمات كتب للملطان محمد خان كتاب صحاح الجوهري وله حواش على المقدمات الأربع وحواش على حاشية شرح المختصر للمديد الشريف وتوفي رحمه الله تعالى سنة احدى وتسعين وثمانمائة.

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محمد بن مصطفى ابن الخاج حسن ) ه

قرأ على علماء عصره ثم و صل الى خدمة المولى يكان ثم صار مدرسا بمدرسة ديمه توقه ثم صار مدرسا بمدرسة ميغلفره ثم صار قاضيا بمدينة كليبولي ثم مدحه الوزير محمود باشا عند السلطان محمد خان فأعطاه مدرسة والده السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم جعله قاضيا بالمدينة المزبورة ثم أعطاه احدى المدارس الثمان ثم جعله قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم جعله السلطان محمد خان في السنة التي توفي هو فيها قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي وهي سنة ست وثمانين وثمانمائة ولما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة قرره في مكانه ثم جعله قاضياً بالعسكر المنصور في ولاية روم ايلي وما زال قاضيا بالعسكر الى أن مات في سنة احدى عشرة وتسمسائة وسنه قد جاوز النسعين وكان رجلا طويلا عظيم اللحية طلبق الوجه منواضعا محبا للمشايخ والفقراء وكان بحرا في العلوم وكان محبــــا للملم والعلماء وكان عارفا بالعلوم العقلية والشرعية جامعا للأصول والفروع كتب حاشية على تفسير سورة الانعام للعلامة البيضاوي وكتب أيضا حاشية على المقدَّمات الاربع في النوضيح وكتب حاشية للمحاكمة بين العلامة الدواني والفاضل مير صدر الدبن وصنيف كتابا في الصرف وسماه ميزان النصريف وكتب أيضا بأمر السلطان كتابا عجيبا في اللغة جمع فيه غرائب اللغات لكن لم يساعده عمره الى الاتمام فبقي ناقصا وبني بيت التعليم والمدرسة ومسجدا ببلدة قسطنطينية وجامعاً بقرية ازادلو وقبره في دار التعليم روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم العامل و الفاضل الكامل علاء الدين على بن محمد القوشجي
 روح الله روحه ٥ )

كان أبوه محمد من خدام الأمير ألغ بك ملك ما وراء النهر وكان هو حافظ البازي وهو معنى القوشجي في لغتهم قرأ المولى المذكور على علماء سسرقند وقرأ على المولى الفاضل قاضي زاده الرومي وقرأ عليه العلوم الرياضية وقرأها أيضا على الأمير ألغ بك وكان الأمير المذكور مائلا الى العلوم الرياضية ثم

ذهب المولى المذكور مختفيا الى بلاد كرمان فقرأ هناك على علمانها وسود هناك شرحه للتجريد وغاب عن ألغ بك سنين كثيرة ولم يدر خبره ثم انه عاد الى سمر قند ووصل الى خامة الأمير المذكور واعتذر عن غيبته لتحصيل العلم فقبل عذره وقال بأي شيء أو بأي هدية جنت الي قال برسالة حلك فيها إشكال القسر وهو اشكال نحير في حله الأقدمون قال الأمير ألغ بك هات بها انظر في أي موضع أخطأت فأتى بالرسالة فقرأها قائما على قدميه فأعجب بها ألغ بك ثم ان الأمير ألغ بك بني موضع رصد سسرقند وصرف فيه مالا عظيما وتولاه أولا غباث الدين جمشيد من مهرة هذا العالم فنوفاه الله تعالى في أوائل الأمر ثم تولاه المولى قاضي زاده الروميي فتوفاه الله تعالى قبل اتمامه وأكمله المولى على القوشجي فكتبوا ما حصل لهم من الرصد وهو المشهور بالزيج الجديد لألغ بك وهو أحسن الزيجات وأقربها من الصحة ثم انه لما توفي الأمبر ألغ بك و تسلطن بعض أولاده ولم يعرف قدر المولى المذكور ونفر قلبه عنه فاستأذن للحج ولما جاء الى تبريز والأمير هناك في ذلك الزمان السلطان حسن الطويل فأكرم المولى المذكور اكراما عظيما وأرسله بطريق الرسالة الى السلطان محمد خان ليصالح بينهما ولما أتى الى السلطان محمد خان أكرمه اكراما عظيمًا فوق ما أكرمه السلطان حسن وسأله أن يسكن في ظل حمايته فأجاب في ذلك وعهد أن بأني اليه بعد اتمام أمر الرسالة فلما أدى الرسالة أرسل السلطان محمد خان البه من خدامه فخدموه في الطريق وصرفوا بأمره اليه في كل مرحلة ألف درهم فأتى مدينة قسطنطينية بالحشمة الوافرة والنعم المتكاثرة وحين قدم اليه أهدى الى السلطان محمد خان عند ملاقاته رسالته في علم الحساب وسماها المحمدية وهي رسالة لطيفة لا يوجد أنفع منها في ذلك العلم ثم ان السلطان محمد خان لما ذهب الى محاربة السلطان حسن الطويل أخذ المولى المذكور معه وصنف في أثناء السنمر رسالة لطيفة في علم الهيئة باسم السلطان محمد خان وسساها الرسالة الفتحية لمصادفتها فتح عراق العجم ولما رجع السلطان محسد خان الى مدينة قسطنطينية أعطاه مدرسة أياصوفيه وعين له كل يوم مائتي درهم وعين لكل من

أولاده و ثوابعه منصباً يروى أنه لما نزل الى قسطنطينية كان معه من توابعه ماثنا نفس ولما قدم الى قسطنطينية أول قدومه استقبله علماء المدينة وكان المولى خواجه زاده اذ ذاك قاضيا بها فلما ركبوا في السفينة ذكر المولى على القوشجي ما شاهده في بحر هرمز من الجزر والمد فبين المولى خواجه زاده سبب الجزر والمد ثم ان المونى على القوشجي ذكر مباحثة السيد الشريف مع العلامة التفتاز آني عند الأمير تبسور خان ورجح جانب العلامة التفتازاني قال المولى خواجه زاده واني كنت أظن الأمر كذلك الا أني حققت البحث المذكور فظهر ان الحق في جــانب السيد الشريف فكتبت عند ذلك في حاشية كتابي فأمر لبعض خدامه باحضار ذلك الكتاب عند خروجه من السفينة فطالع المولى على القوشجي تلك الحاشية فاستحسنها فلما لقى المولى المذكور السلطان محمد خان قال له السلطان كيف شاهدت خواجه زاده قال لا نظير له في العجم والروم قال السلطان محسد خان لا نظير له في العرب أيضا يمّال ان المولى على الطوسي لما ذهب الى بلاد العجم لقى هناك المولى على القوشجي وقال له الى أين تذهب قال الى بلاد الروم قال عليك بالمداراة مع الكوسج يقال له خواجه زاده فان معلوم الرجل عنده كالمجهول فعمل المولى على القوشجي بوصيته وزوج بنته من ابن المولى خواجه زاده وزوج أيضًا المولى خواجه زاده بنته من ابن بنت المولى على القوشجي وهو المولى قطب الدين وله من التصانيف شرحه للتجريد وهو شرح عظيم لطيف في غاية اللطافة لخص فيه فوائد الأقدمين أحسن تلخيص وأضاف اليها زوائد وهي نتائسج فكره مع تحرير سهل واضح وله الرسالتان المذكورتان المحمدية والفتحية وله حاشية على أواثل شرح الكشاف للعلامة النفتازاني وكتاب عنقود الزواه(؟) في الصرف سمعت انه من تصانيفه ، وله رسالة في مباحث الحمد حقق فيهـــا كلمات السيد الشريف في المباحث المذكورة في حواشيه على شرح المطالع وقد جمع عشر بن متناً في مجلدة واحدة كل منن من علم وسماه محبوب الحمائل وكان بعض غلمانه بحمله ولا يفارقه أبدا وكان ينظر فيه كل وقت يقال انه حفظ كل ما فيه من العلوم . توفي بمدينة قسطنطينية ودفن بجوار أبي أيوب

الانصاري عليه رحمة الباري.

« ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى علاء الملة والدين الشيخ على ابن مجد الدين مسعود بن محمد بن عمر الشاهر و دي البسطامي المروي الرازي العمري البكري الشهير بالمولى مصنفك ) «

انما لنب بذلك لاشتغاله بالتصنيف في حداثة سنه والكاف في لغة العجم للتصغير وهو رحمه الله من أولاد الامام فحر الدين الرازي قدس الله روحه وأقر في الجنة فتوحه ورفع نسبه اليه في بعض تصانيفه وقال كان للامام الرازي رحمه الله ولد اسمه محمد وكان الامام يحبه كثيرا وأكثر تصانيفه صنف لأجلد وقد ذكر اسمه في بعضها ومات محمد في عنفوان شبابه وولد له ولد بعد وفاته وسسوه أيضا محمدا وبلغ رتبة أبيه في العلم ثم مات وخلف ولدا اسمه محمود وبلغ هو أيضًا رتبة الكمال ثم عزم على سفر الحجاز وخرج من هراة ولما وصل الى بسطام أكرمه أهلها لمحبتهم العلماء سيسا أولاد فخر الدبن الرازي فأقام هناك بحرمة وافرة وخلف ولدا اسمه مسعود وسعى هو أيضا في تحصيل العلم لكنه لم يبلغ رثبة آبائه وقنع برثبة الوعظ لأنه لم يهاجر وطنه وخلف ولدا اسمه محمد أيضا وحصل هو من العلوم ما يقتدي به أهل تلك البلاد ثم خلف ولدا اسمه مجد الدين محمد وصار هو أيضا مقتدى الناس في العلم وهو والدي وشاهرود قربة قريبة من بسطام وبسطام بلدة من بلاد خراسان وينسب الى عمر ابن الخطاب وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما لأن الامام الرازي كان يصرح في مصنفاته بأنه من أولاد عصر بن الحطاب رضي الله عنه و ذكر أهل التاريخ انه من أولاد أبي بكر الصديق رضى الله عنه ولد المولى مصنفك في سنة ثلاث وتمانمائة وسافر مع أخيه الى هراة لتحصيل العلوم في سنة اثنتى عشرة وتمانمائة وصنف شرح الارشاد في سنة ثلاث وعشرين وشرح المصباح في النحو سنة خسس وعشرين وشرح آداب البحث في سنة ست وعشرين باشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح اللباب في سنة ثمان وعشرين وشرح المطوّل في سنة اثنتين وثلاثين وشرح شرح المفتاح للعلامة التفتازاني في سنة أربع وثلاثين

وصنف حاشية التلويح في سنة خسس وثلاثين وشرح البردة في هذه السنة أيضا وكذا شرح فيها القصيدة الروحية لابن سينا ثم ارتحل في سنة تسم وثلاثين الى هراة وشرح هناك الوقاية وشرح الهداية في سنة تسم وثلاثين وصنف في هذه السنة أيضًا حداثق الإيمان لأهل العرفان ثم ارتحل في سنة ثمان وأربعين الى ممالك الروم وصنف هناك في سنة خمسين وثمانمائة شرح المصابيح للبغوي باشارة حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم وشرح في تلك السنة أيضا شرح المفتاح للسيد الشريف وصنف في هذه السنة أيضا حاشية شرح المطالع وأيضا شرح بعضا من أصول فخر الاسلام البزدوي وصنف في سنة ست وخسين شرح الكشاف للز مخشري وصنف من الكتب على اللسان الفارسي أنوار الاحداق وحداثق الإيمان وتحفة السلاطين وصنف في تاريخ احدى وستبن كتاب التحفة المحمودية صنفه لأجل الوزير محمود باشا على اللسان الفارسي في نصيحة الوزراء وذكر ما قدمناه من أحواله في الكتاب المذكور وذكر فيه أنه عزم أن لا يصنف شيئًا بعده اعتذارا عنه بكبر السن سيما الكتب الفارسية وكان سنه أذ ذاك على ما ذكره في ذلك الكتاب ثمانيا وخمسين الا أن له تصانيف أخر غير ما ذكره ولم ندر أنه نقض عزيمته وصنفها بعد ذلك التاريخ أو صنف قبله ولم يذكر عند ذكــر مصنفاته وذلك كالتفسير الفارسي ولقد أجاد في ترتيبه واعتذر هو عن تأليفه على ذلك اللسان وقال كتبته بأمر السلطان محمد خان والمأمور معذور وله أيضا شرح الشمسية على اللسان الفارسي وله أيضا حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة وحاشبة على شرح العقائد وغير ذلك قرأ العلوم الأدبية على المولى جلال الدين يوسف الأوبهي من تلامذة العلامة التفتاز اني وقرأ أيضا على الفاضل العلامة قطب الملة والدين أحمد بن محمد بن محسود الامام الهروي من تلامذة المولى جلال الدين يوسف المذكور آنفاً وقرأ فقه الشافعي على الامام الهمام عبد العزيز بن الأبهري وقرأ فقه أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه على الأمام نصيح الدين محمد بن محمد علاء الدين ولما أتى بلاد الروم صار مدرسا بقونية تم عرض له الصمم فأتى بلدة قسطنطينية في أيام وزارة محمود باشا

وعرضه على السلطان محمد خان فعين له كل يوم ثمانين در هما ثم مات بقسطنطينية في سنة خسس وسبعين وثمانمائة ودفن عند مزار أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري روي أنه قال لقيت بعض المشايخ من بلاد العجم وجرى بيننا مباحثة وأغلظت عليه في القول في أثنائها فلما انقطع البحث فال لي أسأت الأدب عندي والك تجازي بالصمم وبأن لا يبقى بعدك عقب وكان رحمه الله تعالى يقول قد لحقني الصمم الا أن لي بنتين وكأن البنت لا تسمى عقبا وكان رحمه الله تعالى شبخا على طريقة الصوفية أيضا وأجيز له بالارشاد من بعض خلفاء زين الدين الحافي قاس سره وكان جامعا بين رياسي العلم والعمل وكان صاحب شية عظيمة وكان يلبس عباء وعلى رأسه تاج روي أنه حضر يوما مجلس الوزير محمود باشا وحضر أيضا المولى حسن جلبي الفناري فذكر حسن جلبي تصانيف المولى مصنفك عند الوزير محمود باشا وقال قد رددت عليه في كثير من المواضع ومن ذلك قد فضلته على في المنصب وكان المولى حسن جلبي لم ير شخص المولى مصنفك قبل وقال الوزير محمود باشا هل رأيت المولى مصنفك قال لا قال هذا هو وأشار الى المولى مصنفك فخجل المولى حسن جلمي من كلامه في حقه خجلاقوياً وقال الوزير محمود باشا لا تخجل ان له صمما لا يسمع كلاما أصلا وكان المرحوم سريع الكتابة يكتب كل يوم كراسا من تصانيفه وغير ها وكان يدرس للطلبة بالكتابة بكتبون اليه مواضع الاشكال فيكتب حل كل منها في ورقة ويدفعها الى صاحب الاشكال روح الله تعالى روحه .

و (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى سراج الدين محمد بن عمر الحلبي ) و كان رحمه الله تعالى من نواحي حلب ولما أغار تيمور خان على البلاد الحلية أخذه معد الى ما وراء النهر وقرأ هناك على علمائها ثم أتى بلاد الروم في زمن السلطان مراد خان وأكرمه السلطان ونصبه معلما لابنه السلطان محمد خان ثم أعطاه مدرسة بأدرنه وتلك المدرسة مشتهرة بالانتساب اليه الى الآن ودرس فأفاد وصنف فأجاد وكان سريع الكتابة وسمعت بعض أحفاده أنه قال أكثر الكتب التي عندنا بخط جدي وله حواش على الشرح المتوسط للكافية وحواش

على شرح الطوالع للسيد العبري توفي رحمه الله تعالى وهو مدرس بالمدرسة المزبورة في أوائل سلطنة السلطان محمد خان روّح الله روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى محيى اللدين در ويش محمد بن خضر شاه ) ه وكان رحمه الله تعالى مدرسا بسلطانية بروسه وقرأ والدي عليه وكان خكي من فضائله وزهده وتقواه ما لا يمكن وصفه وكان يلبس عباءة ويلف رأسه بشملة ويذهب من بيته الى المدرسة ماشيا قال المولى الوالد رحمه الله تعالى لما مر السلطان محمد خان بمدينة بروسه لقصاد محاربة السلطان حسن الطويل استقبله المولى المذكور على حماره ووقف في جنب الطريق ولما مر عليه السلطان محمد خان سلم عليه المولى المذكور ثم رجع وقال السلطان محسد خان وكان جهوري الصوت أليس هذا درويش محمد قال الوزير محمود باشا بلي هو ذاك قال السلطان محمد خان للوزير أدرك خلفه وأوصه بالدعاء وكان الوالد المرحوم يقول كان المولى المذكور مجاب الدعوة وكان هو مشهورا بذلك عند السلطان والناس وكانوا يتبركون بأنفاسه الشريفة وكان من عادته أن يحلق رأسه في السنة مرة واختار لذلك يوم عاشوراء وكان الناس يجتمعون في ذلك اليوم على بابه ويأخذون من شعره ويداوون به المرضى قال رحمه الله تعالى وربما يجيء بعض الناس وهو في الدرس ويلتمسون من شعره لأجل المرضى وكان يكشف لهم رأسه فيأخذون من شعره قال ولقد سرق كتاب لبعض الطلبة فأمر المولى المذكور أن يجتمع عنده من بالمدرسة من الطلبة والمتأدبين فنظر اليهم نظرة وقال لواحد من المتأدبين هات الكتاب فأنكر الرجل واستبعد ذلك كل من حضر لاعتقادهم لذلك الرجل بالصلاح وقال فتشوا حجرته ففتشوا فوجدوا الكتاب في حجرته فقال له تب من هذا الفعل فتاب عنده وقال المولى الوالد رحمه الله تعالى كان المولى المذكور ثقيل اللسان لا يحسن تجويد القرآن ولذلك كان لا يؤم في الصلاة أصلا قال وقد سقط المولى المذكور من السطح ومات من ذلك روّح الله تعالى روحه ونور ضر خه .

## ه ( ومنهم العالم العامل والكامل الفاضل المولى أياس ) ه

قرأ العلوم على المولى الاياثلوغي وكان شريكا عنده للمولى خواجه زاده وقرأ على المولى حضر بك وهو مدرس بسلطانية بروسه وكان معلماً للسلطان محمد خان وهو صغير ثم لحفته الجاذبة الالهية حتى وصل الى خدمة الشيخ العارف بالله تعالى الشبخ تاج الدين المار ذكره الشريف في ترجمة المشايخ في دولة السلطان مراد خان من خلفاء الشيخ عبد اللطيف المقدسي حتى أكمل طريق الصوفية وأجازه للارشاد ثم انه سكن ببلدة بروسه وانقطع الى الله تعالى وصرف أوقاته الى العلم والعبادة الى أن وصل الى رحمة الله تعالى وكان له اهتسام عظيم في تصحيح الكتب وكتابة الفوائد في حواشبها وهو مشتهر بذلك حتى انه كان رصح المختصرات والمطولات من الكتب المشهورة ثم يعمد الى نسخ أخرى منها ويصححها كالنسخ الأول وقد وجد عنده نسخ ثلاث من كتاب واحد صحح كلا منها من أوَّله الى آخره وحشاه وحكى لي واحد من الأشراف وكان شبخا عارفا بالله انه حج مع شبخه قال قال لي شبخي و نحن متوجهون الى عرفات يا ولدي ان قطب الزمان يقوم بعرفات على يمين الأمام فانظر كيف يعرف القطب فنظرت فاذا هو المولى اياس وكان في تلك السنة بمدينة بروسه فأخبرت به شبخي فنظر فصدقني و لما قفلنا من الحج مررنا على مدينة بروسه فاستقبلنا أهلها فسألني واحد منهم وقال هل رأبت القطب بعرفات قلت نعم هو المولى اياس الساكن ببلدتكم ففي تلك اللبلة مرضت مرضا شديدا حتى شارفت الموت ثم من الله تعالى على بالحلاص ففي غد تلك الليلة ذهب شيخي الى مولانــــا اياس للزيارة وأخذني معه ولما دخلنا على المولى اياس نظر الي وقال من هو قال الشبخ من أولادي قال أشاع سري وقد تضرعت الليلة أن يقبض الله روحه فشفع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقد علمت انه من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أولاده . ثم قال افشاء السر خطر عظيم فاحذر منه .

ه ( ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل خواجه خير الدين معلم السلطان عمد خان) ه

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى المرحوم حضر بك ابن بلال الدين ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار معلما للسلطان محمد خان وبنى جامعا ومدرسة في مدينة قسطنطينية وكان عالما فاضلا متفننا لذيذ الصحبة حسن النادرة طريف الطبع قال المولى الوالد رحمه الله تعالى ان المولى المذكور قرأ على والدي وعندي كتاب شرح المواقف بعضه بخط جدي وبعضه بخط غيره قال المولى الوالد كتب هذه الأجزاء المولى خواجه خير الدين المذكور لوالدي عند قراءته عليه وهو خط مطبوع صحيح غاية الصحة توفي رحمة الله تعالى عليه في آخر سلطنة السلطان محسد خان روّح الله تعالى روحه ونور ضريحه.

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حسيد الدين بن أفضل الدين الحسيني روّح الله تعالى روحهما وأوفر فتوحهما)

كان عالما عاملا وكان له جانب عظيم من الفضل والورع والتقوى وكان عليم النفس صبورا على الشدائد متخشعا متواضعا قرأ أولا على والده و هو أيضا كان عالما صالحا عابدا زاهدا قانعا صبورا ثم قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى يكان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان ابن او دخان الغازي بمدينة بروسه وعزل عنها في أوائل سلطنة السلطان محمد خان وأتى هو الى مدينة قسطنطينية وبينسا هو يمر في بعض طرقها اذ لقي السلطان محمد خان وهو ماش في عدة من غلمانه وكان من عادته ذلك قال فعر فته و نزلت عن فرسي ووقفت فسلم علي وقال أنت ابن أفضل الدين قال قلت نعم قال احضر الديوان غدا قال فحضرت ولما دخل الوزراء عليه قال جاء ابن أفضل الدين قالوا نعم قدال أعطيته مدرسة والدي السلطان مراد خان بمدينة بروسه وعيت له نعم قدال أعطيته مدرسة والدي السلطان مراد خان بمدينة بروسه وعيت له كل يوم خمسين درهما وطعاماً يكفيه من مطبخ عمارته فلما دخلت عليه وقبلت يده أوصاني بالاشتغال بالعلم وقال أنا لا أغفل عنك قال فاشتغلت بتلك لمدرسة وسقطت لحيتي من كثرة الاشتغال حتى انهضي بعض الاعداء بمرض لمدرسة وسقطت لحيتي من كثرة الاشتغال حتى انهضي بعض الاعداء بمرض لمدرسة وسقطت لحيتي من كثرة الاشتغال حتى انهضي بعض الاعداء بمرض لمدرسة وسقطت لحيتي من كثرة الاشتغال حتى انهضي بعض الاعداء بمرض لمدرسة وسقطت لحيتي من كثرة الاشتغال حتى انهضي بعض الاعداء بمرض للدرسة وسقطت لحيتي من كثرة الاشتغال حتى انهضي بعض الاعداء بمرض

هائل قال فكتبت هناك أجوبة عن اعتر اضات الشبخ أكمل الدين في شرحه للهداية قال ثم انه أعطاني السلطان محمد خان أحد المدارس الثمان فذهب هو الى الغزوة ووقع في قسطنطينية طاعون عظيم فخرجت بأولادي الى بعض القرى قال وكنت ألازم منها الىقسطنطينية وأدرس كل يوم من الأيام المعتادة من أربع كتب مع اهتمام عظيم بحبث لا يمكن المزيد عليه ولما رجع السلطان محمد خان من العزوة استفبائه فلما رآني قال أدن مني فلما دنوت منه قال لي سمعت الك تسكن بعضا من القرى وتلازم الدرس من أربعة كتب مع كمال الاهتمام وأنت أديت ما عليك وبغي ما على واهدى الى كل من علماء البلد أسير ا وأهدى الى ابن أفضا اللدين أسير بن ثم جعله قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم صار مفتيا بها في أيام السلطان بابزید خان ومات و هو مفت بها فی سنة ثمان و تسعمائة کان رحمه الله نعالی رجلا صبورا لا برى منه الغضب حكى المولى الوالد رحمه الله تعالى انه قال حضرت في مجلس قضائه فتحاكمت اليه امرأة مع رجل فحكم المولى المذكور للرجل فأطالت المرأة لمانها عليه وأساءت القول فيه فصبر على ذلك وما زاد على أن قال لا تنعبي نفسك حكم الله تعالى لا يغير وان شئت أن أغضب عليك ملا تطمعي فيه (وحكي) استاذي المولى محيى الدين الفناري انه قرأ عليه مدة كثيرة وشهد له بأنه لم يجد مسئلة من المسائل شرعية أو عقلية ألا و هو يحفظها قال ولو ضاعت كتب العلوم كلها الأمكن أن يكتب كلها من حفظه وله حواش على شرح الطوالع للأصفهاني وهي مقبولة منداولة وحواش على حاشية شرح المختصر للسيد الشريف وهي أيضا مقبولة عند العلماء روح الله تعالى روحه وزاد في أعلى غرف الجنان فتوحه .

ه (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف بن المولى حضر بك ابن جلال الدين رحمهم الله تعالى ) ه

كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا كثير الاطلاع على العلوم عقلياتها وشرعياتها وكان ذكبا في الغاية يتوقد ذكاء وفطنة وكان لحدة ذهنه وقوة فطنته يغلب على طبعه الشريف ابراد الشكوك والشبهات وقلما يلتفت الى تحقيق المسائل ولهذا

كان يلومه والده عليه يروى انه كان يأكل معه اللحم يوما في طبق فلامه على مله الى الشكوك وقال بلغ بك الشكوك الى مرتبة يمكن أن تشك في أن هذا الظرف من نحاس قال يمكن ذلك لأن للحواس أغاليط فغضب والده عليه وضرب بالطبق على رأسه ولما مات والده كان هو في جوار العشرين من سنه فأعطاه السلطان محمد خان مدرسة بأدرنه ثم أعطاه مدرسة دار الحديث بأدرنه ثم جعله معلما لنفسه ومال الى صحبته وكان لا يفارقه ولما جاء المولى على القوشجي الى السلطان محمد خان حرض السلطان محمد خان المولى سنان باشا على تعلم العلوم الرياضية منه فأرسل هو المولى لطفي وكان من تلامذته في ذلك الوقت الى المولى على القوشجي فقرأ هو على المولى على القوشجي الرياضية وأخبر كل ما سمع منه للمولى سنان باشا حتى أكمل العلوم الرياضية كلها وكتب بأمر السلطان محمد خان حواشي على شرح الجغميني لقاضي زاده الرومي ثم جعل السلطان محمد خان المولى المذكور وزيرا وتقرب عنده غاية التقرب فطلب السلطان محمد خان يوما رجلا من العلماء يكون أمينا على خزنة كتبه فذكر عنده المولى لطفي فجعله أمبنا على تلك الخزانة ووقف هو بواسطته على لطائف الكتب وغرائب العلوم مع انه وقع بينه وبين السلطان محمد خان أمر كان سببا لعزله وحبسه لما سمعه علماء البلدة اجتمعوا في الديوان العالي وقالوا لا بد من اطلاقه مـن الحبس والانحرق كتبنا في الديوان العالي ونترك مملكتك فأخرجه وسلمه اليهم ولما سكتوا أعطاه قضاء سفر بحصار مع مدرسته وأخرجه في ذلك اليوم مـن قسطنطينية فخرج ولما وصل الى أزنيق أرسل خلفه طبيبا وقال عالجه لقد اختل عقله فأعطاه الطبيب المذكور شربة وضرب كل يوم خمسين عصا فلما سمعه المولى ابن حمام الدين أرسل كتابا الى السلطان محمد خان وقال له اما أن ترفع هذا الظلم واما أن أخرج من مملكتك فرفع عنه الظلم المذكور وذهب هو الى سفر يحصار وأقام هناك بما لا يمكن شرحه من الكآبة والحزن ومات السلطان محمد خان وهو فيها ولما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة أعطاه مدرسته دار الحديث بأدرنه وعين له كل يوم مائة درهم وكتب

هناك حواشي على مباحث الجواهر من شرح المواقف وأورد أسئلة كثيرة على السيد الشريف حتى انه يورد سؤالين أو شـــلاثة في سطر واحد فنصحه بعضى أصحابه وقال لا بد من انتخاب تلك الأسئلة لأن السيد رفيع الشأن فأذن للطلبة أن يطالعوا تلك الأسئلة فأسقط منها ما أجابوا عنه ثم تقاعد عن المناصب في شهر رمضان المبارك في سنة سبع و ثمانين و ثمانمائة وعين له كل يوم مائة درهم عن محصول سرخانه ثم أعطاه في شهر ذي القعدة في السنة المذكورة تبدارا على وجه الضميمة ثم صار في سنة ثمان وثمانين وثمانمائة أمير كليبولي وله كتاب بالنركية في مناجاة الحق صبحانه وتعالى وانه انشاء لطيف أظهر فيه شوقه العظيم الى جانب الحق سبحانه وتعالى وكتاب آخر بالنركية أيضا في مناقب الأولياء ثم أنه مات بقسطنطينية ودفن بجوار أبي أبوب الانصاري عليه رحمة الملبك الباري في سنة احدى و تسعين و ثما نمائة و لم يوجد له في بيته حطب يسخن به الماء وذلك لافراطه في السخاء ووصوله الى حد السرف وكان رحمه الله تعالى محيا للسشايخ بلازمهم ويستمد منهم سيما الشيخ ابن الوفاء قلمس سره العزيز وحكى ان الشيخ ابن الوفاء كان يجهر بالبسملة وكان حنفي المذهب فجسم المولى الكوراني علماء قسطنطينية في الجامع وهو مفت بها ليحضروا الشيخ ابن الوفاء وبمنعوه عن العمل بخلاف المذهب فاجتمعوا وكانوا ينتظرون المولى سنان باشا فلما حضر هو قال ما الداعي الى هذا الاجتماع فبين المولى الكوراني سببه فغال هو اذا حضر الرجل وقال اني اجتهدت في هذه المسئلة فأدى اجتهادي اني الجهر بالبسملة أحضروا له الجواب قال له المولى الكوراني أمجتهد هو قال نعم انه بعلم التفسير بالبطون السبعة ويحفظ من السنة الصحاح الستة وهو عارف بشرائط الاجتهاد والقواعد الأصولية قال المولى الكوراني أنت تشهد بهذا قال نعم قال للحاضرين قوموا فمن كان له مثل هذا الشاهد لا ينبغي أن يعارض فنفر قواعن المجلس

ه ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى يعقوب باشا ابن المولى حضر بك بن جلال الدين ) ه

كان رحمه الله تعالى عالما صالحا محققا متدينا صاحب الأخلاق الحميدة وكان مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس التمان شم استقضي بمدينة بروسه ومات وهو قاض بها في سنة احدى و تسعين و تمانمائة وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة أورد فيها دقائق وأسئلة مسم الايجاز في التحرير وهي مقبولة عند العلماء ورأيت له نسخة من شرح المواقف للسيد الشريف كتب في حواشيه كلمات كثيرة وأسئلة لطيفة وأكثر حواشي المولى حسن جلى مأخوذة منها

ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل أحمد باشا ابن المولى حضربك بن
 جلال الدين) ه

كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا سليم النفس متواضعا محبا للفقراء والمساكين ولما بنى السلطان محمد خان المدارس الثمان أعطاه واحدة منها وسنه اذ ذاك دون العشرين وعين له كل يوم أربعين درهما ثم عزل أخوه سنان باشا عن الوزارة وعزل هو عن التدريس المذكور وأعطي هو مدرسة بلدة اسكوب وقضاءها ولما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة أعطاه إحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة ادرنه ثم أعطاه احدى المدارس الثمان ثم جعله مفتيا بمدينة بروسه وعين له كل يوم مائة درهم وضم اليه قرية قريبة من بروسه و عاش هناك بروسه وعين له كل يوم مائة درهم وضم اليه قرية قريبة من بروسه في قرب الجامع مدة متطاولة حتى جاوز سنه التسعين وله مدرسة في بروسه في قرب الجامع الكبير وتلك المدرسة مشهورة بالانتساب اليه الآن وله كتب موقوفة على المدارس ومات في سنة سبع وعشرين وتسعمائة وقبره في جوار الأمير البخاري عليه ومات في سنة سبع وعشرين وتسعمائة وقبره في جوار الأمير البخاري عليه رحمة الملك البارى.

· ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى صلاح الدين ) ·

كان مدرسا في بعض المدارس ثم نصبه السلطان محمد خان معلما لابنه السلطان بايزيد خان وقرأ على شرح العقائد وكتب لأجله حواشي عليه وقرأ

أيضا شرح هداية الحكمة لمولاناه زاده وكتب عليه أيضًا حواشي لأجله وكلتا الحاشبتين مقبولتان عند العلماء وتنداولهما أيدي الطلاب وكان رحمه الله تعالى عابدا صالحا غاية الصلاح مبارك النفس كريم الأخلاق ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه وتوفي بها روح الله روحه ونور ضريحه.

، ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى عبد القادر ) ه

كان أصله من قصبة اسبارته من ولاية حديد قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى العالم الفاضل المولى على الطوسي روي انه كان شريكا مم المولى الفاضل الخيالي ثم تولى بعض المناصب حتى صار معلما لاسلطان محمد خان وتقرب عنده حنى حسد عليه الوزير محمود باشا وفي بعض الأيام استدعاه السلطان محمد خان لبصاحبه وكان في مزاجه فنور فتعلل بذلك وقال له بعض أصحابه ان في الحديقة الفلانية جمعا كثيرا من الظرفاء ونلتمس منك أن تذهب البهم حتى يتفرج خاطرك ويتخفف مزاجك ومال المولى المزبور الى قولـــه فذهب معه الى تلك الحديقة يروى ان ذلك البرغيب من ذلك البعض في الذهاب الى ذلك المجلس كان بمباشرة الوزير محود باشا فقال الوزير المزبور للسلطان محمد خان انه تعلل في صحبتك وذهب مع الظرفاء الى الحديقة الفلانية فتفحص عنه السلطان فتحقق عنده ما قال الوزير فعزله في ذلك اليوم وأبعده عن حضرته وذهب الى وطنه فلم يلبث الا قليلا حتى مرض ومات من ذلك المرض في وطنه روي انه كان ذاهبا مم السلطان محمد خان الى محاربة بعض ملوك العجم ولعله الأمير حسن الطويل ولما اجتاز بقونيه استقبله علماؤها فقال السلطان محمد خان للمولى المذكور وكان راكبا معه قد أضناك السفر انظر الى هؤلاء العلماء وقوّة مزاجهم فأنشد المولى المذكور عند ذلك بيتا بالفارسية :

اسب نازي اكر ضعيف بود همجنان از طويلة خريك ومعناه الفرس العربي وان كان نحيفا فهو أجود من جماعة الحمر فضحك السلطان محمد خان واستحسن جوابه وروي ان المولى المذكور كان يشمدح عند السلطان محمد خان بأن العلامة التفتاز اني والسيد الجرجاني لو كانا حيين يحملان قدامه غاشية سرجه فاشمأز به خاطر السلطان من هذا الكلام وأمره بالمباحثة مع المولى خواجه زاده المولى خواجه زاده روّح الله روحهما ونور ضريحهما .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى علاء الدين علي بن يوسف بالي ابن المولى شمس اللدين الفناري ) ه

كان رحمة الله تعالى عليه عالما فاضلا متقنا متفننا محققا مدققا حريصا على الاشتفال بالعلوم ارتحل في شبابه الى بلاد العجم و دخل هراة وقرأ على علمائها ثم دخل سمرقند وبخارا وقرأ على علمائها أيضا وبرع في كل العلوم حتى انهم جعلوه مدرسا هناك ثم غلب عليه حب الوطن وأتى بلاد الروم في أواثل سلطنة السلطان محمد خان وكان المولى الكوراني يقول للسلطان محمد خان لا تتم سلطنتك الا بأن يكون عندك و احد من أو لاد المولى الفناري و لما جاء هو الى بلاد الروم أخبر المولى الكوراني بمجيئه فأعطاه السلطان مدرسة مناستر بمدينة بروسه وعين له كل يوم خمسين درهما ثم أعطاه مدرسة والده السلطان مراد خان بالمدينة المذكورة وعبن لكل يوم ستين درهما ثم جعله قاضيا بمدينة بروسه ثم أجعله قاضيا بالعسكر ومكث فيه عشر سنين وبلغت زمرة العلماء بهمته العلية الى وج الشرف وتصاعد شرف العلم والفضل الى قبة السماء وبالجملة كانت أيامه تواریخ الأیام ثم عزل وعین له کل یوم خمسون در هما وفی کل سنة عشرة آلاف درهم وعين لولده الكبير خمسون درهما وللصغير أربعون درهما وجعل قضاء ابنه كول ضميمة لأولاده ثم لما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة جعله قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية روم ايلي ومكث فيه مقدار ثمان سنين ثم عزل عنه وعين له كل يوم سبعون درهما وعشرة آلاف درهم في كل سنة وكان يدرس أيام الأسبوع كلها سوى يوم الجمعة ويوم الثلاثاء وكان مهتما بالاشتغال بالعلم وكان له مكان على جبل فوق مدينة بروسه وكان يمكث فيه الفصول الثلاثة من السنة ويسكن في المدينة الفصل الرابع وربما ينزل هناك ثلج مرات كثيرة ولا يمنعه ذلك عن المكث فيه كل ذلك

لمصلحة الاشتغال بالعلم وكان لا ينام على فراش واذا غلب عليه النوم يستند على الجدار والكتب بين يديه فاذا استيقظ ينظر الكتب وكان مع هذا الاشتفال ومم . ما له من التحقيقات والتدقيقات لم بصنف شيئا الا شرح الكافية في النحو وشرح قسم التجنيس من علم الحساب وكان ماهرا في أقسام العلوم الرياضية كلها وفي علم الكلام وعلم الأصول وعلم الفقه وعلم البلاغة وكان رجلا عاقلا صاحب أدب ووقار ثم اتصل بخدمة بعض المثابخ و دخل الحلوة عنده و حصل من علم الصوفية ذوقا عظيما وكان ذلك الشيخ هو الشيخ العارف بالله المجذوب السالك الى الله صاحب كرائم الأخلاق المشتهر اسمه في الآفاق الشبخ حاجي خليفة قدس سره ومن انصاف المولى المذكور ما حكى المولى الوالد عنه انه بعد عزله ذكر بوما قلة ماله فقبل له قد توليتم هذه المناصب الجليلة فأبن ما حصل لكم من المال قال كنت رجلا سكران بريد به غرور الجاه ولم يوجد عندي من بخفظه قال قاز بعض الحاضرين اذا عاد اليكم المنصب مرة أخرى عليكم بحفظ المال قال لا يفيد إذا عاد المنصب يعود معه السكر قال خالي رحمه الله تعالى لاز مت قراءة الدرس عنده عشر سنين وكان يغلب عليه الصمت الا اذا ذكر صحبته مع السلاطين فعند ذلك يورد الحكايات العجيبة واللطائف الغريبة فسألته يوما ما كان أعظم لذائذكم عند السلاطين قال ما سألني عن ذلك أحد الى الآن وإنه أمر غريب قال سافر الملطان محمد خان في أيام الشتاء وكان بنزل ويبسط له بساط صغير و يجلس عليه الى أن تضرب له الخبمة واذا أراد الجلوس عليه يخرج واحد من غلمانه الخف عن رجليه وعند ذلك يستند الى شخص معين وكانت عادته ذلك و في يوم من الأيام لم خِصْرِ ذَلِكُ الشَّخْصِ فاستند اليِّ وهذا أعظم لذائذي في صحبة السلاطين وقال خالي رحمه الله تعالى شرعت عنده في قراءة الشرح المطول وكنا نقرأ عليه في يوم واحد سطرا أو سطرين ومع ذلك يمتد الدرس من الضحوة الى العصر ولما مضت على ذلك سنة أشهر قال ان الذي قرأتموه على " الى الآن يقال له قراءة الكتاب وبعد ذلك اقرؤا الفن قالوا وبعد ذلك أقرأنا كل يوم ورقتين وأتممنا بقية الكتاب في سنة أشهر قال ولما بلغنا الى فن البديع كان يذكر لكل صنعة عدة

أبيات من الفارسية وقلنا له يوما ما أكثر حفظكم للأبيات قال عادة الطلبة في بلاد العجم أمهم يجتمعون بعد العصر فيتذاكرون الشعر الى المغرب والذي قرأته من الأبيات ما حفظته في ذلك الزمان قال و لما ارتحلت من بلاد العجم عددت في الطريق ما حفظته من الغزل فبلغ عشرة آلاف غزل ومن الصافه أيضا ما حكاه خالي عنه اعترض يوما على كتاب التاويح قال وقلت له هذا الاعتراض ليس بشيء اني فكرت في منزلي وأجبت عنه قال فنكس رأسه وظهر عليه سيمسا الغضب ولم يتكلم أصلا الى آخر الدرس فلما قام الشركاء أشار الي بالجلوس فجلست فلما ذهب الشركاء قال ألست بأستاذك قلت نعم وقد كان ما كان فاختر لي أحد الأمرين اما أن أذهب الى مدرس آخر أو أحضر الدرس ولا أتكلم أبدا قال فلما قلت هذا الكلام حلف بالله تعالى انه فعل ما فعل لا عن سخط وقال قرر ما ظهر لك في مطالعتك من اللطائف واشتسني بأقبح ما قدرت عليه وحلف انه لا يتكلمر خاطره من ذلك أصلا ومن لطائفه ما حكاه المولى الوالد رحمه الله تعالى ان السلطان بايزيد خان خرج الى بعض جبال قسطنطينية وقت اشتداد الحر وكانت تلك الأيام أيام رمضان المبارك قال فصلينا معه العصر يوما وجلسنا عناده الى الافطار حتى صلينا المغرب وأفطرنا معه فلما قربت الشمس من الغروب واليوم يوم حر والمولى المذكور كأنه استبطأ الغروب وقال الشمس أيضًا لا تقدر على الحركة من شدة الحر ومن لطائفه أيضًا ما حكاه خالي عنه انه كان يسكن بعد عزله في جبل بروسه وكان يجلس هناك الفصول الثلاثة من السنة ونزل الثلج عليه عدة مرات فدخلنا عليه يوما للقراءة فرأينا قد نزل عليه الثاج وعلى كتبه وفي أثناء الدرس احتاج الى النظر في كتاب فأخذ ذلك الكتاب بيده وعليه الثلج وقال ما أشبه هذا بمحبوب أبيض اللون بارد الطبع وحكى خالي رحمه الله تعالى عنه انه قال يوما ما بقي من حوائجي الاثلاث الأولى أن أكون أول من يموت في داري والثانية أن لا يمتد بي مرض والثالثة أن بختم لي بالإيمان فالى خالي رحمه الله تعالى قد كان هو أول من مات في الدار وتوضأ يومــــا للظهر ثم مرض وختم مع اذان العصر قال خالي استجيبت دعوته في الأوليين ظني الله أجيبت دعوته في الثالثة أيضا نوفي رحمه الله تعالى عليه في سنة ثلاث وتسعمائة تقريبا والحق انه توفي في احدى وتسعمائة .

و ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حسن جلبي ابن محمد شاه الفنارى ) ه

كان عالما فاضلا صالحا قسم أيامه بين العلم والعبادة وكان يلبس الثياب الخشنة ولا يركب دابة للنواضع وكان يحب الفقراء والمساكين ويعاشر مشايخ الصوفية كان مدرسا بالمدرسة الحلبية بأدرنه وكان ابن عمه المولى على الفناري المذكور آنفا قاضبا بالعمكر في أبام السلطان محمد خان فدخل عليه وقال أستأذن من السلطان اني أربد أن أذهب الى مصر لقراءة كتاب مغني اللبيب في النحو على رجل مغربي سمعنه بمصر يعرف ذلك الكتاب غاية المعرفة فعرضه على السلطان فأذن وقال قد اختل دماغ ذلك المرائي وكان السلطان محمد خان لا يحبد لأجل انه صنف حواشيه على كتاب النلويج باسم السلطان بايزيد خان في حياة والده ثم انه دخل مصر وكتب كناب مغني اللبيب بتمـــامه وقرأه على ذلك المغربي قراءة تحقيق وتدقيق واتقان وكتب ذلك المغربي بخطه على ظهر كتابه أجازة له في ذلك الكتاب وقرأ هناك أبضا صحيح البخاري على بعض تلامذة ابن حجر وحصل منه لاجازة في رواية الحديث عنه ثم انه حج وأتى بلاد الروم وأرسل كتاب مغنى اللبيب الى السلطان محمد خان فلما نظر فيه زال عنه تكدر خاطره عليه فأعطاه مدرسة أزنبق ثم أعطاه احدى المدارس الثمان وكان يسكن في حجرة من حجرات المدرسة وكان يلازم الجامع في الأوقات الحسسة والعباء في ظهره والشملة في رأسه والتاج على رأسه وكان بذهب بعد الدرس الى مدرسة قاضي زاده ويزوره وفي الغد يزوره قاضي زادة ثم عين له السلطان بايزيد خان كل يوم تمانين درهما وسكن ببروسه الى أن مات فيها وله حواش على الشرح المطول للنلخيص وحواش على شرح المواقف للسيد الشريف وحواش على التلويح للعلامة التفتازاني وكلها مقبولة عند العلماء تتداولها أيدي الطلبة والمدرسين ومن أحواله الشريفة ما حكاه عنه استاذي المولى محيي الدين الشهير بسيدي جلبي وقد

كان معيدا له قال طلبني يوما وقت السحر فدخلت بيته ولما وصلت الى باب حجرته سمعت بكاء عاليا فتحيرت وظننت انه أصابته مصيبة عظيمة ثم دخلت وسلمت عليه فأمرني بالجلوس فجلست فقلت ما سبب بكائكم هذا قال خطر ببالي في الثلث الأخير من الليل خاطر فلم أجد بدًا من البكاء فسألته عن ذلك فقال تفكرت انه لم بحصل لي ضرر دنيوي منذ ثلاثة أشهر قال وقد سمعت من الثقات ان الضرر اذا توجه الى الآخرة يتولى عن الدنيا ولهذا بكيت خوفا من توجه الضرر الى الآخرة وبينا نحن في هذا الكلام اذ دخل عليه واحد من غلمانه وهو حزين فقال له ما سبب حزنك قال أمرتموني أن أذهب الى المصلحة الفلانية فركبت البغلة البيضاوية الفلانية فسقطت البغلة ومات فقال المولى الحمد لله الذي حصل لي ضرر دنيوي وأنت يا غلام بشرتني بهذا فأنت حر لوجه الله تعالى شكرا لذلك ومن انصافه رحمه الله تعالى ما حكاه المولى المذكور انه قال اني معترف بفضل خواجه زاده علي لكونه لا يمر من خث الى بحث قبل تيقنه و تحققه وأنا أمر بعد ما فهست البحث قبل اتقانه.

ثم قال وعلى كل حال هو أفضل مني رحمه الله تعالى .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى ابن المولى حسام) ه

كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم الأدبية والعلوم الشرعية أصولها وفروعها وعارفا بالأحاديث والتفاسير وكان صالحاً محباً للصوفية وكان يدخل الحلوة معهم وينقل عنه بعض الأحوال الواقعة للصوفية قرأ على علماء عصره وصار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان محمد خان ابن بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مفتيا بها ومات وهو مفت بها وله حواش على التلويج وحواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة وكانت له يد طولى في علم الانشاء وله مصنف أورد فيه رسائله الى اخوانه وأصدقائه وكانت ألفاظه فصيحة ومعانيه بليغة ونفرد فيه رسائله الى اخوانه وأصدقائه وكانت ألفاظه فصيحة ومعانيه بليغة ونظمه عذبا سلما وكانرجلا طويلا عظيم اللحية كثير الكلام والمزاح وكان متواضعا ونظمه عذبا سلما وكان متدينا كريم الأعراق طيب الله مضجعه و نور مهجعه .

ه (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل محيي الدبن محمد الشهير باخوين) عدم أم على بعض علماء الروم وحصل كثيرا من العلوم ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم انتقل الى احدى المدارس الثمان وله حواش على حاشية بمرح النجريد ورسالة في أحكام الزنديق ورسالة في شرح الربع المجيب مات رحمه الله تعالى في أواخر المائة التاسعة روح الله تعالى روحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى قاسم المشتهر بقـــاضي زاده ) ه

وكان أبوه قاضيا ببلدة قسطموني كان متواضعا محبا للفقراء والمساكين صحيح العقيدة وسليم النفس مشغلا بالعلم والعبادة وقرأ على علماء عصره مم وصل الى خامة المولى الفاضل حضر بك ابن جلال الدين وحصل عنده علوما كثيرة ثم صار مدرسا ببلدة تيره ثم نقله السلطان محمد خان حين بنى المدارس الثنمان من مدرسة تيره الى احدى المدارس المذكورة وكان مشتغلا بالعلوم ذكي الطبع جيد القريحة منصنا بالأخلاق الحميدة قرأ عليه المولى الوالد رحمه الشالملك الماجد شرح المواقف من أول قسم الاعراض الى آخر قسم الجواهر وكان له معرفة بالعلوم الرياضية أيضا ثم جعل قاضيا بمدينة بروسه وكان في قضائسه مرضي الميرة محمود الطريقة حيى كانت أيامه تواريخ الأيام في بلاد الاسلام ثم أعيد الى احدى المدارس الثمان ولما جلس السلطان بايزيد خان على سربر السلطانة أعطاه قضاء بروسه ثانيا فلم يقبل حتى أكرهه عليه فقيله كرها وسار في بروسه سيرة حسنة مات وهو قاض بها في ثالث رمضان المبارك سنة تسع و تسعين وتما عائق نور الله مرقده.

، (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيي الدين الشهير بابن مغنيسا) ،

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى خسرو وهو مدرس بمدرسة أبا صوفيه وكانت حجرة المولى المذكور ابن مغنيسا في الطبقة العليا من المدرسة

وكان يشتعل سراجه طول الليل الى السحر وكان يراه السلطان محمد خان سن دار سعادته ولا يدري من هو فسأل المولى خسرو يوما عن أفاضل طابته قال ابن مغنيسا قال ثم من قال ابن مغنيسا قال هو رجلان قال لا ولكنه واحد كألف فقال له السلطان انه ساكن في الحجرة الفلانية وعين الحجرة اللذكورة قال نعم هو ذاك ولما بني الوزير محمود باشا مدرسته بقسطنطينية أعطاها السلطان محمد خان المولى ابن مغنيسا فحضر في أوَّل بوم من درسه استاذه المولى خسرو والمولى ابن الخطيب وسائر علماء البلدة فدرس بحضرتهم ولما ختم الدرس قالى المولى خسرو اني رأيت في الروم درسين أحدهما لمحسد شاه الفناري وحضرت أوّل يوم من درسه والآخر هذا الدرس الذي حضرناه الآن قال ابن الخطيب انظروا هذه الشهادة كان مدرس الدرس الأول محسد شاهاانمناري وقارئه المولى فخرالدين أعطاه السلطان محمد خان احدى المدارس الشمان ثم جعاله قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم جعله قاضيا بالعسكر المنصور واتفق أن سافر السلطان محسه خان الى جانب روم ایلی فسأله یوما و هو راجع الی قسطنطینیة عن بیت عربی فقال المولی ابن مغنيسا أتفكر فيه بالمنزل ثم أجيب فقال له السلطان محمد خان يحتاج الى فكر في بيت واحد فسكت المولى ابن مغنيسا وقال السلطان لبعض خدامه احضر مولانا سراج الدين وهو كان اذ ذاك موقعا للديوان العالي فحضر فسأله عن ذلك البيت فقال هو للشاعر الفلاني من قصيدته الفلانية من البحر الفلاني ثم قرأ سباق البيت وسباقه وحقق معنى البيت فقال السلطان لابن مغنيسا ينبغي أن يكون العالم دكذا في العلم والمعرفة والتتبع ولما نزل السلطان محمد خان في ذلك اليوم عزله عن قضاء العسكر وأعطاه احدى المدارس الشمان وقال هو محتاج بعد الى التدريس ومضى على ذلك مدة كثيرة ثم جعله وزيرا ثم عزله عن الوزارة وعين له كل يوم مائتي درهم ثم جعله السلطان بايزيد خان قاضيا بالعسكر وتوفي وهو قاض بالعسكر . حكى عسى مولانا قاسم انه كان يقرأ عليه عند قضائه بالعسكر قال فحضرنا عنده في ليلة من ليالي رمضان المبارك قال قال في مزاجي شيء فكلوا الطعام وأنا أرقد ساعة فرقد على سريره و لما أكلنا الطعام قال واحد من خدامه انظروا فقد تغير حال المولى فنظرنا فاذا هو في حالة النزع فقرأنا عليه سورة يس فختم هو من ختم السورة روّح الله تعالى روحه و لم يسمع له تصنيف لأنه كان أكثر ميله الى جانب الرياسة وكان أكثر تفكره في تحصيلها و رأيت له رسالة صغيرة مما يتعلق بالعلوم العقلية يفهم منها انه ذكي ومدقق و المولى الوالد كان قرأ عليه وكان يشهد بفضله رحمة الله عليه .

ه (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حسام الدين حسين بن حسن ابن حامد النبريزي المشهور بأم ولد انما لقب بذلك لأنه تزوّج أم ولد المولى فخر الدين العجمى) ٥

كان رحمه الله تعالى عالما صالحا تقيا نقيا مشتغلا بنفسه منقطعا عين الخلائق وكان يصرف أوقائه في العلم والعبادة وقد طالع كثيرا من الكتب وصححها من أولها الى آخرها وكتب الفوائد المتعلقة بها في حواشيها وكان مدرسا ببعض المدارس ثم أعطاه السلطان محمد خان احدى المدارس الثمان وكان خبه لسلامة فطرته وصلاح نفسه حكى لي بعض أولاده انه ربما يمر السلطان محمد خان قدام بيتنا ذاهبا الى زيارة أبي أبوب الأنصاري عليه رحمة الباري ويخرج أني الى الباب ويسلم عليه ويقدم اليه شربة ويقول السلطان محمد والله أشرب هذه الشربة ويناوله والدي بيده فيشرب منها ثم يسلم عليه ويذهب وكان يحسن اليه احسانا عظيماً . روي أن السلطان محمد خان خرج من قسطنطينية لأجل الجهاد والعلماء معه والطبول تضرب خلفه . قال بعض العلماء ما الحكمة في أمر المؤمنين بالإيمان في قوله تعالى يا أيها الذين الذين آمنوا آمنوا بالله و رسوله فقال السلطان الطبول قال ما هو قال الطبول تقول دم دم والمراد بقوله تعالى آمنوا دوموا على الابمان فأعجب الملطان هذا الكلام واستحسنه ومع هذا الفضل كان يغلب عليه الغفلة في أمور الدنيا حتى انه كان لا يهندي الى مدرسة من المدارس الثمان لو لم بوجد من يدله عليها حكى المولى الوالد رحمه الله تعالى كنا نقرأ يوما عند المولى

. . .

علاء الدين العربي في احدى المدارس الثمان فقام المولى في أثناء الدرس فنظرفا فاذا المولى المذكور قد دخل موضع الدرس ولما عرف انها غير مدرسته رجع فضحك المولى العربي وقال لم يوجد دليل المولى عنده ولهذا اشتبهت عليه مدرسته روي انه ذهب يوما الى السلطان محمد خان يريد أن يقبل يده فناوله كفه وقال أيها المولى الى أي شيء أشرت بهذا قال الى مدرسة ايا صوفيه وايا صوفيه في اللغة اليونانية اسم لذلك الموضع الذي كانت فيه المدرسة المذكورة وكذلك أيا اسم راحة اليد في اللغة التركية فاستحسن السلطان محمد خان هذا الكلام وأعطاه تلك المدرسة وكانت كتبه رحمة الله عليه كثيرة غاية الكثرة لأنه كان يشتري بكل ما فضل من معاشه الكتب ولا يزال يطالعها ويصرف أوقانه فيها نورالة مرقده وفي فراديس الجنان أرقده.

#### ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المعروف بابن المعرف ) ه

كان من ولاية بالي كسرى قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى حضر بك بن جلال الدين ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار معلما للسلطان بايزيد خان ونال عنده القبول التام وأحبه محبة عظيمة يروى انه قال في حقه لولا صحبتي معه لما صحت عقيدتي وكان يثني عليه ثناء جسيلا ويكرمه اكراما عظيما وقد عمي في آخر عمره وما ترك السلطان بايزيد خان صحبته الى أن توفي زر الله مضجعه.

## ه ( ومنهم العالم العامل المولى محيي الدين المشتهر بير الوجه ) ه

انما لقب بذلك لأنه كان في عنفوان شبابه يحارب مع أقرانه فأصابته جراحة واللقب المذكور انما يطلق على من أصابته جراحة قرأ على بعض العلماء وم المدرسا ببعض المدارس ثم صار قاضيا بمدينة أدرنه وبروسه ولكن لم يكن له سيرة حسنة في قضائه فعزل عن ذلك ثم صار معلما للسلطان بايزيد خان ثم عزله عن ذلك وعين عن ذلك لأمر جرى بينهما وأعطاه قضاء مدينة أدرنه ثانيا ثم عزله عن ذلك وعين له كل يوم مائتي درهم وعاش على ذلك الى ان توفي وله حواش على شرح العقائد للعلامة النفتازاني رحمه الله تعالى .

و ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى بهاء الدين ابن الشيخ العارف والله تعالى الواصل في طريق الحق الى غاية متمناه المرشد الكامل لطف الله من خلفاء قطب العارفين مرشد السالكين ومنفذ الهالكين بركة الله بين المسلمين الشيخ الحاجي بيرام قدس الله سره العزيز ) ه

كان عالما فاضلا شديد الذكاء قوي الطبع قسم أوقاته بين العلم والعبادة واشتغل على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى خواجه زاده و صار معيدا لدرسه ثم صار مدرسا بمدرسة بالي كسرى ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بن مراد خان الغازي بمدرسة بروسه ثم أعطاه السلطان محمد خان احدى المدارس الدان ثم عزل من المدرسة المذكورة ونصب مكانه المولى ابن مغيسا حين عزله عن قضاء العسكر مم ترك المولى المذكور التدريس واعتزل عن الناس وتمكن من قصبة بالي كسرى ولما بنى السلطان بايزيد خان مدرسته الكائنة بأدرنه أعطاها الى المولى المذكور وصار مدرسا بها الى أن مات في سنة خمس و تسعين وثمانة وقبل في تاريخه:

## فقدنا بهاء الدين فاضل عصره فقلنا لتاريخه ترحم له ربي

روي انه لفيه بوما بأدرنه رجل مجذوب وقال أيها المولى تدارك أمرك وقد آن وقت الرحيل فأتى بيته وذكر وصيته ومرض سبعة أيام ثم انتقل الى دار الآخرة وقد قرأ المولى الوالد عليه وكان يشهد بفضله وسلامة عقله وشدة ذكائه وقوة طبعه وقال كان بحصل العلم الكثير في زمان يسير وكان قد لبس تاج الشريعة الحاج بيرام في صغره فلم يتركه الى أن مات رحمه الله تعالى .

#### . ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سراج الدين ) ه

قرأ على علماء عصره تم وصل الى خدمة المولى خواجه زاده وصار معبدا لدرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم أعطاه السلطان محمد خان احدى المدارس الشان وحين كان مدرسا بها أعطى السلطان محمد خان واحدة منها للعولى الفسطلاني وكان المولى سراج الدين قرأ عليه في سوابق الأيام وكان يدخل

مدرسته ويدرس بها وعين شخصا يرصد خروج المولى القسطلاني من المدرسة فحين يخبر هو بذلك يترك الدرس ويخرج من المدرسة ليأخذ بركاب المولى القسطلاني وكان هو يمنعه عن ذلك ثم يسلم عليه ثم يرجع الى درسه فيتمه ولم يزل يراعي ذلك الأدب الى أن انتقل المولى القسطلاني عن تلك المدرسة وكان حافظا لمسائل جميع العلوم حتى شهد المولى خواجه زاده بأن كل ما قرأه وطالعه ما غاب عن خاطره حتى في العلوم الغربية وكان ماهرا في حفظ قصائد العرب عاب عن خاطره حتى في العلوم الغربية وكان ماهرا في حفظ قصائد العرب السلطان تحمد خان موقعا بالديوان العالم لمهارته في انشاء الكتب وقد مر أن السلطان محمد خان موقعا بالديوان العالم لمهارته في انشاء الكتب وقد مر أن السلطان محمد عزل المولى ابن مغنيسا لعلبة المولى سراج الدين عليه في معرفة المولى عليه القصائد العربية وتوفي في عنفوان شبابه وكان موته مصيبة للعلماء وحكى المولى الوالد عن المولى خواجه زاده انه رأى في المنام انه قطع يده قال قال ولم يمر عليه زمان كثير الا وقد سمعت خبر وفاة المولى سراج الدين وكان موته تعبيرا للرؤيا المذكورة روح الله روحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد الشهير بابن
 كوبلو) ه

قرأ رحمه الله على علماء عصره واشتهر بالفضل في زمانه ثم تولى بعض المناصب حتى جعله السلطان محسد خان قاضيا بالعسكر المنصور ثم عزله بعدقفوله من فتح بلاد قرامان وذلك في سنة اثنتين وسبعين و ثما نمائة وعزل في ذلك اليوم الوزير محمود باشا وكان له اختان تزوج احداهما المولى العالم سنان باشا وولد له منها ولد اسمه محمد جابي وصار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا بمدينة تم صار قاضيا ببعض البلاد ثم تقاعد عن المناصب وتوفي وهو شاب وتزوج احداهما سليمان جلبي ابن كمال باشا وولد له منها ولد اسمه أحمد شاه وهو المولى العالم الفاضل المشتهر في الآفاق بابن كمال باشا روح الله روحه .

قرأ على علماء عصره ثم صار قاضيا بمدينة كليبولي ولما رأى فيه الوزير محمود باشا آثار النجابة مدحه عند السلطان محمد خان فدعاه الى قسطنطينية فلسا أتي اليها مرض قاضي العسكر وقتئذ مرضا عاقه عن الحادمة فجعلوا المولى المذكور نائبا عنه لمصلحة قضاء العسكر ودخل على السلطان محمد خان مدة لعرض القضايا ولما رأى السلطان أدبه وذكاءه وقوة بصيرته أعطاه مدرسة والده السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم جعله قاضيا بها ثم جعله قاضيا بالعسكر ثم عزله عن ذلك ولما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة جعله قاضيا بالعسكر المنصور أيضا في ولاية أناطولي ثم توفي وكان مرضي السيرة محسود الطريقة في قضائه وكان فارقا بين الحق والباطل ببصير ته الناقدة وحدسه الصائب واتفن في أيام قضائه بالعسكر أن واحدا من غلمان السلطان ظهر منه بعض الفساد بمدينة أدرنه فمنعه عنه نائب المحكمة بارسال بعض الحدام فلم يمتنع فغضب النائب فركب اليه بنفسه وقصد منعه عنه فضرب هو النائب ضربا شديدا فلما مسم الماطان محمد خان هذه الحادثة أمر بقتل ذلك الغلام لتحقيره نائب الشريعة فشفع له الوزراء ولم يغبل شفاعتهم حتى التمسوا من المولى المذكور أن يصلح هذا الأمر فعرضه على السلطان فرد السلطان كلامه فقال المولى المذكور ان النائب لقيامه عن مجلس القضاء بسبب الغضب سقط عن رتبة القضاء فلم يكن هو عند الضرب قاضيا فلم يلزم تحقير الشرع حتى يحل قتله فسكت السلطان محمد خان ثم جاء الغلام الى قسطنطينية فأتى به الوزراء الى السلطان محمد خان لتقبيل يده شكرا للعفو عنه فأحضر السلطان محمد خان عصا كبيرة فضربه بنفسه بها ضربا شديدا حتى مرض الغلام أربعة أشهر فعالجوه فبرىء ثم صار فلك الغلام وزيرا للسلطان بايزيد خان واسمه داود باشا وكان يدعو هو للسلطان محمد خان ويقول ان رشدي هذا ما حصل الا من ضربه.

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل أحمد باشا ابن المولى ولي الدين الحسيني نور الله مرقدهما وفي فراديس الجنان أرقدهما)

قرأ على علماء عصره وحصل من الفضل جانبا عظيما ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم صار قاضيا بأدرنه ثم جعله السلطان لذيذ محمد خان قاضيا بالعسكر ثم جعله معلما لنفسه و صاحبه مصاحبة دائمة وكان لذيذ الصحبة كثير النادرة صعب البداهة وكان مائلا الى جانب الشعر وأكثر من الشعر بالتركية وغلب في شعره فصاحته على بلاغته وقد مال اليه السلطان محمد خان ميلا عظيما حتى استوزره ثم عزله عن الوزارة لأمر جرى بينهما وجعله أميرا على بعض البلاد مثل تيره وأنقره وبروسه مات وهو أمير ببروسه في سنة اثنين وتسعمائة ودفن بها وله فيها مدرسة وقبة مبنية على قبره وقد كتب على الثنين وتسعمائة ودفن بها وله فيها مدرسة وقبة مبنية على قبره وقد كتب على عليها تاريخ وفاته والتاريخ لمحمد بن أفلاطون نائب المحكمة الشريفة ببروسه وهو هذه الأدبات:

كان رحمه الله تعالى شريف النسب رفيع القدر على الهمة كريم الطبع سخي النفس ولم يبق له عقب لأنه لم يتزوج أصلا وقد اتهمه لذلك بعض الناس بالميل الى الغلمان الا أن المولى الوالد حكى عن أستاذه المولى خواجه زاده انه ركب معه في بلدة أدرنه وكانا يطوفان حولها ويتحدثان فسأل في أثناء الكلام عن لذة الحماع وقال اني سألت عنها كثيرا من الناس ولم يفدروا على وصفها لكنك عالم فاضل تقدر على التعبير عنها قال فلت انها تدرك ولا يمكن وصفها فأنكر هذا الكلام قال قلت له بين لي لذة الفسل قال هي لا تدرك ولا يمكن وصفها فأنكر وكذا هذه قال المولى الوالد قال المولى خواجه زاده وعند ذلك تحققت أن به عنة وكان رحمه الله تعالى ينظم بالعربية ومن نظمه قصيدته التي جعلها نظيرة لقصيدة المولى الفاضل الكامل حضر بك المار ذكره وهي هذه :

يا رامي قلبي بسهام اللحظات

ا زلت فلداء لك روحي

نمفت السي بسيام الدي

أشهدت على الوجه مدادي

جلساب دجا صدغك قسله

قد أحرق في العين قاروس
كم نحرق أحثاني وفسي فيك

بحكي خصرا مرورده ماء

من أحمد في ليلسة أصاداغ

من نستها فساح بمسك

هبه ان قبال نجاني وحياتي من قبال محساني بك يا قرة عبني بالده كتابا ودواني سل من عبراني أصبح مسكا يا ظبي حريم الطبيات فار الحسرات الطبيات فار الحسرات زلان والنارب منست حياتي لا في الطلمات الدعوات حيب الغدوات

وقد رأيت في بعض مكاتباته أنه أورد في عنوانه بيتا أشار فيه الى شرف نسبه ، وهو هذا :

ملام كأنفاسي إذا كنت ناطفًا بمدح رسول الله جاءً ي وسبدي روح الله روحه . وزاد في أعلى الجنان فتوحه .

و ومنهم العالم العامل والناضل الكامل المولى تاج الدين ابر اهيم باشا ابن خليل بن ابر اهيم باشا ) ه
 خليل بن ابر اهيم بن خليل باشا ) ه

وقد مر ذكر جده الأعلى خليل باشا بأنه أول قاض بالعسكر المنصور في الدولة العنمانية وأما والده خليل باشا فهو كان وزيرا للسلطان مراد خان ولما جلس السلطان محمد خان على سرير السلطنة عزله عن الوزارة بعد فتح قسطنطبنا وحبده وأخذ جميع أمواله لأمر أوجب ذلك مات وهو محبوس وكان المرحوم ابراهيم باشا وقتئذ قاضيا بأدرنه فعزله عن القضاء ولم يعين له شيئاً وصار مهانا بين الناس حتى قصد أن يكون من طلبة بعض العلماء فلم يقبلوه خوفا من السلطان محمد خان ثم تحولت به الأحوال حتى صار متوليا على عمارة السلطان

بايزيد خان ابن السلطان مراد خان الغازي بمدينة بروسه وفتشه السريري وقد كان قاضيا بها و ناقشه في الحساب كل المناقشة حتى أضجر الكالام فعرضه على السلطان وعزله السلطان عن التولية المذكورة ع 🛴 👚 💶 💶 الى أن تولى منصب الاحتساب بمدينة بروسه وهو من أدون المناصب وكان يسرج دابته بنفسه فيوما من الأيام حزن على حاله أشدالحزن فدَّك الدِّي ربير الىخدمة الشيخ العارف بالله حاجي خليفة وانحرط في سلك مريديه ولبس لباس الفقراء وتزيابزيهم وقال بعض أعدائه للسلطان محسد خان انه صار مجنونا يعالم في مارستان بروسه فبينما هو كذلك اذ خرج الشيخ المذكور الى جبل بروسه واجتسم هناك مع مريديه وكان للشيخ فرس في عنقه جرس ليسكن وجدانه اذا توغل في الغياض فأمر الشيخ بعض خدامه وقال اذهب بهذا الفرس الى ابراهيم وقل له بركب الفرس و بخضر عندي و لا يحل الجرس من عنقه . قال الراوي فبدأ ابر اهيم باشا من خلال الشجر وعليه لباس الفقراء وناداه الشيخ وقال يا ابراهيم لا تنزل عن الفرس الا عندي. قال يا سيدي الشيخ نعم فنز ل عند الشيخ فبسط له الشيخ جله شاة وأمره بالحلوس عليه فجلس وقال يا أيها الشيخ ان صوت هذا الجرس الذي منحتمونيه سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها قال الشيخ أرجو هكذا ان شاء الله تعالى تم قال يا ابراهيم اذهب غدا الى مدينة قسطنطينية ولا تغفل عن جالب السلطان بايزيد خان وهو اذ ذاك كان أميرًا على اماسيه فقبل يد الشيخ وودعه ودعاً له الشيخ بالحير والبركة قال الراوي حاكياً عن ابراهيم باشا أنه قال لما قدمت الى قسطنطينية لقبت في بعض طرقها السلطان محمد خان و هو يذهب ماشياً وعنده أربعة نفر من غلمانه وكان ذلك من عادته قال فنزلت عن فرسي وقست في جانب الطريق فلما رآني قال ما أنت ابراهيم بن خليل باشا قال قلت نعم قال الحمد لله زال جنونك قال قلت نعم قال أحضر الديوان غدا فلما دخل الوزراء عليه في الغد قال هل حضر ابن خليل باشا قالوا نعم قال سلوه اي منصب يريد قال فسألوني فقلت قضاء اماسيه رعاية لوصية الشيخ قال فكرروا الــؤال فاجبت كالاول فلما عوضوه على السلطان قال الآن علمت انه ما تخلص بعد من الجنون

ولو سألني أكبر المناصب لاعطيته ولكن أعطيته ما سأله قال قال لما وصلت الى اماسیه رأیت رؤیا و هی أن السلطان با بزید خان قد رکب فیلا و أر دفنی علیه فلما دخلت على السلطان بايزيد خان قال أيها المولى إني أعرف انك قبلت هذا المنصب الأجلي ولو رزقني الله تعالى دولة السلطنة لكان لك معي شأن قال فسا لبث كثير ا حتى مات السلطان محمد خان وجلس الملطان بايزيد خان على سرير السلطنة فارسل اليه الامر بان ينقل اهله من اماسيه الى قسطنطينية ولما أتى قسطنطينية عزل السلطان بايزيد خان المولى القسطلاني عن قضاء العسكر بروم أيلي وأعطاه ابراهبم باشا ولما كان قاضيا بالعسكر كان المولى الكرماسني الذي كان سببا لعزله عن التولية حاضرا بقسطنطينية فأتاه للتهنئة خائفا من ان يهينه ويستحقره فأكر ســـه ابراهيم باشا إكراما عظيما حتى استحى المولى الكرماسني مما فعله في حقه وتبال خوفه بالحياء ثم ان السلطان بايزيد خان جعله رئيس الوزراء ومات و هو وزير وكان سيرته في القضاء والوزارة سيرة حسنة وطريقته طريقة محمودة وكان ستمائة نفر من ففراء قسطنطينية يأخذون من مطبخه الطعام كل يوم وعند وفاته لم يوجد عنده الا تمانية آلاف درهم وله جامع ومدرسة بمدينة قسطنطينية طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى بن أوحد الدين البارحصاري ) ه

كان عالما فاضلا صالحا شريف النفس عالي الهمة كبير القدر عظيم الحومة قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى خواجه زاده ثم صار مدرسا بمدرسة مراد باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرساً بمدرسة العنيقة بمدينة أدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة قسطنطينية في أيام دولة السلطان بايزيد خان مدة عشرسنين مات وهو قاض بها وحكي أن الوزراء أبرموا عليه بقبول قضاء قسطنطينية فلم يقبل وعرضوا على السلطان بايزيد خان وقال اني أكتب الله كتابا بيدي فكتب وقال اني أعرف انك مستحق للقضاء المذكور وأعرف اني ان وليت على القضاء المزبور غيرك لعصبت أمر الله تعالى قال وأتضرع الياك أن تقبل

القضاء المزبور فلما جاء الكتاب اليه قبل وباشر أمر القضاء بسيرة حسنة تد بغفرانه وأسكنة بحبوحة جنانه وكان فاضلا في العلوم كلها وقا. اعترف عصره بفضله ولكنه لم يشتغل بالتصنيف ورأيت له رسالة في تجويز الفرار عن الوباء تنبىء تلك الرسالة عن فضله وكانت سيرته في القضاء محبودة وطريقته فيه مرضية وكانت الظلمة بخافون منه خوفا عظيما جزاه الله تعالى عن الشريعة خبر الجزاء توفي رحمة الله تعالى عليه قاضيا بمدينة قسطنطينية سنة احدى عشرة وتسعمائة ودفن عند مسجده بالمدينة المزبورة نور الله تعالى مرقده وفي غرف جنانه أرقده.

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى يوســف بن حــــين الكرماسني ) ه

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره منهم المولى الفاضل خواجه زاده وبرع في العلوم العربية والشرعية وصار مدرسا ببعض المدارس ثم انتقل الى احدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم صار قاضيا بمدينة قسطنطينية وكان في قضائه مرضى السيرة ومحمود الطريقة وكان سبفا من سيوف الحق ولا يخاف في الله تعالى لومة لائم روي انه ذهب يوما الى المسجد بعمامة صغيرة ولما خرج من المسجد طلبه الوزير ابراهيم باشا لمصلحة اقتضت حضوره فلم يبدل عمامته خوفا من توجيح جانب الوزير على المسجد فلما رآه الوزير على تلكُ الهيئة سأله عنها قال في جوابه حضرت خدمة الحالق بهذه الهيئة ولم أجد في نفسي رخصة في تغيير الهيئة لاجل الوزير فوقع هذا الكلام عند الوزير موقع القبول والرضا وحكاه الى السلطان بايزيد خان فارسل السلطان بايزيد خان الى المولى المذكور جوائز سنية لأجل فعله المذكور وله عدة مصنفات منها حاشية شرح المطول للتلخيص وشرح الوقاية في الفقه وله مختصر في علم أصول الفقه سماه الوجيز وكتاب في علم المعاني توفي في حدود التسعمائة ودفن في جنب مكتبه الذي بناه عند جامع السلطان محسد خان بمدينة قسطنطينية روح الله تعالى روحه ونور ضریحه ..

و رومنهم العالم الفاضل الكامل المولى ابن الاشرف ) و المنهم العالم الفاضل الكامل المولى المنهد له بالفضيلة التاسة ثم قرأ على المولى على الطوسي وصار معملا الدرسه واشتهرت فضائله في الآفساق حتى أن بعض الطلة تحاكموا في البحث الى المولى الطوسي ولم يشف غالهم ثم ذهبوا الى بعض الطلة تحاكموا في البحث الى المولى الطوسي ولم يشف غالهم ثم ذهبوا الى المولى المذكور فحل اشكالهم في أول كلامه حتى بروى انه ليس عنده مشكل أصلا في مسئلة من المدائل وكان رحمه الله تعالى أعجوبة زمانه وفادرة أوانه حكى المولى الوالد رحمه الله تعالى عنه انه قال أمر في والذي بحفظ ألفاظ مثن من كل علم قبل أن أقرأ معانبها فلما شرعت في قراءتها وبلغت الى مرتبة الاستخواج كل علم قبل أن أقرأ معانبها فلما شرعت في قراءتها وبلغت الى مرتبة الاستخواج على الاشتغال لانسى ذكر المتقدمين الا أنه اختر مته صروف الايام وجرى عليه ما جرى وتفصيل ذلك انه مال الى طريق التصوف والتحق بزمرة الصوفية ثم ما جرى وتفصيل ذلك انه مال الى طريق التصوف والتحق بزمرة الصوفية ثم رغب في المباحة واقتدى به طائفة القلندرية وأخذوه معهم جبرا وقهرا ولم يتخلص من أبه يم حتى سار معهم في البلاد زمانا كثيرا الى ان مات وحمه الله بتخلص من أبه يم حتى سار معهم في البلاد زمانا كثيرا الى ان مات وحمه الله بتخلص من أبه يم حتى سار معهم في البلاد زمانا كثيرا الى ان مات وحمه الله بتخلص من أبه يم حتى سار معهم في البلاد زمانا كثيرا الى ان مات وحمه الله بتخلص من أبه يم حتى سار معهم في البلاد زمانا كثيرا الى ان مات وحمه الله

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى عبد الله الاماسي ) ه قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة اماسيه ثم صار مدرسا بمدرسة مرزيفون ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان با يزيد خان باماسيه و مات و هو مدرس بها و كان عالما بالعلوم الادبية والاصول والفقه والحاديث والتفسير و كان عارفاً عابدا زاهدا صالحا صاحب كرامات و كان يقرئ الطلبة مفتاح العلوم من غبر مراجعة الى الشرح و كان علم البلاغة نصب عينيه وانتفع به الكثيرون و كان يصرف أوقاته في العبادة والعلم ولا يلتفت الى احوال الدنيا روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

تعالى .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حاجي بابا الطوسي)
 كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم الادبية والشرعية مشتغلاً بالدرس وانتفع به كثير من الطلبة وشاع تصانيفه بين الطلبة منها اعراب الكافية في النحو واعراب

المصباح في النحو وشرح قواعد الاعراب في النحو وشرح العوامل في النحوروج الله روحه ونور ضربحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى ولي الدين القراماني والد
 الشاعر المشهور بنظامي ) ه

قرأ على علماء عصره وبلغ من العلوم النافعة مبلغا عظيما وكان يجلس التذكير في بعض الايام وينتفع به الحواص والعلوم وكان يغلب عليه الحال أثناء وعظه وربما يسقط من المنبر لغلبة الحال وتوفي ولده المذكور في حياته وحزن عليه حزنا شديدا وكان ينشد بعض أبياته أثناء وعظه بمناسبة تقتضيه ويبكي بكاء شديدا ويبكي الحاضرين حكاه لي أستاذي المولى علاء الدين علي المشهور باليتيم وله شرح لديباجة شرح الشمسية للعلامة التفتاز اني روح الله روحهما واشتهر أشعار ولده في بلاد الروم واستحسنها الناس حتى ان السلطان محمد خان دعاه الى قسطنطينية ومات المرحوم نظامي في الطريق روح الله روحه .

ه (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى علاء الدين على المنتسب الى الفناري وليس هذا من أولاد المولى الفناري) م

كان رحمه الله تعالى عالما عاملا فاضلا قرأ على المولى الطوسي ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم انتقل الى احدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور بولاية اناطولي ثم عزل عنه وعين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ثم مات في أيام سلطنة السلطان با يزيد خان كان رحمه الله تعالى بارعا في العلوم العربية عالما في الفقه والاصول وله حاشية على شرح المفتاح للسيد الشريف و كان له يد طولى في الانشاء بالعربية روح الله روحه.

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف المشهور
 بقره سنان ) ه

قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس وكانت له مهارة في العلوم العربية والفنون الادبية صنف شرحا لمراح الارواح في الصرف وشرحا للشافية في الصرف أيضا وله شرح الملخص للجغميني في علم

الهيئة وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة رحمه الله تعالى .

· ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى بن

زكريا بن آي طوغمش القراماني) ه

ز قربا بن اي طوحس روي . قرأ ببلاده على علساء عصره ثم ارتحل الى القاهرة وقرأ على علسائها ثم أتى الله الروم وصنف حواشي على شرحا المسمى بالضوء و صنف شرحا المعدمة النقيه أبي الليث لكتاب الصلاة وهو كتاب مقبول مشتمل على فوائله وسماه بالتوضيح روح الله روحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى أخو زوجة المولى عبد الكريم ) •

قرأ على علماء الروم واشتهرت فضائله بينهم وفوض اليه تدريس بعض المدارس ومات مدرسا بمرادية بروسه رحمه الله تعالى .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى شمس الدين أحمد الشهير بقراجه أحمد ) ه

كان رحمه الله تعالى مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان با يزيد خان ابن السلطان مراد خان الغازي بمدينة بروسه و توفي وهو مدرس بها في أواسط شعبان المعظم سنة أربع وخمسين و ثمانمائة و كان رحمه الله تعالى صارفا جسيع أوقاته في الاشتغال بالعلم و كان كثير الاشتغال قليل التحصيل لثقل فهمه ومع هذا فقد وصل بشدة اجتهاده الى المراتب العالية من العلم وصنف حواشي على المختصرات واستفاد منها كثير من الطلبة منها حواشيه على شرح الرسالة الاثيرية في الميزان لحسام الدين الكاتبي وحواشيه على حاشية شرح الشمسية للسيد الشريف وحواشيه على شرح الشمسية لمولانا اسعد الدين التفتاز افي وحواشيه على شرح الشهر ما على شرح الشهرية مو وحواشيه على شرح الشهرية منها دو وحواشيه على شرح الشهرية المولى المذكور روح الله روحه .

 ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى شمس الدين أحمد الشهير بديكةوز ) ه

كان رحمه الله مدرسا ببعض المدارس الرومية ثم صار مدرسا بمدرسة

السلطان با يزيد خان بن مراد خان الغازي بمدينة بروسه وتوفي وهو مدرس بها ولقد درس فافاد وصنف فاجاد ومن تصانيفه شرح المراح في الصرف وهو شرح نافع مشتسل على التحقيق ومفيد غاية الافادة وله حواش على شرح آداب البحث لمسعود الرومي وهي حاشية مقبولة لطيفة شريفة وله شرح على كتاب المقصود في الصرف روح الله روحه .

#### ه العالم العامل الفاضل المولى طشغون خليفة)

كان عالما عاملا قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل الكامل مولانا خسرو وأكمل عنده العلوم النافعة ثم سلك مسلك التصوف وتوطن ببروسه والمحلة التي سكن هو فيها مشهورة بالانتساب اليه الآن يقال لها محلة طشغون صوفي واشتغل بالوعظ والتذكير وانتفع به الاكترون واحبه الناس محبة عظيمة وتوفي وهو على تلك الحال في أيام سلطنة السلطان بايزيد خان روح الله روحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى الشهير
 بالبغل الاحمر) ه

كان رحمه الله تعالى مجا للعلم في الغاية وحافظا لجميع المسائل مهتما في الشتغال الطلبة صارفا جميع أوقاته في التدريس حكى عمي رحمه الله تعالى انه كان يدرس كل يوم من عشرة كتب من الكتب المعتبرة وكان يحفظ جميع المسائل لجميع العلوم قال اشتغلت عنده مقدار سنتين وما قدرت على ترك الدرس خوفا منه لشدة اهتمامه وكان رحمه الله يقول ما ذكرت عنده مسئلة من الفنون الادبية والعقلية والعلوم الشرعية الاصلية والفرعية الاوهي في حفظه بالفاظها وعباراتها حتى انه كان يعرف اختلاف النسخ أيضا قال وغضب يوما على بعض الطلبة لعناده في مسئلة وقال ما من مسئلة من كتاب المقصود في الصرف الى الكشاف للزمخشري الا وهي في خاطري وما ذكرته من المسئلة غير مذكور في الكشاف للزمخشري الا وهي في خاطري وما ذكرته من المسئلة غير مذكور في كتاب أصلا قال رحمه الله تعالى و كلامه هذا حتى صادق لا ريب فيه أصلا كتاب أصلا قال رحمه الله تعالى و كلامه هذا حتى صادق لا ريب فيه أصلا وكان مدرسا بمدرسة مناستر ببروسه فاعطاه السلطان محمد خان المدرسة الجديدة

بادرته وانحلت في ذلك البوم مدرسة من المدارس انسان قال السلطان محمد خان أعطيها للدولى مصاح الدن فلا أحق منه بنلك المدرسة قال الوزير أعطيتموه البوم مدرسة بادرته قال لا بأس هو مستحق لفائ ولما جلس السلطان بابزيد خان على سرير السلطة أعطاه مدرسته الأولى وهي مدرسة مناسير أم أعطاه مدرسته الأولى وهي مدرسة مناسير أم أعطاه مدرسته الثانية بادرته ومات وهو مدرس بها كان رحمه الله تعالى خديف اللحية أحبر اللون عظيم الحلة جدا حتى كان لا خسله الافرس قوي غاية الفوة وكان أحبر اللون عظيم الحلة بدا حتى كان لا خسله الافرس قوي غاية الموة وكان كان مريضا يعوده والا فورخه غاية النويخ وبهدده بها بله حجرته بعد الدرس فان كان مريضا يعوده والا فورخه غاية النويخ وبهدده بها عظيما قال عمي رحمه الله تعالى أتى خالى من بلدة قسطموني الى مدينة أدرته فاردنا فساعته في بعض البساتين في يوم من ايام الدوس فاستأذنت المولى المذكور في ذلك فغضب علي وقال جعلت ذلك مانعا عن الدرس ولاي شيء ما جعلت الدرس مانعا عنه وقال ولولا حائي من خالك لرده تك عن المدرسة روح الله تعالى روحه.

# ، ( ومنهم العالم العامل الناضل المولى شمس الدين ) .

كان أصله من ولاية أيدين قرأ أولا على علساء الروم ثم ارتحل الى بلاد العجم وقرأ هناك على علماء على علماء على علماء على علماء على وتدهير في علمي البلاغة وفاق أهل زمانه علمائها وحصل طرفا صالحا من العلوم وتدهير في علمي البلاغة وفاق أهل زمانه في علم النغمات ثم ارتحل الى بلاده وصحب السلطان محمله خان لاجل علم النغمات وتقرب عنده غاية التقرب ثم وقع منه سوء أدب في بعض الايام فابعده عن حضرته فاتى مدينة بروسه واعتزل عن الناس وقعد في بيته و كان اذا نفلت نفقته بظهر من بيته فيجتمع عليه أهل النغمات ويأخذ من واحد منهم درهما واحدا لاجل عرضة واحدة في صنعة النغمات ويأخذ من واحد منهم درهما يدخل بيته ولا يخرج الى ان تنفذ نفقته وهكذا كان حاله الى ان توفي في حدود بلخل بيته وكان لا تصحه الا بنته المسماة بيتيمة واختل دماغه في آخر عسره لاغتمامه من أجل مفارقته عن صحبة السلطان وكان اذا أهدي اليه هدية لا يأكلها وينوهم أن فيها سما وكان بنظم القصائد العربية والفارسية والتركية و بمدح

بها الأكابر وبرسلها اليهم وكل قصيدة اذا صحفت من اولها الى آخرها يحصل منها هجو وكان له تصنيفات في علم الادوار وهي دائرة بين أهلها الى الآن رحمه الله تعالى عليه .

ه ( ومنهم المولى المشنهر بالمليحي ) ه

كان أصله من ولاية أيدين قرأ على علماء عصره وفاق أقراله وتمهر في العلوم ثم دخل بلاد العجم وقرأ هناك على علماء عصره وكان المولى عبد الرحمن الحامي شريكا لدرسه ثم أتي بلاد الروم وتوطن بقسطنطينية في أوَّل فتحهــــا ثم أصابه الحذلان من الله سبحانه وابتلي بالحمر الى ان مات وكان المولى اأوالد رحمه الله تعالى يقول كان الصحاح للجوهري في حفظ الولى المايحي قال وإذا أشكل علينا لغة كنا نرجع اليه وكان يقرأ علينا من الصحاح ما يتعلق بثلك الكلمة من حفظه حكى واحد من بعض الصلحاء أنه قال زرت المولى عبد الرحمن الجامي وكنت متوجها الى الروم فدفع الي المولى عبد الرحسن الجامي رسالة من تصنيفاته وقال كان لنا شريك مدعو بالمولى المليحي والان اسمعه عمدينة قسطنطينية فخذ هذه الرسالة معك وادفعها اليه هدية مني اليه قال الراوي فاتيت مدينة قسطنطينية وطلبت المولى المليحي وأنا أظن أنه من العلماء الصلحاء لاجل صحبته مع المولى الجامي فاخبرت أنه في بيت الحمارين فوجدته وأوصلت اليه السلام من قبل المولى الجامي و دفعت الرسالة اليه فبكي بكاء عظيما وقال ان القدر ساقه الى الصلاح وساقني الى الفجور وكان أمر الله قدرا مقدورا ولم يقبل الرسالة وقال لا يليق بسوء حالي ان أنظر الى مثل هذه الرسالة الشريفة فأعطاني الرسالة فقمت وسلمت عليه وفارقته وهو يبكي بكاء شديدا تأسفا على ما مضى وندامة على الحال وخوفا من العاقبة والمآل سامحه الله تعالى وغفر له انه واسع المغفرة روي ان السلطان محمد خان سمم ان المولى المليحي شرب الحسر في سوق البزازين وصب الحدر على الناس فأمر الحمارين بان لا يعطوه خمرا وهددهم بالقتل وعين للمليحي كل يوم خدسة عشر درهما وعاش في زمانه على زهد وصلاح وعفة ورأوه يوما سكران فوشوا به الى السلطان فاحضره فدا وجد فيه رائحة الحسر والحال انه سكران فقال له عليك بالصدق في مقالك من أين حصل لك

هذا السكر قال احتقنت بالحسر فحصل لي السكر من تلك الجهة فضحك السلطان محمد خان وأطلقه وكان المليحي يقول عجبا للسلطان محمد خان كهف صدق قولهم ان المليحي صب الحسر على الناس ومن البين أن المليحي اذا وجد الحسر لا يضيع منها قطرة وما لبث كثيرا الا وقد توفي السلطان محمد خان فلما توفي بدأ يضيع منها قطرة وما لبث كثيرا الا وقد توفي السلطان محمد خان فلما توفي بدأ المليحي بشرب الحمر كما كان في الاول بل أزيد غفر الله تعالى له بفضله و كرمه الله عي رحيم .

· (ومنهم المولى سراج، الخطيب بجامع السلطان محمد خان بمدينة قسطنطينية) ،

كان رحمه الله تعالى من بلاد العجم مقبولا عنا. علمائها وأمراثها ولما وقعت الفتنة في بلاد العجم هرب الى الروم على زي الاتراك ووصل الى مدينة بروسه وكان القاضي هناك وقنئذ هو المليحي علاء الدين الفناري وكان بينهما معارفة في بلاد العجم ودخل المولى سراج مجلس قضائه فعرفه القاضي المذكور وأكرمه وعظمه ورفع مجاسه فنحير الناس في تعظيم القاضي له مع رثاثة هيئته ولباسه نم أرسله القاضي المذكور الى السلطان محمد خان وكتب اليه أحراله بالتسام وصادف قدومه مدينة قسطنطينية تمام جامع السلطان محمد خان وطلب خطيبا مناسبا له فاستمعه السلطان فاعجبه غاية الاعجاب ونصبه خطيبا بجامعه الشريف وهو أول خطبب بالجامع المزبور وعبن له كل يوم خمسين درهما وكان صدر خطبته الحمد لله الذي وصف الحامد بن بالمحامد اني حامد على نعمائه الحمد لله واعترض المولى ابن الخطيب على كلام المذكور وقال والصواب ان يقال وصفه الحامدون بالمحامد وكان المولى الوالد رحمه الله تعالى يرجح كلام الخطيب المذكور ويقول قوله اني حامد جلة مستأنفة وتقدير الكلام اذا وصف الله الحامدين بالمحامد فماذا نفعل فبقول في جوابه اني حامد على نعمائه وقال رحمه الله تعالى هذه النكتة لطيفة بخلو عنها ما اختاره المعترض وصوابه وكان المولى سراج الحطيب أديبا لبيبا صاحب بيان وفصاحة وفائقا في علم البلاغة وحسن الالحـان وطيب الاصوات وكان يقرأ الحطبة مع السكون والوقار والادب التام وكان له في رعاية النغمات شيء عظيم لم يلحق به بعده أحد روّح الله روحه ونور ضريحه .

#### ه ( ومنهم العالم الفاضل الحكيم قطب الدين العجمي ) ه

كان رحمه الله تعالى وزيرا لبعض ملوك العجم ثم ارتحل الى بلاد السروم لفترة في بلاده واتصل بخدمة السلطان محمد خان وأكرمه السلطان محمد خان غاية الاكرام وعين له كل يوم خسسائة درهم وعين له عشرين ألف درهم مشاهرة سوى ما أنعم عليه من الحلع والانعامات وعاش في كنف حمايته بعيش أرغد وكان يتوسع في مأكله وملابسه ويتجمل في حواشيه وغلمانه وكان يعرف علم الطب غاية المعرفة وتقرب لاجله عند السلطان محمد خان وحظي عنده غاية الحظوة ومات في أيام دولته روح الله روحه ونور ضربحه.

## ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل الحكيم شكرالله الشيرواني ) ه

ارتحل من وطنه الى بلاد الروم واتصل بخدمة السلطان محمد خان وتقرب عنده لاجل الطب وكان طبيبا حاذقا صاحب مروءة وكانت له معرفة بالتفسير والحديث والعلوم العربية ولما حج أقام بمصر مدة وقرأ الحديث على علمائها منهم الشيخ السخاوي ونظراؤه وسمع الحديث بالروم من المولى أحمد الكوراني وكلهم أجازوه اجازة ملفوظة مكتوبة رأيت صور اجازاتهم بخطهم وكلهم شهدوا له بالفضل والعلم والصلاح ومات في أيام دولة السلطان محمد خان رحمه الله تعالى .

## ه ( ومنهم العالم الفاضل خواجه عطاء الله العجمي ) ه

قرأ في بلاد العجم على علمائها ثم ارتحل الى بلاد الروم في أيام دولة السلطان محمد خان ومات في أوائل سلطنة السلطان بايزيد خان كان عالما فاضلا عارفا بالعلوم كلها من الحديث والتفسير والعربية والطب والفنون العقلية باسرها وكانت له يد طولى في العلوم الرياضية ومعرفة الزيجات واستخراج التقاويم ورأيت له رسالة كبيرة في العلوم الرياضيات لحل الاسطرلاب والربع المجيب والمقنطرات ورأيت له رسالة لطيفة في معرفة الاوزان وسمعت بعض أساتذتي انه كان يقول في حقه ما رأيت من العلوم كلياتها وجزئياتها الا وله فيها معرفة تامة روح الله وحد ونور ضريحه .

· (ومنهم العالم الفاضل الكامل يعقوب الحكيم) ·

كان طبيبا ماهرا في الطب غاية المهارة وبذلك تقرب عند السلطان محمد خان وكان يهوديا وجعله السلطان محمد خان حافظا للدفتر بالدبوان العالي وهو يهودي ثم أسلم فاستوزره السلطان محمد خان ولما صار محمد باشا القراماني وزيرا للسلطان محمد خان حسد عليه واتفق في تلك الايام أن مرض السلطان محمد خان فعالجه يعقوب الحكيم وذكر الوزير محمد باشا عند السلطان الحكيم اللاري ورغبه في الدخول على حضرته فلما دخل هو عليه عالج خلاف معالجات الحكيم يعقوب وغيرها فزاد ضعف السلطان محمد خان فاستدعى المرحوم السلطان محمد خان الحكيم يعقوب ولما رآه الحكيم يعقوب عرف أنه غير قابل للعلاج بعد هذا ولم يتكلم بشيء وصوب رأي الحكيم اللاري ولم يابث السلطان الا قليلا حتى مات أسكنه الله تعالى في جناته وأحله محل رضوانه ومن جملة أخبار الحكيم يعقوب انه كان في ذلك الزمان رجل أبيض اللون أسود ً بدنه كله و لم يعرف أطباء زمانه هذا المرض فضلا عن معالجته فذهب الى الحكيم يعقوب فعرض عليه أنه كان أبيض اللون ثم اسود بدنه كله فقال الحكيم يعقوب ان هذا المرض غير مذكور في الكتب ويقال له البهق الشامل فعالجه فبرىء وعاد الى أونه الاصلي وروي أن رجلا عرض له مرض وهو انه يجري الدم من فيه وكان يتقيأ جميع ما أكله وشربه وعجز الاطباء عن علاجه لعدم لبث الدواء في معدته فذهب الى الحكيم يعقوب وعرض عليه حاله فقال له الحكيم يعقوب اصبر ساعة فدخل بيته مم أخرج له طعاما فيه لحوم مغرية فالح عليه في أكله فاستعفى الرجل لما عرف ان معدته لا تقبل الطعام فابرم عليه وأطعمه جبرا وبعد ذلك سقاه شربة فقاء ما في بطنه فخرج الطعام ومعه قراد عظام مقدار حفنتين ثم قال قم فقد برئت من مرضك فسأله تلامذته عن سر هذا العلاج قال عرفت بهذا الدم الجاري انه من قراد في معدته وان قيأه الطعام لاجله واللحم المغري الذي كان في الطعام كان من لحم الكلب قال والقراد بحب لحم الكلب فلما وصل لحم الكلب الى معدته اجتمع القراد عليه والشربة التي أعطيتها كانت مقيئا فقاء ما في بطنه من الطعام والقراد

فخلصت معدته من ذلك المرض وهذا علاج لا يخطر ببال أحد من الاطباء الا الحذاق من السلف ومن جملة أخباره ان امرأة حامل سقطت من علو فساتت ولم يبق لها تنفس ولا حركة نبض الا انه لم تنقطع حرارة بدنها فتحير وافي أمرها واستغاثوا الى الحكيم يعقوب فنظر حالها فاستدعى ابرة فأدخلها في بطنها ففتحت المرأة عينها وقامت كانها لم يمسها شيء فسألوه عن سبب هذا العلاج قال كانت المرأة حاملا فلما سقطت أخذ الولد بيده نياط قلبها فبهذا السبب عرض لها ما عرض فادخلت ابرة فوصلت الى يد الولد فجمع يده اليه فز الت عنها تلك الحالة انظروا الى هذه الفراسة العجيبة والحذاقة الغريبة روح الله تعالى روحه العزيز.

## ه ( ومنهم الفاضل الكامل الحكيم العجمي اللاري ) ه

ارتحل الى بلاد الروم واتصل بخدمة السلطان محمد خان كان ماهرا في الطب الا انه أخطأ في متابعة رأي الوزير محمد باشا ومطاوعته هواه في معالجة السلطان محمد خان كما حكيناه آنفا وسمعت هذه القصة عن السيد ابراهيم الاماسي المتوطن مجوار مزار حضرة أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري.

## ه (ومنهم الطبيب المشهور بالحكيم عرب) ه

حصل علم الطب في بلاد العرب ثم ارتحل الى بلاد الروم واتصل بخدمة الامير عيسى بك ابن اسحق بك الساكن ببلدة اسكوب وأكرمه الامير المذكور غاية الاكرام ونال بسببه مالا جزيلا وبلغ صيته في الطب الى السلطان محمد خان فاستدعاه وأكرمه وعاش في كنف حمايته بعيش واسع وكان حاذقا في الطب كريم النفس جوادا مراعيا للفقراء والمساكين نور الله قبره وضاعف أجره.

#### ه (ومنهم العالم الفاضل العابد الزاهد المشهور بابن الذهبي) ه

اتصل بخدمة السلطان محمد خان وأكرمه لطلبه وصلاحه وزهده وورعه غابة الاكرام وكان رحمه الله تعالى شيخا نورانيا عفيفا نقيا مداوما لقراءة القرآن العظيم وكان ماهرا في معرفة العشب غاية المعرفة ولم يؤت اليه بشيء منها الا وقد عرفه باسمه ورسمه ومنافعه روي انه كان يرى حضرة الرسالة صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر روى بعض أساتذتي انه نبت لحم في مجرى البول

قال خيى كدت أن أموت فعرضت ذلك على الأطباء فأمروا بقطع العضو قال ثم ذهبت الى ابن الذهبي المذكور فعرضت عليه حالي وقول الأطباء من قطعه قال فضحك من قولهم ثم استدعى برصاص فعمل منه ابرا كثيرة بعضها أغلظ من فضحك من قولهم ثم استدعى برصاص فعمل منه ابرا كثيرة بعضها أغلظ من بعض فجعل فيه الدقيق أولا ثم الأغلظ فالأغلظ وماتم يوم وليلة حتى انفتح قال بعض فجعل فيه الدقيق أولا ثم الأغلظ فالأغلظ وماتم يوم وليلة من تلك الأبر ثم أمرني بأن لا أخلي العضو من أن أدخل فيه ابرة عظيمة غليظة من تلك الأبر مقدار سنة وبالجملة كان ذلك العالم من محاسن الاسلام ونوادر الايام عليه رحمة الملك العلام.

ه ( ومن مشايخ الطريقة في زمانه الشيخ العارف بالله تعالى الواصل الى الله شمس الملة والدين محمد بن حمزة الشهير بآق شمس المدين نجل العارف بالله الشبخ شهاب الدين السهروردي قدس سره ) ه

ولد بدمشق الشام المحروسة ثم أتى مع واللده وهو صبي الى بلاد الروم واشتغل بالعلوم وكملها حتى صار مدرسا بمدرسة عثمانجق وكان مائلاالي طريفة الصوفية وكان يرغبه بعض الصلحاء في الوصول الى خدمة الشيخ العارف بالله الحاج ببرام الا أنه كان ينكر عليه لأن الشيخ الحاج ببرام كان يسأل الناس ويدور في الأسواق لحوائج الفقراء والمديونين مع ما فيه من كسر النفس وفي ذلك الوقت بلغه صبت الشيخ زين الدين الحافي فترك التدريس وتوجه اليه ولما وصل الى حلب رأى في المنام ان في عنقه سلسلة طرفها بيد الشيخ الحاج بيرام بمدينة انقره فنوجه بالضرورة الى بلدة عشمانجق ثم توجه الى خدمة الشيخ الحاج بيرام فوجده مع مريديه بحصدون الزرع ولم يلتفت اليه الشيخ بيرام واشتغل آق شمس الدين مع الجماعة في الحدمة المذكورة ولما فرغوا منها أحضر لهـــم الطعام فوزعوه على الفقراء وجعلوا من الطعام حصة للكلاب ولم يلتفت الشبخ الحاج بيرام الى الشيخ آق شمس الدين ولم يدعه الى الطعام فقعد الشيخ آق شس الدين مع الكلاب واشتغل بالأكل معهم وعند ذلك ناداه الشيخ الحاج بيرام وقال با كوسج أدن مني وقد جذبت قلبي فاشتغل عنده بالتحصيل وحصل طريقة الصوفية ونال ما نال من الكرامات العلية والمقامات السنية من جملة مناقبه

انه كان طبيبا للأبدان كما هو طبيب للأرواح وله في الطب الظاهر تصانيف يروى ان العشب تناديه وتقول أنا شفاء من المرض الفلاني ومن جملة أخباره أن سليمان جلبي بن خليل باشا الوزير كان قاضيا بالعسكر في زمن السلطان مراد خان وقد مرض بمدينة أدرنه في أيام وزارة والده وكان الشيخ المزبور بالمدينة المذكورة في ذلك الوقت وقد دعا الوزير المذكور الشيخ للدعاء لولده والعلاج له روي ان الشيخ عبد الرحيم الشهير بابن المصري من خلفاء الشيخ المذكور قال ذهبت مع الشيخ الى المريض المذكور فدخلنا عليه فوجدنا أطباء السلطان حول المريض يحضرون الأدوية للعلاج فقال الشيخ للأطباء أي مرض هذا قالوا المرض الفلاني فقال الشيخ عالجوه بدواء السرسام فأنكر عليه الأطباء وخرجوا من عند المريض فأخذ الشيخ بدواة وكتب اسامي الأدوية فأحضروها وعالجه بها وظهر النفع في الحال ومع ذلك لم يسأل عن حال المريض ولم يتتبع علامات مرضه قال ابن المصري ولما خرجنا من عند المريض قال لي لو سكت عنه لأهلكته الأطباء بعلاجهم ثم ان السلطان محمد خان لما أراد فتح قسطنطينية دعا الشيخ للجهاد ودعا أيضا الشيخ آق بيق وأرسل اليهما المرحوم أحمد باشا ابن ولي الدين للتوجه الى فتح قسطنطينية وكان آق بيق رجلا مجذوباً لم يحصل منه شيء وأما الشيخ آق شمس الدين فقال سيدخل المسلمون القلعة من الموضع الفلاني في اليوم الفلاني وقت الضحوة الكبرى وأنت تكون حينئذ عند السلطان محمد خان وحكى لي بعض أو لاده انه جاء ذلك الوقت ولم تنفتح القلعة فحصل لنا خوف عظيم من جهة السلطان فذهبت اليه وهو في خيسته وواحد من خدامه فرفعت أطناب الحيمة ونظرت فاذا هو ساجد على التراب ورأسه مكشوف وهو يتضرع ويبكي فما رفعت رأسي الاقام على رجله وكبر وقال الحمد لله منحنا الله تعالى فتح القلعة قال فنظرت الى جانب القلعة فاذا العسكر قد دخلوا بأجمعهم ففتح الله تعالى ببركة دعائه وكانت دعوته تخترق السبع الطباق ثم تفرق وتملأ بركاتها الآفاق ولما دخل السلطان محمد خان القلعة نظر الى جانبه فاذا ابن

و لي الدين فقال هذا ما أخبر به الشيخ وقال ما فرحت بهذا الفتح و انما فرحي من وجود مثل هذا الرجل في زماني ثم بعد يوم جاء السلطان محمد خان الى خيمة الشبخ وهو مضطجع فلم يقم له فقبل السلطان محمد خان يده وقال جئتك لحاجة عندك قال ما هي قال أريد أن أدخل الحلوة عندك أياما قال الشيخ لا فأبرم عليه مرارا وهو يقول لا فغضب السلطان محمد خان وقال ان واحدا من الأتراك يجيء البك وتدخله الخلوة بكلمة واحدة قال الشيخ انك اذا دخلت الحلوة نجد هناك لذة تسقط السلطنة من عبنك وتختل أمورها فيسقت الله ايانا والغرض من الخاوة تحصيل العدالة فعليك أن تفعل كذا وكذا وذكر ما بدا له من النصائح ثم أرسل اليه ألفي دينار ولم يقبل فقام السلطان محمد خان وو دعه والشيخ مضطجع كما هو مضطجع على جنبه ولما خرج السلطان محمد خمان قال لابن ولي الدين ما قام الشبخ لي وأظهر التأثر من ذلك قـــال ابن ولي الدين ان النيخ شاهد فيكم الغرور بسبب هذا الفتح الذي لم يتيسر للسلاطين العظام وان الشبخ مرب فأراد بذلك أن يدفع عنكم الغرور ثم بعد غد دعا السلطان الشبخ في الثلث الأخير من الليل وخفنا عليه من ذلك فذهب اليه قال فلما ذهبت اليه تبادر الي الأمراء يقبلون بدي قال وجاء السلطان محمد خان والليل مظلم وما أدركته بالبصر بسبب الظلمة لكن عرفه روحي فعانقته وضممته الي ضما شديدا حتى ارتعد وكاد أن يسقط فساخليته الى أن يزول عنه الحال وقال السلطان محمد خان كان في قلبي شيء في حق الشبخ فلما ضمني اليه انقلب ذلك حبائم انه دخل معه الحبية فصاحب معه حتى طلع الفجر وأذن للصلاة وصل السلطان خلفه ثم قرأ الشيخ الأوراد والسلطان جالس أمامه على ركبتيه يستم الأوراد فلما أتمها النمس منه أن بعين موضع قبر أبي أيوب الأنصاري رحمه الله تعالی وکان بروی فی کتب التواریخ أن قبره بموضع قریب مــــن سور قسطنطينية ثم ان الشيخ جاء وقال اني أشاهد في هذا الموضع نور ا لعل قبره هبا فجاء اليه وتوجه زمانا ثم قال التقت روحه مع روحي قال وهنأني جنا الفتح وقال شكر الله سعبكم حتى خلصتموني من ظلمة الكفر فأخبر

السلطان محمد خان بذلك وجاء الى ذلك الموضع فقال للشيخ اني أصدقك ولكن ألتمس منك أن تعين لي علامة أراها بعيني ويطمئن بذلك قلمي فتوجه الشيخ ساعة ثم قال احفروا هذا الموضع من جانب الرأس من القبر مقاءار ذراعين يظهر رخام عليه خط عبراني تفسيره هذا وقرر كلاما فلما حفر مقدار ذراعين ظهر رخام عليه خط فقرأه من يعرفه وفسره فاذا هو ما قرره الشيخ فتحير السلطان وغلب عليه الحال حتى كاد أن يسقط لولا أن أخذوه ثم أمر ببناء القبة على ذلك الموضع وأمر ببناء الجامع الشريف والحجرات والتسس أن يجلس الشيخ فيه مع مريديه فلم يقبل و استأذن أن يرجع الى وطنه فأذن له السلطان تطييبا لقلبه فلماعبر البحر قال لأكبر أولاده لما جاوزت البحر امتلأ قلبي نورا وقد فسدت الهاماتي بقسطنطينية من ظلمة الكفر فيها ولما سار ساعة لقيه رجل من أجلاف بلاد الروم وتحته فرس نفيس بميل البه قلب كل أحد فذهب الرجل ولم يلتفت الى الشيخ ولم يسلم عليه فلم يذهب الاقليلا حتى رجع ونزل عن فرسه وقال للشيخ وهبتك هذا الفرس فأشار الشيخ الى ابنه فنزل عن فرسه وأعطاه لذلك الرجل وركب هو فرس الرجل ثم سأله ابن الشيخ عن هذا الأمر فقال لو كان لرجل كريم عبد وكان في طاعته واستدعى منه يوماً يشيئاً حقيرا هل بمنعه منه قال ابنه لا قال الشيخ وأنا منذ ثلاثين سنة لم أخرج عن طاعة الله تعالى فلما مال قلبي الى هذا الفرس ألهم الله تعالى ذلك الرجل حتى وهبه لي ثم انتهى الشيخ الى وطنه وهو قصبة كونيك وقعد هناك زمانا ثم مات ودفن فيه رحمه الله تعالى صنف في التصوف رسالة سماها رسالة النور وصنف رسالة أخرى في دفع مطاعن الصوفية وصنف أيضا رسالة في علم الطب جمع فيها من العلاجات النافعة جربها لكل مرض وكان رحمه الله تعالى ماهرا في علم الطب غاية المهارة وكان للشيخ ولد صغير اسمه نور الحدى ولد مجذوبا مغلوب العقل وكان في زمن الشيخ أمير كبير يقال له ابن عطار وكان اطلس لا شعر في وجهه فلقي الشيخ وهو مار الى السلطان محمد خان فاذا هو عند الشيخ دخل عليه ذلك المجذوب فضحك وقال ما هذا برجل وانما هو امرأة فغضب عليه الشيخ وتضرع الأمير الى

النبخ أن لا يزجره عن الكلام ثم قال الأمير للمجذوب المذكور ادع لي حتى تنبت لحبي فأخذ المجذوب من فعه بزاقا كثيرا ومسح بيده وجه الأمير فعللعت تنبت لحبي فأخذ المجذوب من فعه بزاقا كثيرا ومسح بيده وجه الأمير فعللعت لحبته الى أن يدخل قسطنطينية فلما لغي السلطان قال للوزراء سلوه من أين حصل هذه اللحبة فحكى له ما جرى فنعجب السلطان ووقف على ذلك الصغير أوقافا كثيرة وهي في أبدي أولاد الشيخ الى الآن وسمعت عن بعض أولاد الشيخ ان الشيخ الناء وهم اثنا عشر في بيت واحد ووضع لهم الطعام فلما الشيخ جمع يوما أبناءه وهم اثنا عشر في بيت واحد ووضع لهم الطعام فلما الشيخ جمع يوما أبناءه وهم اثنا عشر في بيت واحد ووضع لهم الطعام فلما الشيخ جمع يوما أبناءه وهم اثنا عشر في بيت واحد ووضع لهم الطعام فلما الشيخ جمع يوما أبناءه وهم اثنا عشر في بيت واحد ووضع لهم الطعام فلما الله تعالى فقال البيم واحدا وقال المحد به أنا أعرف على ماذا حمدت الله تعالى فقال الشيخ أحسنت يا ولدي الله هذه الأولاد ولم يكن لك محبة لواحد من هؤلاء فقال الشيخ أحسنت يا ولدي وصدقت قدس الله تعالى سره العزبز .

ه (ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى عبد الرحيم الشهير بابن المصري) ه مولده ببلدة قراحصار واتصل بخدمة الشيخ العارف بالله آق شمس الدين وحصل عنده المعارف ونال من الأذواق حظا جزيلا يشهد بذلك كتامه الموسوم بوحدت نامه ثم رجع الى وطنه ومات ودفن به رحمه الله تعالى .

ورا العلوم العارف بالله الشيخ ابراهيم بن حسين الصراف السيواسي مولدا) ، قرأ العلوم أولا على المولى بعقوب بقونية ثم صار مدرسا بمدرسة خوند خانون بملينة قيصرية ولما اطلع على أن المدرسة مشروطة للحنفية وكان هو شافعي المدهب تركها وغلب عليه محبة الله تعالى وحصلت له جذبة الهيسة وقصد أن يصل الى متابخ أردبيل ثم وصل اليه أوصاف الشيخ آق شمس الدبن فتوجه اليه واكبا على حمار والشيخ عند ذلك مشتغل بالارشاد في بلدة بكبازاري ولما وصل الى الشيخ وأى الناس مجتمعين حوله ويسألونه عن الأمراض البدئية فلما تفرقوا قال الشيخ با عجا ليس أحد يسألني عن الأمراض الروحانية قال فنقدمت الى الشيخ فقال لي من أنت قلت كنت مدرسا بقيصرية فحصل في قلبي هم عظيم أثبت راجيا لمداواته فقال الشيخ هل معك هدية لنا قال فاستحييت لأني

كنت رجلا فقير اغير قادر على الهدية قال ففطن الشيخ لذلك وقال أسألك عن الواقعات والأحوال فقلت ليس لي شيء سوى سواد القلب والوجه فأمرني بالخلوة واحياء تلك الليلة ورأيت تلك الليلة أربعمائة واقعة فلما أصبحت أخذت قلما وأشرت الى أوائل الواقعات فوجدت تفاصيلها في خاطري مع الي كنت رجلا كثير النسيان ربما أنسى ما نويت قراءته في الصلاة فعلست ان هذا الحفظ من بركات الشيخ فداومت على الخلوة والاحياء وكان أصحاب الشيخ في الخلوة ا مأمورين بالرياضة والشيخ يرسل لي قصعة من الطعام وخبزة وجرة من الماء فمضت على ذلك مدة وخطر ببالي في بعض الليالي اني ما تخلصت من الحيوانية فرددت الطعام تلك الليلة فما قدرت على تلك الواقعة فعرف منى الشيخ ذلك فعتب على الخادم فقال لأي شيء تتعدى طورك وطبيبك أعرف بحالك منك ولما كان ليلة السابع والثلاثين من ليالي الحلوة وكانت ليلة البراءة اشتاقت نفسي الى قصعة من طعام الأرز المفلفل مع السمن الكثير فدعا لي الشيخ وقت العشاء وأحضر الطعام المذكور وأعطاني وقال كل من هذا قدر ما اشتهيت وليس شمس الدين عندك فأكلت ما في القصعة بتمامه وبعد ذلك أمرني بالخروج عن الحلوة ثم انه كان من عادة الشيخ ابراهيم المزبور أن يأمر لمريديه بالحدمة نهارا وبالإحياء ليلا الى أن ينفتح له شيء من الطريقة ثم يأمر بالحلوة . يروى انه حصل للشبخ ابراهيم المزبور قبض عظيم عند اشتغاله بالارشاد بقيصرية في حياة شيخه ولم يقدر على دفعه فتوجه الى شيخه فرأى في الطريق في الواقعة أن الشيخ أمر له بالقعود على التنور للتعرق ففعل كما أمر وسال منه عرق كثير فتبدل القبض بالبسط فحكى ما وقع للشيخ فاستحسنه الشيخ وأمر له بالعمل به عند حصول القبض وكأن الشيخ ابراهيم المذكور يأمر مريديه عند القبض بالقعود على التنور وسقيهم جرارا من الماء فيسيل منهم عرق كثير ويتبدل قبضهم بالبسط . يروى أن الشيخ المذكور كان يفلب عليه الاستغراق حتى أنه ربما كان لا يعرف ولده ويقول من هذا وصنف كتابا في أطوار السلوك وسماه بكتاب كلزار وكانت وفاته بقيصرية في فصل الحريف ليلة الثلاثاء في سنة سبع و ثمانين و تمانمائة وقبره بالبلدة المزبورة قدس الله سره العزيز .

« ( ومنهم الشيخ العارف بالله حمزة المشهور بالشيخ الشامي ) «

الدين وكان من أصحاب الشيخ العارف بالله آق شمس الدين وكان من أكابر أصحابه وكان مشتغلا بالارشاد بعده وانتفع به كثير من الطالبين مات في بعض بلاد الروم ودفن به قدس الله سره العزيز .

ه ( ومنهم العارف بالله الشيخ مصلح الدين الشهير بابن العطار ) .
 وكان هو أيضا من جملة أصحاب الشيخ آق شمس الدين و اشتغل بالارشار

بعده مات ببلدة اسكليب و دفن بها نور الله تعالى قبر ه .

ومنهم العارف بالله الشيخ أسعد الدين بن الشيخ آق شمس الدين كان
 هم أكبر أولاده) ه

قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل علاء الدين على الطوسي واشتهر فضله بين الطلبة وفاق أقرانه وكان المولى المذكور يمدحه مدحا عظيما ثم سلك مسلك أبيه وتجرد عن علائق الدنيا وانقطع الى الله تعالى وجمع بين العلم والنفوى وقعد مقام أبيه ومات هناك رحمه الله تعالى .

، ( ومنهم العارف بالله فضل الله بن آق شمس الله بن ) ،

قرأ على علماء عصره وحصل من العلوم جانبا عظيما ثم سلك مسلك التصوف وتربى عند خليفة أبيه الشيخ الشامي وحصل عنده طريقة التصوف ونال ما نال من الكرامات السنية حكي ان والده دخل يوما الى الحمام وخرج وكان معه الشيخ الشامي في الحمام فلما خرج الشامي من الحمام أشار الشيخ الى ابنه فضل الله وهو صغير وقال استر ظهر شيخك بهذا الفرو اشار الى انه سيصبر شيخاله وصار كما قال روح الله روحه.

ه ( ومنهم العارف بالله الشيخ أمر الله ابن آق شمس الدين ) ه

قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل أحمد الشهبر الحيالي ولما مات والده أخذوا أوقافه من يده فجاء الى عتبة السلطان محمد خالا لنخليصه فأعطاه الوزير محمد باشا القرماني تولية أوقاف الأمير البخاري بمدينة بروضه عوضا من أوقافه فصار متوليا الى أن صار متوليا على أوقاف السلطان مراد خان بمدينة بروسه وداوم على ذلك مدة ثم اختلت رجله واحدى يديه بسبب النقرس فصار متقاعدا سنين كثيرة وعين له كل يوم خمسين در هما بطريق التقاعد وكان المرحوم يبكي كل وقت ويقول ما أصابتني هذه البلية الا بترك وصية والدي . وكان المرحوم يوصي أولاده أن لا يقبلوا منصب القضاء والتولية مات رحمه الله تعالى في سنة تسع و تسعمائة روح الله روحه ونور ضريحه.

ه ( ومنهم العارف بالله الشيخ حمد الله ابن الشيخ آق شمس الدين وهو المشتهر بين الناس بحمدي جلبي كان أصغر أولاده ) ،

وكان عالما صالحا زاهدا متواضعا منقطعا عن الناس وكانت له يد طولى في النظم بالتركية نظم قصة ليلى مع المجنون ونظم أيضا قصة يوسف النبي عليه السلام وزليخا ونظم أيضا مولد نبينا محمد صلى الله عليه تعالى وسلم تسليما كثيرا وكل هذه مقبولة عند أهلها روح الله روحه ونورضريحه.

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل الشيخ مصلح الدين مصطفى بن أحمد الشهير بابن الوفاء) ه

وقد كتب على ظهر بعض كتبه هكذا كتبه الفقير مصطفى بن أحمد الصدري القنوي المدءو بوفاء أخذ التصوف أولا عن الشيخ مصلح الدين الشهير بامام الدباغين وقد مر ذكره الشريف ثم انتقل بأمر منه الى خدمة الشيخ عبد اللطيف المقدسي وأكمل عنده الطريقة وأجازه للارشاد وكان رحمه الله تعالى جامعا للعلوم الظاهرة والباطنة وكانت له يد طولى في العلوم الظاهرة كلها وكل ما شرع هو فيه كان له شأن عظيم من التصرفات الفائقة وكان عارفا بعلم الوسيقى وكانت له بيركته تصرفات عظيمة وكانت له معرفة تامة بعلم الموسيقى وكانت له بلاغة عظيمة في الشعر والانشاء وكان يخطب يوم الجمعة ويقرأ خطبا بليغة وكان منقطعا عن الناس ويختار الحلوة على الصحبة ولا بخرج الا في أوقات بليغة وكان يزدحم الأكابر على بابه ولا يخرج البهم قبل وقته وكان لا يلتفت الى معينة وكان يزدحم الأكابر على بابه ولا يخرج البهم قبل وقته وكان لا يلتفت الى

أرباب الدنيا ويؤثر صحبة الفقراء وقصد السلطان محمد خان أن يجتمع معه فلم يرض بذلك وقصد السلطان بابزيد خان أيضا الاجتماع معه فلم يرض بذلك أيضا فلما مات الشيخ حضر السلطان بايزيد خان جنازته فأمر بكشف وجهه لينظر وجهه المبارك اشتباقا لرؤيته فقالوا له انه غير مشروع فأصر على ذلك وكشف عن وجهه فنظر اليه فكان يغلب على ظاهره الجلال ومع ذلك كان عند صحبته مع اللطف والجمال وكان تشتمل كلماته على الحكم من جملتها أنه سئل يوما عن قول ابن العربي في حق فرعون انه مات طاهرا ومطهرا فأجاب بأنه ليته كان يشهد لي بمثل هذا رجلان من المؤمنين وسئل يوما عن قول المنصور أنا الحق فقال كيف يعمل ولم يسوغ لنفسه أن يقول أنا الباطل. وكان رحمه الله تعالى حنفي المذهب الا أنه كان نجهر بالبسلة في الصلاة الجهرية ونجلس فيها للاستراحة فانكر عليه العلماء الدلك بناء على انه لا يصلح خاط المذاهب واجاب عنه المولى سنان باشا وقال لعله أدى اجتهاده الى ذلك في المسئلتين المذكورتين وقالوا هل بمكن منه الاجتهاد فقال نعم أنا أشهد بأن شرائط الاجتهاد موجودة فيه فقباوا شهادته ولم يتعرضوا له ثم ان السلطان بايزيد خان لما أراد أن يزوج بنته لواحد من أمرائه التمس أن يكون عقد النكاح عند حضرة الشيخ المذكور تبركا به وأرسل اليه أربعين ألف درهم فلم يقبل الشيخ وقال ان الشيخ محيى الدين القوجوي فقير ونفسه مبارك احملوه اليه فحملوه اليه وعقدوا النكاح ببن يديه وقالوا له في بعض أيام الربيع ان الزمان قد طاب بآثار الربيع ونلتمس منكم أن تخرجوا الى صحن الجامع لتنظروا الى آثار رحمة الله تعالى فقال اصبروا اليوم آكل الليلة لقمة واحدة زائدة على المعتادكي أستطيع أن أخرج الى صحن الجامع ومن جملة مناقبه أن الشيخ مصلح الدين التموجوي لما قدم قسطنطينية أرسل اليه الشيخ ابن الوفاء من عنده من المريدين ليتبركوا بزيارته فذهبوا اليه وقبلوا ياده وكان من عادة الشيخ المذكور أنه اذا قبل أحد يديه كان يغسل يده وكان من جملة المريدين الشيخ ولي الدين فلما قبل هو يد الشيخ المذكور لم يغسل يده وحكى الشيخ ولي الدين المذكور وقال حصل لي من هذه الجهة غرور عظيم قال فلما أتينا الى الشبخ ابن الوفاء حكينا القصة عليه قال فقلت ولكني قبلت يده

ولم يغلها قال ولما رأى الشيخ ابن الوفاء مني البهجة والسرور من هذه الجهة قال كيف يغلها وقد وجب فطعها قال الشيخ ولي الدين المذكور ولم يفتح لي باب التصوف الا بهذه الكلمة ومن جملة مناقبه أيضا انه قبل له جاء رجل الى البلد ممن يقدر على جر الأثقال يحمل كذا وكذا قنطارا من الحجر قال الشيخ حمل ابريق الوضوء أصعب منه ولقد أصاب في الحواب لأن في حمل هذا الحجر الثقبل حظ النفس فبهون عليها وفي حسل ابريق الوضوء مخالفة النفس فيكون أصعب منه وله مناقب كثيرة لا يمكن شرحها الا في محلدة مستقلة ثم انه مافر للحج من طريق البحر فأخذته النصارى وحبسوه في قلعة رودس واشتراه منهم الأمير ابراهيم بك ابن قرامان ثم توطن بمدينة قسطنطينية وله فيها زاوية وجامع وقبره قدام الحامع وهو مشهور يزار ويتبرك به وكانت وفاته قد س مره العزيز في سنة ست وتسعين و ثمانمائة وقال المؤرخ في تاريخ وفاته ( الى مره العزيز في سنة ست وتسعين و ثمانمائة وقال المؤرخ في تاريخ وفاته ( الى مرحمة ربه).

# ه ( ومنهم الشيخ العارف بالله عبدالله المشهور بحاجي خليفة ) ه

كان أصله من ولاية قسطسوني واشتغل أولا بالعلوم الظاهرة وأكملها ثم اتصل الى خدمة الشبخ تاج الدين ابراهيم بن بخشى فقيه وحصل عنده طريقة الصوفية وانكشف له المراتب العالية حتى أجازه للارشاد وأقامه مقامه بعد وفاته كان رحمه الله تعالى جامعا للعلوم والمعارف كلها وكان متواضعا متخشعا صاحب أخلاق حسيدة وآثار سعيدة وكانت له يد طولى في تعبير الواقعات وكان مظهرا للخبرات والبركات وصاحب عز وكرامات وكان مرجعا للعلماء والفضلاء ومربيا للفقراء والصلحاء وآية في المروات والفتوة والكرم والسخاوة وكان بدنه الشريف جسيما وخلقه عظيما وكان له فم بسام ووجه بين الجلال والجمال الشريف جميما وخلقه عظيما وكان له فم بسام ووجه بين الجلال والجمال مام محكي عنه أنه قال أتى الي الشيخ محمد ابن المولى الفاضل خواجه زاده وقال رأيت في المنام أن واحدا من أولاد الافرنج كان محبوسا في قلعة منذ سبع وعشرين منة قال الشيخ فحسبت سنه فوافقت عدة سنه بعد بلوغه العدة المذكورة ومن جملة أحواله الشريفة أن المولى الفاضل علاء الدين الفناري لما عزل عن قضاء

المسكر أراد أن يسلك مسلك النصوف عند الشيخ المذكور فقال له الشيخ النهاية تابعة للبداية فمن سلك المسلك المذكور بقطع جميع العواثق يكون سلوكه على ذلك في النهاية ولكن يجوز أن يسلك على الاعتدال ولا يلزم على المريد أن يعتقد في شيخه الكرامة والولاية بل يكفي له أن يعتقده سالكا طربق الحق واصلا اليه وجاريا على منهاج الطريقة والشريعة ثم قال وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا أراد أن ينظر الى شيء كان لا يلوي عنقه الى ذلك الجانب فقط بل يتوجه اليه بكليته قال ففيه اشارة الى أن الطالب ينبغي أن يتوجه الى مطلوبه بكليته حتى يحصل له ذلك وحكي ان المولى المذكور لما طلب من الشيخ المذكور الاذن بالرياضة وترك أكل الحيوانات. قال الشيخ اني ما أكلت حيوانا وما شربت ماء ستة أشهر في أوقات رباضة وما انتفعت بذلك بل بامتثال أمر الشيخ ومن كلامه الشريف أيضا أن واحدا من المريدين قال له يوما ربما يمر على وقت لا أقدر على التلفظ بكلمة الشهادة ويخطر ببالي ان واحدا لو قال في أحضور السلطان كل وقت لا سلطان أكبر منك بعد هذا سوء أدب ومن المعلوم أنه لا اله الا الله فذكره في حضوره كل وقت يكون بعيدا عن الأدب فقال الشيخ هذا معنى الاحسان فمن وصل البه يكفيه أن يلاحظ حضور الحق وذلك الرجل قال ربما لا أقدر على ملاحظة معنى الذكر أيضا بل لا أقدر على الدعاء فقال له الشيخ قال الشيخ تاج الدين ما قدرت أن أدعو الله تعالى مدة ستة وشهر وقال الشيخ عند ذلك الوقت يكل اللسان فيكفيه ملاحظة حضور الحق قال الرجل وترتعد أعضائي قال الشبخ هذا ابتداء الحضور ولو قدرت على الصيحة لكان أزيد وحكى ان الفاضل قاضي زاده كان قاضيا ببروسه في ذلك الوقت وقد حضر يوما عند الشيخ المذكور فسأله عن مذهب الجبرية ومذهب أهل الحق فقال له الشيخ الجبر قسمان جبر محقق وجبر مقلد أما جبر المحقق فهو تفويض أموره جسيعا الى الله تعالى واسقاط اختياره بعد الامتثال بالأوامسر والاجتناب عن المناهي وأما جبر المقلد فهو تفويض أموره الى هواه واتباع شهوات نفسه واسقاط ارادته في الأوامر والنواهي ويتمسك بأنه ليس لي اختبار

وقدرة بل يجري على ما كتب في الأزل قال الشيخ وهذا كفر ثم قال الشيخ خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما على أصحابه وبياءه كتابان فقال للذي في يمينه هذا كتاب من الله وفيه أسماء أهل الجنة وقد أجسل على آخرها وقال للذي في شماله هذا كتاب من الله تعالى وفيه أسماء أهل النار وقد أجمل على آخرها فقال الصحابة اذن ندع المسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقال الشيخ أراد رسول الله صلى الله عليه أن لأهل الجنة علامة فمن وجد فيه تلك العلامة فهو من أهلها وان لأهل النار علامة فمن وجد فيه تلك العلامة فهو من أهلها ثم قال ولا بد لك أن تحصل علامة . أهل الجنة كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اجتها وا في العمل ولم يتركوه اعتمادا على الكتاب واذا بلغت مبلغ أهل التحقيق باتباع شريعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصح لك أن تقول ليس لي قدرة ولا اختيار بل الكل من الله تعالى أما تعرف أن السلف اجتهدوا في اتباع الشريعة والأعمال الشاقة والرياضات الصعبة فاذا كان حالهم كذلك فما بالنا لا نجتهد في العمل فلما قرر الشيخ هذا الكلام قال المولى قاضي زاده صدقتم كنت أنا والمولى سنان بأشا والمولى حسن الساميسوني نتكلم في هذه المسئلة كثيرا وكان المولى السامبسوني يقول لا نجاة الا في متابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مات الشيخ المذكور قدس سره العزيز في سلخ جمادي الآخرة من شهور سنة أربع وتسعين وثمانمائة ودفن عند تربة شيخه قدس الله أسرارهم .

ه ( ومنهم العالم الفاضل العارف بالله تعالى الشيخ سنان الدين الفروي ) ه

كان رحمه الله تعالى من خلفاء الشيخ تاج الدين وكان زاهدا ورعا غاية الورع سمعت عن والدي رحمه الله تعالى انه أتى بلدة بروسه ونزل في زاوية الشيخ حاجي خليفة فأوصى الشيخ المريدين العاكفين بزاويته أن لا يخالفوا آداب الطريقة بوجه من الوجوه استحياء من ورع الشيخ المذكور وحكى رحمه الله تعالى انه كان عند الشيخ حاجي خليفة وكان واحد من مريديه تزوج بنت واحد من النجار وقد ألبسه ذلك التاجر ثوبا من الصوف ولبسه هو حياء من التاجر

وحضر لابساً ذلك الثوب عند الشيخ والشيخ سنان الدين المذكور حاضر عنده فلما رأى ثوبه غضب وقال للشيخ حاجي خليفة أتسامح أن يلبس أصحابك للماس الأغنياء لم لا تنهاه عن ذلك فاعتذر الشيخ وقال لبسه حياء من صهره فلم يغد الاعتذار ولم يسكن غضبه الى أن خلع ذلك الثوب ولبس لباس الفقراء يفد الاعتذار ولم يسكن غضبه الى أن خلع ذلك الثوب ولبس لباس الفقراء وحكى خالي رحمه الله تعالى انه قال كنت صغيرا عند نزول الشيخ المزبور زاوية الشيخ حاجي خليفة ونهاني الشيخ واخواني ان نحضر عنده وقال ان له نفسا زاوية الشيخ حاجي خليفة ونهاني الشيخ واخواني ان نحضر عنده وقال ان له نفسا المؤثرا وانه ربما يرى منكم سوء أدب فيتكدر خاطره عليكم فلا يحصل لكم الخير بعد ذلك.

# ومنهم العالم العامل الكامل الشيخ مصلح الدين القوجوي)

كان رحمه الله عارفا بالله وصفاته وكان زاهدا متورعا وحكى عنه بعض أصحابه أنه أرسل معه جملا من البر الى الطاحون قال وقدمني الناس على أنفسهم رعاية لجانب الشيخ فلما ذهبت اليه قال أسرعت في المجيء وما كان السبب في ذلك فحكيت له القصة فسكت وذهب الى جانب من ساحة داره فحفر هناك حفيرة وقال ساعدني على ذلك فساعدته حتى رضي ثم أتى بالدقيق فدفنه في الحفيرة فسألته عن ذلك فقال هذا الدقيق لا يجوز أكله ودفنته خوفا من أن بأكله كلابي وحكى عنه أبضا انه أحضر من يختن ابنه فختنه وأحضر قصعة من الزبيب فجعله وليمة له وحكى هو أيضا انه قطع لأولاده عباءة وكانت زوجته البنت فبنبغي لها الثوب من الكرباس فقال الشيخ أخرت لها هذا الثوب الى وقت تزويجها وحكى ابنه المولى محيي الدين محمد رحمه الله أنه قال ذهبت مع والدي الى الحجاز للحج وكنت نحو خمس عشرة سنة أو أكثر قال فلما نزلنا دمشق اعتكف والدي في جامع بني أمية وكان لا ينام الليلة بطولها وارتاض هناك رياضة عظيمة فقال لي يوما غلبت على نفسي وشوّشت خاطري من جهة الفدل قال فأخرجت قسيصه فوجدته مملوءا من القمل بحيث لم أقدر على قتلها وانما القينها بيدي على الأرض قال ثم ذهبنا الى مكة الشريفة ولما وصلنا اليها شرفها الله

تعالى أوصاني الى بعض أصحابه وأعطاه مقدارا من الدراهم ليصرف في حوانجي قال فغاب أبي مقدار شهرين ولم نعرف حاله ثم حضر وما عرفت أبي في أوّل نظره لما حصل له من البهجة في وجهه المبارك كأن الأنوار تتلألاً من وجهه وحكى أيضا أنه كان الوزراء يزورونه وهو يوبخهم توبيخا عظيما ويذكر مسمعه من مظالمهم قال وكانوا يعتذرون اليه ويتوبون عنده من الظلم وبقبلون يده مات قدس سره في مدينة قسطنطينية وقيره عند مسجده هناك.

ه ( ومنهم العارف بالله الشيخ مصلح الدين الأبصلاوي ) »

كان رحمه الله عالما فاضلا ورعا زاهدا منقطعا عن الناس متبتلا الى الله تعالى مشتغلا بارشاد الطالبين توفي رحمه الله تعالى ببلدة ابصلا وقبره هناك قدس مره.

و رومنهم الفاضل الكامل العارف بالله تعالى الشبخ محيي الدين القوجوي) ه اشتغل أو لا بالعلوم الظاهرة ثم سلك مسلك التصوف عند الشيخ بيري خليفة الحميدي وتربى عنده ووصل الى مقام الارشاد وأجازه للارشاد وتوطن بمدينة قسطنطينية وله هناك مسجد وزاوية مات بها ودفن عنده وكان صاحب كرامات ومقامات جامعا بين الظاهر والباطن وكان معرضا عن أبناء الزمان مقبلا على كميل الفقراء والصلحاء قدس الله سره .

### · ( ومنهم الشيخ العارف بالله سليمان خليفة ) ،

كان عالما بالعلوم الظاهرة كاملا فيها ثم وصل الى خدمة الشيخ تاج الدين المذكور ووصل عنده مرتبة الارشاد وأجازه به و توطن بمدينة قسطنطينية قريبا من جامع زيرك وكان له هناك مسجد ومنزل وكان مجردا عن الأهل والأولاد ومشتغلا بنفسه ومنقطعا الى الله تعالى ولم يشتغل بالارشاد وسئل هو عن ذلك فأجاب عنه وقال لما أجاز لى الشيخ بالارشاد سألته عن أدائه قال لى الشيخ اذا رأيت طالبا للحق وعرفت أن فيضه منحصر فيك أرشده قال ومنذ مدة كثيرة أجلس ههنا وما رأيت طالبا للحق أصلا قدس الله سره العزيز.

( ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ عبدالله الالهي ) ه

كان مولده بقصبة سماو من ولاية أناطولي اشتغل في أوّل عمره بالعلم الشريف وتوطن مدة بمدينة قسطنطينية في المدرسة المشهورة هناك بمدرسة زيرك ولما ارتحل المولى على الطوسي الى بلاد العجم ارتحل هومعه أيضا الى بلاد العجم ولقبه بقصبة كرمان واشتغل عنده بالعلوم الظاهرة وغلب عليه داعية الترك فجمع كتبه وقصد أن بحرقها بالنار ثم بدا له أن يغرقها بالماء و لما كان هو في هذا الرُّدد اذ دخل عليه فقير فعرض خاطرته عليه فقال بع الكتب وتصدق بثمنها إلا داد الكتاب فانهبهمك فاذا هو كتاب فيهرسائل المشايخ ثم عزمهو بمدينة سمرقندو وصل هناك الى خدمة الشيخ العارف بالله خواجه عبيد الله السمرقندي وحصل عنده الطريقة وتشرف بتلفين من الشيخ ثم ذهب باشارة منه الى بخارا واعتكف هناك عند قبر الشيخ خواجه بهاء الدين النقشبندي وتربى عنده من روحانيته حتى انه ربما ينشق القبر ويتمثل له خواجه بهاء الدين ويعبر واقعته ثم أتى مدينة سمرقند وصحب مع المولى عبيدالله مدة أخرى ثم ذهب باشارته الشريفة الى بلاد الروم ومر ببلاد هراة وصحب مع المولى عبد الرحمن الجامي وغير ذلك من مشايخ خراسان ثم أتي وطنه وسكن به واشتهر حاله في الآفاق واجتمع عليه العلماء والطلاب ووصلوا الى مآربهم وبلغ صيته الى مدينة قسطنطينية وطلبه علماؤها وأكابرها فلم يلتفت اليهم الى أن مات السلطان محمد خان وظهرت الفتن في وطنه فأتى مدينة قسطنطينية وسكن هناك بجامع زيرك واجتمع عليه الأكابر والأعيان فتشوش الطلاب بمزاحمة الأكابر ومال الشيخ الى الارتحال منها فبينما هو على ذلك اذ استدعاه الأمير أحمد بك الأورنوسي وكان من محبيه بأن يشرف مقامه بولاية روم ابلي المسمى بوارطار يكيجه سى فقبل كلامه وارتحل البه واجتمع عليه الطلاب وانتفعوا به ومات هناك سنة ست وتسعين وثمانمائة ودفن بذلك الموضع وهناك جامع ومزار بزار ويتبرك به وكان قدس سره العزيز في مجالسه الشريفة على الحضور التام وكان اذا غلب على واحد من أهل المجلس فترة أو

غلب علبه خاطرة يلتفت الى جانبه للدفع ويتكلم بما يدفعها وكان متواضع صاحب خاتي عظيم بحبث لودخل عليه أحد صغير أو كبير أو نقير أر غني يفوم له من مجلسه وذكر عنده انقطاع الشيخ ابن الوفاء عن الناس وخوروجه البهم مؤقتا وعدم التفائه الى الأصاغر والأكابر فقال اختار جانب الحضور على حسن الحلق ومن جملة مناقبه الشريفة ما حكى عن الشيخ مصلح الدين العثويل وكان هو من جملة أحباثه أنه قال كنت مع سائر الطالبين عند حضور الشيخ بحامع زيرك وعنده الشبخ عابد جلبي من أبناء جلال الدبن الرومي وكان قاضيا ثم تركه وصار ممن يلازم خدمة الشيخ فأسره الشيخ بكلام البه فنظر هو الى جانب وتبسم قال فتعجبت من هذا الحال فسألت عابد جلبي عن هذا فقال قال لي الشيخ انظر الى بدر الدين خليفة وكان اماما بالجامع المذكور وكان رجلا صالحا من أهل الطريقة الخلوثية قال قال فنظرت فاذا هو في زي راهب فتبست من هذا قال الشيخ مصلح الدين رحمه الله تعالى فازداد بهذا الكلام اضطرابي فقلت في نفسي كيف كشف الشيخ حال ذلك الامام مم أنه رجل صالح من أهل الطريقة وكيف خص هذا الكلام بعابد جلبي ولم يكن ذلك من عادته فغلب علي هذا الخاطر حتى تكلمت عند الشيخ قال الشيخ ذلك الزي صورة انكاره على لا صورة دينه وتخصيص الكلام بعابد جلبي هو ان مشارب الناس مختلفة مثلا صبيان العوام يعلمون بالضرب وصبيان الأكابر يعلمون باللطف ولولم أتلطف معه لتركني وترك هذا الطريق . ومن جملة مناقبه أن عجوزًا من أحبائه جاءت اليه يوما فقالت رأيت واقعة عجيبة رأيتني في المنام ضفدعا فقال الشيخ لا بأس بذلك ولا ضرر فيه عليك ولم تقنع العجوز بهذا الكلام ولم تبرح من مكانها تم التفت اليها الشيخ وقال لعلك نوبت الضيافة فتركتها قالت نعم نوبت ضيافة أحباء الشيخ ثم تركتها لضيق مكاني عنهم فراحت العجوز وقنعت بهذا النعبير قال فمألناه عن هذا التعبير قال ان التعبير قد يؤخذ من اللفظ وكلمة ضفدع مركب من ضف وهو من الضبافة ومن دع وهو معنى الترك ونقل عن المولى عابد جلبي المزبور أنه قال أقمت عند الشيخ مدة ولم ينفتح لي شيء ونويت أن نتقل الى خدمة الشيخ محيي الدين الاسكليبي قال فصليت في الجامع يوما وأنا على هذه الخاطرة والشيخ يصلي في العلو وبعد الصلاة التفت الي الشيخ قال رأيتك محلي ولكنني رأيتك في صورة الشيخ محيي الدين الأسكليبي قال فاعتذرت اليه وقبلت يده ولازمت خدمته قدس الله تعالى سره العزيز .

واعلم أن الطريقة النقشبندية تنتهي الى الشيخ العارف بالله الشيخ خواجد بهاء اللدين النقشبندي ولنذكر بعضا من مناقبه ومن مناقب بعض أحبائه رجاء أن ينفعنا الله تعالى بذكر مناقبهم الشريفة وأوصافهم اللطيفة نفعنا الله تعالى بهم في الدنيا والآخرة (فنقول) أصل هذه الطريقة خواجه بهاء الدين النقشبندي قدس سره العزيز واسمه الشريف محمد بن محمد بن محمد البخاري كان نسبته في الطريق الى السيد أمير كلال وتلقن منه الذكر وتربى أيضا من روحانية الشيخ عبد الخالق الفجدواني سئل هو عن طريقته وقيل أنها مكتسبة أو موروثة فقال شرفت بمضمون جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين وسئل هو أيضا عن معنى طريقته فقال الحلوة في الكثرة وتوجه الباطن الى الحق والظاهر الى الحلق قال واليه يشير قول الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وكان لا يذكر علانية ويعتذر في ذلك ويقول أمرني عبد الحالق الفجدواني في الواقعة بالعمل بالعزيمة فلهذا تركت الذكر في العلانية ولم يكن له غلام ولا جارية فقيل له في ذلك فقال العبد لا يليق أن يكون سيدا وسئل أين منتهى سلسلنك فقال لا يصل أحد بالسلسلة الى موضع وكان يوصى باتهام النفس ومعرفة كيدها ومكرها وكان يقول لا يصل أحد الى هذه الطريقة الا بمعرفة مكايد النفس وقال في قوله تعالى يا أيها الذبن آمنوا آمنوا بالله اشارة الى أن المؤمن ينبغي أن ينفي وجوده الطبيعي في كل طرفة عين ويثبت معبوده الحقيقي وكان يقول نفي الوجود أقرب الطرق عندي ولكن لا يحصل الا بترك الاختيار ورؤيـــة قصور الأعمال وكان يقول التعلق بما سوى الله تعالى حجاب عظيم للسالك وكان يقول طريقتنا الصحبة والخبر في الجمعية بشرط نفى الأصحاب بعضهم بعضا وفي الحلوة شهرة والشهرة آفة وقال أيضا طريقتنا هي العروة الوثقي لأنها مبنية على

المتابعة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنيم ورضوا عنه وآدابهم وقال لا به الطالب أن يعرف أحواله أو لافاذا صحب و واحد من أهل الطريقة فان وجد في حاله زيادة يلازمه بحكم قوله عليه السلام أصبت فالزم مات قدس سره ليلة الاثنين الثالثة من شهر ربيع الأول سنة احدى وتسعين وسبعمائة.

ه ( من جملة مشايخ هذه الطريقة الشيخ العارف بالله تعالى خواجه محمد
 بارسا البخاري وهو من جملة أصحاب خواجه بهاء الدين المذكور ) ..

قال شيخه له بمحضر من أصحابه الأمانة التي وصلت الي من مشايخ طريفتنا هذه وجميع ما اكتسبته في هذه الطريقة سلمت كلها اليك فقبل خواجه محمد بارسا وقال شيخه في آخر حياته في غيبته المقصود من ظهوري وجوده وربيته بطريق الجذبة والسلوك فلو اشتغل بذلك لتنور منه العالم ووهب له شيخه صفة الروح في وقت وقصته مشهورة ووهب له أيضا في وقت آخر بركة النفس وكان مظهر المضمون قوله عليه السلام ان من عباد الله تعالى من لو أقسم على المه لأبره ولقنه الذكر الخفي وأذن له في تعليم آداب الطريقة للطالبين توجه في العشرين من المحرم الحرام سنة اثنتين وعشرين وتمانمائة الى حج بيت الله تعالى الحرام من طريق نسف ومر بصفانيان وترمذ وبلخ وهراة وزار المزارات المبروكة كلامنها وأكرمه علماء تلك البلاد ومشايخها وعظموه غاية التعظيم ورأوا مشاهدته وخدمته غنيمة عظيمة ولما أتم أمر الحج مرض ولم يقدر على طواف الوداع الا بحمله ثم توجه الى المدينة المنورة صلى الله تعالى وسلم على ساكنها مريضًا وتوفي بعد زيارة النبي عليه السلام في اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة من السنة المذكورة وصلى عليه كثير من الناس منهم المولى شمس الدين الفناري و دفن بجوار قبر عباس رضي الله تعالى عنه .

ومنهم الشيخ العارف بالله خواجه عبيدالله السمر قندي و لد رحمه الله تعالى في بلدة طاشكند من و لاية شاش ) ه

حكي عن بعض أحفاده و هو خواجه محمد قاسم بن خواجه عبد الهادي بي

خواجه محمد عبدالله بن خواجه عبيدالله انه ينتهي نسبه الى أمير المؤمنين عمر ابن الحطاب رضي الله تعالى عنه وقال أيضًا نقل عن جدي انه قال ما غفلت عن الله سبحانه وتعالى الا مرة وهو أني كنت في سن عشر وكنت أذهب الى المعلم بطاشكنا والوحل في تلك البلاد كثبر فوقع نعلي في الوحل واشتغلت باخراجه ووقعت الغفلة مني في ذلك الوقت وقال أيضا أخذ جدي طريقــة التصوف عن المولى يعقوب الجرخي وهو لقنه الذكر قال ونقل عن جدي أنه قال غلب على خاطري داعية تحصيل العلم وكنت في سن العشرين فذهبت سن طاشكند الى خدمة المولى نظام الدين خاموس وهو مدرس في ذلك الزمان بمدرسة ألغ بيك بسمرقند وكنت سمعت حاله وجذبته واستغراقه فوجدته في المدرسة يدرس للطلبة فجلست في زاوية من المدرسة صامتا وساكناً ولما فرغ من الدرس نظر الي وقال لأي شيء اخترت الصمت وقبل أن أتكلم أجاب هو وقال الصمت نوعان صمت المترقين من عالم البشرية وانه مبارك لصاحبه وصمت الساكنين فيه وانه مكر لصاحبه وكان خواجه عبيدالله يقول علمت جلالة قدر المولى المذكور من كلامه هذا ونقل عن خواجه عبيدالله أيضا انه ذكر للسلطان في ذلك الزمان اقبال الناس على المولى المذكور فخاف السلطان من ذلك وأمره بأن يشرف مقاماً آخر قال خواجه عبيدالله أخذت المولى المذكور من سمرقند الى طاشكند وأنزلته منزلي هناك وخدمته كما ينبغي وأهيىء له كل يوم طعامـــه وضوأه وأصلى معه الفجر ثم أشتغل بالحراثة ثم أجيء وأصلي معه الظهر ثم اشتغل بالحراثة ثم أجيء وأصلي معه العصر وهكذا كانت عادتي مدة فوجدته يوما متغيرًا متكدرًا على فعلمت أني وشي بي اليه مع أني أعرف أني لم أقصر في خدمته ولما نظر الي المولى توجه الى المراقبة فاضطربت نفسي حتى كادت أن تخرج روحي وكان من عادة المولى أنه اذا توجه الى المراقبة لأحدلا يتخلص هو أصلا فقصدت قبر جدي الأعلى الشبخ خاونتهور فما قدرت على فتح باب القبة حنى رميت نفسي من الكوة فعرضت على جدي براءتي مما الهموني به و توجهت فوقع لي هناك غيبة فأخذوا ما وقع على من الثقلة فطرحوها على المولى المذكور فلما

أفقت من الغيبة وجدت نفسي على الحفة فذهبت الى المولى المذكور ولما رآني قال يا عبيد الله انه سهل ثم مات فجهزته و دفنته رحمه الله تعالى و نقل عن خواجه عبيدالله أنه قال ان المولى حسام الدين الشاشي من أولاد السيد أمير كلال كان من أصحاب السيد حمزة وكان صاحب استغراق نصب قاضيا ببخاري قال خواجه عبيدالله حضرت محكمته وجلست في موضع أراه وهو لا يراني وتأملت وما رأيت منه الذهول والفترة مع اشتغاله بمصالح الناس قال وكان يقول المولى حسام الدين ليس لهذه الطريقة لباس أحسن من الاشتغال بالافادة والاستفادة في زي العلماء وقال أيضا كان السلطان في زمن خواجه عبيدالله هو السلطان أحسد وقد خرج عليه أخ له مسمى بالسلطان محمود قد كتب اليه خواجه عبيدالله كتابا نصحه فيه وحذره من هذا الأمر فلم يقبل نصحه وحاصر مدينة سسرقند فدخل خواجه عبيدالله حجرته واشتغل بدفع العدو وأمر السلطان بأن يجسم عسكره فلما خوج السلطان مع عسكره من أبواب سمرقنا خرج معهم ريح من الأبواب وفرق جمع العدو وأهلك أكثرهم فأنهزم السلطان محمود وقد أسر من ذلك العدو رجل من أمراء التراكمة اسمه مير بيرك وقد حضر لمعاونة السلطان محمود المزبور فأتوا به الى السلطان أحمد وكان السلطان وقتئذ في حضور خواجه عبيدالله فقال أنا رجل تركماني لا أعرف شيئا ولو حضر رستم لما قدر على انزالي عن الفرس ولكن ما أخذني الا هذا الشيخ وأشار الى خواجه عبيدالله وحكى عن مير شريف المعماسي وكان شيخا صالحا ساكنا بمدينة بروسه انه قال كنت حين ما تكلم التركماني هذا الكلام واقفا على باب خواجه عبيدالله قال وسمعت هذا الكلام منه باذني وحكي عن محمد قاسم أنه قال سمعت أن جدي خواجه عبيدالله أمر يوما بسمرقند بعد الظهر وكان يوم الحميس باحضار فرسه فركب عليه وتبعه بعض أصحابه فلما انفصل من المدينة أمرهم بالوقوف هذاك وتوجه الى صحراء تسمى بدشت عباس و ذهب خلفه واحد من أصحابه مسمى بحولي شيخ وحكى هو أن الشيخ لما وصل الى دشت عباس أعدى فرسه الى جوانب ذلك الموضع وربما يغيب عن البصر في بعض الأوقات ولما أتى الشيخ منز له سئل

عن هذا الحال فقال ان سلطان الروم محمد خان قاتل مع الكفار في ذلك الوقت فاستمد مني فذهبت الى معاونته فغلب بحسد الله تعالى على الكفار وقال خواجه محمد قاسم لما أتى والدي حواجه عبيد الهادي الى بلاد الروم دخل على السلطان بابزيد حان فسأله السلطان عن زي خواجه عبيدالله وعن هبئته وعن فرسه وقال ها كان له فرس أبيض قلت نعم قال السلطان بابزيد خال قال والدي السلطان محمدخان كنت يوما مع محاربة الكفار بعد الظهر وتوهست الغلبة من الكفار فتوجهت الى حضرة خواجــــ عبيدالله قال فحضر شبخ صفته كذا وكذا موافقا لمــــا أخبرته وقال لي أيها السلطان محسد خان لا تخف قلت كيف لا أخاف وعسكر الكفار كثير غابة الكثرة وقال انظر الى كمي هذا فنظرت فاذا فيه صحراء وفيها ما لا يُعد من عساكر الاسلام وقال هؤلاء كلهم جاءوا لنصرة الاسلاء قال ثم قال لي اذهب الى هذا التل واضرب الطبل ثلاث مرات وأمر عــكرك بالكر على الكفار ففعلت ما قال ورأيت ان خواجه عبيدالله حسل على الكفار مرات فانهزموا بأسرهم قال وقال ظن الوزراء كلامي لخواجه عبيدالله أن عدكر الكفار كثير كلام الحبرة لأنهم كانوا لا يرون خواجه عبيدالله ونقل عن شيخ الحرم الشبخ عبد المعطى أنه قيل له الله لفيت خواجه عبيدالله قال نعم انه منذ ما فرض الله تعالى الحج يحج كل سنة وأصحابه معه مع أنه مقيم بسمر قنا.وكانت طريقة الشيخ خواجه عبيدالله الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة والانقياد الأحكام الشريعة والاتباع لسنة رسول الله صلى الَّ. عليه وسلم و دوام العبودية وهو ملاحظة جناب الحق من غير شعور بما سواه وقال التوحيد تخليص القلب عن الشعور بما سواه وقال الوحدة خلاص القلب عن العلم بوجود ما سوى الله وقال الانحاد الاستغراق في وجود الحق سبحانه وتعالى وقال السعادة خلاص السالك عن نفسه في مشاهدة الله تعالى وقال الشقاوة الالتفات الى النفس والانقطاع عن الحق وقال الوصل نسيان العبد نفسه في شهود نور الحق وقال الفصل قطع السر عما سوى الله تعالى وقال السكر غلبة حال على القلب لا يقدر معه على ستر

ما وجب عليه ستر توفي قادس سره في سنة خسس و تسعين و ثمانمائة و قبره الشريف بظاهر سمر قند .

# ه ( ومنهم الشيخ العارف بالله عبد الرحسن بن أحسد الحامي ) .

ولد رحمه الله بجاء من قصبة خراسان واشتعل أولا بالعلم الشريف وصار من أفاضل عصره في العالم ثم صحب مشايخ الصوفية وتلقن كلمة التوحيد من الشيخ العارف بالله تعالى سعاء الدين كاشعري وصحب مع خواجه عبياء الله السمر قندي و انتسب اليه أتم الانتساب وكان يذكر في كثير من تصانيفه أو صاف خواجه عبيدالله ويذكر محبته له وكان مشتهرا بالعلم والفضل وبلغ صرت فضله الى الآفاق حتى دعاه السلطان بايزيد خان الى مملكته وأرسل اليه جوائز سنية وكان يحكي من أو صلها اليه أنه جهز آلات السفر وسافر من خراسان متوجها الى بلاد الروم ولما انتهى الى همذان قال للذي أوصله الجائزة اني امتثلت أمره الشريف حتى وصلت الى همذان وبعد ذلك أتشبث بذيل الاعتذار وأرجو العفو منه اني لا أقادر على الدخول الى بلاد الروم لمـــا أسمع فيها من مرض الطاعون وحكى المولى الأعظم سيدي محيي الدين الفناري عن والده المولى على الفناري انه قال والده وكان هو قاضيا بالعسكر المنصور للسلطان محمد خان ان السلطان قال لي يوما ان الباحثين عن علوم الحقيقة المتكلسون والصوفية والحكماء ولا بد من المحاكمة بين هؤلاء الطوائف قال قال والدي قلت للسلطان محمد خان لا يقدر على المحاكمة بين هؤلاء الا المولى عبد الرحسن الجامي قال قال فأرسل السلطان محمد خان اليه رسولا مع جوائز سنية والتمس منه المحاكمة المذكورة فكتب رسالة حاكم فيها بين هؤلاء الطوائف في مسائل ست منها مسئلة الوجود وأرسلها الى السلطان محسد خان وقال ان كانت الرسالة مقبولة يلحقها بباقي بيان المسائل والا فلا فائدة في تضييع الأوقات فوصلت الرسالة الى الروم بعد وفاة السلطان محمد خان قال المولى محيى الدين الفناري وبقيت تلك الرسالة عند والدي وأظن أنه قال أنها عندي الآن وله نظم بالفارسية يرجحونه على نظم بعض السلف وله منشآت لطيفة بالفارسية وهي في غاية الحسن والقبول عند أهل الإنشاء وله مصفات أخر منظومة ومنتورة ملها شرح الكافية وقد خلى وه ما في شروح لكومة من المواقد على أحسل الوجره و كنها مع زيادات من عده وقد كت على أو عل تقرآن لحقيم تسبر أبر فيه بعضا من بطوق من عده وقد كت على أو عل تقرآن لحقيم تسبر أبر فيه بعضا من بطوق لقرآن لحقيم وله كتاب عنحات الأنس لقرآن لحقيم وله كتاب عنحات الأنس بقراب المقاولية وله تقارسة أيضا وكتاب سلمة اللهجب وقد خعى فيها على حوالف ترفضية وله بقراسة أيضا وكتاب سلمة اللهجب وقد خعى فيها على حوالف ترفضية وله بهر نقال من المساد المساد المساد المسمى والموروس والمالية وكل تصابفه مطبرة عبد نقال وتسبيل وأداد وقوق قدس حره بهرة سنة نما وتسبيل وأداد وقوق قدس حره بهرة سنة نما وتسبيل وأداد وقوق الما نوجه المطالفة المتاهدة الأرفيلية المراس أبد المد المد بنا من قره ودفه في ولاية أخرى ولما تسلط عليها الموسد أبد وقيم المد وقوة والحرقة الما فيه من الأحشاب.

ا وهن المشابخ الحلولية في عصره الشبخ العارف بالله المولى عالاء الدين

الحارفي المستخدم الحارة عداء الدبد يحبى وكان صاحب حدية عظيمة وكان الدر بمحفيد الحلية بنفرة منه أو بكلاء منه في أذب ولما دخل مادينة بروسه وكان مور علاء الدن نعربي وقتلا مدرسا عدرصة قبلوجه أنكر مساعه ورحده غاية الانكار والمنق الله اجتمع معد فتكلم المنبخ في أدبه فصاح وخر ملك عددة ولما أدافي تاب على بده وقرك الانكار ودخل عنده الحلوة وحصل مرين المسرف أنه التي تلبخ مدينة قسطنطنية في رمن السطان محمد خان واجتمع عبد الاكاثر والأعبان وسائر الناس فيخاف منه السلطان محمد خان على عرض السلطنة فامره بنشريف بالاد أخر فلما وصل الى بلاد قراءان توفي ببللدة الارابله وقره مشهور بها قدس الله سره العزيز.

ه ( ومنهم الشبخ العارف بالله دده عسر الأبديني الشهير بروشي) ،

كان من طلبة العلم في شبابه مشتغلا به بمدينة بروسه وكان في شبابه مشتغلا بالملاهي وهجر الناس ثم ذهب الى بلاد العجم لتحصيل العلم ومر ببلاد قرامان ولقي هناك أخاه الأكبر وهو الشيخ علاء الدين المزبور وتاب أولا على بنده ثم وصل الى ولاية شروان واتصل هناك بخدمة الشيخ العارف بالله السيد يحيى الشرواني واشتغل عنده بالرياضات والمجاهدات وتبدلت أحواله وانتقل عشقه المجازي الى الحقيقي وكان يسكن تارة ببردعة وتارة بكنجة وتارة بقرا أغاخ وأحبه الأمير حسن العاويل والي بلاد تبريز محبة عظيمة وارتحل الى تبريز وأحبته سلجوق خاتون زوجة الأمير المزبور وهي والدة السلطان يعقوب وأنز له السلطان يعقوب زاوية بنتها زوجة الأمير جهانشاه بتبريز وسكن بها مدة واشتهر بنلك البلاد وصار مرجعا للأكابر والأعيان ونقل عن بابا نعسة الله النقشبندي انه قال عدته في مرض موته فوجدته منأسفا على الرياسة التي حصلت له من قبول الزاوية المزبورة مات رحمه الله تعالى سنة اثنتين وتسعين وتمانمائة.

### ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ حبيب العسري القراماني ) .

كان رحمه الله تعالى عسريا من جهة الاب وبكريا من جهة الام و كان أصله من ولاية قرامان من قرية تسمى بالقرية الوسطى بالقرب من قصبة نيكنده اشتغل في أول عمره بالعلم وعند اشتغاله بقراءة شرح العقائد ارتحل الى خدمة السيد يحيى فلقى أولا جماعة من مريديه فقال لهم هل يقدر شيخكم أن يريني السرب تعالى في يوم واحد وكان فيهم الحاج حمزة المدفون بقرية قراجه لر بقرب من قصبة فورشو نلو من ولاية كانقري فلطمه لطمة شديدة حتى خر مغشيا عليه فعلم الشيخ هذه القضية فدعا الشيخ حبيب وقال له انه لا بأس ان الصوفية يغلب عليهم الغيرة و ان الامركما ظننت فامر له بالجلوس في موضع ويقص عليه ما رآه في المنام ثم قال لمريديه انه من العلماء ونقل عنه انه قال لما جلست في هذا الموضع جاءت تجليات الحق مرة بعد أخرى وفنيت كل مرة وبعد مداومته خدمته اثنتي عشرة سنة رجع باجازة منه إلى بلاد الروم ولما أتى بلاد الروم طاف بتلك البلاد فدخل ولاية قرامان وولاية ايدين وولاية الروم وسكن مدة بانقرهولازم زيارة الشيخ الحاج بيرام وصحب مع الشيخ آق شمس الدين ومع الشيخ ابراهيم السيواسي ومع الامير النقشبندي القيصري ومع الشيخ عبد المعطى من الزينية وكان له اشراف على الخواطر ولم يره أحد راقدا ولا مستندا الا في مرض موته توفي قدس سره العزيز في سنة اثنتين وتسعمائة وقبره بمدينة أماسيه في عمارة محمد باشا .

ه (ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى المولى مسعود) ه

كان مدرسا أولا ثم رغب في التصوف واتصل بخدمة الشيخ المارف بالله المولى علاء الدين وحصل عنده طريقة التصوف وأجاز له بالارشاد وتوطن عدينة ادرنه واشتغل بتربية المريدين فظهرت بركاته واشتهرت كراماته ونال عنده كثير من المريدين ما قال من المقامات العلية والكرامات السية وكان رحمه الله عارفا بالله تعالى وصاحب جذبة عظيمة وكان له قدم راسخ في مواظبة العبادات ومحافظة آداب الشريعة توفي رحمه الله تعالى في أواخر سلطنة السلطان عصد خان قد سرسه.

ه (ومنهم العارف بالله الشبخ محمد الجمال الشهير جلبي خليفة) ،

وهو من نسل جمال الدين الاقسرايني كان مشتغلا بالعلم أوَّلا وعند اشتغالـــه بالشرح المختصر للتلخيص غلب عليه محبة الصوفية ومال اني طريقتهم وأختلي أولا ببلاد قرامان عند الشيخ عبد الله من خلفاء الشيخ علاء الدين الحلوتي وفي أثناء تلك المدّة أتى المولى علاء الدين الى بلاد قرامان فأدهب اليه ورآه لابسا جية سوداء وعمامة سوداء وراكبا على فرس أسود وأظهر له المحبة فقال الشيخ علاءالدين ان اردت هـذه الجبة أعطيتك اياها فاجاب هو بان لبس الحرقة ينبغي أن يكون باستحقاق ولا استحقاق لي أن البسها وقال الشيخ اذا تحتاج الى توابعي فلم يلبث الشيخ الاوقد توفي بتلك البلاد وتوفي بعده الشيخ عبد الله ثم أتي الى بلدة توقات وجلس في الحلوة عند الشبخ المعروف بابن طاهر وكان يأمر مريديه بالرياضة القوية حتى أن بعضهم لم يصبروا على ذلك فطردهم من عنده فبقي هو عنده وحده واشتغل بالرياضة حتى قبل للشيخ يوما في حقه انه مشتغل بالرياضة القوية فقال خله حتى يموت وكان ذلك الشيخ من طائفة التراكمة وكان أميا الا أنه كان في باطنه قوّة عظيمة واتفتى له في تلك الايام واقعة كشف الحال فقصها على الشيخ فعامل الشيخ معه بعد ذلك بالملاطفة ثم توفي الشيخ و ذهب بعده الى بلدة ارزنجان وصاحب هناك مع المولى بيري ثم قصد أن يذهب الى بلاد شروان

للوصول الى خدمة السيد خرى ولما انفصل عن أوزنجان مسافة يومين استمع وفاة السيد بحيى ورجع الى أرزنجان ولازم خدمة المولى بيري وأرسله هو الى بلاد الروم لارشاد الفقراء حكى ان الوزير محمد باشا الفراماني كان وزيراً لاسلطان محمد خان وكان يميل الى السلطان جم وينقص السلطان با يريد خان عند والده فتضرع السلطان بايزيد خان الى الشيخ جلبي خليفة فاستعنى عن ذلك فـــزاد السلطان با يزيد خان في التضرع فتوجه اليه فرأى أو لياء قرامان في جانب السلطان جم فقصدهم الشيخ المزبور فرموه بنار وأخطأته وأصابت بنته وبعد أيام مرضت البنت وماتت فتضرع اليه السلطان با يزيد خان وأبرم عليه ودوجه ثانيا وحضر أولياء قرامان فقالوا له ماذا تريد فقال ان هذا الرجل وأراد الوزيو محمد باشا القراماني قد أبطل أوقاف المسلمين وضبطنيا لبيت المال ففرغ الكل عن الانتصار له وما بقى الا الشيخ ابن الوفاء ورأيته قلد رسم حول الوزير المذكور دائرة قال فدخلت الدائرة بجهد عظيم وسيظهر الاثر بعد ثلاثة وثلاثين يوما حكي بعسض أقربائه عنه انه حصلت ني في أثناء ذلك النوجه غيرة عظيمة حتى روي انه وصلت النكبة في تلك المدة الى كل من بسمى بمحمد قال الراوي وأنا اسمى بمحمد وعند ذلك كنت صبيا فصعات على شجرة فانكسر غصنها فوقعت وشبح رأسي وعند ذلك كنا في بلدة أماسيه فعدوا فيها أربعين رجلا اسمه محمد قد وصلت النكبة الى كل منهم روي انه لما تم ثلاثة و ثلاثون يوما جاء خبر وفاة السلطان محمد خان فتوجه السلطان با يزيد خان الى قسطنطينية وبعد خمسة أيام من توجهه سمع في الطريق أن الوزير محمد باشا قلد قتل حكي أن الشيخ أبن الوفاء عمل له و فق مائة في مائة وكان يحمله الوزير على رأسه وعند وفاة السلطان محمله خان عرق عرقا كثيراً لشدة حيرته وخوفه فانطسس بعض بيوت الوفق المذكور فارسله الى الشيخ ابن الوفاء ليصلحه فقتل الوزير المزبور قبل وصول الوفق اليه ولعل هذا ما رآه الشيخ المربور من رسم الشيخ ابن الوفاء دائرة حــول الوزير المذكـور ثم ان السلطان با يزيد خان بعد جلوسه على سرير السلطنة أرسل الشبخ المزبور مسم أربعين رجلا من أصحابه الى الحج ليدعوا هناك لدفع الطاعون من بلاد السروم

فاعطى الشيخ صرة من الدراهم وآعطى كل واحد من أصحابه ثلاثة آلاف درهم فمات الشيخ في الطريق ذهابا روي انه بعد توجه الشيخ الى الحج خف الطاعون في قسطنطينية عدّة سنين بل انقطع في تلك المدّة باذن الله تعالى قدّس الله سره العزيز .

« (ومنهم العارف بالله الشيخ سنان الدين يوسف الشهير بشيخ سنان) « كان متوطنا بقرية قريبة من قسطنطينية وتلك القرية مشتهرة بالانتساب اليه الى الآن وسمعت عمن صحبه انه قال كان ذلك الشيخ عالما زاهدا مشتغلا بارشاد الطالبين وقد بلغ عنده كثير منهم مرتبة الكمال وقال أيضا إنه كان صاحب الاخلاق الحميدة وكان خاضعا متخشعا منقطعا عن الناس ومات بالقرية المذكورة ودفن بها روحالله روحه ونور ضريحه .

\* (ومنهم الشيخ العارف بالله السيد يحيى بن السيد بهاء الدين الشرواني) و لد رحمه الله تعالى بمدينة شماخي وهي أم مدائن ولاية شروان وكان أبوه من أهل الثروة وكان هو صاحب جمال وكمال وكان يلعب بالصولجان يوما اذ مر عليه الشيخ المعروف ببير زاده ابن الشيخ الحاج عز الدين الحلوتي وكان مريدا للشيخ صدر الدين الحلوتي وتزوج ابنته ولما رأى أدبه وجماله دعا له بالفوز بطريق الصوفية فرأى السيد يحيى في تلك الليلة واقعة تغيرت بها أحواله فالنجا الى خدمة الشيخ صدر الدين الحلوتي ولازم خدمته فكره والده ذلك لدخوله الحلوة مع الصوفية مع هذا الجمال وأنكر على الشيخ صدر الدين أيضا لاذنه له في ذلك وقد نصح لابنه السيد يحيى مرات فلم ينفع حتى قيل انه قصد اهلاك الشيخ صدر الدين واتفق في بعض تلك الليالي ان السيد يحيى لم يحضر الجماعة في صلاة العشاء لاشتغاله بصفاء التنور وكانت الايام أيام الشتاء قتعطل رجلا وحصل لهوجع وبقي أياما على تلك الحالة فدخل الشيخ ليلة بيته من كوّةالدار فاخذ بيده وقال قم يا ولدي فاندفعت تلك العلة عنه واطلعت جارية على هذه فاخذ بيده وقال قم يا ولدي فاندفعت تلك العلة عنه واطلعت جارية على هذه من الكوة ولم يدخل من الباب وأنت تعتقد أنه متشرع فقال السيد يحي خاف من الكوة ولم يدخل من الباب وأنت تعتقد أنه متشرع فقال السيد يحي خاف من

الشوك في الطريق قال وأي شوك هو قال انكارك عليه فعنه ذلك زال انكاره ولازم هو أيضا خدمة الشيخ المذكور روي ان الشيخ صدر الدين أمر السيد ماء الدين أن يخدم نعل ولده سنة ليحصل له المجاهدة بذلك و كان السيد يحيي بتأثر من ذلك غاية التأثير الى ان أمره الشيخ صدر الدين ان يُحدم نعل والده ثم ان الشيخ صدر الدين لما مات وقع خلاف بين السيد يحيى وبين الشيخ بير زاده لانه كان قديم الصحبة مع الشيخ صدر الدين ومع ذلك كثر اقبال الناس على السيد يحيى ولهذا الخلاف انتقل السيد يحيى من شماخي الى بلدة باكو من ولاية شروان وتوطن هناك واجتدم عليه الناس مقدار عشرة آلاف نفس ونشر الحلفاء الي اطراف الممالك و هو أوَّل من سن ذلك و كان يقول يجوز إكثار الحلفاء لتعليم الآداب للناس وأما المرشد الذي يقوم مقام الارشاد بعد شيخه لا يكون الا واحدا يحكي أنه لم يأكل طعاما في آخر عمره مقدار ستة أشهر واشتهي يوما في تلك المدة طعاما عينه فباشر تحصيله ولده الاكبر واهتم فيه غاية الاهتمام حتى أحضرهبين يديه فلما أخذ منه لقمة اشتغل بتقرير المعارف الالهية زمانا ثم ترك اللقمة ولم ياكلها فقبل له في ذلك فقال أن الحكيم لقمان تغذى برائحة بعض من الترياقات عدة سنين ولا بعد في أن أتغذى برائحة هذه اللقسة يروى أنه كان يقــول اذا دعى له بطول العمر ادعوا بطول العمر لاسلطان خليل لان عمري في مدة حياته وكان كما قال حيث لم يعش بعد و فاته الا مقدار تسعة أشهر و تو في قدس سره العزيز في بلدة باكو في سنة تـم أو ثمان وستين وثمانمائة .

#### ه ( الطبقة الثامنة ) ه

في علماء دولة السلطان با يزيد خان ابن السلطان محمدخان ) ه بويع له بالسلطنة بعد وفاة أبيه في سنة ست و ثمانين و ثمانمائة رحمه الله تعالى رحمة واسعة .

ومن العلماء في عصره العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيى الدين
 محمد بن ابراهيم بن حسن النكساري) ه

قرأ رحمه الله تعالى أوّلًا على المولى حسام الدين التوقاتي ثم قرأ على المولى

بوسف باني بن شمس الدبن الفناري ثم قرأ على المولى يكان ثم صار مدرس. بمدرسة اسمعيل بك ببلدة قسطموني وبني الامبر المذكور تلك المدرسة لاجله ووقف عليها للثمانة مجلدة من انتفاسير والاحاديث والشرعيات والعقابـــات ودرس هناك واستفاد من تلك الكتب وأفاد الطلبة وانتمم به كثيرون وكان رحمه الله تعالى عالما بالعربية والعاوم الشرعية والعقلية وكان عارفا بالعاــوم الرياضية أيضًا وقد قرأها على المولى فتح الله الشرواني من تلامدة المولى قاضي زاده الرومي وكان حافظا للفرآن العطيم وعارفا بعلوم الفراءات وكان ماهرا في علم التفسير غاية المهارة وكان بذكر الناس كل يوم الجمعة ولما جلس السلطان با يزيد خان على سرير السلطنة ووصفوه عنده بالفصيلة في التفسير والمهارة في التذكير عين له كل يوم خمسين در هما لاجل النفسير وكان يذكر الناس ثارة في جامع أيا صوفيه وتارة في جامع السلطان محمد خال وقل حضر السلطان با يزيا. خان في جامع اياصوفيه لاستماع تفسيره وقله ختم تفسير القرآن العظيم في جامه ايا صوفيه ثم قال أيها الناس اني سألت الله تعالى أن بمنهاني الى ختم تفسير القرآن العظيم ولعل الله تعالى بختسني عقيب ذلك فدعا الله سبحانه وتعالى بالختم على الخير والإيمان فامن الناس لدعائه ثم أتى ببته ومرض وتوفي رحسه الله تعالى كان خال والدي وأستاذه وكان والدي رحمه الله بحكى انه كان معدن الصلاح ومجمع منقطعا الى الله تعالى منجمعا عن خلقه وصنف تفسير سورة الدخان وأهداه الى السلطان بايزيد خان واستحسنه علماء عصره ورأيته بخطه وعرفت منه انه كان آية كوى في علم التفسير وكتب على حواشي كتاب تفسير القاضي فوائد حل بها المواضع المشكلة من ذلك الكتاب وصنف حواشي على شرح الوقاية لصدر الشريعة ولفد أجاد فيها كل الاجادة ومات رحمه الله تعالى بمدينة قسطنطينية سنة احدى وتسعمائة ودفن عند مزار الشيخ ابن الوفاء قامس سره العزيز .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى أخي يوسف بن جنياً
 النوقاتي ) ه

قرأ ولا على الموى السبد أحمد الفريمي وهو مدرس بمدرسه مرزيفون بم قرأ على المولى صلاح الدين معلم السلطان با زيد حال ثم وصل الى خدمة المولى العالم الفاضل المولى خسرو ثم صار مدرسا بمدرسة المولى المذكور بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بالمدرسة الشهيرة بالفلندرية بمدينة قسطلطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا بالمدرسة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة سلطانية بروسه ثم انتقل الى احدى المدارس النمان وعين له كل يوم خسون درهما ثم زيد عليها عشرة ثم عشرة الى أن بلغت وظيفته ثمانين درهما ومات وهو مدرس بها وبني مسجدا بقرب داره بفسطنطينية وكانت له كتب كثيرة وقفها على العلماء بعده وكان مشتغلا بالعلم ومواظاعة الكتب الفقهية وصنف حواشي على شرح الوقاية لصدر الشريعة وهي مقبولة متداولة بين الناس وصنف حواشي على شرح الوقاية لصدر الشريعة وهي مقبولة متداولة بين الناس وصنف دواشي على فيها مسائل متعلقة بالفاظ الكتر وسنفاها عدية المهتدن

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى قاسم بن يعقوب الاماسي المشتهر بالخطيب )

قرأ رحمه الله على المولى السيد أحمد الفريمي ثم صار مدرسا ببلدة أماسيه ثم صار معلما للسلطان با يزيد حان حين كان أمير ا عليها و لما جلس السلطان با يزيد خان على سرير السلطنة أعطاه مدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم جعله معلما لابنه السلطان أحمد حين نصبه أمير ا على اماسيه ومات هناك كان رحمه الله تعالى عالما عارفا بعلوم القراآت والتفاسير والاحاديث والاصول والفروع وكان طيب النفس كريم الاخلاق محما للصوفية وملازما لهم روح الله روحه ونور ضريخه .

و رومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف ) . كان رحمه الله تعالى من عبيد بعض وزراء السلطان محمد خان وقرأ في صغره مباني العلوم ثم اشتغل على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل على القوشجي ثم صار مدرسا بمعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة مناسستر

ببروسه ثم بسلطانية بروسه ئم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم خمسون درهما ثم زيدت عليها عشرة ثم عشرة حتى بلغت وظيفته ثمانين درهما ومات مدرسا بها وهو من جملة الصارفين جسيع أوقاتهم في العلم والعبادة وكان كثير الاشتغال بالعلم الشريف جادا وقد على على حواشي كتبه فوائد لحل المواضع المشكلة من الكتب ورأيت من كتبه كتاب تفسير البيضاوي وقد حشاه من أوله الى آخره ولم بمر على موضع مشكل الا وكتب له حلا وكذا سائر الكتب وقد صنف شرحا للرسالة الفتحية في علم الهيئة لاستاذه على القوشجي وهو شرح نافع في الغاية روّح الله روحه ونور ضربحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف المشتهر

بسنان الشاعر ) و

كان رحمه الله عالما فاضلا جامعا بين الاصول والفروع والمعقول والمنقول مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال صارفا أوقاته فيه أخذ العلوم من العالم الفاضل المولى خسرو وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة وهي حاشية مقبولة عند الطلاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

ه ( ومنهم العالم العامل الفاضل المولى شجاع الدين الياس الشهير بالموصلي

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات مدرسا بها كان رحمه الله تعالى قوي النفس سليم العقل مستقيم الطبع حصل من العلوم الشرعية والعقاية طرفا صالحا ودرس وأفاد ولم يسمع له تصنيفات روّح الله روحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى شجاع الدين الياس ) ه كان رحمه الله تعالى عبدا لبعض العلماء فرباه في حال صغره وعلمه علوما كثيرة وكان مستقيم الطبع سليم النفس الاأنه كان يعاب بالعناد قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات وهو مدرس بها ولقد سمعت انه كان يدرس للطلبة ويفيدهم وتحرج

عنده جمع كثير منهم الاانه لم يشتغل بالتصنيف اذ قد اخترمته المنية ولم يمهله الزمان روح الله روحه .

ه (ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى علاء الدين على البكاني) و قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بعدرسة السلطان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون درهما ونصب مفتيا بمدينة بروسه و كان رحمه الله تعالى لطيف الطبع سليم العقل صافي القريحة شديد الذكاء و كان مهتما بالدرس وانتفع به الاكثرون الا أنه لم يشتغل بالتصنيف توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وتسعمائة وقبل في تاريخه (وحيد مات مرحوما سعيدا).

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى لطف الله التوقاني الشهير
 بمولانا لطفى ) ه

قرأ رحمه الله على المولى سنان باشا و تخرج عنده و لما أتى المولى على القوشجي ببلاد الروم أرسله المولى سنان باشا اليه وقرأ عليه العلوم الرياضية وحصل سنان باشا العلوم الرياضية بوساطته ورباه سنان باشا حال وزارته عند السلطان محمد خان فجعله أمينا على خزانة الكتب واطلع بوساطته عنده على غرائب من الكتب ولما جرى على المولى سنان باشا ما جرى ونفي عن البلدة الى سفر يحصار صحب معه المولى لطفي ولما جلس السلطان با يزيد خان على سرير السلطنة اعطاه مدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم أعطاه مدرسة فلبه ثم أعطاه مدرسة دار الحديث بادرنه وعين له كل يوم أربعين درهما ثم أعطاه احدى المدارس الثمان ودرس فيها مدة من الزمان ثم أعطاه مدرسة جده السلطان مراد خان ببروسه وعين له كل يوم ستين درهما كان رحمه الله فاضلا لا نجاري وعالما لا يباري وكان يطيل لسانه على أقرانه وعلى السلف أيضا ولكثرة فضائله حسده أقرانه ولإطالة لسانه أبغضه العلماء العظام ولهذا نسبوه الى الالحاد والزندقة حتى فتشوه ولم يحكم المولى أفضل الدين باباحة دمه وتوقف فيه وحكم المولى خطيب زاده باباحة دمة فقتلوه وقال المؤرخ في تاريخه :

( ولقا مت شهيدا ) .

يحكي ان المولى خطيب زاده لما حكم بقتله وأتى منزله قال خلصت كتابي من يده وكان يسمع انه يقصد أن يزيف كتابه ولقد سمعنا ممن حضر قتله انه كان يكرر كلمة الشهادة ونزه عقيدته عدا نسبوها اليه من الألحاد حتى قبل اند تكلم بكلمة الشهادة بعد ما سقط رأسه على الارض وكان عمى رحمه الله يقول كنت أقرأ عليه وهو يروي صحيح البخاري وكان عند فتح الكتاب ينزل دموع عينيه على الكناب وكان يبكي الى ان يختم الكتاب قال وحكى يوما وهو يبكي أن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ضُرب في بعض الغزوات بسبهم فبقى نصله في بدنه فجزع عند قصد اخراجه فصبروا حتى اشتغل بالصلاة فاخرجوه ولم بحس بذلك قال عسى وقد حكى المولى لطنمي هذه الحكاية ثم قال وهو يبكي هذه هي الصلاة حقيقة وأما صلاتنا فهي قيام وانحناء فلا فائدة فبها قال عمى رحم عنواني على على بالله تعالى أني سمعت هذه الحكابة منه على هذا الوجه قال وحبن أخذوا المولى المذكور شهد شركاء الدرس عليه بانه قال الصلاة قيام وانحناء لا عربة بها قال عسي رحمه الله عمال انظروا أين ما قاله مما شهدوا به عليه رويان الشب العارف بالله تعالى الشخ محمي الدين القوجوي لما سمم قتله قال اني أشهد بان المور. المذكور بريء من الالحاد والزندقة وكان يلبس الالبسة الرديئة و كان يركب دابته و بجيء الى المدرسة وعلف الدابة بيده فينزل في باب المدرسة ربربط الدابة بحلقة الباب ويلقي قدامها العلف ثم يدرس الى وقت العصر ثم بركب دابته ويذهب الى زاوية الشيخ العارف بالله تعالى ابن الوفاء قدس سرد ويروي هنا صحيح البخاري الى أذان المغرب ثم يذهب الى بيته و كان هذا دأبه كل يوم ومن نوادره العجيبة أنه كان على جبل بروسه حين كان مدرسا بها فذهب يوما مع أصحابه في التنزه الى جنب عين جارية في ذلك الجبل و لما جلسوا جاء رجل من أهل القرى وبيده خطام دابة وعلى عنفه مخلاة فشرب من الماء ثم استلقى على ظهره فقال المونى لطفي لاصحابه بعد ما تأمل ساعة ان هذا الرجل من قصبة انه كول وقد ضلت دابته وهو في طلبها ثم تأمل ساعة وقال اسم

الرجل سوندك ثم تأمل ساعة وقال ان في مخلاته نصف خبزة وقطعة جبن وثلاث بصلات وتعجب أصحابه من ذلك الحكم ثم طلبوا الرجل فقالوا له من أين أنت فال من ابنه كول قالوا أي شيء تزيد ههنا قال أطلب دابتي وقد ضلت في الجبل فالوا له ما اسمائ قال سوندك قالوا أي شيء في مخلاتك قال طعام الفقراء فاستخرجوه فاذا فيها نصف خبزة وقطعة جبن وثلاث بصلات كما أخبر به المولى لطفي فتعجبوا من ذلك غاية التعجب وهذا في الواقع أمر عجيب لولا أني سمعته من الثقات لم أصدقه الا أن الله تعالى جعل في عباده أسرارا لا يطلع عليها غيره .

\* ومن جملة نوادره أن السلطان محمد خان أمر المدرسين بالمدارس الثمان أن يجمعوا بين الكتب الستة من علم اللغة كالصحاح والتكملة والقاموس \_ وأمثالها وكان في ذلك العصر مولى يسمى بشجاع وملقبا باوصلي وهي كلمـــة رومية ومعناها الحمار الضخم فاجتمع مع المولى لطفي في الحمام وقال له كيف حالك مع اللغة قال أضع علامة الشك في كل سطر فقال المولى لطفي أنا أضع علامة الشك في كل صحيفة فانت أشك مني ولفظة أشك بالتركية بمعنى الحمار وله أمثال هذا عجائب ونوادر لا يسع ذكرها هذا المختصر وفي المثل القطرة تنبيء عن الغدير صنف حواشي على شرح المطالع وأورد فيها فوائد وتحقيقات خلت منها كتب الاقدمين ومن طالعها يعرف مقدار فضله وله أيضا حواش على شرح المفتاح للسيد الشريف ولقد حل فيها المواضع المشكلة من الكتاب بحث يتحير فيها أولو الالباب وله أيضا رسالة سماها بالسبع الشداد وهي مشتمله على سبعة أسئلة على السيد الشريف في بحث الموضوع ولقد أبدع فيها كل الابداع وأجاد كل الاجادة ولو لم يكن له تصنيف غير هذه الرسالة لكفته فضلا وشرفا وأجاب عن تلك الاسئلة المولى غداري الا أنه لم يقدر على دفعها والحق أحق بان يتبع وله أيضا رسالة ذكر فيها أقسام العلوم الشرعية والعربية حتى بلغت مقدار مائة علم وأورد فيها غرائب وعجائب لم تسمعها آذان الزمان .

\* ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى قاسم الشهير بغداري

الكرمياني ) \*

كان رحمه الله تعالى ابن أخت المولى شبخي الشاعر ناظم كتاب قصمة خسرو وشيرين قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة الفاضل الكامل المولى عبد الكريم ثم صار مدرسا بمدرسة أماسيه ثم صار مدرسا بمدرسة أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري فعين له كل يوم ثمانون درهما ثم صار مد رسا بمدرسة قلندرخانه بقسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم صار مدرسا باحاءى المدارس الثمان ومات وهو مدرس يها في سنة احدى ونسعمائة كان شديد الذكاء سليم الطبح مستقيم العقل صافي القريحة ذا الحدس الصائب والذهن الثاقب و كان يدرس كل يوم سطرين أو ثلاثة أسطر وكان يجري فيها جسيع قواعد الصرف والنحو والمعاني والبيان والمنطق وأصول الفقه وقواعد علم المناظرة ويدفع جميع ما أشكل على الطلبة على أحسن الوجوه وألطفها ثم يحقق المقام تحقيقا واضحا مثل فلق الصبح قال عمي رحمه الله تعالى قرأت عليه مقدار سنتين وكنا اذا حضرنا عناءه للقراءة يقرر المقام أوّلا على وجه التحتيق ويندفع بذلك جميع ما خطر ببالنا من الشبهات واذا غفل بعض من الطلبة عن دفع شبهة وذكر الشبهة بعد ذلك كان يوبخه عليه ويقول لعله لم يحضر عندنا عند تقرير المقام وكان يعيب الطلبة على الغفلة في ذلك و اذا جاء يوم العطلة يذهب مع الطلبة الى بعض المتنزهات في أيام الصيف وفي أيام الشتاء يجتمعون في بيته ويباحث معهم الى وقت حضور الطعام وبعد الطعام يشتغلون باللطائف وسمعت من بعض طلبته انه قال ينحل في اثناء ثلك المباحثات من المواضع المشكلة ما لا ينحل في الدرس وله حواش على الهبات شرح المواقف أورد فيها لطائف وتحقيقات يتعجب منها النظار ويعتبر بها أولو الابصار وله أجوبة عن السبع الشداد التي علقها المولى لطفي وقد مر ذكرها وله أشعار لطيفة على لـــان الفارسية والنركية وشعره في غاية الحسن واللطافة روح الله روحه ونور ضريحه.

 ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى قوام الدين قاسم بن أحمد ابن محمد الجمالي) ه

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل علي بن

محمد القوشجي ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم تقله قضاء قسطنطينية وتوقي وهو قاض جا كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال وكان كثير الحفظ ، وي الله حفظ كثير ا من الكتب المطولة وكان له نباهة شان و هخامة عقل و سحاوة نفس الا أنه لم بنقل أنه صنف شيا روح الله روحه ونور ضربحه

ومنهم العالم العامل و الفاضل الكامل المولى عالاء الدين على بن أحمد بن عدد الحمالي ) ء

قرأ رحمه الله تعالى في صغره على المولى علاء الدين على ابن حسرة القراماني وحفظ عنده مختص الاماء المدوري ومنظومة السفي ثم أني مدينة قسطنطينية وقرأ على المولى العالم الفاضال المولى خسرو تم أرسله المولى المذكور الى المولى مصلح الدين بن حسام وعلل في ذلك وقال إني مشتغل بالفتوي والمولى مصلح الدين بنم لتحصيلك أكنر مني الدهب اليه وهو مدرس بسلطانية بروسه فقرأ عده العلوم العقلية والشرعية ثم صار معيدا الدرسه ثم زوجه المولى المذكور بنته وحصل له منها أو لاد تم أعظاه السلطان محمد خان المدرسة الحجرية بادرنه وعين أله كل يوم ثلاثين در هما وأعطاه خمسة الاف درهم وبعضا من الالبسة وذلك لاله سمه فقره ولما صار محمد باشا الفراماني وزير اللسلطان محمد خان نقمه لكُمُّ وَ مصاحبته مع ممان باشا منفيه من تلك المدرسة الي مدرسة أخرى و نقص من وظيفته حسسة دراهم والمول المدكور لم ينقطع عن سنان با شااسابقة مصله عليه وكرمه ولهذا نقله الوزير المذكور الي مدرسة أخرى ونقص من وغيفته خمسة أخرى واشمأز المولى المذكور من ذلك فترك التدريس واتصل الى خدمة الشيخ العارف بالله مصلح الدين ابن الوفاء تم مات السلطان محسد خان وقتل الورير المذكور وجلس السلطان با يزيد خان على سرير السلطنة ورأى السلطال با يزيد خان المولى المذكور في المنام فأرسل اليه الوزراء ودعاه اليه فلم يجب تم أرسله جوا الى بلدة أماسيه وعين له كل يوم ثلاثين درهما وقوض البه أمو الفتوى عناك تم أعطاه مدرسة السلطان مراد خان الغازي بمدينة بروسه ثم ترك المسول

المذكور تلك المدرسة وذهب الى أماسيه لنزيارة ابن عمه وهو العارف بالله الشيخ محيي الدين محمد الجمالي ثم أعطاه السلطان بابزيد حان ما رسة أربيق و عين له كل يرم خسين درهما ثم أعطاه السلطان بايريد خال سلطانية بروسه ولحسا بني السلطان بايزيد خان مدرسته باماسيه نصبه مدرسا بها وهوض آليه أمر الفنوي هماك ثم اعطاه احدى المدارس الثمان فادرسي هذاك مدة كبيرة ثم توحد بنية الحيح الى مصر واتفق انه لم يتيسر له الحج في تلك السنة لفتنة حدلت بمكة الشريمة و توقف المولى المذكور بمصر سنةوفي أثنائها توفي المولى حسيدالدين بن افضل الدين المفتى بقسطنطينية فامر السلطان بايزيد خان بان يكتب الفتوى مدرسو المدارس الشمان ولما أتي المهلى المذكور من الحج اعطاه منصب الفنوى وعبن له كل بوم مائة درهم ثم أن السلطان بايزيد خان لما بني مدرسته بقسطيطينية أضافها الى المولى المذكور وعين له كل يوم خمسين درهما لاجل التدريس فصارت وظيفته كل يوم ماثة وخسسين درهما فحسده على ذلك بعض العلماء وهو المولى سيد على والسميد الحسباءي وجمع بعض فناواه وقال إنه أخطأ فيها وأرسلها الى الديوان العالى وأرسلها الوزراء الى المولى المذكور فكتب أجوبتها وفي أثناء تلك الابام قال اني حينما نزلت من عرفة حصل لي جذبة لم يبق بيني وبين الحق سبحانه وتعالى حجاب وفوضت أمر المولى سيد على الى الحق سبحانه وتعالى ولم يمر عليه أسبوع الا وقد مات سيد علي في ليلة واحدة وكان رحمه الله تعالى يصرف جميع أوقاته في التلاوة والعبادة والدرس والفتوى ويصلي الصلوات الحمس بالجماعة وكان كريم النفس طبب الأخلاق متخشما متواضعا ويبجل الصغير كما يوقر الكبير وكان لمانه طاهرا لا بذكر أحدا بسوء وكانت أنوار العبادة تتلأ لأ في صفحات وجهه المبارك وكان يقعد في علو داره وله زنبيل معلق فيلقى المستفتى ورقته فيه وبحركه فيجذبه المولى المذكور ويكتب جوابه ثم يدليه اليه وآنما فعل ذلك كي لا ينتظر الناس لاجل الفتوى ثم ان السلطان سليم خان في زمان سلطنته أمر بقتل ماثة وخمسين رجلا من حفاظ الحزائن فتنبه لذلك المولى المذكور فذهب الى الدبوان العالي ولم يكن من عادتهم ان يذهب المفتى الى اللديوان العالى الالحادث

عظيم فتحير أهل الديوان ولما دخل الديوان سلم على الوزراء فاستقبلوه وأجلسوه في صدر المجلس ثم قالوا له أي شيء دعا المولى الى المجيء الى الديوان العالي قال أريد أن أدخل على السلطان ولي معه كلام فعرضوه على السلطان سليم خان فاذن له وحده فدخل وسلم عليه وجلس ثم قال وظيفة أرباب الفتوى أن يحافظوا على آخرة السلطان وقد سمعت أنك قد أمرت بقتل مائة وخمسين رجلا لا يجوز قتلهم شرعا فعليك بعفوهم فغضب السلطان سليم خان وكان صاحب حدة وقال إنك تتعرض لامر السلطنة وليس ذلك من وظيفتك قال لا بل أتعرضَ لامر آخرتك وانه من وظيفتي فان عفوت فلك النجاة والا فعليك عقاب عظيم فانكسر عند ذلك سورة غضبه وعفا عن الكل ثم تجدث معه ساعة ولما أراد أن يقوم من مجلسه قال تكلمت في امر آخرتك وبقي لي كلام متعلق بالمروءة قال السلطان ما هو قال أن هؤلاء من عبيد السلطان فهل يليق بعرض السلطنة أن يتكففوا الناس قال لا قال فقررهم في منصبهم فقبله السلطان قال الا أني أعذبهم لتقصيرهم في خدمتهم قال المولى المذكور وهَذَا جائز لان التعزير مفوض الى رأي السلطان ثم سلم عليه وانصرف وهو مشكور ثم أن السلطان سليم خان ذهب الى مدينة أدرنه فشبعه المولى المذكور فلقي في الطريق أربعمائة رجل مشدودة بالحبال فسأل عن حالهم فقالوا أنهم خالفوا أمر السلطان وقد اشتروا الحرير وكان قد منع السلطان عن ذلك فذهب المولى المذكور الى السلطان وهو راكب فكلم فيهم وقال لا يحل قتلهم فغضب السلطان وقال أيها المولى أما يحل قتل ثلثي العالم لنظام الباقي قال نعم ولكن اذا أدّى الى خلل عظيم قال السلطان وأي خلل أعظم من مخالفة الامر قال المولى هؤلاء لم يخالفوا أمرك لانك نصبت الأمناء على الحرير وهذا اذن بطريق الدلالة قال السلطان وليس أمور السلطنة من وظيفتك قال انه من امور الآخرة فالتعرض لها من وظيفتي ثم قال المولى المذكور هذا الكلام وذهب ولم يسلم عليه فحصل للسلطان سليم خان حدة عظيمة حتى وقف على فرسه زمانا كثيرا والناس واقفون أهـــدامه وخلفه متحيرين في ذلك الامر ثم إن السلطان سليم خــان لما وصل الى منزله عفا عن الكل ولمــا وصل الى مدينة أدرنه أرسـل الى المولى المذكور أمرا وقـال فيه أعطيتك

قضاء العسكر وجمعت لك بين الطرفين لاني تعتقت أنك تتكلم بالحق فكف المولى المذكور في جوابه وقال وصل الي كتابك سلمك الله تعالى وأبقاك وأمرتني بالقضاء وأني ممتثل أمرك الا أن لي مع الله عهدا أن لا يصدر عني لفظ حكمت بالقضاء وأني ممتثل أمرك الا أن لي مع الله عهدا أن لا يصدر عني لفظ حكمت فاحبه السلطان سليم خان محبة عظيسة لاعراضه عن العز والحاه والمال صبائد لدينه وأرسل اليه خمسمائة دينار فقبلها ثم إن سلطان زماننا ابده الله تعالى وقصره زاد على وظفته خمسين درهما فصارت وظفته مائني درهم أو في رحمه الله تعالى في سنة انتين وثلاثين وتسعمائة وقد ذهب اليه المولى الوائد لعبادته في مرض موته و كلمه سرا فبكى المولى الوائد وما علمنا سبب بكائه ولما أتى منزله سألناه عن سب البكاء فقال إنه أخبر بموته وقال جاء الي روح موسى عليه السلام وقت عن سب البكاء فقال إنه أخبر بموته وقال جاء الي روح موسى عليه السلام وقت مختارات المدائل وسماه المختارات وهو كتاب نافع لطيف جدا وبالحملة كان رحمه معتارات المدائل وسماه المختارات وهو كتاب نافع لطيف جدا وبالحملة كان رحمه الله تعالى آية كبرى في التقوى ومن مفردات الدنيا في الفتوى وكان حما من جبال العلوم الشرعية الدينة ودفن بدفنه العلم والتقوى وكان كان قبل :

يدع الجواب ولا يراجع هيبة والسائلون نواكسو الاذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان رضى الله عنه وأرضاء وجعل الجنة مثواه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد الرحمن ابن علي ابن المؤيد.
 الاماسي) •

كان رحمه الله تعالى بالغا الى الأمد الأقصى من العلوم العقلية ومنتهيا الى الغاية القصوى من الفنون النقلية بارعا في الفنون الأدبية وشيخا في العلوم العربية وماهرا في التفسير والحديث وسائر ما دون في العلوم من القديم والحديث وكان مهيبا عظيم الشأن ماهرا في البلاغة والبيان وكان ينظم بالتركية والفارسية والعربية وكان حسن الحط جدا يكتب أنواع الحطوط ومن نظمه في مدح رسالة بعض العلماء وقد وضع عليها خطه وقال:

هاثیك رسالة علی وفق السول من أمعن فیها یتلقی بقبول یستعظم من ألفها ثم یقول یا خیر رسالة ویا خیر رسول وقد کتب علی الرسالة المذكورة المولی ابن الحاج حسن وقد كانا قاضیین بالعسكر المنصور وقال :

رسالة لنكات الفن جامعة ومثلها لدليل الفضل صاحبها انظر أبن هذا من ذلك.

ولد ببلدة أماسيه في صفر سنة ستين و ثمانمائة ونشأ على تحصيـــل الفضل والكمال في نعمة وافرة ودولة واسعة . ولما بلغ سن الشباب صحب السلطان بايزيد خان وهو اذ ذاك كان أميرا على بلدة أماسيه ووشى به بعض المفسدين الى السلطان محمد خان فأمر بقتله فأخبر به السلطان بايزيد خان قبل وصول أمر والده اليه فأعطاه عشرة آلاف درهم وأفراسا وآلات سفر حتى أخرجه ليلة من اماسيه وأدخله الى البلاد الحلبية وتلك البلاد وقتئذ على أيدي الجراكسة وكان دخوله اليها في سنة احدى وتمانين وتمانمائة وأقام هناك مدة يسيرة وقرأ على بعض علمائها كتاب المفصل في النحو للزمخشري وقصد أن يقرأ علوما أخر ولم يجد من يفيده ذلك فنصحه بعض تجار العجم وقال عليك أن تذهب الى المولى جلال الدين الدواني في بلدة شيراز وهو كذا وكذا ووصف له بعضا من فضائله ثم خرج مع تجار العجم في السنة المذكورة ووصل الى خدمة المولى المذكور وقد مر في ترجمة المولى خواجه زاده ما جرى بينهما في حق كتاب النهافت وقرأ عليه زمانا كبيرا من العلوم العقلية والعربية والتفاسير والأحاديث ورأيت له صورة أجازه وشهد له فيها بالفضيلة النامة وكتب اجازته له في جسيع ما ذكر من العلوم وأقام عنده مدة سبع سنين ولما سمع جلوس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة سافر من بلاد العجم الى بلاد الروم فوصل الى بلدة أماسيه في شهر رمضان المبارك سنة ثمان وثمانين وثمانمائة وأقام هناك مقدار أربعين يوما ثم جاء الى قسطنطينية فصحب موالي الروم وتكلم معهم في العلوم حنى استحسنوه غاية الاستحسان وأرسل المولى خطيب زاده الى وزراء ذلك العصر وشهد له بالفضيلة فعرضوه على السلطان فأعطاه مدرسة قلندرخانه بمدينة

قسطنطينية في السنة المذكورة ثم تزوج المولى المذكور بنت المولى مصلح الدين القسطلاني في سابع عشر شهر ربيع الأوّل سنة احدى وتسعين وثمانمائة وأعطاه السلطان بايزيد خان في ذلك اليوم احدى المدار من الشمان وكانت هي مدرسة ابن أفضل الدين وقد انتقل منها هو الى قضاء قسطنطينية وأقام في المدرسة المذكورة ثم جعل قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي في شهر ربيع الأول في سنة سبع وتسعمائة ثم انتقل الى قضاء العمكر بولاية روم ابني بعد وفاة المولى ابن الحاج حسن في سنة احدى عشرة وتسعمائة ثم نهبت داره لحادثة بطول شرحها وليس هذا موضع بيانها فعزل لذلك عن قضاء العسكر في رجب سنة سبع عشرة وتسعمائة وعين له كل يوم مائة وخمسون در هما فلم يقبل ولم يلبث الا قليلا حتى جلس الملطان سليم خان على سرير السلطنة فسأل الوزراء عن حاله فأخبروه بذلك فأضاف هو الى الوظيفة المزبورة قضاء قره فريه ثم أعيد الى قضاء العسكر في رجب سنة تسع عشرة وتسعمائة وسافر مع السلطان سابم خال اني بلاد العجم وكان معه في محاربة شاه اسمعيل الأر دبيلي ثم لما رجع منها ووصل الى الى جسر الراعي عزل المولى المذكور عن قضاء العسكر بسبب اختلال في عقله قسطنطينية معزولا ومات في ليلة الجمعة الحامس عشر من شهر شعبان المعظم سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة قال المؤرخ في تاريخ وفاته :

نفسي الفداء لحبر حاحين قضى في روضة وهو في الجنات محبور مقامه في العلا الفردوس مسكنه أنيسه في البرى الولدان والحور قـــل للذي يبتغي تاريخ رحلته نجل المؤيد مرحوم ومبرور

وأبقى من بعده ذرية نجباً يزداد في قبره منهم له نور . و دفن عند مزار أني أيوب الأنصاري وللمولى المذكور كلمات كثيرة ولطائف عجيبة بغيت كلها في المسودة منعه عن تبييضها اشتغاله بأمور القضاء وله رسالة لطبغة أورد

فيها المواضع المشكلة من علم الكلام وقد أرسلها الى السلطان قورقود وضمن في خطبتها قصيدة عربية بمدحه بها وهي في غاية البلاغة ونهاية اللطافة وله رسالة أخرى في حل الشبهة العامة ولقد أحسن فيها وأجاد وله أيضا رسالة في تحقيق الكرة المدحرجة وهي أيضا في غاية اللطافة وقد جمع غوائب من الكتب وفيها كتب لم يسمع بها أحد من أبناء زمانه فضلا عن الاطلاع عليها وسسعت أنها سبعة آلاف علد سوى المكررات.

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى الشهير بابن البركي زاده ) ه

كان رحمه الله تعالى من أولاد بعض القضاة قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل قاسم الشهير بقاضي زاده ثم صار معيدا لدرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم نصبه السلطان بايزيد خان معلما لابنه السلطان أحسد حال امارته ببلدة أماسيه ثم أعطاه احدى المدارس الثمان ثم نصبه قاضيا بادرنه وصار هناك قاضيا مدة كبيرة وكان في قضائه على سبرة حسنة وطريقة مرضية ثم عزل عنه في أوائل سلطنة السلطان سليم خان وعين له كل يوم مائة وثلاثون درهما ثم مات بمدينة قسطنطينية في سنة تسع عشرة أو عشرين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا متفننا جريء الجنان طليق اللسان فصيح البيسان صاحب الكمال والجمال روح الله روحه ونور ضريحه.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد ابن المولى الفاضل
 حسن الساميسوني) ء

قرأ رحمه الله على والده وعلى المولى علاء الدين علي العربي ثم صار مدرسا بمدرسة مولانا خسرو ببروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الحجرية بأدرنه ثم صار مدرسا بمدرسة محمود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة أورخان الفازي بمدينة أزنيق ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عين له كل يوم ثمانون در هما بطريق الثقاعد ثم جعله السلطان سليم خان قاضيا بمدينة أدرنه وتوفي وهو قاض بها في

منة تسع عشرة وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم غابة الاشتغال بحيث لا بفارق عن حل الدقائق ليلا ونهارا وكان معرضا عن مزخرفات الدنيا وكان يستوي عنده الذهب والمدر وكان يؤثر الفقراء على نفسه حتى يختار لأجلهم الجوع والعري وكان راضيا من العيش بالقليل وكان له محبة صادقة للصوفية وله حواش على شرح المفتاح للسيد الشريف وحواش على حاشية شرح التجريد للسيد الشريف أيضا وحواش على التلويح للعلامة التفتازاني .

· ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى سيدي الحصيدي ) ،

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى علاء الدين علي الفناري ثم صار مدرسا بسيواس ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان الغازي ببروسه ثم صار مدرسا بمدرسة أورخان ببلدة أزنيق ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ثم نصب قاضيا بمدينة قسطنطينية ولم يلبث الا قليلا حتى مات وهو قاض بها في سنة اثني عشرة أو ثلاث عشرة وتسعمائة كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال وحصل من الفضل جانبا عظيما وكان الناس يقدمونه على أقرانه في الفضل وكان أسود اللون عظيم الحثة كبير اللحية جدا وكان ذا مهابة ووقار وله أسئلة على شرح المفتاح للسيد الشريف وله أيضا أسئلة على شرح المواقف للسيد الشريف وله أيضا أسئلة على شرح المواقف للسيد الشريف وله أيضا وله نظم بالعربية لكنه نظم ضعيف روح الله روحه.

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى سيدي القراماني ) ه

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى علاءالدين على العربي ثم صار معيدا لدرسه ثم صار مدرسا بمدرسة قلندرخانه بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا بساحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه ثم صار قاضيا بمدينة تسطنطينية ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور بولاية أناطولي ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية روم ابلي ثم

عزل عنه في أو الل سلطنة السلطان سليم خان وجعل مدرسا بها في سنة ثلاث الثمان وعبن له كل يوم مائة وعشرون درهما ومات مدرسا بها في سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة و دفن عند دار التعليم التي بناها بقسطنطينية . كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم ومشتهرا بالفضل وكان صاحب ذكاء و دقة وصاحب شببة عظيمة ووجه حسن تتلألأ أنوار العلم والصلاح في جبينه وكان صاحب هيبة ووقار وصاحب أدب وحسن خلق و تواضع للصغير والكبير وقد صنف رسالة متضمنة للأجوبة عن اشكالات المولى سيدي الحميدي رحمه الله تعالى .

## ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى نور الدين القراصوي ) ه

قرأ على علماء عصره ثم قرأ على المولى خطيب زادة ثم قرأ على المولى خواجه زاده ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل سنان باشا ولم يفارقه حين نفي عن البلد وقد مر ذكره ولما أعيد المولى سنان باشا الى تدريس دار الحديث بأدرنه صار المولى المذكور معيدا لدرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان ببروسه ثم صار مدرسا بمدرسة أسكوب ثم صار مدرسا بدار الحديث بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عين له كل بوم ثمانون در هما بطريق التقاعد ثم جعله السلطان سليم خان قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور بولاية أناطولي ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور بولاية روم ايلي المعمورة ثم عزله السلطان سليم خان عن ذلك لأمر جرى بينهما وأعطاه احادي المدارس الثمان وعين له كل يوم ماثة وعشرين درهما ومات على تلك الحال في سنة سبع أو ثمان وعشرين وتسعمائة ودفن عند مسجده بمدينة قسطنطينية كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا محدثا فقيها وكان قوالاً بالحق وصاحب صولة وهيبة وكان سيفا من سيوف الله تعالى وكان متشرعا متورعا صافي العقيدة متعبدا صنف رسالة متضمنة الأجوبة عن اشكالات المولى سيدي الحميدي وصنف متنا في الفقه أورد فيه مختارات المسائل وسماه المرتضى نُورُ الله ضريحه وأوفر يوم الجزاء فتوحه . ، ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى محيي الدين سيدي محمد بن محمد القوجوي) •

كان والده من مشاهير العلماء في عصره وكان مدرسا بمدرسة مرزيغون مدة كبيرة وقرأ المولى المذكور على والده ثم على المولى الفاضل بهاء الدبن ثم على المولى عبدي المدرس بأماسيه ثم على المولى حسن جلبي ابن محمد شاه الفناري ثم صار مدرسا بمدرسة ميغلغرة ثم صار مدرسا بمدرسة ابراهيم باشا بمدينة قسطنطينية وهو أول مدرس بها ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان أورخان الغازي ببلدة أزنيق ثم صار مدرسا بدار الحديث بأدرنه ثم صار مدرسا بمدر سقالوزير مصطنى باشا مدينة قسطنطينية وهو أوّل مدرس بها أيضا ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عين له السلطان بايزيد خان كل يوم ثمانين در هما بطريق التقاعد ثم جعله السلطان سليم خان قاضيا بقسطنطينية ثم جعله قاضيا بالعسكر المنصور بولاية أناطولي ثم استعفى عن فضاء العسكر وتركه فأعطاه السلطان سليم خان احدى المدارس الثمان وعين له كل يوم مائة وعشرين درهما ثم ترك التدريس أيضا وبقي في قسطنطينية وعين له كل يوم مائة وثلاثون در هما ثم مات في سنة احدى وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما بعلوم العربية كلها وعالما بالتفسير والحديث والأصول والفروع والعلوم العقلية وكان صاحب البيان فصيح اللسان واسع التفرير كامل التحرير وكان له انشاء بليغ في العربية وصف شيبه في بعض رسائله وقال نزل الثلوج على هامني حتى تقوّس بها قامني ولا يخفى أن هذه استعارة بليغة حسنة مع ترشيح بليغ مع ما فيه من عذوبة اللفظ وسلاسته وحسن السبك روّح الله تعالى روحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى بالي الايديني ) ه قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى خطيب زاده ثم الى خدمة المولى سنان باشا ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير على باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين

بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عين له كل يوم ثمانون در هما بطريق التفاعد ثم جعل قاضيا بمدينة بروسه ثم عزل عن ذلك وجعل مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون در هما ثم أضيف اليها عشرون در هما فصارت وظيفته مائة درهم ثم جعل قاضيا بمدينة بروسه ثانيا ثم أعيد الم احدى المدارس الثمان بالوظيفة المزبورة ومات وهو مدرس بها في سنة تسع وعشرين وتسعمائة ودفن عند مسجده بمدينة قسطنطينية كان رحمه الله تعالى بصرف جميع أوقاته في الاشتفال بالعلم حتى أنه سقط عن فرسه وانكسر رجله وكان مستلقيا على ظهره مدة شهرين أو أكثر ولم بقرك درسه في تلك المدة وكان الطلبة تأتي الى بيته ويقرءون عليه وكانت له مشاركة في جميع العلوم وكان قادرا على حل غوامضها قوي الحفظ جدا وكانت له مشاركة في جميع العلوم وكان قادرا على حل غوامضها قوي الحفظ جدا وكانت له كتب كثيرة وقف كلها على العلماء والصالحين وله أيضا رسالة منضمنة للأجوبة عن اشكالات كلها على العلماء والته مضجعه وطيب مهجعه.

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد الرحيم ابن المولى علاء الدين العربي ) ه

وقد لقبه والده ببابك واشتهر بذلك اللقب قرأ على والده وعلى المولى خطيب زاده ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان الثمان ثم صار قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثانيا وعين له كل يوم مائة درهم مات وهو مدرس بها في سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عارفا بالعلوم أصولها وفروعها معقولها ومنقولها الا أنه لقوة ذهنه كان لا يشتغل بالعلم الا في بعض الأوقات ومع ذلك كان حسن المحاورة كثير النادرة طليق اللسان جريء الجنان روح الله روحه.

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل صلاح الدين المولى موسى بن المولى
 حسيد الدين بن أفضل الدين الحسيني أكرمهم الله تعالى برضوانه وأسكنههم
 فسيح جنانه) ه

كان رحمه الله تعالى عالما عاملا زاهدا ورعا صارفا أوقائه في العلم والعبادة

والدرس والافادة صار مدرسا أولا بمدرسة الوزير محمود باشا ثم صار مدرسا باحدى المدارس النمان ثم عبن له كل يوم ستون در هما بطريق التقاعد كان وحمه الله تعالى معتزلا عن الناس منقطعا الى الله تعالى وكان يتعبد في بيته كل وقت ولا الله تعالى معتزلا عن الناس منقطعا الى الله تعالى وكان يتعبد في بيته كل وقت ولا يتكلم مع من يزوره من كلام الدنيا وكان مجردا لا أهل له ولا عيال له وكان عنده عجوز كانت حاضته لا بخدمه الا هي وكانت له وسوسة في الوضوء ووى بعض من رأى وضوءه أنه كان بصب على ذراعيه في أيام البرد الشديد مقدار عشرين دلوا وكان ذلك سبب موته لأنه قرب من النار لتجفيف ثوبه فاحترق طرف غير ندله ولم يشعر الى أن وصل الى بطنه فاحترق بذلك ولم يقدر على اطفائها ولم تحضر العجوز عنده فمات من ذلك. روى بعض النقات عنه قال وكنت أقرأ عنده يوما العجوز عنده فمات من ذلك. روى بعض النقات عنه قال المؤذن الله أكبر قال المولى في مدرسة الوزير محسود باشا وأذن المؤذن فلما قال المؤذن الله أكبر قال المولى المذكور تعالى وتقدس ثم قال وهذا اللفظ كنت سمعته أولا من الملائكة ثم ندم على كلامه هذا وقال ما ينبغي أن بفشي هذا وضرب بيده على ركبته تأسفا على افشائه لهذا السر روّح الله روحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيي الدين العجمي ) ه

كان رحمه الله تعالى من تلامذة المولى الكوراني ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بأدرنه مات وهو قاض بها وكان رحمه الله تعالى منشر عا متور عا متصلبا في الحق وكان له تقرير واضح وتحرير حسن وكان يكتب الحط الحسن المليح وقد صنف حواشي على شرح الفرائض للسيد الشريف وله تعليقات ورسائل منها رسالة في باب الشهيد كنبها على شرح الوقاية لصدر الشريعة برد الله تعالى مضجعه ونور مهيجعه .

ه (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف العجمي) ه كان من قصبة كنجه قريبا من بردعه قرأ على علماء تلك البلاد ثم أنى بلاد الروم وصار مدرسا بمدرسة مولانا خسرو بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بمدرسة أزنيق ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان ببلدة أماسيه وفوض اليه أمر الفتوى هناك ومات وهو مدرس بها

وكان صالحًا تقيا مشتغلا بالعبادة والعلم ودرس مدة عسره فأفاد وصنف فأجاد فيها حواشيه على حواشي شرح فيها حواشيه على حواشي شرح النجريد للسيد الشريف أيضاً كتبها ردا على حواشي المولى خطيب زاده ولسه رسالة في علم الهيئة أيضا ورسالة في آداب البحث روح الله روحه ونرور ضربحه.

، (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل الحسيب النسيب المولى السيل ابراهيم)

كان والله من سادات العجم ارتحل من بلاد العجم وقد توطن في قرية قريبة من أماسيه يقال لها قرية بكيجه وكان من أولياء الله الكبار وصاحب الكرامات السنية ينقل عنه كثير من خوارق العادات ولم نتعرض لتفصيلها خوفا من الاطناب ومن جسلة ذلك انه عمي في آخر عمره وكشف ولد المولى المذكور عن رأسه و هو عنده فقال سيد ابراهيم لا تكشف رأسك ربما يضربك الهواء البارد فقال له ابنه كيف رأيت أنت بهذه الحالة قال دعوت الله أن يريني وجهك فمكنى من ذلك فصادف نظري انكشاف رأسك وقد كف بصري الآن كما كان ومنها أن السلطان بايزيد خان حين امارته على اماسيه كـــان يلازمه ويستمد من دعائه وقد أوصاه أن لا يفرط في الصيد فتركه أياما ثم باشر يوما الصيد فساقوا لأجله قطيعا من الظباء فتركها ولم يرمها بسهم فسئل عن ذلك قال رأيت أبي راكبا على واحد منها وكان السلطان بايزيد خان يدعوه بلفظ الأب قال وقال لي أما نهيتك عن الصيد فرجع السلطان بايزيد خان الى منزله خائفًا من كلامه ونشأ المولى المذكور في حجر والده بعفاف وصلاح ثم رحل لطلب العلم الى مدينة بروسه وقرأ هناك على جدي لأمى الشيخ سنان الدين زماناً ولما النحق جدي بخدمة المشايخ الصوفية بقى هو معتكفا بالجامع الكبير بمدينة بروسه قال رحمه الله تعالى وقد تفقدني يوما الشيخ سنان الدين المزبور وقال لي اشتغل بتزكية النفس وأوصاني بوصايا فوقعت لي واقعة رأيتني في صورة طير كبير أبيض أخضر الجناحين أحسر المنقار ورأيتني أطير على العرش وعلى

الكوسي وعلى السموات السبع قال ورأيت شجرة ثابتة في الأرض وفرعها في السموات ولها غصن ممند من المشرق الى المغرب قال فوقعت على ذلك الغصن ثم جاء الشيخ المربور الي فحكيت له الواقعة ولم يعبرها وقال دم على الاشتغال وبعد أيام وقعت لي واقعــة أخرى رأيتني على حــــار نجر خطامه على الأرض مشدود عــ لى الحمار ظرف فيه خسر وخلفي غلام مليح الوجــه وبيدي طنبور أضرب بها فاشمأزت ننسي من هذه الواقعة وحزنت من ذلك حزنا عظيما قال فجاء الى الشيخ المذكور بعد أيام فحكيت له الراقعة وحزني والغلام صورة الروح والطنبور صورة الجذبة الى عالم الفدس الاأنه لمالم يكن زمام الحسار بيدك لا تقتد أنت بأحد أصلا واشتغل بعد ذلك بالعام ثم تركني قال رحمه الله تعالى وكان كما قال ثم اشتغل بالعلم حتى و صل الى خدمة المولى حمن الساميسوني وعينه لاهية التدريس فلم يقبل الناءريس فرغب في خدمة الميلي خواجه زاده وذهب البه حال تدريسه بمدينة أزنيق بعد قضاء قسطنطينية وصار في خدمته مدة كبيرة ثم استدعاه الوزير محمد باشا النمر اماني لتعليم ولده فعلسه مدة ثم صار معلما للساطان قورقود ابن السلطان بايزيه خان في حياة السلطان محمد خان ثم صار مدرسا بمدرسة موزيفون ثم صار مدرسا بمدرسة قره حصار ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية تم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أماسيه وعين له كل يوم ثمانون درهسا وفوض اليه أمر الفتوى هناك ثم ترك التدريس والفتوى وعين له السلطان بايزيد خان في أو اخر سلطنته كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ، و لما جلس السلطان سليم خان على سرير السلطنة اشترى له داراً في جوار مزار أني أيوب الأنصاري عليه رحمة الملك الباري والآن هي وقف وقفها المولى المذكور على كل من يكون مدرسا في مدرسة أني أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وسكن هناك الى أن نوفي في سنة خسس وثلاثين وتسعمائة وقاد نيف على تسعين من العسر وكان مجرداً لم يتأهل مدة عمره وقصدت أن يزوجه أبوه بالتماس بعض من

توابعه فوجدوا له بنتا من بنات الصلحاء فأبرم عليه والده لنكاحها فأجاب لذلك , عاية لحاطر والده ثم ان والده رجع عن هذا الابرام فسئل عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام فقال لي أعطاك الله تعالى ولداً مثل السيد ابراهيم أما رضيت بهذا وطلبت له ولدا وكان رحمه الله تعـــاني منقطعا عن الناس مشتغلا بالعلم والعبادة وكان زاهدا ورعا يستوي عنده الذهب والمدر وكان ذا عفة وصلاح وديانة وتقوى وكان حسن السمت صاحب الأدب ولم يره أحد حتى غلمانه الا جاثيا على ركبتيه ولم يضطجم أبدا وكان ينام جالسا مع كبر سنه ومن عادته انه لم يأمر أحدا حتى مماليكه بشيء أصلا وربما يأخذ الكوز ونجده فارغا ولا يقول لحادمه املأه حذرا من الأمر وكان يقول ما صنعه من صنعه الاللماء وكان رحمه الله طويل القامة كبير اللحية حسن الشيبة يتلألأ أنوار العلم والعبادة والشرف والسيادة في وجهه الكريم وكان طيب المحاورة حسن النادرة منواضعا متخشعا يبجل الصغير كما يوقر الكبير وكان كثير الصدقات وكان يجيء في المسجد بين العشاءين ويصلي الأوقات الحمس مع الجماعة وبالجملة يعجز المرء عن مدحه وكان يكتب الخط الحسن جدا وكان عنده الكتب المتداولة كلها صفارها وكبارها بخطه الشريف وقد عمى في آخر ذهبت اليه في مرض موته و هو قريب من القبض ففتح عينه وقال أن الله كريم لطَّيف لقد شاهدت من كرمه ولطفه ما يعجز عنه الوصف ثم اشتغل بنفسه ودعوت له و ذهبت ومات في تلك اللبلة و دفن عند جامع أبي أبوب الأنصاري رضى الله تعالى عنه وكان بعض من الطلبة في زمانه يطيل لسانه عليه في غيبته وكان ذلك البعض خبيث النفس جدا فأخبر هو بذلك مرارا وسكت وذكر عنده يوما فقال هل يتحرك لسانه الآن فاعتقل لسان ذلك البعض في تلك الليلة ولم ينحل الى أن مات رحمة الله تعالى عليه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى علاء الدين علي الاماسي ) .
 كان رحمه الله تعالى من نواحي أماسيه من قصبة يقال لها جورم وكان اماما

السلطان بابزيد خان وقت كونه أميرا على أماسيه ثم شفع له عند والده السلطان عمد خان فأعطاه مدرسة كومش في نواحي اماسيه بعد توقف كثير ولما جلس السلطان بابزيد خان على سربر السلطنة أعطاه قضاء أنقره وضم اليه المدرسة البيضاء بالمدينة المزبورة ثم أعطاه قضاء بروسه ثم أرسله رسولا من جهته الى سلطان مصر قاينباي وأصلح بينهما ثم جاء الى قسطنطينية فأعطاه السلطان بابزيد خان قضاء العسكر بولاية أناطولي وعزل عنه في سنة سبع و تسعمائة وعين بابزيد خان قضاء العسكر بولاية أناطولي وعزل عنه في سنة سبع و تسعمائة وعين الله كل يوم مائة درهم ثم أوصله الى ابنه السلطان قور قود العسلح بينهما ولما جاء الى قسطنطينية عسبت عيناه قبل وقد دعا عليه السلطان قور قود بالعسى لعدم نقل الى قسطنطينية عسبت عيناه قبل وقد دعا عليه السلطان قور قود بالعسى لعدم نقل كلامه الى أبيه على ما أوصاه وتوفي رحمه الله تعالى في سنة سبع وعشرين وتسعمائة كان طليق اللسان جريء الجنان محبا للخيرات وراغبا في المبرات و وراغبا في المبرات وراغبا في المبرات وراغبا في المبرات و وراغبا في المبرات و وراد في المب

ه ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى بدر الدين محمود ابن الشيخ

عداد) ه

كان رحمه الله اماما للسلطان بايزيد خان بعد جلوسه على سرير السلطنة بروسه بتربية المولى ابن المعرف معلم السلطان بايزيد خان ثم صار قاضيا بمدينة بروسه مدة عشر سنين أو أكثر ثم أعطاه السلطان بايزيد خان قضاء العسكر بولايسة أناطولي في سنة احدى عشرة وتسعمائة ثم عزل عنه وعين له كل يوم مائة درهم ومات بعد زمان يسير كان كريم النفس حميد الأخلاق محبا للعلماء والصلحاء وله نظم كتاب بالتركية سماه المحمودية نظير لكتاب المحمدية الا أنه نظم نازل الدرجات.

## ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى المشتهر بالمولى خليلي ) ه

كان رحمه الله تعالى مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم أعطاه السلطان بايزيد خان مدرسته بمدينة أدرنه ثم أعطاه قضاء العسكر بولاية أناطولي ثم أعطاه قضاء العسكر بولاية أناطولي ثم أعطاه قضاء العسكر بولاية روم ايلى ومات على تلك الحال في أوائل سلطنة السلطان سليم خان كان

رحمه الله تعالى حليما كريما محبا للحير متواضعا متخشعا الا أنه كان يغلب عليه الغفلة في أكثر أحواله روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم الكامل بير محمد الجمال ) ه

قرأ على علماء عصره ثم صار قاضيا ببعض البلاد مثل صوفيه وفلبه وغلطه مُ صار منوليا بأوقاف عمارة السلطان محمد خان بمدينة قسطنطينية ثم صار حافظًا للدفتر بالديوان العالي في أو اخر سلطنة السلطان بايزيد خان و صدر ا من سلطنة السلطان سليم خان ثم استوزره السلطان سليم خان ولقبه بير باشا وكان هو وزيرا أعظم عند جلوس سلطاننا الأعظم على سرير السلطنة ثم عزل عن الوزارة وتقاعد في موضع قريب من ديمه توقه وختم عمره بعبادة وصلاح وعفة وديانة رحمه الله تعالى وكان عاقلا مهيبا صاحب حدس صائب وذكاء فائق لا يذكر أحدا بسوء وكان محبا للعلماء والصلحاء وكان مراعيا للفقراء وكانت أيامـــه تواريخ الأيام وبالجملة كان حسنة من حسنات الزمان وبركة بركات الأيام توفي رحمه الله تعالى في حدود الأربعين وتسعمائة ودفن عند جامعه الذي بناه في قصبة سيلوري وله جامع آخر ومدرسة في مدينة قسطنطينية ومدرسة أخرى ودار المسافرين في قصبة سيلوري وزاوية للصوفية في مدينة قسطنطينية وله أيضا دار المسافرين أخرى بمدينة قونيه وله غير ذلك من الخيرات تقبلها الله تعالى منه ورحمه رحمة واسعة . يروى ان السلطان سليم خان كان يعدله بأرسطاطاليس ويقول ان كان اسكندر بن فيلفوس يفتخر بوزيره أرسطو فأنا أفتخر بوزيري بير باشا في عقله ورأيه وحذقه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى ركن الدين ابن المولى الفاضل محمد الشهير بابن زيرك) ،

مات والده و هو صغير و قرأ على المولى سنان باشا و على المولى خواجه زاده وعلى المولى خطيب زاده وأعطاه السلطان محمد خان مدرسة مسماة بالواعظية بمدينة بروسه وكان يدرس بها ويقرأ على المولى درويش محمد بن حضر شاه وهو

مدرس بسلطانية بروسه وكان له حجرة في نلك المدرسة يسكن فيها في بعض الأوقات ثم أعطاه السلطان محمله خان مدرسة ابن كرميان في بلدة كوتاهيه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بابزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة ازنيق ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم أعطاه السلطان بابزيد خان مدرسة أماسيه وفوض اليه أمر الفتوى هناك ثم أعبد الى السلطان بابزيد خان مدرسة أماسيه وفوض اليه أمر الفتوى هناك ثم أعبد الى مطانية بروسه ثم أعطاه السلطان بابزيد خان مدرسة جده ببروسه ثم صاو قاضيا بمدينة أدرنه ثم صار قاضيا بفسطنطينية ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية روم ايلي ثم أرسله ولاية أناطولي ثم صار قاضيا بالمسكر المنصور في ولاية روم ايلي ثم أرسله السلطان سليم خان من قبله الى السلطان الغوري ثم عاد الى منصبه و دام على ذلك مدة ثم عزل عن ذلك في سنة أربع وعشر بن وتسعمائة وعين له كل يوم مائة دوم درهم ثم زاد عليها ثلاثين درهما ومات في سنة تسم وثلاثين وتسعمائة روم درهم ثم زاد عليها ثلاثين درهما ومات في سنة تسم وثلاثين وتسعمائة روم الله تعالى روحه وأوفر فتوحه .

ه (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى قوام الدين يوسف المشتهر بقاضي بغداد) ه وكان من بلاد العجم من مدينة شبر از وكان قاضيا ببغداد مدة فلما حدثت فتنة ابن أردبيل ارتحل الى ماردبن وسكن هناك مدة ثم ارتحل الى بلاد الروم وأعطاه السلطان بابزيد خان سلطانية بروسه ثم أعطاه احدى المدارس النمان ثم ارتحل الى جوار الرحسن في أوائل سلطنة السلطان سليم خان أدخله الله تعالى دار الجنان وشرفه بالكرامة والرضوان كان رحمه الله تعالى شريفا عالما صالحا متشرعا زاهدا ذا هيبة ووقار صنف شرحا جامعا للفوائد للتجريد وشرح نهج البلاغة للامام الهمام على بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وصنف كنابا جامعا للفرات التفسير وله رسائل وحواش وغير ذلك الا أنها ضاعت بعد وفات لصغر أولاده طيب الله تعالى مهجعه وبرد مضجعه

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى ادريس بن حسام الدين البدليسي ) ، كان موقفا لديوان أمراء العجم ولما حدثت فتنة ابن أر دبيل ارتحل الى بلاد الروم فأكرمه السلطان بايزيد خان غاية الاكرام وعين له مشاهرة ومسانهة

وعاش في كنف حمايته عيشة راضية وأمره أن ينشىء تواريخ آل عشمان بالفارسية فصنفها وكافت عديمة النظير فاقدة الفرين بحبث فاقت انشاء الأقدمين ولم يبلغ شأوه أحد من المتأخرين وله قصائد بالعربية والفارسية بحيث تغوت الحصر وله رسائل عجبية في مطالب متفرقة لا يمكن تعدادها وبالجملة كان من نوادر الدهر ومفردات العصر . انتقل الى رحمة الله تعالى في أوائل سلطنة سلطاننا الأعظم السلطان سليمان خان خاد الله ملكه وأيه سلطنته .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى يعقوب بن سيدي على ) ــ

قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة حسرة بك بمدينة بروسه ثم مدرسا بمدرسة السلطان ماريد آبدين ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بأدرنه تم صار قاضيا بها ثم أعيد الى المدرسة المذكورة ثم صار مدرسا باحدى المدارس النمان وعين له كل يوم مائة درهم النمان وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ومات في سنة ثلاثين أو احدى وثلاثين وتسعمائة راجعا من سفر المحلي التويد خان لقبه بشارح الشرعة لكتاب شرعة الاسلام وكان السلطان بايزيد خان لقبه بشارح الشرعة لمبله الى الشرح المذكور ولسه حواش على شرح ديباجة المصباح في النحو وهي متداولة بين الطلبة وله أيضا شرح لكتاب كلستان للشيخ سعدي الشير ازي والكتاب المذكور بالفارسية وقد شرح لكتاب كلستان للشيخ سعدي الشير ازي والكتاب المذكور بالفارسية وقد كتب الشرح المذكور بالعربية ليسهل معرفة اللسان الفارسي على الطلبة روح الله روحه ونور ض خه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى نور الدين حمزة المشهور بليس
 جلبي) ه

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى خواجه زاده ثم تولى ببعض المناصب ثم صار حافظا لدفتر بيت المال بالديوان العالى موارا في زمن السلطان محمد خان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم صار حافظا

لدفتر بيت المال بالديوان العالي في زمن السلطان بايزيد خان ثم عزل عن ذلك فصار متوطنا ببروسه وقد بنى زاوية بها مسكنا للصلحاء ومات في سنة اثنني عشرة أو ثلاث عشرة وتسعمائة ودفن في الزاوية الني بناها رحمه الله تعالى .

« (ومنهم العالم الفاضل المولى شجاع الدين الياس) »

كان من نواحي قسطموني قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل خواجه زاده حتى صار معبدا لدرسه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة ازنيق ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرته ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم عين له كل يوم ستون درهما باحدى المدارس الثمان ثم عين له كل يوم ستون درهما بعطريق التقاعد لكبر سنه اذ قد يقال انه جاوز التسعين . مات في سنة ثلاث بعطرين وتسعمائة وكان كريم النفس مبمون النقيبة متخضعا متخشعا مشغلا بنفسه منقطعا عن الخلائق روح الله روحه وأو فر فنوحه وخلف ولدا اسمه سنان الدين يوسف وكان رجلا مشهورا بالفضل الا أنه مات في شبابه رحمه الله تعالى .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى شجاع الدين الياس الرومي ) ه كان من قصبة مسماة بديمه توقه بقرب من مدينة أدرنه . قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره وقرأ على المولى محمله بن الأشرف حين كونه معيدا للمولى على الطوسي وكان بفضله في حل الدقائق على المولى على الطوسي ويفضل المولى الطوسي عليه في كثرة المعلومات ثم قرأ على بعض المدرسين ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل سنان باشا ثم صار مدرسا بمدرسة ديمه توقه ثم صار مدرسا بمدرسة فلبه ثم صار مدرسا بالحدى المدرستين المتجاورتين بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا باحدى المدرسة العتيقة المتجاورتين بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا باحدى المدرسة العتيقة من المدرستين المتجاورتين بأدرنه وعين له كل يوم ثمانون درهما ثم صار مدرسا باحدى المدرسة العتيقة باحدى المدارس الثمان ثانيا وعين له كل يوم ثمانون درهما ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثانيا وعين له كل يوم مائة درهم ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه وعين له كل يوم مائة درهم ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه وعين له كل يوم مائة درهم ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه وعين له كل يوم مائة درهم ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه وعين له كل يوم مائة درهم ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة أدرنه وعين له كل يوم مائة درهم ثم صار مدرسا بيضا ثم

عزل عنها لثقل في أذنه وعين له كل يوم ماثة درهم أيضا بطريق التفاعد ثم مات في سنة تسع وعشرين وتسعمائة وقار جاوز التسعين من العسر كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صالحا عابدا زاهدا راضيا من العيش بالقليل وكان يصرف أوقاته في العلم والعبادة وكان منقطعا الى الله تعالى محبا للمشايخ الصوفية وخلف ولدين اسم الأكبر منهما أبو حامد واسم الأصغر لطف الله وكان كلاهما مشهورين بالفضل الا أنهما ماتا في سن الشباب صنف رحمه الله تعالى حواشي على حاشية شرح التجريد للسياء الشريف وحواشي على حاشية شرح المطالع للسيد الشريف أيضا وحواشي على حاشية شرح الشمسية للسيد الشريف أيضا وحواشي على حاشية شرح العضاء لاسيد الشريف أيضا وحواشي على حواشي شرح العقائد للمولى الخيالي وحواشي على شرح آداب البحث للمولى عماد الدين وحواشي على حاشية العقائد للسولى القسطلاني وغير ذلك من الرسائل في بعض المواضع المشكلة من الفنون وكان أكثر اشتفاله بالعلوم العقلية ولم يتدرب في غبرها كتدربه فيها وكان يفضل السيد الشريف على العلامة سعد الدبن التفتاز اني قال يوما في حق التفتاز اني انه بحر لكنه مكدر وأثنى على الفاضل خواجه زاده ثناء كثيرا وقال لكني ما قرأت عليه رعاية لرضا والدني لأنها ما كانت ترضي أن أسافر الى ولاية أناطولي وذهبت مع المولى الوالد الى زيارته فعانق والدي وقبله وأجلسه مكانه وجلس هو قدامه وأجلسي معه وبكي وقال ان هذا آخر الصحبة معكم وقد قرب موتي وكان كما قال طبب الله تعالى مضجعه و نور مهجعه. ه (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى تاج الدين ابراهيم الشهير بابن الأستاذ) . كان أبوه ماهرا في صنعة الدباغة وهو أول من صبغ الجلود اللازوردية ببلاد الروم وكان تقيا ورعا مكتسبا بالحلال ورغب ابنه في تحصيل العلم فقرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل سنان باشا ثم صار مدرسا بالمدرسة البيضاء بأنقره وعين له كل يوم عشرون درهما ثم صار معلما السلطان عبدالله ولما جرى على أستاذه المولى سنان باشا ما جرى من حادثة مر ذكرها عزلوه عن منصب التعليم ونصبوه قاضيا بموضع يقال له جبق وعينوا له

كل يوم خمسة عشر درهما ولما جلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة جعله مدرسا بالمدرسة الحسينية ببلدة أماسيه وعين له كل يوم ثلاثين درهـــــا ومات رحمه الله تعالى مدرسا بها كان رحمه الله تعالى ذا عفة و صلاح مشتغلا بنفسه معرضا عن أبناء زمانه وكان ذا فطنة وذكاء وفضيلة تامة فاق في الفضيلة أقرانه وكانت له مشاركة في العلو مالمتداولة روح الله تعالى روحه ونور ضربحه. ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشهير بابن المعيد ) ه

قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ومات في بلدةأسكوب مدرسا بها وكان عالما فاضلا مشتغلا بالعلم غاية الاشتغال ومتفننا في العلم وله تلخيص لحواشي خطب زاده على حاشية شرح النجريا للسباد الشريف وله رسائل غير ذلك.

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المونى المشتهر بابن العبري ) ه

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى خطيب زاده ثم صار مدرسا بيعض المدارس ومات مدرسا خسينية أماسيه كان يسكن في بعض حجرات المدرسة ويشتغل بالعلم ليلا ونهارا وكان مدرسا مفيدا ومصنفا مجيدا لكن بقيت مصنفاته في المسودة لاخترامه بالمنية وأتى بمدينة قسطنطينية ثم ذهب الى أماسيه ومات في الطريق مترديا من سطح وقد طالع التفسير على السطح وحان وقت المغرب فأراد النزول عنه فوقع على ظهره والكتاب مفتوح على صدره فنظروا فيه فاذا موضع نظره تفسير سورة يس روّح الله تعالى روحه ونورضر يحه. ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى شمس الدين أحمد البكاني الملف

با-بر

قرأ على علماء عصره ثم صار قاضيا بعدة بلاد ثم صارقاضيا ببلدة أماسيه ثم أعطاه السلطان با يزيد خان قضاء مدينة بروسه ثم عزل عن ذلك ثم أعبد الى الفضاء المزبور ثم عزله السلطان سليم خان وأعطاه قضاء كليبولي ثم ترك القضاء وعين له كل يوم خمسون درهما بطريق التقاعد ومات على تلك الحال وكان جريء الجنان طلبق اللسان صاحب شبية عظيمة وكان رجلا مهيبا الا أنه كان

ضعیف العلم و کان محبا للمخبر بنی جامعا و مدرسة و قد اختلت ر جله وصار مقعداً الی ان مات رحمه الله تعالی .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد الرحمن ابن محمد بن عمر الحلبي )

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المون الفاضل سنان باشا واشتهر بين أقرانه بالفضل والذكاء وصاحب مع السلطان محسد خان ونال عنده القبول التام وصار مشاراً اليه بين الانام ثم وقع منه سوء الادب عند حضرته فابعده من جنابه وقال لولا أنه ابن استاذي لدمرته ولهذا اختار منصب القضاء و داوم على ذلك الى آخر عمره كان رحمه الله تعالى جريء الجنان طليق اللسان صاحب لطبع الوقاد والذهن النقاد وكان لطيف العليم لذيذ الصحبة عالى الهمة نشيط النفس محمود السيرة في القضاء توفي وهو قاض ببلدة كو تاهيموله تعليقات على حاشية شرح المطالع وكان مشتهرا باتقان صاحب الحمد من الحاشية المذكورة فور الله تعالى قبره وضاعف أجره.

و رومنهم العالم الفاضل المولى عد الوهاب ابن المولى الفاضل عد الكريم) ه قرأ على علماء عصره منهم المولى عذاري والمولى لطفي التوقاتي والمولى خطيب زاده والمولى القسطلاني ثم صار مدرسا بالمدرسة الفلندرية بمدينة قسطنطينية ثم صار قاضيا بعدة من البلاد ثم صار حافظا لدفتر الديوان العالي في أيام سلطنة السلطان سليم خان ثم صار قاضيا ببعض البلاد ثم توفي رحمه الله تعالى في أوائل سلطنة سلطاننا الاعظم سلمه الله تعالى وأبقاه كان قوي الجنان طليق في أوائل سلطنة سلطاننا الاعظم سلمه الله تعالى وأبقاه كان قوي الجنان طليق وكان معمود الطريقة ومرضي السيرة في قضائه و كان شجاعا مهيبا و كان صاحب ذكاء و فطنة وكان صاحب معرفة بالعلوم العقلية والشرعية و كانت له مشاركة في سائر العلوم رحمه الله تعالى .

و ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى يوسف الحميدي الشهير بشيخ سنان). قرأ على علماء عصره ثم صار معيداً لدرس الفاضل قاضي زاده ثم وصل الله خدمة المولى الفاضل خواجه زاده ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة أحمد باشا ابنولي الدين بمدينة بروسه ثم عزل عن ذلك و مات في وطنه وكان مشتغلا بالعلم أشد الاشتغال ولم يكن ذكيا ولكن كان طبعه منقحا خالصا من الاوهام وكان يسكن ببعض الرباطات بمدينة بروسه متجردا عن العلائق المدنيوية وكان راضيا من العبش بالقليل ولم يتزوج في مدة عمره وكان يأتي الى والدي أحيانا وكان والدي يكرمه أشد الاكرام لاجتماعه معه في بعض المدارس على شرح المفتاح للسيد الشريف وهي حاشية مقبولة عند بعض الموالي وله حواش على شرح المفتاح للسيد الشريف وهي حاشية مقبولة عند الطلبة وسمعت ان له حواشي على شرح العقائد للعلامة الثفتازاني لكن لم أطلع عليها ومات رحمه الله تعالى سنة احدى أو اثنتي عشرة و تسعمائة .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى جعفر بن الناجي بك) ه

كان والده مدبرا لامور السلطان بابزيد خان وقت امارته على الماسيهورغب هو في طلب العلم وقرأ على المولى ابن الحاج حسن و على المولى القسطلاني وعلى المولى خطب زاده و على المولى خواجه زاده واشتهر بالفضائل في الآفاق فاعطاه السلطان بابزيد خان مدرسة الوزير محمود باشا بمدينة قسطنطينية و درس هناك وأفاد فاشتهر ت فضائله بين الطلبة ورغب في خدمته الفضلاء ثم جعله السلطان بابزيد خان موقعا للديوان العالمي فسلك مسلك الامراء وعاش في ظل حمايته بدولة وافرة وحشمة منكاثرة ثم أصابته عين الزمان فانتهبت داره وعزل عن منصبه في آخر ملطنة السلطان بابزيد خان لحادثة يطول شرحها وليس هذا المقام موضع ذكرها وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ولم يقبل ولما جلس السلطان سليم خان على سرير السلطنة أضاف اليها قضاء بعض البلاد فقبلها ثم جعله موقعا بالديوان العالمي ثانيا ثم جعله قاضيا بالعسكر المنصور في ولا ية أنا طولي ثم قتله لامر أوجب ذلك والقصة يطول شرحها مع خروجها عن مقصود الكتاب وله نظم بالتركة

وبالفارسية منه هذا المطلع من قصيدته للسلطان سليم خان : جان آفرين كه در كف .

ما نندجان نهاد ه جهر نثار مقدم شاه جهان نهاد.

وله نظم كتاب بالتركية سماه بقوش نامه ونظمه في غاية الحسن والقبول عند أرباب النظم وله منشآت كثيرة مقبولة عند أهابها روّح الله تعالى روحه وزاد في غرف الجنان فتوحه .

ه ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى سعدي بن ناجي بك أخو المولى جعفر جلبي المذكور ) ،

قرأ على علماء عصره منهم المولى قاسم الشهير بقاضي زاده والمولى محمد بن الحاج حسن ونال عندهم القبول التام واشتهرت فضائله في الآفاق ثم صارمدرسا بالاستحقاق وأعطي أولا مدرسة السلطان مراد الغازي بمدينة بروسه ثم اعطي مدرسة الوزير على باشا بمدينة قسطنطينية ثم أعطي أحدى المدارس الثمان ثم حج وجاء ثم عبن له كل يوم ثمانون درهما ومات رحمه الله في سنة اثنتين وعشرين وسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلافي جميع العلوم سيما في علوم العربية وكان صالحا كريم النفس حديد الحصال صادق القول و كان المولى الوالد يقول في حقه لو قلت انه لم يكذب مدة عمره لما كذبت وله قصائد بلسان العربية أجاد فيها كل الاجادة بحيث يظن من طالعها أنها من قصائد فصحاء العرب وله منشآت كل الاجادة بحيث يظن من طالعها أنها من قصائد فصحاء العرب وله منشآت بالعربية بالغة من البلاغة أعلى مراتبها وله حواش على شرح المفتاح للسيد الشريف وله حاشية على باب الشهيد من شرح الوقاية لصدر الشريعة وقد نظم العقائد وله حاشية بالعربية نظما بلغيا حسنا وله غير ذلك من الرسائل والفوائد نور الله مرقده وفي غرف جنانه أرقده .

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى قطب الدين محمد بن محمد ابن قاضي زاده الرومي)

قرأ رحمه الله تعالى على جده لامه المولى على بن محمد القوشجي وعلى المولى

خواجه زاده وتزوج بنه واكتب عندهما الفضائل العظيمة وكان ذا عفة وصلاح ودبانة وصاحب أخلاق حميدة وكان منواضعا متخشعا أديبا لبيبا صار مدرسا بمدرسة مناستر بمدينة بروسه واشتغل بالعلم غاية الاشتمال وكم من مدرسا بمدرسة عناستر بمدينة بروسه واشتغل بالعلم غاية الاشتمال وكم من طالب بلغ عنده غاية الكمال مات رحمه الله تعالى بي شبابه وهو مدرس بها وكان له مصنفات من الرسائل والفوائد فاختر منه المنية ولم بتبسر له اتمامها روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محسود بن محسد ابن قاضي زاده الرومي المشتهر ببن الناس بالمولى مبرم جلبي ) •

قرأ على علماء عصره منهم المولى خواجه زاده والمولى سنان باشا ثم صار مدرسا بمدرسة كليبولي ثم صار مدرسا بمدرسة على بك بمدينة أدرنه ثم صار مدرسا بمدرسة مناستر بمدينة بروسه تم نصبه السلطان بايزيد خان معلما لنف وقرأ عليه العلوم الرياضية وكانت له فيها مهارة عظيمة بحيث لم يدانه أحد بعده ولا في عصره ثم جعله السلطان سليم خان قاضيا بالعسكر المنصور في ولايـــة أناطولي ثم عزل عنه وعين له كل بوم مائة درهم ثم حج وأتى بلاده ومات في سنة احدى وثلاثين وتسمسائة بادرنه كان رحمه الله تعالى سليم الطبع حليم النفس صبورا على الشدائد صاحب مروءة عظيمة وكان مشتغلا بنفسه وكان يعرف من كل العلوم أصولها وفروعها معقولها ومنقولها طرفا صالحا وكان يعرف علوم العربية وكان له اطلاع عظيم على النواريخ والمحاضرات والقصائد العربيــة والفارسية وله شرحانزيج الفي بيك كتبه بالفارسية بامر السلطان بايزيد خان ولهشرح للفتحية في الهيئة لمولانا علي بن محمد القوشجي وله رسالة في معرفة سمت القبلة وتصانيفه كلها مقبولة عند أهل هذا العلم وله غير ذلك من الفوائد والرسائل نور الله تعالى مرقاده .

ه (ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى غياث الدين ابن أخي الشيخ العارف بالله تعالى آق شمس الدين قدس سره العزيز واشتهر المولى المذكور بباشا جلبي ) ه

قرأ رحمه الله تعالى على علمه عصره منهم المولى الحيالي والمولى خواجه زاده ثم انصل بخدمة المشايخ الصوفية ثم صار مدرسا بمدرسة المولى الكوراني بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بسيفية أنفره ثم صار مدرسا بحسينية أماسيه ثم صار مدرسا بمدرسة الحليمية بادرته ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم تركها واختار مدرسة أبي أبوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بابزيد خان ببلدة أماسيه من منصب الفتوى ثم تركها وعين له كل يوم سبمون در هما بطريق بلادة أماسيه من منصب الفتوى ثم تركها وعين له كل يوم سبمون در هما بطريق التفاعد ثم طلب مدرسة القدس الشريف ومات قبل السقر البها في سنة سبع أو تعان وعشرين و تسممائة كتب رحمه الله تعالى أسئلة في كل فن وله رسائل لا تعد ولا تحصى ولكن لم بدون كتابا.

ه ( ومنهم العالم العامل الفاضل المونى الشيخ مظفر الدين على الشير ازي ) ، قوأ على علماء عصره ببلاده منهم المولى الفاضل مبر صدر الدين الشير ازي والعلامة جلال الدين الدواني وتنزوج بنت جلال الدين الدواني وبرع في العلوم وتمهر فيها وفاق أقرانه وانتشر صيته حتى انه كان في مدينة شيراز مدرسة شرطها واقفا على أفضل أهل العصر وكان العلامة الدواني مدرسا بها ومرض في بعض الايام مدة كبيرة وأناب منابه الشيخ مظنمر الدين المذكور ثم لما مات الفاضل صدر الدين والعلامة الدواني وظهرت الفتن في بلاد العجم ارتحل الى بلاد الروم وكان المولى ابن المؤيد قاضيا بالعسكر في ذلك الوقت وكان المولى المذكور ، تمدما عليه عنا. قراءتهما على المولى الدواني فاكرمه المولى ابن المؤيا. اكراما عظيد\_ا وعرضه على السلطان بايزيد خان فأعطاه مدرسة مصطفى باشا بمدينة فسطنطينية فدرس هناك مدة ثم أعطاه احدى المدارس الشمان و درس هناك مدة ثم فرت عيناه وعجز عن اقامة التدريس فعين له السلطان سليم خان كل يوم سنبن درهما بطريق التقاعد وتوطن بمدينة بروسه ومات هناك في سنة اثنتين عشرين وتسعمائة وكان رحمه الله شافعي المذهب وكان عالما بالعلوم كلها مشمهراً في العلوم العقلية وكانت له يد طولى في علم الحساب والهيئة والهندسة وكان له زيادة معرفة بعلم الكلام والمنطق وخاصة في حواشي النجريد وحواشي شرح المطالع ورأيت في كتاب اقليدس في علم الهندسة انه قرأه من أوّله الى آخره على الفاضل مير صدر وكتب عليه حواشي لحل مشكلات اقليدس وفهمت من ذلك ان له مهارة تامة في ذلك العلم وكان رحمه الله تعالى سليم النفس حسن العقيدة صالحا مشتغلا بنفسه راضيا من العبش بالقليل واختار الفقر على الغني وكان يبذل ماله للفقراء والمخاديم والمحاويج رحمه الله تعالى .

ومنهم العالم الفاضل الكامل الحكيم شاه محمد القزويني)

كان رحمه الله تعالى من تلاميذ العلامة جلال الدين الدواني قرأ عليه العلوم وكان ماهرا في علم الطب لانه كان من أولاد الاطباء ثم سافر الى مكة المشرقة وجاور بها مادة ثم ان المولى ابن المؤيد ذكره عند السلطان بابزيد خان وأخرجه من مكة الى قسطنطينية وعين له كل يوم مائة وعشرين درهما برسم الطب ثم لما جلس السلطان سليم خان على سرير السلطنة صاحب معه وتقرب اليه وبلغ عنده المراتب العالية ومات في أبام سلطاننا الاعظم سلمه الله تعالى و ابقاه وله كثير من المستفات أحسنها وألطفها تفسير القرآن العظيم من سورة النحل الى آخر القرآن وكتاب ربط السور والآيات وله حواش على تهافت المولى خواجه زاده وحواش على شرح لايساغوجي وشرح وحواش على شرح لايساغوجي وشرح الكافية وشرح للموجز في الطب وله ترجمة حياة الحيوان بالفارسية وغير ذلك من الرسائل والكتب .

· (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى السيد محمود) ه

كان والده معلما للسلطان بايزيد خان وبقي هو يتيما بعد والده ورباه بعض الصلحاء وقرأ العلوم على علماء عصره منهم المولى لطفي التوقاتي والمولى ابن البركي ثم سلك مسلك التصوف حتى نصبه السلطان بايزيد خان نقيبا للاشراف ودام على ذلك الى ان مات سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة وكان كريم الاخلاق عبا للخير منواضعا متخشعا متشرعا سليم الطبع حليم النفس صحيح العقيدة حسن السمت مرضي السبرة محمود الطريقة وكان سخيا جوادا يراعي الفقراء والضعفاء

بنفسه وماله لذيذ الصحبة حسن المحاورة لطيف المحاضرة طارحا للتكلف مشتغلا بنفسه معرضا عن أحوال الغير وكان له مهارة في الشعر وكان ينظم القصائد اللطيفة بالتركية وكان مقبولا عند الخواص والعوام.

ه (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين المشتهر بطبل البازي) ه قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاور تين بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات مدرسا بها كان صارفا جميع أوقاته في الاشتغال بالعلم والعبادة وكان صاحب شيبة عظيمة وكان لد تقرير حسن جدا وله شرح للطوالع من علم الكلام رحمه الله تعالى .

و ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى ابراهيم المشتهر بابن الحطيب ) ه قرأ على علماء عصره وعلى أخيه المولى خطيب زاده ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة ازنيق ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه وتوفي وهو مدرس بها في سنة عشرين وتسعمائة كان سليم الطبع حليم النفس منجمعا عن الحلق مشتغلا بنفسه و كان أديبا ليبا الا أنه لم يشتغل بالتصنيف لضعف دائم في مزاجه .

و ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشيخ يحيى ابن بخشى ) ه قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة طوزله من ولاية قراصي ثم سلك مسلك النصوف وبلغ مبلغ الارشاد ثم انقطع عن الناس في الولاية المذكورة واشنغل بتذكير الناس ووعظهم و كان صاحب أحوال انتفع به كثير من الناس وبالجملة كان رحمه الله تعالى جامعا بين رياستي العلم والعمل و كان يقرىء الطلبة تفسير العلامة البيضاوي بلا مطالعة و كان يرشد المريدين لطريق الصوفية وله شرح على الكتاب المسمى بشرعة الاسلام وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة مات في أو ائل الماثة التاسعة .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى كمال الدين اسمعيل القراماني) ..

قرأ على علماء عصره منهم المولى الفاضل الحبالي ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل مولانا خسرو ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم ترقى حتى صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة ادرنه و كان الفاضي بها وقتئذ المولى مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة ادرنه و كان الفاضي بها وقتئذ المولى عبد الرحمن بن المؤيد فوقع بينهما خلاف في مسئلة وأصر المولى آثال الدين على الملاف و تكدر ابن المؤيد عليه لذلك هلما صار ابن المؤيد قاضيا بالعسكر المنصو عزله عن التدريس وعين له كل يومستين درهما بطريق انتفاعد فشكر المولى آثال الدين على عليه ورضي بما فعله ولازم بينه واشتغل بالعلم والعبادة والعمل الى ان مات وله تصانيف كثيرة منها حواشي الكشاف وحواشي تفسير البيضاوي وحواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة وحواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة وحواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة وحواش على شرح المواقف للسبد الشريف وغير ذلك من التصانيف رحمه الله تعالى . ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد الاول بن حسين الشهير بابن أم

اله لل ) ه

أولد) على علماء عصره وعلى المولى خسرو وتزوج بنته ثم صار قاضيا بقصبة ملوري في زمن السلطان محمد خان يحكي والدي رحمه الله تعالى انه كان قاضيا هناك وانا اقرأ وقتئذ على المولى علاء الدين العربي وداوم المرحوم على منصب القضاء وصار قاضيا بالبلاد الكبيرة المشهورة ثم صار معتوها واعتقل لسانه فاعتزل عن الناس ولازم بيته بقسطنطينية وسنه اذ ذاك قريب من المائة ومات وهو على تلك الحال وكانت له مشاركة في العلوم وخاصة في الفقه والحديث وعلوم الفراآت وكان أكثر المواضع من الكشاف محفوظا له وكان في حفظه كثير من الفصائد العربية وله حواش على شرح الحبيصي للكافية ومن نظر فيها يعرف فضله في العلوم العربية وكان منه اضعا لاهل الدنيا .

ه (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى شمس الدين أحمد المشتهر بالاماسي) ، قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بالمدرسة القلندرية بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة دار الحديث بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم عين له كل يوم خمسون

درهما بطريق التفاعد فلارم بيته بتسطيطينية واشتغل بالتصنيف تكن الخترمته المنبة فلم يظهر شيء من ذلك مات رحمه الله تعالى في أوائل سلطية السلطان سابه خان. وومنهم العالم الماضل الكامل الملى عالاً الدين على الابديني الملقب بالبدية ... انما لقب بذلك لانه وقع في زمن سلطنة الساطان مر د حال و ناء عظم و مات في ذلك أوباء جسيع أقربائه وبقي هو يتيما وما بقي له الا عسه ورباه أي ال علم سن البلوغ ثم ارتحل الى بلدة تبره وحصال هناك مبادي العابرم وتعلم الكتاب تم ارتحل الى بلدة بروسه واشتغل هناك بالعدم والفراءة وقرأ على بعض المدرسين ولما بني السلطان محمد خان المدارس الشان بقسطنطينية كان مع الطابه الدين سكنوا بم ابتداء ثم لما صار ضعف الاشتغال بقسطنطينية ارتحل كثير من الطلبة الى الاطراف وارتحل هو الى بلدة نيره وكان المولى قاضي زاده مدرسا بها وقشاد واشتغل عنده اشتغالا عظيما ثم ان السلطان محمد خان لما نقل المولى المذكور الى احدى المدارمي الثمان جاء معه الى قسطنطينية وما عارقه الى ان صار المولى المذكور فاضيا بمدينة بروسه وأراد المولى قاضي زاده ان يرسله اني عتبة الساطان ليحصل له مرتبة فلم يرض بللك وقال ان لي مع الله تعالى عهدا أن لا اتولى المناصب وسكن بمدينة بروسه في بيت صغير ولم يكن له أهل وأولاد أصلا وبذل نفسه لاقراء العلم وكان يدرس لكل أحد ولا يمنع الدرس عن أحد وربما يدرس في بوم واحد عشرين درساً ما بين صرف و نحو وحديث و كانت له مشاركة في كال العلوم وبذل نفسه لله تعالى وابتغاء لمرضاته ولا يأخذ أجرة من أحد ولا يقبل الا الهدبة فلم يقبل وظبفة أصلا ولم يكن له الاالعلم والعبادة وكان مشتغلا بننسه فارغا عن أحوال الدنيا راضيا من العيش بالقليل وأنا أقرأ عليه الصرف والنحو مسعت منه ما فاته صلاة أبدا منذ بلوغه ولم يتزوج ولم يقارف الحرام أصلا وقد جاوز عمره التسعين وما سقط منه سن أصلا وكان يقرأ الخطوط الدقيقة وكان بكنب خطا حسنا جدا وكان يشتري الكتاب أبترويكسله ويعمل له جلدا وكان بعرف ثلك الصنعة وقد اجتمع له بهذا الطريق كتب كثيرة مات في سنة عشر بن وتسعماية وسمعت انه قد رأى السلطان مراد خان وهو شاب نور الله تعالى قبره.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشهير بالشيخي ) •

كان مدرسا بمدرسة أبي أبوب الانصاري رضي الله تعالى عنه و تو في مدرسا بها في سنة نمان و تسعمائة و كان رحمه الله تعالى عالما صالحا مشاركا في العلوم كلها ومتسهرا في العلوم العربية و كان له نظم و نثر في غابة الفصاحة والبلاغة وكان مدرسا مفيدا مشتغلا بالعلم غابة الاشتغال وقد تخرج عنده كثير من العللبة نور الله تعالى روحه .

ومنهم العالم الفاضل المولى الشهير بضميري)

كان يعرف بهذا اللقب ولم نجد أحدا يعرف اسمه كان من عبيد السلطان بايزيد خان يحبه وأعطاه بعض المدارس حتى جعله مدرسا باحدى المدارس الثمان وكان رجلا صالحا حليم النفس متواضعا متخشعا الا انه لم يكن له شهرة بالفضل حتى ان المولى ابن المؤيد حين ما أعطاه السلطان بايزيد خان إحدى المدارس الثمان قال انه غير قادر على الدرس في تلك المدرسة قال السلطان بايزيد خان فليدرس الشرح المتوسط للكافية لعله يقدر على دراسته و لما جلس السلطان مليم خان على سرير السلطنة عزله عن المدرسة وعين له كل يوم ستين درهما بطريق التقاعد ومات على تلك الحال في سنة عشرين وتسعمائة .

· ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عمر القسطموني ) ·

كانُ رحمهُ الله تعالى عالما بالقراآت يقرىء الناس ويفيدهم وكان عالما صالحا عابدا زاهدا محبا للخير مرضي السيرة مقبول الطريقة روّح الله تعالى روحه.

ومنهم العالم العامل المولى علاء الدين على القسطموني)

قرأ على المولى عمر المذكور آنفا وحصل عنده علوم القراآت وأقرأالطالبين القراآت السبع واستفاد منه كثير من الناس وكان صالحا عابدا خيرامبارك النفس.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشهير بابن عمر زاده وقد مر ذكر
 والده آنفا ) ه

قرأ على تلميذ والده المزبور وحصل عنده علوم القرآآت السبع وكان عابداً صالحا زاهدا قرأ عليه كثير من الطالبين القرآآت السبع وانتفع به كثير من الناس

وتشرف هو في صغره بصحبة الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ آق شمس الله بن ومسح الشيخ رأسه ودعا له بالعلم والعبادة وحكي عنه أنه مر على قبر الشيخ المذكور بعد كبره وأراد زيارته فوجد باب القبة مقفلا فنادى وقال با أيها الشيخ بضر على الحرمان من زيارتك فعند ذلك سقط القفل وانفتح الباب فدخل عليه وزاره وقرأ عنده من القرآن العظيم والفرقان الكريم شيأ كثيرا ثم دعا له المغفرة والرضوان وودعه وتوجه الى وطنه نور الله تعالى مرقده .

• ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المونى حسام الشهير بابن الدلاك ) و كان رحمه الله تعلى خطيبا بجامع السلطان محمد خان بمدينة قسطنطينية وتوفي وهو خطيب بالجامع المذكور في أيام سلطنة السلطان بايزبد خان وكان عالما صالحا سليم النفس كريم الطبع وكانت له معرفة بالعربية ومهارة تامة في علم القراءة وكان له حسن التلاوة ولطيف الصوت وحسن الالحان وكان مقبولا عسند المحواص والعوام رحمه الله تعالى .

ه (ومنهم العالم الفاضل الكامل محيى الدين الطبيب)

كان أصله من ولاية قوجه ايلي قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم رغب في الطب وتمهر فيه واشتهر بالحذاقة فيه وجعل السلطان بايزيدخان رئيسا للاطباء وشكر معالجته وأكرمه لذلك غاية الاكرام وكان رجلا صالحا عالما عاملا مراعيا للفقراء والمساكين وتوفي في أيام سلطنة السلطان بايزيد خان روح الله تعالى روحه.

ه (ومنهم العالم الفاضل الحكيم حاجي) ه

كان رحمه الله طالبا للعلم في أول عمره ثم رغب في الطب وحصل واشتهر بالحذاقة فيه وجعله السلطان بايزيد خان رئيسا للاطباء بعد الحكيم محيى الدين الطبيب وكان السلطان بايزيد خان يحب علاجه وبذلك تقرب اليه وروي أن السلطان بايزيد خان عرض له وجع عظيم في بعض الايام وعالجه الاطباء فلم بغع علاجهم حتى دعا بالطبيب المذكور وأعطاه الطبيب المذكور قطعة من بعض العقاقير مقدار عدسة وابتلعها السلطان فسكن وجعه من ساعته وفرح من ذلك حتى روي انه أخذ بيد الطبيب المذكور وقبلها جبرا فرحا من الحلاص عن وجعه نوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث عشرة و تسعمائة .

ه ( ومنهم العالم العارف بالله تعالى الشيخ محيى الدين محمد الاسكليبي) ه كان رحمه الله تعالى أولا من طلبة العلم الشريف حتى وصل الى خدمة المونى علاء الدين على بن محمد القوشجي وبعد وفاته سلك مسلك الصوفيسة واشتغل أوَّلا عناد الشَّبخ مصلح الدِّين القوجوي ثم وصل الى خدمة العارف ابالله تعالى الشيخ ابراهيم القيصري وحصل عنده الطريقة الصوفية ثم أجــــازه اللارشاد وجمع بين رياستي العلم والعمل وكان السلطان بايزيد خان أميرا على بلدة أماسيه وأراد الشبخ أن يذهب الى الحج فلقي السلطان بايزياء خان بأماسيه وقال اني أجدك بعد اياني من الحجاز جالسا على سرير السلطنة وكان كما قال فأحبه السلطان بايزيد خان محبة عظيمة حتى اشتهر بين الناس بشيخ السلطان وبني له السلطان بايزيد خان زاوية بمدينة قسطنطينية وكان الأكابر يذهبون الى بابه وبأتيه الوزراء وقضاة العسكر لزيارته وربما بدعوه السلطان الى دار سمادته ويصاحب معه وحصل له من هذه الجهة رياسة عظيمة ومع ذلك لم يتغير حاله للزهد والتقوى وكان من الفضل على جانب عظيم وكان الصلحاء يهابون من لجلالته في العلم امتحن المولى الوالد رحمه الله تعالى في مسئلة أصولية وكنت صغيرا وقتئذ فكتب المولى الوالد رسالة في المسئلة المذكورة فاستحسنها الشيخ غاية الاستحسان وقال ما رأيت من يفهم هذه الدقيقة من العلماء غيرك.

ومن جملة كراماته أنه كان لواحد من أحبائه ولد شاب وصدرت منهجر بمة توجب العقوبة العظيمة في عرف السلطان فاستغاث والده بالشيخ وتضرع البه لأن يلتمس من الوزراء تخليصه قال الشيخ أني أتوجه الى من هو أعظم منهم وفي غد ذلك اليوم أتى الشاب الى الديوان لأجل العقوبة فما سبق لسان الوزراء الا الى مدح ذلك الشاب والشهادة له فأطلقوا ذلك الشاب وبعد اطلاقهم أياه تعجب الوزراء من تحول نباتهم من العقوبة الى العفو وما كان ذلك الا ببركة الشيخ .

ومن جملة كراماته أيضا ما حكاه الشيخ العارف بالله تعالى عبد الرحيم بن المؤيد كان من خلفائه وقال ان أخي عبد الرحمن بن المؤيد كان معزولاً عن قضاء العسكر في أوائل السلطان سليم خان قال فذهبت اليه يوما فوجاءته مشوش الحال فذهبت به الى الشيخ فنصحه الشيخ ورغبه في العز والجاه قال فلم يجبه أخي

وسكت ثم أمر الشيخ فقال المرشوا فراشا وانصبوا عليه وسادة ثم أمر أنحي بأن يجلس عليه على نحو ما كان يفعل في مجلسه عند كونه قاضبا بالعسكر قال فجلس عليه أخي كما أمره الشيخ قال ثم قال بارك الله تعالى لك في المنصب قال فلم يمض خسة عشر يوما أو أقل أو أكثر الا وأتى الأمر من السلطان سليم خان وكان السلطان وقتئذ بمدينة أدرنه ونصبه قاضيا بالعسكر بولاية روم ايلي وكان يرجى له ذلك مات رحمه الله تعالى في سنة عشر بن وتسمسائة ببلادة اسكليب قدس سره العزيز.

ه (ومنهم العالم العامل العارف بالله تعالى الشيخ مصطفى السيروزي ) ه كان من خلفاء الشيخ محمله محبي الدين الأسكليبي وجلس بعد وفاته في زاويته وكان عالما فاضلا زاهدا صاحب ارشاد وخلق عظيم انتفع به كثير من الناس مات رحمه الله تعالى سنة ست وعشرين وتسعمائة قلمس سره.

ه ( ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى السيد ولايت ) ه

كان رحمه الله تعالى شريفا صحيح النسب ونسبه هكذا انسيد ولايت ابن السيد أحمد ابن السيد السيد السيد علاء الدين ابن السيد خلول ابن السيد جهانكبر ابن السيد محمد ابن السيدي حياة الدين ابن السيد رضا ابن السيد خايل ابن السيد موسى ابن السيد يحيى ابن السيد سليمان ابن السيد أفضل الدين ابن السيد السيد المعمد ابن السيد (۱) حسين الامام الباقر ابن الامام زين العابدين ابن الامام حسين ابن على بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولد رحمه الله تعالى في منة خصس وخصيين وثما تماثة بقصية كرماسي في ولاية أناطولي ثم تزوج بنت الليخ أحمد من أولاد عاشق باشا بمدينة قسطنطينية في سنة أربع وسبعين وثما نمائة وحصل عند الشيخ أحمد طريقة التصوف وأجاز له بالارشاد وكان الشيخ أحمد من خلفاء الشيخ زين الدين الحافي قدس سره ثم حج في سنة ثمانين وثما نمائة ولما دخل مصر صاحب الشيخ السيد وفاء ابن السيد في بكر وأجاز له ولما دخل مصر صاحب الشيخ السيد وفاء ابن السيد في بكر وأجاز له الشيع المبد وفاء بالارشاد ولقنه كلمة المتوحيد ولما دخل مكة المشرفة أجاز له الشيع عبد المعطي بقراءة الأسعاء الحسى بمحضر جمع كثير من الائمة المشابخ كلهم عبد المعطي بقراءة الأسعاء الحسى بمحضر جمع كثير من الائمة المشابخ كلهم

<sup>(</sup>۱) قوله الحسين الامام الباقر هكذا بالنسخ و لا يخفى ما فيدو لمنه مقط بعد قوله حسبن لفظة ابن - الدرجة ...

دعوا له بالبركة وتوفيت والدته وهو في سفر الحج بمدينة قسطنطينية وتوفي والده السبد أحمد بمدينة قسطنطينية في الثاني والعشرين من المحرم الحرام سنة ست وتمانين وغائنائة ودفن بها في جانب من داره وقبره مشهور هناك يزار وبتبرك به وتوفي السلطان محمد خان بعد اثنين وأربعين من وفاته وقرأ السيد ولايت الحديث على المولى الكوراني رحمه الله تعالى وحج ثلاث مرات وآخر حجه وقع في السنة الثانية من جلوس السلطان سليم خان على سرير السلطنة وتوفي عمدينة قسطنطينية بمرض الاستسقاء مرض أربعين يوما وفي الحادي والأربعين في أواسط محرم الحرام سنة تسع وعشرين وتسعمائة وصلى عليه علاء الدين على الحمالي المنعي حضر جنازته جمع كثير من العلماء والصلحاء وكانت جنازته الحملي المنعي حضر جنازته جمع كثير من العلماء والصلحاء وكانت جنازته وكان سنه ثلاثا وسبعين وتوفيت بعد وفاته زوجته رابعة بت الشيخ أحمد وكان سنه ثلاثا وسبعين وتوفيت بعد وفاته زوجته رابعة بت الشيخ أحمد في غرة صفر من سنة اثنتين وتوفيت بعد وفاته وحوم مافون عنده أيضا .

حكي ان السلطان بايزيد خان دعا ابنه السلطان سليم خان الى مدينة قسطنطينية ليجعله أميرا على العسكر فطلب السلطان سليم خان أن يسلم اليه السلطنة في حياة والله وتردد السلطان بايزيد خان في ذلك أياما ثم انشرح صدره لذلك وسلم اليه السلطنة في أثناء ذلك التردد والتجأ السلطان سليم خان الى مشايخ الصوفية وبشروه بالسلطنة ولما طلب السيد ولايت المزبور ولم يذهب اليه الا بعد ابرام قوي فلما أتاه سأله السلطان سليم خان عن حال السلطنة فقال السيد ولايت انك ستصبر سلطانا ولكن ليس في عمرك امتداد وكان كما قال ما دام على السلطنة الا ثمان سنين وسمعت منه أنه قال لما حججت مع الشيخ أحمد قال لي با ولدي انظر قطب الزمان كي تعرف من هو وهو يقف بيسين الامام بعرفة في كل حجة فنظرت فاذا هو المولى اياس وهو بمدينة بروسه في تلك السنة ولما رجعنا من الحج وأتينا مدينة بروسه سألني واحد من الصلحاء عن

الواقف في يمين الامام بعرفة فقلت هو المول اياس فحصل لي في تلك الليلة وجع عظيم حتى قربت من الموت فغي صبيحة تلك الليلة ذهب الشيخ الى زيارة المولى اياس فلدهبت معه فلما جلسنا عنده فظر المولى اياس الي فظرة غضب وكان لم يرني قبل ذلك وقال لأي شيء أفشيت سري واني قصدت في هذه الليلة فلاث مرات أن أدعو الله تعالى لقبض روحك وحال روح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين الدعاء ومن هذا عرفت اللك صحيح النسب فاعتذر اليه الشبخ أحمد من قبلي حتى قبل التماسه وعفا عني وقصت فقبلت يده ورضي عني ودعا في بالخير ه

ومن جملة أحواله أنه مرض قبل مرض موته بسنة مرضا شديدا فعاده المولى الوالد و ذهبت اليه معه فسأله المولى الوالد عن مرضه فقال الآن خف المرض قال وفي هذه الصبيحة وقت الاشراق دخل على عزر اليل عليه السلام في صورة المولى علاء الله بن على الجمالي الله بي فظننت أنه جاء لقبض الروح فتوجهت مراقبا قال فقال ما لك ما جئتك لقبض الروح وانما أتيت اليك للزيارة قال ثم سلم على وذهب وعاش المرحوم بعد ذلك قريبا من سنتين و مرض في حياته الشيخ سنبل سنان وقبل انه مات قال لا انه سيسوت بعدي وسيصلي على وكان كما قال . ومن جملة أحواله أن الوزير يري باشا بني زاوية في مدينة قسطنطينية وكان الشبخ جمال خليفة شيخا في تلك الزاوية وحضر الوزير يري باشا في ليلة من لبالي شهر ربيع الأول لاستماع كتاب مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحضر هناك كثير من العلماء ومن المشايخ ومن جملتهم السيد ولايت النزبور وجلس هو في صفة خارج المسجد ونحن عنده فأطرق رأسه زمانا مليا مراقبا ثم رفع رأسه وقال علمت الآن بطريق الكشف وانه كشف صربح بأن هذه الزاوية ستصير مدرسة بعد وفاة الشيخ جمال خليفة وأنها لا تعود زاوية أبداً وكان كما قال وله أمثال هذه الأحوال حكايات نركناها خوفاً من الاطناب قلس سره.

ومنهم العالم العارف بالله تعالى الشيخ محيى الدين محمد الشهير ببولولى

جلبي) ،

أخذ الطريقة عن الشبخ حاجي خليفة وقام مقامه بعد وفاته وكان رجلا صاحب جذبة عظيمة واستغراق وكان أوّلا مدرسا فترك التدريس واختسا. طريفة الفقراء حتى وصل الى مرتبة الارشاد ومات في سنة تسعمائة ودفن عند شیخه قارس سره.

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ شجاع الدين الياس الشهير بنيازي وهو أخو المولى الشهير بولدان) .

كان رحمه الله عالما صالحا تولى منصب القضاء أولا ثم تركه ووصل الي خدمة الشيخ حاجي خليفة وحصل عنده طريقة التصوف وأكملها وأذن له بالارشاد وكان عارفا محققا عابدا زاهدا مشتغلا بالعلم والعبادة مات رحمه الله تعالى في سنة أربع عشرة وتسعمائة بمدينة بروسه قدس سره .

ه ( ومنهم العارف بالله الشيخ صنى الدين مصطفى ) ه

كان أصله من بلدة كانقري وأخذ التصوف عن الشيخ حاجي خليف وحصل عنده الطريقة وأكملها وأذن له بالارشاد الشيخ بولولي جلبي وأقام مقامه وكان عالما عاملا زاهدا راشدا مرشدا مات في سنة تسم عشرة وتسعمائة ببلدة بروسه ودفن عند الشيخ حاجي خليفة قايس سره .

ه ( ومنهم العارف بالله الشيخ رستم خليفة البروسي ) ه

كان أصله من قصبة كونيك من ولاية أناطولي وكان رجلا صاحب كرامات وكان يستر أحواله عن الناس حتى انه كان يعلم الصبيان لستر أحواله وكان لا يتكلم الا بالضرورة وكان كاسبا في الأوّل ثم اختار التوكل وكان له انعام عام على الغني والفقير ومع هذا لم يكن له منصب ولا مال و اذا أهدى البه أحد شيئاً بكافئه بأضعاف ذلك وكان عابدا زاهدا تقيا وانتسب الى خدمة الشبخ العارف بالله حاجي خليفة ويفهم من مشربه أنه كان أويسيـــا فالبعض من محبيه قال اشتكت عبناي في بعض الأيام وامتد ذلك مدة قال الشيخ المذكور

لى كانت وملت صبال إلى وطنى الأراه والمند فك ملك ولم يبيع المساولة فلفت وما وحالا شاما فقال لم والمائي قرأ المعوفان في الركستان المسرطان المن المنز الماؤكلية فالله فلماؤمت على غلث فضفي الله تعالى بعد كان قال المنظ لعض فت من هلما الشاب قال هو رحن مشهور قال دلاك العص فعلمت المنظم ظليه السلام قال فقل العض فعلمت أنا قال فيرفت عبناي وقال قالما بعض أفيها وقعت فرة بلهدة بروسه من جهة عض الحاسون في سنة سع عشرة وتسعدت واصطرب المائي المنطر بالشليقا حتى هذوا بالقول فيستغشرا بالقال غروسه أنها ولا المنز أهله صور من جهتهم فيوا مكانه وكان فات رحمنا الله تعالى في شنة المنة علم به مروسه وفق بها قدر سرة المنة المنات المنات

ر وسنيم المسيح العارف بالله تعالى إن عني دده خليفة الشيح العارف بالله تعلى ابن لوف قدمن سره وقام مقامه بعد وفائه ) «

وكان شيخا صعيفا مجردا عن الأهل والعيال وكان متعبدا متواضعا راصيا من حبق دلقليل وكان مبارك المفس مقبول الطريقة وحسن السمت روّح الله تعروزوج

 وصيد العارف بالله الشيخ علاء الدين على المشتهر بعلاء السلمين الأسود) ،

أحد تنسوف عن الشيخ حاجي خليفة وسمعت عند أنه قال لارست خلما السبخ مند جموعة مقد الرشاد ال أن وصل الل حمة الداتيان والمنت عالم المناب حتى دعت ما في علني من المجمد تلاث مرات قال وعد و فاة المسيح وصلت في خلمة المبيخ المعارف منة تعلل المسبح عمي المان المورجوبي والدان عنده كطفل شرع في الهجاء أولا ولازمت حلمته الل أن مات وام الاحارة من كلا المبيخين ثم قعد في يبته منقطعا عن ادامي منوحها الل الذانعالي بخلينه وعامت في منة تسع وغشرين و تسعيمالة في والله الحالى مرقده

ه ( ومن مشايخ زمانه الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ السياء على بن ميمون المغربي الأنادلسي ) .

تربى قدس سره ببلاده عند الشيخ ابن عرفة والشيخ الدباسي ثم دخل التاهرة وحج ثم دخل البلاد الشاهية وربى كثيراً من الناس ثم توطن بمدية بروسه ثم رجع الى البلاد الشاهية وتوفي بها في سنة سبع عشرة وتسعمائة وله مقامات عليه وأحوال سنية وكان من التقوى على جانب عظيم وكان لا بخالف السنة حي نقل عنه أنه قال لو أتاني بابزيله بن عثمان لا أعامله الا بالمنة وكان لا يقوم للزائرين ولا يقومون له واذا جاء أهل العلم يفرش جلد شاة تعظيما له وكان قوالا بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم وكان له غضب شديد اذا رأى وكان قوالا بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم وكان له غضب شديد اذا رأى في المريدين منكرا بضربهم بالعصاحي انه كسر بضربه عظم بعض منهم وكان في المريدين منكرا بضربهم بالعصاحي انه كسر بضربه عظم بعض منهم وكان مع ذلك يطعم كل يوم مقدار عشرين نفسا من المريدين وله أحوال كثيرة ومناقب عظيمة لا يتحمل مقدار عشرين نفسا من المريدين وله أحوال كثيرة ومناقب عظيمة لا يتحمل هذا المختصر تعدادها قدس سره.

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ علوان الحميدي ) ه

كان رحمه الله تعالى مدرساً ثم ترك التدريس واتصل خدمة الشيخ المغربي المذكور وأكمل عنده الطريقة وكان بحرا من خار الحقيقة وكان عالما فاضلا صاحب زهد وتقوى وصاحب أخلاق حسيدة ومناقب جليلة ومع ذلك كان يفي على مذهب الشافعي توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وعشرين و تسعمائة قدس سره.

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ محمد الشهير بابن العراق) ه

كان من أولاد الأمراء الجراكسة وكان من طائفة الجند على زي الأمراء وكان صاحب مال عظيم وحشمة وافرة ثم ترك الكل واتصل الى خدمة الشبخ العارف بالله تعالى السيد على بن ميمون المغربي واشتغل بالرياضة عنده حكى أنه لم يشرب مدة عشرين يوما ماء في الأيام الحارة حتى خر يوما مغشيا عليه من شدة العطش وقرب من الموت وقالوا للشبخ ان ابن العراق قريب من الموت من شدة العطش فقال الشيخ الى رحمه الله تعالى فكرروا عليه القول فلم يأذن في سقيا

وقال صبوا على رأسه الماء ففعلوا ذلك فقام على ضعف ودهشة ولم يمض على ذلك أيام الا وقد انفتح عليه الطريق ووصل الى ما يتسناه وكان عالما زاهدا صاحب تقوى وجاور مدة عسره بعد وفاة شيخه بمدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ثم مات ودفن بها قدس سره .

ه ( ومنهم العالم العارف بالله تعالى الشهير بابن صوفي واسمه عبد الرحسن ) =

كان أولا من طلبة العلم الشريف وكان يقرأ على المولى موسى جلبي ابن المولى الفاضل أفضل زاده وكان المولى المذكور وقتئذ مدرسا باحدى المدارس النمان ثم ترك المولى عبد الرحمن طريقة تحصيل العلم والتحق بخدمة الشيخ العارف بالله تعالى السيد على ابن ميسون المغربي وأكمل عنده الطريقة في أقرب مدة حكى انه كان يوما عنده اذ اشتكى الى الشيخ من نفسه وقال يا سياءي الشيخ ان كثيرًا من النفوس قد صلحت ولم تصلح نفسي الأمارة قال الشيخ أنها أمارة بالخبر قال لا يا سيدي امارة بالسوء قال له الشيخ قم يا عبد الرحسن فلما ذهب قال الشبخ للحاضرين -بت في بحر عبد الرحمن وذلك من حيث انه لم يحسن الفلن بنفسه لأن حسن الظن بالنفس مكر عظيم عند أهل الطريقة ثم لما ذهب الشبخ الى البلاد الشامية نصبه خليفة له بمدينة بروسه وكان ملبسه على زي عوام الناس وكان متواضعا متخشعا تلمم آثار الخير من وجهه الكريم توفي رحمه الله في سنة تسع عشرة وتسعمائة وحضر الشيخ عبد الرحمن يوما مجلس الشيخ وكانت طريقتهم مبنية على الاشتكاء من الحواطر ويتكلم الشيخ على ذلك الحاطر ويدفعه الى أن تنقطع الحواطر عن المريد وقال الشيخ عبد الرحمن يوما لشيخه وكان في أوائل اتصاله بخدمته يا سيدي الشيخ ان لي خاطر ا فقال الشيخ تكلم قال الشيخ عبد الرحمن يمنعني الشيطان عن التكلم به لأن في المجلس مدرسا كنت قرأت عليه ونفسى تقول اذا تكلمت بهذا الخاطر يسيء ذلك المدرس الظن فبك فعند ذلك قال الشيخ انما المدرس وهم ثم ان العاقل لا ينصب بين عينيه لا القاضي ولا المدرس ولا المفتى ولا السلطان الا الله تعالى هذا كلامه بعينه قدس

ه ( ومنهم الشبخ العارف بالله تعالى المولى اسمعيل الشرواني ) ه

قرأ أوّلا على علماء عصره منهم العلامة جلال الدين الدواني ثم خدم الشيخ العارف بالله تعالى خواجه عبيد الله السدرقندي وتربى عنده وصار من أكمل أصحابه ولما مات هو رحمه الله تعالى ارتحل الى مكة الشريفة وتوطن هناك الى أن توفي في قريب من أربعبن و تسعدائة وأني رحمه الله بلاد الروم في زمن السلطان بايزيد خان كان رجلا معسرا طويل القامة وقورا منهبا منقطعا عسن أحوال الناس مشتغلا بنفسه وكان له حسن معاشرة مع الناس يستوي عنده الصغير والكبير والغني والفقير وكان له فضل عظيم في العلوم الظاهرة وكان بدرس بمكة الشريفة كتاب البخاري وتفسير البيضاوي نور الله تعانى مرقده .

. ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بابا نعمة الله ) .

كان رحمه الله تعالى اختار الفقر على الغنى وكان يخفي نفسه وكان متبحرا في العلوم الربانية وغريقا في بحر الأسرار الالهية وقد كتب تفسير اللقرآن العظيم بلا مراجعة للتفاسير وأدرج فيه من الحقائق والدقائق ما يعجز عن ادراكها كثير من الناس مع الفصاحة في عبارته والبلاغة في تعبيراته وشرح كتاب كلشن راز شرحا مقبولا عند أهله وكان متوطنا بقصبة آق شهر من ولابسة قرامان وتوفي ودفن بها نور الله تعالى مرقده .

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ محمد البدخشي ) ه

صحب مع الشيخ المشهور بين الناس بابن المولى الأتراري وكان على ترك الدنيا والتجرد من علائقها كما هي طريقة شبخه ثم توطن بمدينة دمشق ولمسافتحها السلطان سليم خان ذهب الى بيت الشيخ المزبور مرتين وفي المرة الأولى لم يحر بينهما كلام وجلسا على الأدب والصمت ثم تفرقا وفي المرة الثانية قال له الشيخ محمد البدخشي كلانا عبد الله تعالى وانما الفرق هوأن ظهرك ثقيل من أعباء الناس وظهري خفيف عنها واجتهد أن لا تضيع أمتعتهم وسئل عن السلطان سليم خان عن اختياره الصمت فقال فتح الكلام ينبغي أن يكون من العالى ولا طو لي عليه وتأدب هو أيضا واختار الصست تنزلا منه ثم قال لما جاء بدبع

الزمان وهو من أولاد السلطان حسبن بيقرا الى بلاد الروم جاء الي وما تكلمت أصلا وما تكلم هو أيضا تأدبا وحكى عن خواجه محمد قاسم وهو من نسل خواجه عبيدالله السيرقندي أنه قال ذهبت الى خدمة المولى استعبل الشرواني من أصحاب خواجه عبولدالله ورغبني في مطالعة الكتب واعتذرت اليه بعدم مساعدة الوقت ثم قست و ذهبت الى خدمة الشبخ محمد البدخشي فقال لى كأنك جئت من عند المولى اسمعيل قلت نعم قال يرغبك في مطالعة الكتب قلت نعم قال لا تلتمت الى قوله اني قرأت على عسى من القرآن العظيم الى سورة العاديات والآن ليس لي احتياج في العلم الى المولى استعيل ثم قال اني أتعجب من حال المولى استعبل وما عرفت حاله تارة أراه في أعلى عليين وأراه تارة في أسنمل الــافلين قــــال خواجه محمد قاسم ثم ذهبت الى خدمة المولى اسمعيل وقال لي لعلك كنت عند الشيخ محمد البدخشي قال قلت نعم قال منعك من المطالعة قال قلت نعم قال ان لك في المطالعة نفعا عظيما ان جدك الأعلى خواجه عبيدالله كان في آخر عمره بطالع اللبالي نفسير العلامة البيضاوي ثم قال إن ليمع الشيخ محسد البدخشي حالا عجبية اذا قصدت أن أصاحبه رأيت نفسي في أعلى عليبن واذا قصدت ترك التسعبة معه أريت نفسي في أسفل السافلين مات الشيخ محمد البدخشي بدمشق في سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة قدس سره.

ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى السيد أحمد البخاري الحسيني رحمه الله) ،

صحب أو لاالشيخ عبيدالله السدرقندي ثم صحب بامره الشيخ الالحي وسافر بعه الى بلاد الروم و ترك هو أهله وعياله ببخارى وكان الشيخ الالحي يعظمه غاية التعظيم وعبن له جانب يمينه وكان لا يقدم عليه أحدا من العلماء والفضلاء وكان الشيخ الالحي عبنه للامامة مدة اقامته بسماونه ونقل عن الشيخ الإلحي انه قال ان السيد المعمد البخاري صلى لنا صلاة الفجر بوضوء العشاء ستسنين وسئل هو عن نومه في تلك المدة قال كنت آخذ بغلة الشيخ وحماره في صبيحة كل يوم وأصعد الجبل لفل الحطب الى مطبخ الشيخ وكنت أرسلهما ليرتعا في الجبل وفي ذلك الوقت

كنت أستند الى شجرة وأنام ساعة ثم سافر هو باذن الشيخ على النجرد والنوكا الى الحجاز وأعطاه الشيخ حمارا وعشرة دراهم وأخذ من سفرة العشاء خن واحدة وذهب وليس معه غير هذه إلا المصحف الشريف وكتاب المثنوي ومرق المصحف في الذهاب وباع كتاب المثنوي بمائتي درهم بابرام البعض ولم بك له سوى هذا ولم يقبل من أحد في سفره مالا ولا صدقة سرى دينار نذره البعض لخواجه بهاء الدين وقبله بابرام منه ومع ذلك سافر على أحسن حال وسعة نفقة وسكن في القدس الشريف مدة وسكن بمكة الشريفة قريبا من سنة ونذ أن يطوف الكعبة كل يوم سبع مرات وأن يسعى بين الميلين سبع مرات وكان ك ليلة يطوف بالكعبة تارة ويتموم تارة ويقعد تارة ولا ينام ساعة مع انه كان ضعيف البنية ثم ان الشيخ الالهي أرسل اليه كتابا وطلب منه أن جيء ليه فرج الى خدمة الشيخ امتثالًا لأمره . ( وحكى ) عنه أنه قال وقم في نفسي داعية زيارة مشايخ قسطنطينية فسألت الاجازة من الشيخ فأذن لي وقال عابك بنبع أحوال تلك المدينة والناس يدعونني اليها فنزلت في زاوية الشيخ ابن الوف. فدخلت المسجد لأصلى صلاة العصر وخرج الشيخ من بابه في المحراب وأم للحاضرين في الصلاة ولما فرغوا من الصلاة اشتغلوا بالأوراد فجاست من بعبد على أدب وكلما رفعت رأسي أنظر الى الشيخ يرفع الشيخ رأسه وينظر الي ولما فرغوا من الاوراد قست الى الشيخ فقام الشيخ واستقبلني وعانقني وقبلني ثم فعدن في حضور الشيخ على أدب وصمت زمانا وقال الشيخ للحاضرين هذا ضبغنا فاكرموه ثم ذهب الشيخ الى خلوته فبت تلك الليلة هناك ورأبت في المنام سراجا ضعيف الاشتعال في زاوية من جامع الشيخ وفي يدي شمعة أريد أن أوقدها من ذلك السراج وقصدت ذلك ثلاث مرات وفي كل مرة يغيب السراج عن بصري ولما انتبهت من الواقعة صاحبت مع الشيخ وذهبت مع اجازته ثم نظرت فاذا مادة الاقامة ثلاثة أيام ثم اني كتبت الى الشيخ الالهي كتابا ورغبته عن الاباد الى مدينة قسطنطينية وفي السكون في مقامه فكان ذلك سببا لاقامة الشبخ سنة بسماونه ولما مات الشيخ الالهي ظهرت آثار خلافة الشيخ بمدينة قسطنج

وزقب الناس في خلعته وتركزا المناصب واعتاروا خلعته ولما "أن الطالون اي عدينة قسط عنينة مسجدا وحسرات لسكاي اطالمن ووقف طلبها أوقالها لمعلشهم وكان آداب مجلسه أنه يجاس على هيمة ووقار والناس حوله بجلسون متحقين على أدب عضيم كأن على وقوسهم أطبر وكان مشرقا على الخواط يجيت بالخلون الحواف من فبر عرضهم الحواطر وكان لا يجري في عملت كنمات دنهرية أصلا وكنانت طريقته العمال بالعرقة وترك البدعة والاتباخ للسنة واقعة لصلاة والانقطاع عن لماس والمداومة على الدكر الخدي والعزلة على الاياء وقبة لكلاء والصغاء واحياء المبلني وصوم الأياه مات رحمه الله تعالى أن منة الننبن وعشرين والسعمالة ودفان عند مسجده وقمره يهزار وإشبرك إلىسمه ( حكي ) عمن قام مثمامه و هو الشيخ محسود جنبي أنه قال لما مات الشيخ غملته وواحد من المحبين يصب عليه الماء وآخر منهم بيده منشفة بسب عرأني لآني تعرقت من الحياء وفي وقت العسل فتح عبنيه ثلاث مرات ونظر الي كما في حياته قالمن مسره قال ولما ضعته في القبر توجه هو بنفسه الى جانب الفيلة ورآه الحاضرون هناك فصاحوا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم .

## ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ مصلح الدين الطويل ) ه

كان أصاء من كرة النحاس من ولاية قسطسوني اشتغل أولا بالعنسة الشريف وكان مشتهرا بالفضل مقبولا عند علماء عصره ثم حصل له مجسة النصوف ودار على مشايخ عصره واستقر عند الشيخ الالهي وداوم خدمته الى أن مات وحصل عنده طريقة التصوف وبلغ الكمال الأقصى وكان منقطعا مسن الناس مجردا عن أحوال الدنيا غير مبال بعادات الناس ويرى في ظاهره آتسار الهية والجلال وهو عند الصحبة باللطف والجسال ورأيته في زمن الصباطية وحصل لي منه هيبة عظيمة وهذه الهيبة في قلبي الى الآن وكتب رسالة في زمن السلطان بابزيد نمان وأرسلها اليه يذكر فيها نبذاً من أحوال العرش والكرسي وذكر في آخرها أنه اذا وقع الظلم في ناحية من الدواحي برى صلحاء وذكر في المنام حزينا وصلحاء كرة

النحاس رأوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محزونا فتتبعنا فوجدنا في النحاس رأوا رسول الله صلى الله تعالى ذلك الظام فرفع السلطان بايزيد خان ذلك الظلم عن أهل تلك النواحي .

(وحكى) بعض من العلماء أنه قال ذهبت الى خلامته مرة وقلت أردت أن أثرك هذا الطريق قال أي طريق هو قلت العلم قال هل وجلات طريقا أحسن منه قال فسكت ثم قال للحاضرين هل فبكم من يعرف سنان جلبي الكرميائي قالوا نعم نعرفه قال كيف تعرفونه قالوا هو قاض من أهل الفضل قال انه أكمل طريقة التصوف وليس فبكم من يعرف حاله هذا والذي له همة عالمية يكسل الطريقة قاضيا ومدرسا ولا بشعر به أحد ومن ليس له همة عالمية تشوقه النفس الى ترك طريق العلم ولا يتيسر له ذلك و بحرم عن الطريق .

ومن جملة أحواله انه فرش حصيرا في موضع قريب من قبر الشيخ تاج الدين بمدينة بروسة وقرأ على ذلك الحصير كل غدوة سورة يس الى أربعين يوما ولما أنم الأربعين مات ودفن في موضع ذلك الحصير قدس سره.

ه ( ومنهم الشبخ العارف بالله تعالى عابد جلبي من نــل المولى جلال الدين الرومي ) ه

كان رحمه الله تعالى قاضيا فأراد أن يترك القضاء ويسلك مسلك النصوف فاستشار زوجته في ذلك وكانت من بنات الأكابر فسكتت فظن انها لم ترض بذلك وفي الغدر آها قد أخرجت ثياب الزينة ولبست العباءة والثياب الدنيئة قالت اني أرغب منك في ذلك فترك القضاء ولازم خدمة الشيخ الالهي وحصل طريقة التصوف وبني مسجدا عند بيته بقسطنطينية وحجرات للفقراء وداوم على العلم والعبادة الى أن مات ودفن عند مسجده نور الله تعانى مرقده .

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ لطف الله الأسكوبي ) ه

كان رحمه الله من أفاضل الطلبة في عصره وحصلت له محبة الصوفية وصحب مع كثير منهم ثم سمع أحوال الشيخ الالهي وهو ساكن وقتئذ بجامع زيرك بقسطنطينية حكي عنه انه قال ذهبت الى الجامع المذكور وأنا على زي

طلبة العلم فاذن لصلاة الطهر وقعدات في راوية من المسجد وقلت في نفسي أمنحن الشيخ قبل الرصول البه فتوجهت البه فظهرت يد من جانب القبلة أرى البدولا أرى الشخص فجادبني الى صف آخر في قدامي و هكذا الى ثلاث مرات ولما أقيم للصلاة حرج الشبخ وصلى هو مع الناس ولما فرغوا من الصلاة ذهبت الامنحان أما كان يكفياك أن تمتحني مرة واحدة ثم اعتذرت اليه وطلبت منه القبول للخدمة قال أنها عديرة فاررمت عليه قال أجربك أولا قال ان هذه الحوار التي تراها مهيأة للصوفية هل تفدر أن تأتي بها الماء قال فقدت في ذلك الوقت رومبت الثياب التي على ظهري ونقلت بتلك الجرار الماء الى الزاوية وعرف الشيخ صدفي فقبلني ورباني حتى وصلت بهمته الى المراتب العلية كان رحمه الله تعانى عالمًا زاهداً مشتغلا بالعلم والعبادة وكان ساكنا على جبل من جبال اسكوب وكانت له صومعة على الحرل وكانت رعاة الكفرة يرعون الغيم حولها وكثير منهم أسلسوا لما رأوا من رياضته وزهده وعبادته في الليالي ومات رحمه الله تعالى على تلك الحال و قبر ه بالمدينة المزرورة قلمس سره .

ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بدر الدين الشهير ببدر الدين بابا)
 كان رحمه الله تعالى من أصحاب الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ الألهي ولما توفي الشيخ المذكور توطن بمدينة ادرنه وانقطع عن الناس ولازم بيته وكان بعراً في سماء الطريقة و بحرا من بحار الحقيقة و فيا رضيا مقبول الدعوة مرشدا للانام و داعبا لهم إلى الله تعالى و انتفع به كثير من الناس نور الله تعالى مرقده.

· (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ علاء الدين خليفة) ،

كان رحمه الله تعالى من طائفة الجند ثم اقتدى بالشيخ علاء الدين ابدال رحصل عنده الطريقة الحاوتية ووصل الى ما يتمناه ثم اتصل بخدمة الشيخ سنان الدين الحلوتي من خلفاء الشيخ علاء الدين ابدال وكان ينسب اليه في السلسلة وبعي زاوية بمدينة قسطنطينية واشتغل بتربية المريدين وكان صاحب حال وجذبة النفع به الكثيرون وكان من التقوى على جانب عظيم .

ه ومن كراماته ماحكى عنه بعض مريديه وهو انه قال كنت مغرسا يصنعة الاكسير وأتلفت لاجلها مالا عظيما وركب علي من الديون مفدار مائذ ألف درهم قال فتفطن الشيخ لذلك وسألني عنها فاخيرته الحال فقال يابني ان الاكسير لا يحصل بالصنعة وان الاكسير هكذا فاخذ قبضة من النراب فسكه بيده ساعة ثم ألقاه فاذا هو ذهب ابريز فعرضته على الصياغين فتغالوا في نمنه بابلغ ما يكون قال فقضى عني الديون المذكورة كلها بهذا الطريق وله غير ذلك من كرامات لا يسع ذكرها هذا المختصر قدس سره.

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ سليمان خليفة ) م

كان من عبيد السلطان محمد خان ثم لحقته الجذبة الألهبة واتصل بخدمة الشيخ العارف بالله تعالى المولى مسعود خليفة ونال عنده ما يتمناه وبنى زاوبة الشيخ العارف بالله تعالى المولى مسعود خليفة ونال عنده ما يتمناه وبنى زاوبة عدينة قسطنطينية واشتغل هناك بتربية المريدين الى أن توفي كان رحمه الله تعالى عدينة قسطنطينية واشتغل هناك بتربية المريدين الى أن توفي كان رحمه الله تعالى عديدة وحال عظيمة بزدحم الناس الى مجلسه ويحصل لهم الحال قدس

و ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ سونديك الشهير بقوغه جي دده) و كان رحمه الله تعالى صاحب جذبه عظيمة وأحوال سنية وصاحب كرامات حكي انه اجتمع مع المولى الكرماسي وهو قاض بقسطنطينية عبد المولى حبيد اللدين بن افضل الدين وكان هو مفتيا وقتئذ فشكا المولى الكرماسي اليه مسي متصوفة زمانه بالهم يرقصون ويصعقون عند الذكر وانه مخالف للشرع فقال المولى ابن افضل الدين للمولى الكرماسي ان رئيسهم هذا الشيخ وأشار الى قوغه بي دده وقال ان أصلحته صلح الكل فعند ذلك قام المولى الكرماسي وأخذ معه الشيخ قوغه جي دده الى منزله وأحضر مريديه وهيأ لهم الطعام وبعد الفراغ من الطعام قال لهم اجلسوا واذكروا الله على أدب ووقار وسكون فقالوا نفعل ذلك فلما شرعوا في الذكر صاح الشيخ قوغه جي دده في أذن المولى الكرماسي صبحن فلما شرعوا في الذكر صاح الشيخ قوغه جي دده في أذن المولى الكرماسي صبحن فلما شرعوا في الذكر صاح الشيخ قوغه جي دده في أذن المولى الكرماسي صبحن فلما شرعوا في الذكر صاح الشيخ قوغه جي دده في أذن المولى الكرماسي صبحن فلما شرعوا في الذكر صاح الشيخ قوغه جي دده في أذن المولى الكرماسي صبحن فلما شرعوا في الذكر صاح الشيخ قوغه جي دده في أذن المولى الكرماسي صبحن فلما شرعوا في الذكر صاح الشيخ قوغه جي دده في أذن المولى الكرماسي صبحن فلما شرعوا في الذكر صاح الشيخ قوغه جي دده في أذن المولى الكرماسي صبحن فلما شرعوا في الذكر صاح الشيخ قوغه جي دده في أذن المولى الكرماسي صبحن فلما من عليه فشرع يونص

الشيخ قرغهجي دده لاي شيء اضطربت أيها المولى وقلت انه منكر فقال المولى ثبت ورجعت الى الله تعالى عن ذلك الانكار ولا أعود اليه أبدا توفي الشيخ المذكور بمدينة قسطنطينية ودفن بها قدس سره.

ر ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ المعروف بابن الامام من مشايسخ الطريقة الخلوتية) ه

كان رحمه الله تعانى متوطنا في ولاية ايدين وكان عالما فاضلا عارفا بالله نعالى صاحب جذبات قوية ورياضات عظيمة ومجاهدات كثيرة وأكمل عنده كثير من المريدين طريقة التصوف ونالوا ما نالوا من الكرامات السنية والمقامات العلبة قدس سره.

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ صلاحالدين الازنيقي ) ه

كان رحمه الله تعانى عالماً عاملاً صاحب اخلاق حميدة وودع تام وكان متواضعا مقبول الطريقة مربيا للمريدين وكان من خلفاء قطب العارفين شيخي خليفة وكان جامعا لآداب الصحية والتصوف ذا همة عظيمة حتى روي عن منبل سنان انه قال لولم أصل الى شيخي خليفة لكنت في خدمة صلاح الدين .

و (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بايزيد خليفة المتوطن بمدينة ادرنه) و كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم الظاهرة وعارفا بالله تعالى وصفاته وكان بعظ الناس ويذكرهم وانتفع به كثير من الناس وكان طليق اللسان واضح الشرير عابدا زاهدا مجاهدا وحصل الطريقة عند الشيخ جلبي خليفة توفي رحمه الله تعالى بالمدينة المزبورة ودفن بها قدس سره.

ورومنهم العارف بالله تعالى الشيخ سنان الدين بوسف الشهير بسنبل سنان) ه كان مشتغلا بالعلم في أول عمره ومشارا اليه بالبنان حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل افضل زاده ثم غلبت عليه محبة التصوف حتى وصل الى خدمة النبخ العارف بالله تعالى جلبي خليفة واشتغل عنده بالرياضة والمجاهدة حتى المباز له بالارشاد وسكن مدة بمصر يربي الفقراء الطالبين هناك ثم أتى مدينة تسطنطينية وقعا. في زاوية الوزير مصطفى باشا واشتغل بتربية الطالبين وارشادهم خيى أكمل جمعا كثيرا منهم وأجاز لهم بالارشاد وداوم على ذلك الى آخر عمره حنى أكمل جمعا كثيرا منهم وأجاز لهم بالارشاد وداوم على ذلك الى آخر عمره

وكان عالمًا بالتفسير يعظ الناس وبنسر القرآن العظيم روّح الله تعالى روحه ونوز ضريحه .

ومنهم العارف بالله تعالى الشبخ جمال الدين اسحق القرماني المعروف بيسال خليفة )

كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم الشريف وكان مشهودا له بالفضاس أقرانه وقوأعلى المولى الفاضل قاضي راده ثم وصل الى خدمة المولى مصلح الدبن القسطلاني وكان بكتب الخط الحسن واستكتبه الساهلان محمد خان الكافية في لنحو وأعطاه بعضا من المال وحج بذلك ثم جاء الى قسطنطينية (حكى) نفسه أنه قال كان مع بعض رفقائي من الحجاج مصحف بحظ أرغون الكانب وأخذته منه وأتيت به الى المونى القسطلاني وعند ذلك كان قاضيا بقسطنطينية فنظر ال المصحف الشريف وقال كم درهما يريد صاحبه قلت سنة آلاف درهم فقال كثير ودفع المصحف الي وعنا ذلك أتي افراس من بلاد قرامان واشترى واحلا منها بعشرة آلاف درهم قال فقلت في نفسي اني لا أصبر في طريق العلم مثل المولى القسطلاني ومع ذلك هذه حاله في آخر عمره وكان ذلك سبا لانقطاعي عن طويق العلم وميلي الى طويقة النصوف ثم وصل الى خدمــــة الشيخ حبب واشتغل عنده بالرباضات القويمة والمجاهلات العظيمة حتى أجاز له بالارشلا وقعد مدة في بلاد قرامان ثم أتى مدينة فسطنطينية وبنبي له الوزير يبري باشا زاوية وقعد فيها الى أن مات كان رحمه الله تعالى ماهرا في التفسير وكان يعظ الناس ويذكرهم ويلحقه عند التذكير وجد وحال وربما يبكى ويصيح وربما يغلب عليه الحال ويلقي نفسه عن المنبر وكان لا يسمع صوته أحد الا وخصل له حال وكم من فاسق تاب من فسقه عندما رأى أحواله ورأيت كافرا سمع صونه من بعيد حتى دخل المسجد وأسلم على يديه وكان متواضعا متخشعا صاحب أخلاق حميدة وكان عابدا زاهدا ورعاً تنيا نقيا وكان متعبدا بالليالي يتضرع الى الله تعالى ويناجيه وكان يستوي عنده الغنى والفقير وكان متطهرا يغسل ثبابه بنسه مع ماله من ضعف المزاج وقد عدته في مرض موته فطلبت منه الوصبة

فقال لا نسلك مسالك الصوفية اذ لم يبنى لها اليوم أهل وقال التوحيد والالحاد يصعب التسيز بينهما وربما لا يقدر على التسيز بينهما فالوقوف على طريقنك أسلم منها ثم قال فان غلب عليك خاطرك بالميل الى التصوف فاختر من المشايخ من كان ثابت القدم في الشريعة وان رأيت فيه شيأ بخالف الشرع وان كان قليلا فاحترز منه فان مبنى الطريقة رعاية الاحكام الشرعية وآدابها كلها هذه وصيت في معد يومين في سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة قدس سره.

## ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ داود من قصبة مادرني ) ها

صحب الشيخ حبيبا خليفة السيد ينعبي قدس الله أسرارهم روي ان الامير أحمد المعروف باحمد الاحسر أرسل اليه كتابا يسأله عن الدوائر الحمس المعروفة عند أهل السلوك فصنف لاجله كتابا كبيرا وبين فيه الدوائر السبع من دوائر الملوك سماه بكلشن توحيد وجعله منظوما بالتركية والعربية وأهل السلوك يعتني به أشد الاعتناء ومن جملة كراماته ما حكى بعض أصحابه أنه قال كنت بلغت من التمييز وبي اعتقال اللمان قال فذهب بي والدي يوما الى حضرة الشيسخ المذكور والتمس منه أن يدعو لي بذهاب اعتقال اللسان قال و دعا لي بذلك وأدخل من ربقه في فسى قال فلما أتيت البيت ورأيت والدتي قلت لها ياأماه اني نكلمت قال وهذه أول كلمة تلفظت بها وحكى ذلك البعض عن بعض أصحاب الشيخ المذكور انه قال كنت أو لا من طلبة العلم وسافرنا مع بعض الاصحاب الى بلاد قرامان فسررنا على بئر عظيمة هناك وقد أجهدنا العطش وكدنا أن تموت اذ ظهر من بعيد جماعة ففرحنا بذلك راجين أن يكون عندهم الماء فلما دنوناً منهم أقبل رجل قد تقدمهم ومعه ظرف ماء مشدود في وسطه وهو يذكر الله تعالى بالجنهر وقد غلب عليه الحال وحصلت له الجذبة فلما رآنا رمي ما في وسطه من الافاء الى الهواء قال فلما سقط الاناء سأل الماء من فسي وقله ذهب عبي العطش ولم ينكسر الاناء قال وكان ذلك سبب التحاقي بهم وكان رئيسهم الشيخ داود المزبور وكان ذلك الرجل المجذوب من أصحابه واسمه الشيخ مليمان قادمي الله سره .

و منهم العارف بالله تعالى الشبخ قاسم جلي ) ه

حصل طريقة النصرّف عند الشيخ جلبي خايفة وأجازه للارشاد وأتى مدينة قسطنطينية وقعد في زاوية الوزير علي باشا وانتفع به كثير من الناس وتوفي بها في آخر سلطنة السلطان سليم خان كان رحمه الله تعالى زاهدا عابدا ورعا متواضعا متخشعا سليم النفس مقبول الطريقة صاحب أدب ووقار مجتهدا آناء اللبل وأطراف النهار قاس سرد .

د (ومنهم العارف بالله تعالى الشبخ رمضان) ه

كان رحمه الله منتسبا الى طريقة الشيخ الحاج بيرام وكان رحمه الله تعالى طودا شامخًا في الارشاد وبخرا زاخرا في المعارف الالهية وتخرج عنده كثير من المربدين حنى وصلوا الى مرتبة الارشاد وكان متوطنا بمدينة أدرنه وتوفي فيها في أبام سلطنة السلطان بايزيد خان وكان صاحب أدب ووقار وكان تقبًا نقيا متواضعا متخشعا وكان مجاب الدعوة وانقطع المطر في أيام سلطنة السلطان بابزيد خان بمدينة أدرنه واستسقوا فلم بفد حتى استغاثوا بالشيخ المذكور فخرج الى المصلي وصعد المنبر ودعا الله تعالى وتضرع اليه وتقبل الله تعالى دعاءه فسأ نزل عن المنعر الا وقد نزل المطر ففوح الناس وانتشر الرخاء في تلك البلاد قدس سره

( ومنهم العارف بالله تعالى الشبخ بابا بوسف السفر خصاري ) ه

كان متسبا الى طريقة الشبخ الحاج بيرام وكان صاحب أدب ووقار وكان مراعيا لآداب الشربعة ومحافظا لحدود الطريقة وكان يعظ الناس ويذكرهم الله تعالى و كان لنفسه تأثير عظيم في النفوس و لما بني السلطان بايزيد خان جامه بمدينة قسطنطينية حضر السلطان بايزيد خان الجامع في أول جمعة بعد بنائه فصعد الشيخ المذكور المنبر والسلطان حاضر يسمع فوعظ الناس وذكرهم وحصل من نفسه تأثير عظيم في قلوب المامعين حتى غلب عليهم الحال وحصل لهم شوق عظيم ولما شاهد هذا الحال بعض السامعين من النصارى المستمعين من خارج الجامع أسلم ثلاثة منهم على يد الشيح ففرح السلطان بايزيد خان لذلك فرحا عظيما وأعطاهم مالا جزيلا وأمر الوزراء بالاحسان اليهم فاجتمع لمم أموال

عظيمة كل ذلك ببركة الشيخ المزبور ثم بعد ذلك أحب السلطان بايزيد خان الشيخ المذكور محبة عظيمة فصاحب معه وعقد معه عقد الابوَّة والبنوَّة وأوصى البه السلطان بابزيد خان أن يجيء اليه اذا قصد الحج ثم ذهب الشيخ الى وطنه وبعد مدة أشير الى الشيخ في الواقعة بان ينظم كتابا عناء الحجر الاسود بمكـــة المشرفة وكان لا يقدر على النظم قبل ذلك فسهل عليه بعد ذلك طريقة النظم وذهب الى قسطنطينية و دخل على السلطان بايزيه خان فاعطاه السلطان بايزيد خان مقدارًا من الذهب وقال أن هذا المال حصل لي من طريق الحلال وقد حصل ذلك بكسب يدي وأوصاه أن يجعله في قنديل الصدقات في المربة المطهرة صلوات الله تعالى وسلامه على ساكنها وأن يقول عند البربة المطهرة يارسول الله ان راعي أمنك العبد المذنب بايزيد يقرئك السلام وارسل هذا الذهب الحاصل من طريق الحلال ليصرف الى زبت قنديل تربتك وتضرع اليك أن تقبل صدقته فامتثل الشبخ أمره وفعل كما أوصاه ثم إن الشيخ حج وجاور بمكة المشرفة سنة وكتب الكتاب الذي أمر به عند الحجر الاسود وصار كتابا حافلا وفتح الله عليه هناك من المعارف ما لم بخطر بباله قبل ذلك وأدرجها في ذلك الكتاب ثم انه أتى المدينة المنورة ولبس حلما من أحلاس الدواب وأمر بان يشد يداه خلف ظهره وأتى القبة الشريفة سحبا على وجهه باكيا متضرعا مستشفعا بصاحبها صلوات الله تعالى وسلامه عليه وكان خارج القبة عصالها شأن عظيم بحفظها خدام التربة المقدسة وأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشيخ المذكور بان يأخذ تلك العصا ويشفها ثلاث قطع ويضع قطعة منها في تربة السيد البخاري بمدينة بروسه وقطعة اخرى منها في تربة الشيخ الحاج بيرام بمدينة أنقره وقطعة أخرى في تربة شيخ آخرنسي الراوي اسمه ولما أراد الشيخ المذكور أخذ العصا نازعه خدام التربة المطهرة الى أن حضر رئيسهم فامرهم بدفعها اليه باشارة اليه من النبي عليه السلام ثم ان الشيخ أتى وطنه ففعل بالعصا كما أمر وتوفي بمدينة قسطنطينية في أواثل صُطَّنَةُ السَّاطَانَ سَلِّيمٌ خَانَ وَدَفَنَ فِي جَوَارَ أَبِي أَيُوبِ الْإنصَارِي عَالِمُ رَحْمَةُ الملك الباري .

في علماء دولة السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان عليه الرحسة والرضوان ) ه

بويع له بالسلطنة في الثاني عشر من شهر صفر سنة ثمــان عشرة وتسعمالة من الهجرة طيب الله ثراه .

ومن العلماء في عصره العالم العامل والفاضل المكامل المولى شمس الدين
 أحمد بن سليمان بن كمال باشا)

و كان جده من أمراء الدولة العثمانية ونشأ هو في صباه في حجر العــــز والدلال ثم غلب عليه حب الكمال فاشتغل بالعلم الشريف وهو شاب ليلا وبهارا ثم أختموه بزمرة أهل العسكر حكى نفسه انه كان مع الساطان بايزيد خان في سفر وكان الوزير وقتئذ ابراهيم باشا ابن خليل باشا وكان وزيرا عظيم الشان وكان في ذلك الزمان أمير يقال له أحسل بك ابن أورنوس وكان عظيم الشان جداً لا يتصدر عليه أحد من الامراء قال رحمه الله تعالى و كنت و اقفا على قدمي قدام الوزير المزبور والامير المذكور عنده جالس اذ جاء رجل من العلماء رث الهبئة دنيء اللباس فجلس فوق الامير المذكور ولم يسنعه أحد عن ذلك فتحيرت في هذا فقلت لبعض رفقائي من هذا الذي جلس فوق هذا الامير فقال هو رجل عالم مدرس بمدرسة فلبه يقال له المولى لطفي قلت كم وظيفته قال ثلاثون درهما قلت فكيف يتصدر هذا الامير ومنصبه هذا المقدار قال رفيقي ان العلماء معظمون لعلمهم ولو تأخر لم يرض بذلك الامير ولا الوزير قال رحمه الله تعالى فتفكرت في نفسي فقلت إني لا أبلغ مرتبة الامير المسفمور في الامارة واني لو اشتغلت بالعلم يمكن أن أبلغ رتبة العالم المذكور فنويت أن اشتغل بعد ذلك بالعلم الشريف قال فلما رجعنا من السفر وصلت الى خدمة المولى المذكور وقد أعطى هو عند ذلك مدرسة دار الحديث بمدينة أدرنه وعين له كل يوم أربعون درهما قال فقرأت عليه حواشي شرح المطالع وكان قاـ قرأ مباني العاوم في أوائل شبابه ثم قرأ على بعض العلماء منهم المولى القسطلاني والمولى خطيب زاده والمول

معروف زاده ثم صار مدرسا عدرسة على بك باعرته تم صار مدرسا بمدرسة أسكوب ثم صار مدرسا بالمدرسة الحابية بادرته ثم صار مدرسا باحدى المدرسين المتجاورتين بادرته ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا عمرسة المتجاورتين بادرته ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا عمرسة السلطان بايزيد خان بادرته ثم صار قاضيا بها ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي ثم عزل عن ذلك وأعطى مدرسة دار الحديث بادرته وعين له كل بوم مائة درهم ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان با يزيد خان بادرته ثانيا ثم صار مفتيا بمدينة قسطنطينية بعد وفاة المولى علاء الدين على الحمالي.

ه ومات وهو مفت بها في سنة أربعين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى من العلماء الذين صرفوا جميع أوقاتهم الى العلم وكان يشتغل بالعلم ليلا ونهارا ويكتب جميع ما لاح بباله الشريف وقد فآر الليل والنهار ولم يفتر قلمه وصنف رسائل كثيرة في المباحث المهمة الغامضة وكان عدد رسائله قريبا من مائة رسالة وله من التصانيف تفسير لطيف حسن قريب من التمام وقد اختر منه المنية ولم بكمله وله حواش على الكشاف وله شرح بعض الهداية وله كتاب في الفقه متن وشرح سماه بالاصلاح والايضاح وله كتاب في الاصول منن وشرح أيضا سماه تغيير التنفيح وله كتاب في علم الكلام متن وشرح سماه نجريد التجريد وله كتاب في المعاني من وشرح أيضا وله حواش على شرح المفتاح للسيد الشريف وله كتاب في الفرائض من وشرح أيضا وله حواش على التلويج وله حواش على التهافت للسولى خواجه زاده هذا ما شاع بين الناس وأما ما بقي في المسودّة فأكثر مما ذكر وله يد طولى في الانشاء والنظم بالفارسية والنركية وقد صنف كتابا بالغارسية على منوال كتاب كلستان وسماه بنكارستان وصنف كتابا في تواريخ آل عَمَانَ بِالنَّرَكِيةِ وأَبِدَعَ فِي انشَائِهُ وأجاد وله كتاب في اللغة الفارسيةوكل تصانبفه مفبولة بين الناس وكان صاحب أخلاق حديدة حسنة وأدب تام وعقل وأفر وتفرير حسن ملخص وله تحرير مقبول جدا لانجازه مع و ضوح دلالته على المراد وبالجملة أنسى رحمه الله تعالى ذكر السلف بين الناس وأحيا رباع العلم بعد الاندراس وكان في العلم جبلا راسخا وطوداً شامخا وكان من مفردات

الدنيا ومنبعا للمعارف العليا روّح الله تعالى روحه وزاد في غرف الجنان فتوحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى عبد الحليم بن على ) •

ولد رحمه الله ببلدة قسطموني ثم اشتغل بالعلم وقرأ على علماء عصره حي وصل الى خدمة المولى علاء الدبن على العربي ولما توفي المولى المذكور الرخل مو الى بلاد العرب وقرأ على علمائها وحج ثم سافر الى بلاد العجم وقرأ على علمائها والتحق بطائفة العموفية وتربى عند شيخ يفال له الشيخ المخدومي ثم أتى الى بلاد الروم وسكن ببلدة قسطموني مدة ثم ان السلطان سليم خان قبل جلوسه على سربر السلطنة طلبه وجعله اماما لنفسه وصاحب معه فوجده متفننا في العلوم متحليسا بالمعارف وكان لذيذ الصحبة طب المحاورة ولما جلس على سربر السلطنة جعله معلما لنفسه وعين له كل يوم مائة درهم وأعطاه قرى كثيرة وصاحب معه لبلا ونهارا وتقرب عنده وحصلت له الحشمة الوافرة والحاه العظيم توفي رحمه الله تعالى سنة اثنين وعشرين وتسعمائة بمدينة دمشق بعد قفول السلطان سليم خان من مصر الى الشام كان رحمه الله تعالى عالما صاحب المعارف الجزيلة والاخلاق الحميدة كثير الاحسان معينا للضعفاء والفقراء وبالحملة كانت ايامه بكثرة احسانه تواريخ الايام رحمه الله الملك العلام.

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد شاه ابن المولى علي ابن المولى يوسف بالي ابن المولى شمس الدين الفناري روح الله تعالى أرواحهم)

ولد رحمه الله تعالى في أيام سلطنة السلطان محمد خان وكان والده وقتئذ قاضيا بالعسكر المنصور وعين له السلطان محمد خان يوم ولادته كل يوم ثلاثين درهما وبعد وفاة والده جعل السلطان بايزيد خان وظيفته كل يوم خمسين درهماونشأ في حجر العز والجاه واشتغل مع ذلك بالعلم الشريف وفاق أقرانه قرأ أولا على والده وبعد وفاة والده قرأ على المولى خطيب زاده ثم قرأ على المولى معرف زاده ثم أعطاه السلطان بايزيد خان مدرسة مناستر بمدينة بروسه وعين له كل بوم

حسين در هما ثم أعطاه احدى المدارس النمان ثم أعطاه السلطان سايم خان قضاء بروسه ثم جعله قاضيا بمدينة فسطنطينية ثم جعله قاضيا بالعسكر ببلاد العرب ثم جعله قاضيا بمدينة أدرنه ثم جعله قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطوني ثم جعله قاضيا بالعسكر بولاية روم ايلي مات وهر قاض بها في سنة تسع وعشرين وتسعمائة ودفن عند قبر جده بمدينة بروسه و كان صاحب أخلاق حسيدة وطبع زكي ووجه بهي وكرم وفي وكان ذا عشرة حسنة ووقار عظيم وله حواش على شرح المواقف للسيد الشريف وحواش على شرح الفرائف له أيضا أورد فيهما دقائق مع حل المباحث الغامضة وحواش على أو ائل شرح الوقاية لصدر الشريعة مات وهو شاب ولو عاش لظهرت منه تأليفات لطيفة روح الله روحه .

ه (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد بن علي بن بوسف بالي ابن المولى شمس الدين الفناري ) ه

قرأ في سن الشباب على والده و بعد و فاة والده قرأ على المولى خطيب زاده تم على المولى أفضل زاده ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير على باشا بمدينة قسطنطينية ثم انتقل الى سلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية اناطولي ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية روم ابلي و كان مدة قضائه بالعسكر مقدار خمس عشرة سنة ثم عزل وعين له كل يوم مائة وخمسون درهما ثم أضيف الى ذلك خمسون درهما فصارت وظيفته مائتي درهم ثم صار مفتيا بمدينة قسطنطينية ثم ترك التدريس والعتوى وعين له كل كل يوم ماثتا درهم أيضا واشتغل باقراء التفسير والتصنيف فيه الا انه لم يكمله ومات في سنة أربع وخمسين وتسعمائة ودفن بجوار جامع أبي أيوب الانصاري علبه رحمة الملك الباري كان عالما فاضلا تقيا نقيا محترزا عن حقوق العباد غاية الاحتراز ولذلك كان محتاطا في معاملاته مع الناس حتى انه لغاية احتياطه ربما بتنهي الى حد الوسوسة وكان جريء الجنان طليق اللسان ذا مهابة ووجاهة يستوي عنده الصغير والكبير في اجراء الحق و كان لا يخاف في الله لومة لائم و كان محبا للفقراء والصلحاء وبالجملة كان رحمه الله تعالى علامة في الفتوى وآية كبرى في

التقوى روح الله تعالى روحه وأوفر في غرف الجنان فتوحه وله حواش على شرح المفتاح للسيد الشريف وله بعض رسائل تتعلق بشرح الوقاية لصدر الشريعة وكلمات متعلقة بالحداية .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيي الدين محمله ابن المولى علاء الدين علي الجمالي ) ه

قرأ على جده لأمه المولى حسام زاده تم على والده تم على المولى مؤيد زاده تم على المولى مؤيد زاده تم صار مدرسا بمدرسة الوزير مراد باشا بمدينة قسطنطينية تم صار مدرسا باحدى المدارس النمان تم صار قاضيا بمدينة أدرنه تم صار ثانيا مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون درهما ثم تقاعد وعين له كل يوم مائة درهم ومات في سنة ست أو سبع وخمسين وتسعمائة وكان رجلا مشتغلا بنفسه غير متعرض لأمور الدنيا والناس وكان مأمون الغائلة ميسون النقيبة وكان بارا صلوقا حسن السمت والسيرة محبا للمشايخ والصلحاء والعلماء وكانت له معرفسة بالأصول والفقه ومشاركة مع الناس في سائر العلوم روح الله تعالى روحه.

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محمد شاه ابن المولى محمد ابن الحاج حسن ) ه

قرأ على علماء عصره وعلى والده ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة أدرنه ثم صار مدرسا بالمدرسة المرادية بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بالمدرسة المرادية بمدينة بروسه ثم صار مدرسا ثانيا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون درهما وتوفي على تلك الحال في سنة تسع وثلاثين وتسعمائة وكان له رحمه الله تعالى مشاركة في جميع العلوم من العربيات والعقليات والشرعيات وكان هو في جملة العلماء الذين صرفوا جميع أوقاتهم في العلم وكانت له أحوال في الاشتغال بحيث لا يصدقها أهل هذا الزمان ومع ذلك كانت له مهارة في النظم والانشاء والتواريخ وضبط النوادر وحفظ مناقب السلف وله شرح على مختصر الفدود في الفقه وله شرح على نختصر الفدود في الفقه وله شرح على المنف وزاد فيه عل

كتاب الوقاية كثيرا من المسائل الاتناقية لكنه بقي في المسودة وله من الحواشي والرسائل ما لا يحصى كثرة الا أنها ضاعت بعد وفاته وكان رحمه الله تعالى مشتغلا بنفسه معرضا عن التعرض لأحوال الناس ولغلبة الاشتغال بالعلم كان كثيرا ما يغفل عن تدارك أحوال نفسه ومع ذلك كان لذيذ الصحبة حسن المحاورة طارحا للتكلف في صحبته مع الناس نور الله تعالى مرقده .

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى حسام الدين حسين بن عبد الرحمن) ه

قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل أفضل زاده نم قرأ على المولى عبد الرحمن بن المؤيد ثم وصل الى خدمة الفاضل الكامل المولى خواجه زاده ثم صار مدرسا بمدرسة مولانا واجد بكوتاهيه ثم صار مدرسا بمدرسة قباوجه بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان فيها ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان فيها السلطان بايزيد خان باماسيه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة أدرنه ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم صار ثانيا مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون درهما ومات وهو مدرس بها في سنة المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون درهما ومات وهو مدرس بها في سنة وبلغ فيه مرتبة الفضل وكان له حسن سمت ولطف معاشرة مع الناس وكان صاحب وقار وأدب تام وله حواش على أوائل حاشية شرح التجريد وكلمات متعلقة بشرح الوقاية لصدر الشريعة ورسالة في جواز استخلاف الحطيب ورسالة في جوازالذكر الجهري وغير ذلك رحمه الله تعالى .

 ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى مصلح الدين مصطفى بن خليل وهو والد هذا العبد الحقير جامع هذه المناقب)

ولد رحمه الله تعالى ببلدة طاشكبري سنة فتح قسطنطينية المحمية وهي سنة مبع وخسين وثمانمائة وقرأ وهو صغير على والده المرحوم ثم على خاله المولى محمد النكساري ثم على المولى درويش محمد بن المولى خضر شاه مدرسا بمدرسة

سلطانية بروسه ثم على المولى بهاء الدين المدرس باحدى المدارس الثمان ثم مبر المولى ابن مغنيسا ثم على المولى قاضي زاده ثم على المولى علاء الدين على العربي ثم وصل الى خدمة المولى المحقق والاستاذ المدقق سلطان العلماء وبرهان الفضيات الفاضل خواجه زاده وكان رحمه الله متبولا عند هؤلاء الافاضل ومشا اليه بين اقرانه ثم صار مدرسا بالمدرسة الاسدية بمدينة بروسه ثم سار مدرسا بالمدرسة البيضاء ببلدة أنقره ثم صار مدرسا بالمدرسة السيفية بالبلدة المزيرين ثم صار مدرسا بالمدرسة الاسحاقية ببلدة أسكوب ثم صار مدرسا بالمد ت الحلبية بادرنه ثم نصبه السلطان بايزيد خان معلما لابنه السلطان سليم خان ولم يسم على ذلك لاشتغاله بالسفر وأعطاه السلطان بايزيد خان المدرسة الحسينية باسم ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم سا قاضيا بمدينة حلب بأمر السلطان سليم خان وكان قد أوصى اليه والده المول خليل ان لا يصير قاضيا فذهب الى حلب امتثالا للامر الشريف ثم عرض وصبه والده على السلطان سايم خان فاستعنى عن القضاء واعطى مدرسته السابقة م المدارس الثمان ثم صار ثانيا مدرسا بسلطانية بروسه وعين له كل يوم سبعون درهما واعطي مدرسته المولى حسام جلبي ولما مات حسام جلبي في أوائل سلط سلطاننا الاعظم اعيد المولى المرحوم الى المدرسة المذكورة وعين له كل يوم نمانون درهما ئم زیدت و ظبفته فصارت تسعین در هما و مات مدرسا بها فی سند خمس وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى زاهدا عابدا صالحا ورعا صاحب أدب ووقار مشتغلا بننسه معرضا عن أحوال الدنيا صارفا أوقاته فبما يهمه وبسب ومتجنبا عن اللغو واللهو ولم نسمع منه مع طول صحبتنا معه كلمة فيها رائح الكذب أصلا ولا كلمة فحش وكان طاهر الظاهر والباطن خاضعا خاشعا على للصلحاء والفقراء وكان له معرفة تامة بالتفسير والحديث وأصول الفقه والسوم الادبية بانواعها وقلما يقم التفاته الى العلوم العقلية مع مشاركته للناس فبها و ال له تحرير واضح وألفاظ فصيحة كتب رسائل على بعض المواضع من تشج البيضاوي وكتب رسائل على بعض المواضع من شرح الوقاية لصدر الشريعة واله

حواش على نبذ من شرح المفتاح ورسالة منطقة بصم اللهر نفل ورسالة آلا حل حاربي الإبتداء ولد حواش ورسائل غير فلك لكنها بقيت في المسردة ولم يتباعر له فييضها المصوارف الاياء وتقبيات الزمان وهو أوك السائلة وأوك من تشبئت يداي بذيل افاضله: هواي أول ما عرفت من لهوى ما الحب الالله للحبب الاوك اللهم ارحمه والدي كما رياني صغيرا والجمع بيبى وبيه و في مسئلر رحماك بحرمة فيهك محمد صلى الله عليه وسلم .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى قواء الدين قاسم بن خايل رحمه الله
 تعالى وهو عم هذا العبد الفقير )

قرأ في صباه على والده المولى خليل ثم على أخيه المولى مصلح الدين ثم على خاله المولى محمد النكماري ثم على الشبخ محمد ابن المولى خواجه زاده و هو مدرس بجنايك بمدينة بروسه ثم على المولى مصلح الدين الملقب بالبغل الاحسر وهسو مدرس بمدرسة مناسر بالمدينة المزبورة ولما انتقال المولى مصاح الدبن من المدرسة المزبورة الى احدى المدرستين المتجاورتين بمدينة ادرنة ذهب عمى معه الى ادرنه واشتغل عنده وحصل منه فضائل كثيرة ولما مات المولى مصلح الدين قرأ عدى على المولى ابن المؤيد عم على المولى لطفي التوقائي ثم على المولى العذاري وهم كانوا مدرسين بالمدارس الشان ووقع عند الكل محل القبول واشتهرت فضائله بين أقرانه ثم وصل ال خلمة المولى الفاضل خطيب زاده وقرأ عايه حواشيه على حاشية الكشاف السيد الشريف وغير المولى المذكور سواضع كثيرة سن حواشيه برد عسي عليه ثم انتقل الى خدمة المولى ابن مغنيسا و هو قاض بالعسكر المنصور في ولاية روم ايلي ولما مات هو صار عمى مدرسا بالمدرسة الاسدية بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة المولى خسرو بالمذينة المزبورة ثم صار مدرسا بالمدرسة الاسحاقية باينه كول مات وهو مدرس بها في سنة تسم عشرة وتسممائة وكانت ولادته سنة سبع وسبعين وثعالمه أن وكان رحمه الله تعالى عالما فاضلا جريء الجنان طلبق اللسان صاحب مخاورة صعب النادرة وصاحب وجاهة ووقار وكان مدققا في العلوم وكان أكثر مهارته أبي لعفوم الادبية والعقلبة وكان له تعليقات على الكتب المشهورة لكن

غرق أكثرها في البحر وضاع ما بني بعد وهانه و لد وسالة لطيفة في بحث الوجود الذهبي وأسئلة على شرح المعلول للنلحيص لسعد الدين التفتاز افي وهما موجودتان عندي وكان يكتب الخط الحسن في الغاية و كان مشهور أ بذلك حتى ان السلطان بايزيد خان أمره أن يكتب برسمه بعض الرسائل فكتبها له و قال منه العاما جزيلا و كانت له كتب كثيرة بخطه الا أنها عرقت في البحر و ما بقي الا القليل نورالله مرقده و في غرف الجنان أرقده .

 ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى عبد الواسع بن خضر) وللد رحمه الله تعالى ببلدة ديمه توقه و كان والده من الامراء وهو اشتغا بالعلم الشريف وقرأ وهو شاب على المولى شيحاع الدين الرومي حين كان مدرسا بمدرسة ديمه توقه ثم قرأ على المولى لطنبي أنه قاتي ثم قرأ على المولى العذاري ثم وصل اني خدمة المولى الفاضل افضل راده ثم ارتحل الى بلاد العجم ووصل الى بلدة هراة من بلاد خراسان وقرأ هماك على العلامة شيخ الاسلام حافد العلامة سعد الدين التفتاز اني حواشي شرح المطالع وحواشي شرح العضد للمال الشريف وغير ذلك ثم أتى بلاد الروم في أو اخر سلطنة الساطان بايزيد خان وحين جلس السلطان سليم خان على سرير السلطنة أعطاه مدرسة على بيك بمدينة أدرنه ثم أعطاه المدرسة الحجرية بالمدينة المذكورة ثم أعطاه مدرسة الوزير محسود باشا بمدينة قسطنطينية ثم اعطاه احدى المدرستين المتجاورتين بادرنه تم اعطاه احدى المدارس الثمان وقبل وصوله البها أعطاه مدرسة السلطان بابزيد خان بمدينة ادرنه تم أعطاه قضاء بروسه ولما جلس السلطان سلطاننا الاعظم سلمه الله تعالى وأبقاه على سرير السلطنة أعطاه قضاء قسطنطينية وبعد يومين جعله قاضيا بالعكر المنصور في ولاية أناطولي ثم جعله قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية روم ايلي ثم عزله عن ذلك وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ثم صرف جسيع ماني يده من المال اني وجوه الحيرات وبني مكترين ومدرسة ووقف جسيع كتبه على العلماء بمدينة أدرنه ثم فرق ما عنده من الطلبة وأمر الملطان أن يعطوا المناصب عند تبسرها وكانت عنده جارية أعتقها وزوجها لرجل صالح ثم ارتحل منفرد عن الاهل والمال والجحاه الى مكة المشرفة واعتزل هناك عن الناس واشتغل بالعبادة

الى أن توفي في سنة أربع أو خدس وأربعين وتسعمائة قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل عبد العزيز ابن السيد يوسف بن حسين الحسني الشهير بعابد جلبي وهو خال هذا الفقير)

قرأ رحمه الله على المولى محيى الدين محمد السامسة في وهو مدر من مدرسة المولى خسرو بمدينة بروسه ثم على المولى قطب الدين حافد المولى الفاضل قاضي زاده الرومي المدرس بمدرسة مناسس ثم على المولى أخي جابي محشي شرح الوقاية لحصد الشريعة وهو مدرس باحدى المدارس النسان ثم على المولى على بن يوسف بلي الفناري ثم على المولى معرف زاده معلم السلطان بايزيد خان ثم صار مدرسا بمدرسة كليبولي ثم صار قاضيا ببعض النواحي الى ان مات بمدينة كفه ق ضياً بها في سنة احدى وثلاثين و تسعمائة كان رحمه الشصاحب ذكاء و فطنة و صاحب محاورة و كان كريم الطبع متواضعا للصغير والكبير لين الجانب لطبف العشرة حسن الصحبة سخيا باذلا للمال الا انه لم يكن له زيادة اشتغال بالعلم الشريف و طلنا لم بشتغل بالتصنيف نور الله مرقده و في غرف الجنان أرقده .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى عبد الرحمن ابن السيد يوسف بن حسين الحسيني وهو خالهذا العبد الفقير جامع هذه المناقب) ...

قرأ رحمه الله تعالى في شبابه على المولى محمد السامسوني ثم قرأ على المولى على المبكاني قطب الدين المزبور ثم على المولى الفاضل على الفناري ثم على المولى على البكاني وكان مقبولا عند هؤلاء الافاضل وكان من أعلى طبقات طلبتهم ثم صار مدرسا بمدرسة ببلدة بولي في ولاية أنا طولي ثم صار مدرسا بمدرسة جنديك بك بمدينة بروسه ثم غلب عليه جانب الفراغة والانقطاع عن الخلق الى الخالق فترك التدريس وعين له كل يوم خمسة عشر در هما ولم يقبل الزيادة عليها ولازم بيته بمدينة بروسه مشتغلا بالعبادة متلذذا بالانقطاع الى الله تعالى وقد لحقته الجذبة في بمدينة بروسه مشتغلا بالعبادة متلذذا بالانقطاع الى الله تعالى وقد لحقته الجذبة في فوان يخلو بالجبال مدة أشهر بلا زاد وسمعت منه أنه قال غلب على في ذلك الوقت محبة الحق عز وجل وكنت أجد في الجبال ما يسد جوعي وربما

أجد الحبز في خلال الاشجار قال وكان يحرسني السباع حولي بالخضوع والتذلل ثم بعد دلك خالط الناس وجمع بين الجذبة والاحتلاط وكان يحتلط الولياء الله تعالى و كان بحكى عنهم الكرامات العظيمة قال وقاد مرضت في مدينة أدرنه وأنا ساكن في بيت وحدي وليس عندي أحد و في كال ليلة يبشق الجدار ويجيء الي رجل بخدمني إلى الصبح ويأتيني بالطعام والشراب ثم ينشق الحدار ويذهب قال ولما برئت من المرض قال الرجل لا أجيء بعد هذا ففلت من أنت قال ان أردت أن تعرفني فاخرج من المدينة واذهب مع المسافرين وأنت تجدني قال وبعد أيام خرجت من المدينة و ذهبت مع بعض من اهل القرى فقال بعضهم في الطريق ان ههنا قرية لطيفة الهواء وهناك رجل يدعى بالعالم الاسود فعرفت أن الرجل هو ذاك فتوجهت الى تلك القرية ولما وصلت اليها نلقاني ذلك الرجل وهو يضحك فاذا هو الرجل الذي جاء الي في مرضي وأقمت عنده ذلك اليوم ولما جاء وتت العصر أردنا أن نصلي العصر قال نصلي العصر هناك وأشار الى مكان مرتفع فلما علوناه قال كيف هذا المكان قلت في غاية اللطافة قال ننظر من هنا الى الكعبة قلت هكذا قال نعم قال انظر فنظرت فاذا الكعبة قدامنا فصلينا العصر هناك ولم تغب الكعبة عن أعيننا الى أن أتممنا الصلاة ( وحكي ) لي ثقة عن ثقة أنه قال رأيت المولى المذكور في المنام بعد وفانه قال لي ان في عمارة السيد البخاري بمدينة بروسه رجلا مسافرا يريد أن يزورني فدله على قبري قال قال فذهبت صبيحة تلك الليلة الى المقام المذكور فوجدت هناك رجلا مسافرا قال فقلت له ماذا تربد قال أريد زيارة المولى عبد الرحمن فذهبت به الى قبره قال فلما جلس فهمت منه انه استثقلني فدخلت المسجد فاستدعت أنهما يتحدثان وسمعت صوت المولى المذكور كما هو في حياته فلما انقطع كلامهما خرجت من المسجد ولم أر أحدا عند قبره قال فطلبت أطراف ذلك المكان فلم أجد أثرا من ذلك الرجل وكان له حكايات مع المشايخ الكبار ثركناها خوفا من الاطناب وهذا حاله مع المثابخ وأما حاله في العلم فانه كان محققا مدققا لا يمكن لاحد أن يتكلم معه وكان يفدر على تقرير الفن الواحد في مدة يسيرة مع وجازة تقرير ووضوح بحيث يفهمه كل

أحد وكانت له في المحاورة يد طونى جيث ما حاوره تحد الا ويعرف عجزه ويعترف يفضله الا أنه كان بخلب عنى طبعه العلوم العقلية و كال فانقا في قلك العلوم أهل عصره وكان في سائر العلوم مشاركا للناس وأما زهده وورعه فعل جالب عظيم بحيث لم يخلف شيئاً من العليا وكان راضيا من العيش بالقابل وكان بستوي عنده الحشن واللبن والخسيس والنفيس وكان محرزا عن حقوق العباد وكان صدوقا بارا قرالا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم ولد رحمه الله تعالى سنة أربع وسيمين وتسعمانة ودفن عند قبر والله بمدينة بروسه ووج الله تعالى ووجه.

ه (ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى بير احمد جلبي الايديبي ) -

كان المولى قاضي زاه ه تزوج أمه وقرأ هو عليه ولم بفارقه أبدا الى ان مات مم صار مدرسا بمدرسة ابن الحاج مس بمدينة قسططينية ثم صار مدرسا بالمدرسة الحليثة بادرنه ثم صار مدرسا بدار الحليث فيها ثم صار مدرسا بالحدى المدارس الثمان مدة كثيرة وزادوا في الحديث فيها ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان مدة كثيرة وزادوا في وظيفته شيئاً فشيئاً حتى انتهت الى الثمانين ومات وهو على ثلث الحال في سنة اثنين وثلاثين وتسعمائة وكان رحمه الله صالحا متعبدا صارفا جميع أوقاته في العلوم والعبادة وكانت له مشاركة في جميع العلوم وكان يلازم بينه لعرج في رجله وله تعليقات على الكتب لكنها لم تظهر بعد وفاته روح الله تعانى روحه وثود ضريحه .

ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محبي الدين محمد بن الخطيب قامم) .

ولله رحمه الله باماسيه وقرأ أولا على والده ثم على المولى أخوين ثم على المولى منان باشا ثم صار مدرسا ببلدة أماسيه ثم صار مدرسا بمدرسة جنديك بك بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسه أحمد باشا ابن ولي الدين بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم نصبه السلطان بايزيد محلو علن معلما لابنه السلطان أحمد وبعد وفاته صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود

باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المنجاورتين بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان با يزيد خان باماسيه ثم صار مدرسا بالمدرسة الجديدة التي بناها سلطاننا الاعظم السلطان سليمان خان سلمه الله تعالى وأبقاه بجوار ايا صوفيه وهو أوَّل مدرس بها ثم صار مدرسا ثانيا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بابزيد خان بادرنه ثم صار مدرسا ثالثا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يو مثمانون درهما ومات على تلك الحال في سنة أربعين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالما عاملا صالحا محباً للصوفية مشتغلا بنفسه غير ملتفت الى أحوال الدنيا راضيا من العيش بالقلبا محمود السيرة مرضى الطريقة صارفا جميع أوقاته في العلم والعبادة وكان له اطلاع عظيم على العاوم الغريبة كالوفق والنعبير والجفر والموسيقي وسائر العلوم الرياضية بأجمعها وله مهارة تامة في علم الفراآت والحديث والتفسير والتواريخ وله مشاركة للناس في سائر العلوم وكان يحفظ من المحاضرات والنواريخ والاشعار العربية جانبا عظيما وكان بنظم القصائد العربية والتركية وكانت له يد طولى في الوعظ والتذكير وكان لا يمل من المطالعة والتدريس وله مصنفات منها روضة الاخبار في علم المحاضرات وحواش على أوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة وحواش على شرح الفرائض للسيد الشريف وله رسائل وتعليقات كثيرة روّح الله تعالى روحه ونور ضربحه .

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى زين الدين محمد بن محمد شاه
 الفناري رحمه الله ) ه

قرأ على علماء عصره منهم المولى الفاضل ابن عمه مولانا علاء الدين على الفناري ثم وصل الى خدمة العالم الفاصل المولى ابن المعرف معلم السلطان بايزبه خان ثم صار متوليا بأوقاف عمارة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مثوليا باوقاف ممارة السلطان أورخان بالمدينة المزبورة ثم صار متوليا باوقاف عمارة السلطان بايزيد خان ببلدة أماسيه ثم صار قاضيا ببلدة تيره ثم صار قاضيا بمدينة دمشق المحروسة ثم صار قاضيا بمدينة حلب وتوفى وهو قاض بها في غرة بمدينة دمشق المحروسة ثم صار قاضيا بمدينة حلب وتوفى وهو قاض بها في غرة

شهر ربيع الاول سنة ست وعشرين وتسمهائة كان رحمه الله عالما فاضلا ذكيا صاحب طبع وقاد وذهن نقاد وكان قوي الجنان طليق اللسان صاحب مروأة تامة وفتوة كاملة محبا للفقراء والمساكين وكان يبرهم ويراعي جانبهم وكان في قضائه مرضي السيرة محمود الطريقة وكان ظاهره موافقا لباطنه وكان لا يضسر موأ لأحد روح الله روحه ونور ضريحه .

و (ومنهم العالم العامل الفاصل الكامل المولى داود بن كمال القوجوي) و قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى لطفي شم الى خدمة المولى الفاضل ابن الحاج حسن شم انتقل الى خدمة المولى الفاضل ابن الحاج حسن شم انتقل الى خدمة المولى الفاضل ابن الحلوجة بالمدينة المزبورة شم صار مدرسا بمدرسة طرابزون وهو أول مدرس بها شم صار مدرسا باحدى المدرسا باحدى المدرسا باحدى المدرسا باحدى المدرسا باحدى المدرسة بروسه شم عزل عنها وعبن له كل يوم ثمانون المدارس المنان شم صار قاضيا بمدينة بروسه شم عزل عنها وعبن له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ثم صار قاضيا بالمدينة المزبورة ثانيا شم ترك القضاء واختار التقاعد وعبن له كل يوم مائة درهم ومات وهو على تلك الحال في سنة (۱) وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا ذكيا مدققا وكانت له يد طول في العلوم العقلية وكان كريم الطبع مراعيا للحقوق قوالا للحق لا يخاف في الفلومة لاشم وكان سيغا من سيوف الله تعالى الأأنه لم يشتغل في التصنيف لاختلال الغال مزاجه روح الله روحه ونور ضريحه.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى بدر الدين محمود الشهير ببدر الدين الاصغر)

قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم المولى العذاري والمولى لطفي ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل معرف زاده ثم صار مدرسا بمدرسة بالي كسرى ثم صار مدرسا بمدرسة القلندرية بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة مصطفى باشا نيائم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة دار الحديث بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس المعان ثم صار مدرسا بمدرسة ايا صوفيه وعين له له كل يوم ثمانون درهما ثم

١١) - بيانس في الاصل.

ترك التدريس وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ومات على تلك الحال في سنة ست وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله عالما صالحا و كانت له مشاركة في العلوم الا أنه كان اشتغاله بالعلوم العقلية أكثر وكانت له فيها به طولى واشتغل بعلم الحديث وتمهر فيه وكان له تعليقات على بعض المواضع من الكتب الا انه لم يدون كتابا وكانت له محبة لطريقة الصوفية روح الله روحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى نور الدين حسزة الشهير باوح باش) قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل المعرف ثم صار مدرسا بمدرسة مغنيسا ثم صار مدرسا بمدرسة ازنيق ثم صار مدرسا بمدرسة أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري ثم صار مدرسا باحدى المدرسنين المنجاورتين بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الشمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان با يزيد خان باماسيه ثم نصب مفتيا هناك ثم ترك وعين له كل يوم سيعون درهما بطريق التقاعد ومات على تلك الحال بعد الاربعين وتسعسائة كان رحمه الله تعالى مشتغلا بالعلم فقيها وكان معرضا عن أحوال الناس مشتغلا بنفس وكان حريصًا على جمع المال وكان يتقلل في معاشه جدًا ويلبس النياب الدنيثة ولا يرك الفرس ولهذا جمع أموالا عظيمة وبني في آخر عمره مسجدا بمدينة قسطنطينية قريبا من داره وبني حجرات لسكني العلماء وعين لهم دراهم ووقف على هؤلاء أوقافا كثيرة قال له الوزير ابراهيم باشا اني سمعت انك تحب المال فكيف صرفت هذه الاموال في الاوقاف قال انه أيضًا من غاية محبني الى المال حيث لا أرضى أن أخلفه في الدنيا وأريد أن يذهب معى الى الآخرة روَّح الله تعالى روحه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل العامل المولى محيي الدين محمد بن محمد بن محمد البردعي )

كان رحمه الله تعالى من أو لاد العلماء واشتغل بالعلم الشريف على والده نم ارتحل الى شيراز وهراة وقرأ على علمائهما وحصل علوما كثيرة نم ارتحل ال بلاد الروم وصار مدرسا بمدرسة أحمد باشا ابن ولي الدين بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة قبلوجه ثم جعله السلطان سليم محان معلما لعبيده في دار سعادته تم أعطاه احدى المدرستين المتجاور تين بادر نه ومات و هو مدرس بها في سنة ثمان أو تسع وعشرين و تسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا كاملا ذا حظ وافر من العلوم وكانت له معرفة تامة بالعربية والحديث والتفسير والاصول والفروع والمعقول والمنقول وكان لطيف المحاورة لذيذ الصحبة صاحب الاخلاق الحميدة والادب الوافر وكان متلطفا متواضعا متخشعا صاحب وجاهة وكان يكتب الحط والادب الوافر وكان متلطفا متواضعا متخشعا صاحب وجاهة وكان يكتب الحط على حاشية شرح التجريد للسيد الشريف وحواش على تفسير العلامة البيضاوي وحواش على حاشية شرح التجريد للسيد الشريف وحواش على التلويح وله شرح على آداب البحث للعلامة عضد الدين وكان له انشاء بالعربية والفارسية في غاية الحسن والقبول وكان صاحب محاضرة يعرف من التواريخ والمناقب شبأ كثيرا نور الله تعالى م قله .

 ومنهم العالم الفاضل المولى سيد ابن محمود الشهير بابن المجلد كان أصله من ولاية قوجه ايلي)

قرأ على علماء عصره وحصل طرفا كبيرا من العلوم ثم صار مدرسا بمدرسة عسى بك بمدينة بروسه ثم انقطع عن التدريس ورغب في طريقة النصوف وعين له كل يوم خسة عشر در هما بطريق التقاعد وصحب الشيخ العارف بالله تعالى السبد البخاري وحصل عنده الطريقة الصوفية وصار مهذب الاخلاق ومتواضعا متخشعا وكان على عفة وصلاح وزهد وديانة وكان بخدم بيته بنفسه ويشتري حوالجه من السوق بنفسه ويحملها الى بيته وكان منقطعا الى الله تعالى ملازما المسجد منعزلا عن الناس في بيته وتوفي وهو على تلك الحال في أوائل سلطنة سلطاننا الاعظم وكان رحمه الله تعالى كتب بخطه كتباً كثيرة وصححها بخطه وكان بكتب الحط الحسن المايح جاءا وكان فاضلا محققا مدققا حقق كثيرا من المواضع المشكلة شكو الله سعيه ورضى عنه وأرضاه .

و ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيى الدين محمد بن يوسف بن معقوب الشهير باجه زاده ) ه

قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى الفاضل خطبب زاده م صار مدرسا بمدرسة ازنيق ثم صار قاضيا بعدة من البلاد ولما جلس السلطان سلم خان على سرير السلطنة أعطاه قضاء سلانيك ثم أعطاه قضاء بروسه ثم عزل عن ذلك ومات وهو معزول سنة ثلاث أو أربع وعشرين وتسعمائة و كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا ذكيا سليم الطبع مبارك النفس مقبلا الى الخير و كان متواضعا متخشعا صاحب كرم واخلاق حميدة روح الله روحه .

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد الشهير بشيخ شاذلو )

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة ميدان باماسيه ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسا بمدرسا بمدرسا بمدرسا بمدرسة أحمد باشا ابن ولي الدين بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الحلبية بمدينة أدرنه مات بمدرسة اينابك ببلدة قسطموني ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلبية بمدينة أدرنه مات وهو مدرس بها في سنة تسع عشرة وتسعمائة و كان رحمه الله عالما فاضلا متعبدا متخشعا صارفا أوقاته في العلم والعبادة مشتغلا بنفسه غير ملتفت الى أحوال غيره وكانت له يد طولى في العربية والنفسير والحديث والفقه ولم ينقل أنه صنف شيأ روح الله تعالى روحه .

ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف ابن المولى
 علاء الدين البكاني ) ه

قرأ رحمه الله على علماء عصره وعلى والده المرحوم ثم صار مدرسا بمدرسة اينابك بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة ابنه كول ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة ازنيق ثم صار قاضيا ببلدة أماسيه ثم جعله السلطان سليم خان حافظا لدفتر بيت المال بالديوان العالي ثم صار قاضيا بمدينة دمشق المحروسة ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس النسان وعين له كل يوم سبعون مدرسا ثم عين له كل يوم سبعون درهما ثم عين له كل يوم شانون درهما بطريق التقاعد ومات على تلك الحال في سنة خمس وأربعين و تسعمائة كان رحمه الله تعالى مشتغالا بالعلم متنبعا للكنب

وكان صاحب لطف وكرم وكان محبا للمشابخ الصرفية وكان من عادته أن بعنكف عندهم في العشر الاخير من شهر رمضان المبارك وله حواش على شرح المواقف للسياء الشريف ورسائل كثيرة رحمه الله تعالى .

ه (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى بير أحمد بن المولى نور الدين حسزة المشهور بابن ليس جلبي )

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة اسكوب ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة تسطنطينية ثم صار قاضيا ببلدة أسكوب ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلبية بادرنه ثم صار مدرسا بالمدرس النسان ثم صار أم صار مدرسا بدار الحديث فيها ثم صار مدرسا باحدى المدارس النسان ثم صار قاضيا بمدينة مصر المحروسة ثم عزل عنه وعين له كل يوم ستون درهما ثم اعيد ثانيا الى قضاء مصر ثم عزل عن ذلك مرة أخرى وعين له كل يوم مائة درهم ومات وهو على نلك الحال في سنة اثنتين وخسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما ماهرا في الفقه وكان كريم النفس حسن الحلق لين الجانب وكان ذا ثروة عظيمة وجمع كتبا كثيرة الا انه لم يشتغل بالتصنيف .

ومنهم العالم الناضل الكامل المولى باشا جلبي اليكاني)

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى المرحوم مؤيد زاده ثم صار مدرسا بمدرسة قبلوجه بمدينة بروسه ثم عزل عن ذلك ثم صار مدرسا بها ثانيا ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلبية بمدينة ادرنه ثم صار مدرسا بشرسة دار الحديث بالمدينة المزبورة مات وهو مدرس بها في سنة تسع أو ثمان وثلاثين وتسعسائة كان حليما كريما سخيا وفيا مشتغلا بالعلم الشريف غايسة الاشتغال وكانت له مشاركة في العلوم كلها وله حواش على نبذ من شرح المفتاح المسريف وكان مختل المزاج ولهذا قلت تصانيفه ولولا ذلك لكانت لسمونده وكان ينظم الاشعار بالتركية نور الله موقد .

ه (ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المونى باشا جلبي ابن المولى زيرك) ه قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة أسكوب ثم صار مدرسا بمدرسة مناسر بمدينة بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرنه وتوفي وهو مدرس بها في أوائل سلطنة السلطان سليم خان كان رحمه الله تعالى ذكيا صاحب محاورة وكان مربيا للطلبة وتخرج من عنده كثير من الطلبة وكان ذا شهرة تامة بين أهل زمانه من المدرسين رحمه الله تعالى .

ه (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد ابن المولى زيرك) ، قرأ رحمه الله على علماء عصره وحصل طرفا من العلوم ثم صار قاضيا بعدة من البلاد وكان مرضي المبرة في قضائه وكان رجلا مشتغلا بنفسه معرضا عن التعرض لابناء زمانه توفي رحمه الله تعالى في أو اخر سلطنة السلطان سليم خان روح الله روحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد العزيز حفيد المولى الفاضل الشهير بام الولد ) ه

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل ابن المؤيد ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بقسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة طرابزون مناسر ببروسه ثم صار قاضيا بعدة من البلاد ثم صار مدرسا بمدرسة طرابزون ثم صار مدرسا بمدرسة دار الحديث بادرنه ثم صار قاضيا بمدينة حلب المحروسة ثم صار مدرسا ومفتيا ببلدة اماسيه ثم ترك التدريس وعين له كل يوم سبون مرهما بطريق التقاعد ومات وهو على تلك الحال في جوار الحسين وتسحائة وقد اختلت رجلاه في آخر عمره كان رحمه الله تعالى أديبا لبيبا صاحب كرم ومروأة وقورا عظيما حليماكان لابذكر أحدا بسوء وكانت له مشاركة في العلوم كلها وكان ينظم القصائد العربية في غاية الفصاحة والبلاغة .

ه ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكادل المولى محيي الدين محمد ابن الشيخ العارف بالله تعالى مصلح الدين القوجوي )

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل ابن أفضل الدين ثم صار مدرسا بمدرسة خواجه خير الدين بمدينة قسطنطينية وتزوج بنت الشيخ الهارف بالله الشيخ يحبي الدين القوجوي ثم غلب عليه داعية الفراغ والعزلة وترك العمريس وعبن له كل يوم خصة عشر درهما بطريق التقاعد وكان رحمه الله تعلى يستكثر ذلك ويقول يكفيني عشرة دراهم ولازم بيته واشتغل بالعلم الشريف والعبادة وكان متواضعا منخشعا مرضي الميره محمود الطريقة وكان محبا الاهل الصلاح وكان بشتري من المدوق حوائجه بنفت و بحملها الى بيته بنفسه مع رغبة الناس في خدمته وهو لا يرضى الاأن يباشره تواضعا لله تعالى وهضما للنفس وكان يروي النفير في مسجده و يحتمع اليه اهل البلد ويستمعون كلامسه وبتبركون بانفاسه وانتفع به كثيرون وكتب على تفسير البيضاوي حاشية حاملة وبتبركون بانفاسه وانتفع به كثيرون وكتب على تفسير البيضاوي حاشية حاملة جامعة لما تغرق من الفوائد في كتب التفاسير بعبارات سهلة واضحة لينتفع به المبدى، وله شرح الوقاية في الفقه وشرح الفرائض السراجية وشرح المفتاح للعلامة المكاكي وشرح القصيدة المشهوره بالبردة ومات في سنة خمسين وتسعمائة .

و قال رحمه الله تعالى اذا أشكل على آبة من آبات القرآن العظم أتوجه الى الله تعالى فيتسع صدري حتى يكون قدر الدنيا ويطلع فيه قسران لاأدري الهما أي شيء ثم يظهر نور فيكون دليلا الى اللوح المحفوظ فاستخرج منه معنى الآبة قال رحمه الله تعالى اذا عملت بالعزيمة لاأربد النوم الا وأنا راقد في الجنة واذا عملت بالرخصة لا تحصل لي هذه الحال و كانت له محبة عظيمة في هذا العبد الحفير وانه من جملة ما افتخرت به وما اخترت منصب القضاء الا بوصية منه وكان قد أوصاني به وحكى لي ان واحدا من أصدقائه كان قاضيا ثم ترك القضاء ملذ ثم دخل القضاء ثانيا وكان رجلا صالحا صدوقا فسألنه عن سبب دخولا ثانيا فقال كان لي عند قضائي مناسبة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكنت أراه في المنام في كل أسبوع مرة فتركت القضاء ليحصل لي زيادة تقرب

اليه على ما كان في الاول فبعد ترك القضاء ما رأيت كما رأيت في حال الفضاء فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت يارسول الله اني تركت الفضاء لبزيد قربي منكم فلم يقع كما رجوت قال قال رسول الله صلى الله تعالى على وسلم ان المناسبة بيني وبينك أزيد عند القضاء من مناسبتك عند الترك لانك عند القضاء تشتغل باصلاح نفسك واصلاح أمتي وعند الترك لا تشتغل الا باصلا-نفسك ومنى زدت في الاصلاح زدت تقربا مني قال المولى المرحوم أنا صدقت كلامه وكان الرجل صدوقا فأوصيك ان تختار القضاء وتصلح نفسك وغبرك هذا كلامه قد سره.

ه ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكاهل الشريف عبد الرحيم العباسي ) ، ولد بمصر وقرأ على علماء عصره وحصل العلوم الادبية وعلم البلاغية والحديث والتفسير وأخذ من علماء الحديث هناك وحصل سندا عاليا وأتي مدينة قسطنطينية في زمن السلطان بايزيد خان مع رسول أتاه من قبل السلطان الغوري ملك مصر وكان القاضي بالعسكر وقتئذ ابن المؤيد الفاضل فزاره الشريب المزبور وأكرمه غاية الاكرام وكان له شرح للبخاري أهداه الى السلطان بايزيد خان فأعطاه الملطان جائزة سنية وأعطاه المدرسة التي بناها بالقسطنطينية ليقري، فيها الحديث فلم يرض الشريف ورغب في الذهاب الى الوطن ولما انفرضت دولة السلطان الغوري بمصر أتى الى مدينة قسطنطينية ثانيا وعين له كل بوم خمسون درهما بطريق التقاعد وأقام في قسطنطينية مدة كبيرة الى أن توفي في سنة ثلاث وسنين وتسعمائة وقد قرب سنه من مائة كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم الادبية كلها والحديث والتفسير وكانت له يد طولى وسند عال في علم الحديث وكانت له معرفة تامة بالتواريخ والمحاضرات والقصائد العربية وكان له انشاء بليغ و نظم حسن وخط مليح ( ومن نظمه رحمه الله تعالى ) :

مالي أرى أحبابنا في الناس صاروا كمثل حبابنا في الكاس صور تروقك عند أوّل نظرة كاللؤلؤ المتناسق الاجناس واذا أعدت الطرف فيهم لم تجد شيئاً وصار رخاؤهم للياس

( رمن تظمه ) رحمه الله تعالى أيضًا عند شيه ال

وبالحسلة كان رحمه الله نعانى صاحب حلق عظيم وصاحب بشاشة وارجه بساه بين الجمال والجلال قساء وكان لطيف المحاورة حنو المحاضرة عجب النادرة متواضعا متحشعا أدبيا ليبا يبجل الصغير كنا بوقير الكبير و كان كريم العشع سخي النفس مباركا مقبولا وحملة القول فيه انه كان بوكة من بوكات العشع سخي النفس مباركا مقبولا وحملة القول فيه انه كان بوكة من بوكات الله تعالى في الارض وله من الفصائد العربية والمنشآت ما لا بخصى وله شرح البخاري محتصر مفيد وله شرح شواهد التلحيص سماه بمعاهد المنصيص في شرح شواهد التنخيص وقد استدرك في كثير من المواضع على الشراح وورج الله روحه وواد في أعلى غرف الجنان فنوحه.

و (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى بخشى خليفة الامامي رحمه الله) و لله بقرية قريبة من اماسيه وقرأ على علماء عصره ثم ارتحل الى بلاد العرب وقرأ على علمائها أيضا ثم اختار طريق التصوف ونال منها المراتب الجليلة وكان خاضعا خاشعا متورعا متشرعا راضيا من العيش بالقليل وكان يلبس الثياب الخشنة وكان يدرس وكثيرا ما يجلس للوعظ والتذكير وكانت له يد طولى في التفسير وكان أكثر التفاسير في حفظه وقرأ عليه الكثيرون وانتفعوا به وكانت له يد طولى في لا يله طولى في النفه أيضا وفي سائر العلوم وربما يقول رأيت في اللوح المحفوظ مطورا هكذا ولا يخطىء كلامه أصلا ويكون كما نقل ورأيت له رسالة جسم منها رفيته لانبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام وصحبته معه وهمي كثيرة جداً.

و توفي رحمه الله تعالى في جوار الثلاثين وتسعمائة نور 'لله تعالى مرقده وفي أعلى غرف الجنان أرقده .

ومنهم المولى العالم الكامل الفاضل محيى الدين محمد بن عسر بن حسزة)
 كان جده من بلاد ما وراء النهر من تلامذة العلامة سعد الدين التفتازاني
 مُ ارتحل فاستوطن انطاكية وبها ولد محمد هذا فحفظ القرآن العظيم في صغره

ثم الكنز والشاطبي وغير هما ثم تفقه على عسيه الشبخ حسبن والشبخ أحسد وكالا فاضلين وقرأ عليهما الاصول والفراآت والعربية ثم سار إلى حصن كفاوآمد ثم الى تبريز وأخذ عن علمائها واشتغل هناك سنتين وقرأ في تبريز على العالم الفاضل المولى مزيد ثم رجع الى انطاكبة وحلب وأقام ثمة ووعظ ودرس وأني واشتهرت فضائله ثم خرج الى القداس الشريف وجاور هناك ثم الى مكة الملم فة فحج ثم ذهب الى مصر فسم هناك من السيوطي والشمني وأجازا له ووعظ ودرس وأفني فحصل له تمة قبول عظيم حنى طلبه السلطان قايتباي فلاقاه ووعظه وألف له كتابا في الفقه مسمى باللهابة فاحبه وأكرمه غابة الاكراء وأحس جرائزه ولم بأذن له في الرحيل فبفي عنده الى أن ترفى الملك قابتباي في سنة ثلاث وتسعمالة ثم سافر الى الروم من البحر فجاء الى بروسه وأحبه أهلها جدا فاقام هناك واشتغل بالوعظ والنهي عن المنكرات ثم ذهب الى مدينة قسطنطينية فاحبه أهلها أيضا وسمه السلطان بابزيد خان وعظه فمال اليه كل الميل وكان برسل البه الحوالز دائما وألف له كتابا مسمى بتهذيب الشمائل في سيرة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم و كتابا آخر في النصوف ولاقاه ودعا له ثم خرج السلطان الى الغزو وهو معه فننج معه قلعة مشون وكان ثاني الداخلين اليها أو ثالثهم ثم رجع الى قسطنطينية وبقى هناك بأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحبث لا بخاف في الله لومة لائم ويتعرض للملاحدة والصوفية في رقصهم ثم رجع مع أهله الى حلب المحروسة فاكرمه ملك الامراء خير بك جدا وقرأ عليه والنزم جميع حواثجه و هو مع ذلك لم ياكل منه شيا فمكث ثمان سنين مشتغلا بالتفسير والحديث والردعلي الملاحدة والروافض سيساعلي طاغية أردبيك وكانت تلك الطائنة يبغضونه بحبث بلعنونه مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المجامع ثم عاد ال الروء في زمن السلطان سايم خان وحرضه على الجهاد الى قر لباش و ألف له كتابا في أحوال الغزو وفضائله وهو كتاب نفيس جدا فذهب معه الى حرب تبك الطائفة وكان بعظ كل يوم في الطريق للجند ويذكر لهم ثواب الجهاد خصوصا بتلك الطائفة والسلطان يكرمسه وخسن اليه كثيرا ولما التقي الجمعان وحس

الوطيس بحبث واغت الابصار وبالعث الذلوب الحناجر أمره السلطان باللاعاء واشتغل هو ينالدعاء ويقول السلطان آمين فانهزم العدو بعناية الله تعالى ثم اله سافر الروم الى فوعظ أهانها وتهاهم عن المعاصي وأمرهم بالفرائص فانصلح بسبيه كثير من الماس وإنى جامعا في بلندة سراي و مسجدا فيه و مسجدا آخر بأسكوب وأقاء هناك قدر عشر سنين يفسر الفرآن العظيم كل يوم وأسلم بين ينسيه كشير من الكفار وفي سنة التنتين و ثلاثين و تسعمالة غزا مع سلطانيا الاعظم إلى الكروس ودعا له وقت الفنال فجاء الفتح المبين كما تقدم ثم انتقل الى بروسه وسكن هناك وشرع في ساء جامع كبير فتوفى قبل اتمامه في رابع المحراء سنة ثمان واثلاثيل وتسعمائة وقد ناهز السعين ودفن في حرم الجسامع وولد من صلبه قريب من مالة نفس وله كتب ورسائل كثيرة في فنول عديدة خصوصا في علم الكيسياء الناوب تنجذب آيه النفوس وكان من التفوى على جانب عظيم وكان له احتباط نَامِ فِي مَا كُلُه وملابسه وطهارته وكانت نفقته من تجارته وأكثر أوقاته مصروفة الى مصالح الخلق من الوعظ والندريس والافتاء وقل حديث ذكر في الكتب ولم يكن محفوظاً له وله قدرة تامة على تفسير القرآن بلا مطالعة ولا مراجعة الى الكتب نكان دأبه في أيام الجمعة تفسير ما قرأ الحطيب في الصلاة بديباجة بليغة ووجوه مختلفة وعلوم جمة يعجز عند المتأملون أياما ويأخذ عنه العوام والحواص من العلماء والصوفية حظهم وكان عالما ربانيا داعيا الى الهدى والصلاح دائما أمات بدعاً كثيرة وأحيا سننا كثيرة وانتفع به خلق لا يعرف حسابهم الا الله تعالى ولا يتبسر فلك لغيره الا أن يؤتى مثل ما أوتي من فضل الله تعالى روح الله تعالى روحه و نور فسر يحه .

ر ومنهم العالم الفــاضل الكامل المولى خير الدين خضر المــروف بالعطوفي ) .

قرأ رحمه الله على علماء عصره وقرأ التفسير والحديث على المولى بحشى المذكور وقرأ العلوم العقلية على المولى عبد الاماسي وقرأ العلوم العقلية على المولى

الفاضل قطب الدين محمد حافد المربل الفاضل أفضل زاده الرومي وقرأ علم الاصول على المولى الفساضل خواجه زاده وقرأ العلوم الشرعيسة على المولى الفاضل أفضل زاده تم صار معلما لعبيد السلطان بايزيد خان في دار سعادته لم اختار طريقة الوعظ فعين له كل يوم خمسون درهما ثم زيد على ذلك فصار ثمانين درهما كان رحمه الله تعالى يفسر أيام الجمعة في جوامع قسطنطينية وكان ثمانين درهما كان رحمه الله تعالى يفسر أيام الجمعة في جوامع قسطنطينية وكان عالما بالعلوم الادبية وبارعا في علمي المعاني والبيان و كان في علم التفسير على غاية الاتقان منقطعا عن الناس مشتغلابنف وله حواش على الكتماف وشرح غلية المتشار في و كتاب في الطب ورسائل متعلقة بعلم الكلام تو في رحمه الله تعالى في سنة ثمان وأربعين و تسعمائة روح الله روحه .

ء (ومنهم العالم الفاضل الكامل العامل عبد الحميد ابن شرف) ،

ولله رحمه الله تعالى بولاية قسطموني وقرأ على علماء عصره ثم رغب في التصوف وصحب مع الشبح مصلح الدين الطويل من الطائفة المنقسبندية وبعد و فاته اختار طريق الوعظ وعين له كل يوه تلاثون در هما وكان يعظ في مدينة قسطنطينية وكانت له يد طولى في التفسير وكان يفسر تقريرات واضحة بليغة وعبارات فصيحة وكان يدرس في بيته علم التفسير واستفاد منه كثير من الناس وكان زاهدا معتزلا عن الناس فارغ الحم عن أشغال الدنيا مقبلا على اصلاح فقسه وكان طويل الصمت كثير الفكرة أديبا وقورا صاحب مهابة.

- ه توفي رحمه الله تعالى في سنة ثمان وأربعين و تسعمائة .
- ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عيسى خليفة )

كان رحمه الله تعالى من نواحي قسطموني قرأ على علمها، عصره نم وصل الى خدمة المولى الفاضل أفضل زاده ثم سلك مسلك التعدوف واختار طريقة الوعظ وعين له كل يوم ثلاثون در هما وكان يعظ الماس أيام الجمعة في جوامع قسطنطينية وكانت له يد طولى في التفسير والوعظ والتذكير و كانت له مشاركة مع الناس في سائر العلوم وكان كلامه مؤثرا في النفوس تأثيرا عظيما وريما بنته في أثناء وعظه الابيات الفارسية المناسبة للحال ثم نصب خطيبا في جامع السلطان في أثناء وعظه الابيات الفارسية المناسبة للحال ثم نصب خطيبا في جامع السلطان

فاضل أفضل زاده الرومي وقرأ علم ده وقرأ العلوم الشرعيسة على المولى لسلطان بايزيد خان في دار سعادته ثم نمسون درهما ثم زيد على ذلك فصار أيام الجمعة في جوامع قسطنطينية وكان أي والبيان وكان في علم التفسير على سه وله حواش على الكشاف وشرح بعلم الكلام توفي رحمه الله تعالى في

ل عبد الحميد ابن شرف ) ، وقرأ على علماء عصره ثم رغب في ن الطويل من الطائفة النقشبندية وبعد م ثلاثون درهما وكان يعظ في مدينة وكان يفسر تقريرات واضحة بليغة م التفسير واستفاد منه كثير من الناس م عن أشغال الدنيا مقبلا على اصلاح يبا وقورا صاحب مهابة .

، عيسى خليفة ) \*

وأربعين وتسعمائة .

طموني قرأ على علماء عصره ثم سلك مسلك التصوف واختار طريقة كان يعظ الناس أيام الجمعة في جوامع الوعظ والتذكير وكانت له مشاركة را في النفوس تأثيرا عظيما وربما ينشد طال ثم نصب خطيبا في جامع السلطان

محمد خان ثم ترك الخطابة وصار واعظا وترفي على تلك الحال روِّح الله روحه .

\* ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى شعيب الشهير بالترابي ) \*

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الكرماسني ثم وصل الى خدمة المولى الكرماسني ثم على الفاضل حسام زاده ثم وصل الى خدمة المولى علاء الدين على العزني ثم جعله السلطان بايزيد خان معلما لعبيده في دار سعادته ثم أعطاه مدرسة فلوبه ثم أعطاه المدرسة الحلبية بادرنه ثم اختار طريقة الوعظ وعين له كل يوم خمسة وأربعون درهما ومات على تلك الحال .

- \* كان رحمه الله تعالى رجلا صالحا محبا لفقراء الصوفية ومشايخهم وكان على الفطرة الاسلامية جاريا على منهاج السنة متجانبا عن البدعة بارا صدوقا وكان له وجد وحال وربما يميل الى المزاح فيضحك الحاضرين وربما يبكي ويبكي من معه وكان رجلا كثير الاكل يستبعد من لم ير ماله من كثرة الاكل ومع ذلك كان له صبر قوي على الجوع وسنه جاوزالتسعين وكانت له مع ذلك قوة عظيمة بحيث لو اخذ يد انسان يخاف من انكسارها ويحكي هو انه كان يكسر في شبابه نعل الدواب باصبعيه نور الله تعالى قبره .
  - \* ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد الاماسي ) \*

كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا مفسرا محدثا ومذكرا واعظا وكان نفسه مؤثرا في القلوب وكان مجاب الدعوة مقبول السيرة انجذب اليه الخواص والعوام لورعه وتقواه وكان منتسبا الى طريقة الصوفية روح الله روحه .

\* (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى التوقاتي) \*

كان مشتهرا بهذه النسبة ولهذا لم أطلع على اسمه وكان مدرسا ببلدة اماسيه ولم يفارقها الى أن مات في أوائل سلطنة سلطاننا الاعظم سلمه الله وكان فاضلا محققا منقطعا عن الناس بالكلية مشتغلا بالدرس والعبادة وكان انقطاعه بمرتبة لا يقدر على الحضور في المجالس وحشة من الناس واستحياء منهم وبالجملة كان علما ربائيا مباركا روح الله تعالى روحه .

 (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى مصالح الدبن موسى بن موسى الاماسي) ، كان رجيه الله تعالى حافظا للكتب في جامع السلطان بابريد خان يلسلة الماسية ولهذا الشنهر بين الآلام بحافظ الكنب قرأ بالاده على علماء عصره ثم الرتخل الى بلاد العجم وقرأ على علمائها أبضنا نم ارتحل الى بلاد العبر ب وقرأ على علمالها أيضا ثم حج وأتى بلاد الروء وانصال بحدمة للمول الفاصل أفضل واده تم سلك مسلك التصوف وحصل منه حظا عظيما ثم تقاعد في بالدة اماسيه بقرىء الطانية ويفني الناس وبعلم الصبيان وكان من بركات الله تعالى في أرضه وكان سايم الطبع حديم النفس متواضعا متخشعا متدينا منورعا صحيح العقيدة مرضي السيرة لذيذ الصحبة محبا للخير وكان له حظ من العلدم كلها سيحا النفسير والحديث وكان له حظ وافر من العلوم العقلية والأدبية وكانت له يد طول في الاصول والنفه وكان لفقه نصب عينه قلما بوجد من يستحضره مثله وصنف كتابا في الفقه جمه فيه متونا عشرة من المتون المشهورة وحلف مكرراتها واختار في نرتيبه ضربفا حسنا وسساه بمحزن الفقه وكتب بعباراته شرحا بلغ ثلاثين كراسا بخطه الدقيق روح الله روحه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشهير بابن المعيد الاماسي ولاشتهاره بهذه الكنية لم أطلع على اسمه)

كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا محققا مدققا متورعا متشرعا وكان له حظ من العلوم كلها وكان سالكا مسلك النصوقف منقطعا عن الناس متبتلا الى الله وكان مقبول الدعوة مبارك النفس مرضي السيرة محمود الطريقة روح الله روحه.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد الله خواجه المتوطن في قصبة كوبريجك)

كان رحمه الله تعالى مشهورا بالعربية والفقه وليس أحد من الطلبة في عصره الا ويرتخل اليه ويقرأ عنده الفقه والعربية وكان منقطعا عن الناس مشتغلا بالعبادة والافادة وكان صالحا متشرعا مقبول الميرة محمود الطريقة مجاب الدعوة روح الله روحه ونور ضريحه.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشهير بابن دده جلف)
 كان رحمه الله تعالى متوطنا بقصبة لادق وكان بقرىء الناس بالقراآت
 العشر وكان صحبح العقيدة مرضي السيرة مقبول الدعوة صالحا عابدا زاهدا منقطعا عن الناس قانعا من العيش بالقليل روح الله روحه ونور ضريحه.

ومنهم العالم الفاضل المولى الشهير بابن القفان)

كان رحمه الله تعالى متوطنا ببلدة سينوب وكان صالحا زاهدا عابدا مبارك النفس مرضي السيرة منقطعا عن الناس مشتغلا بالعلم والافادة وكان يقرىء الناس بالقراآت السبع وانتفع به كثير من الناس روح الله روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى صادق خليفة المغنياوي ) ،

كان رحمه الله تعالى رحلة الطالبين في علم القراآت وكان يقرى، الناس بالقراآت السبع وانتفع به كثير من الناس وكان عابدا صالحا زاهدا مباركا محبا للخير رحمه الله تعالى .

ه (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محمد ابن المولى الفاضل الحاج حسن) عقرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا بمدينة قسطنطينية كان ذكيا فطنا وكان له اطلاع على العلوم العقلية ولمساكان مائلا الى الزينة والترفه في المعاش وتكثير الحدم والحشم مال الى منصب الفضاء وصار قاضيا بعدة من البلاد ولما قفل السلطان سليم خان من فتح بسلاد العجم استغبله المولى المذكور وكان وقتئذ قاضيا ببلدة كوتاهيه ولما رآه السلطان مليم خان بما عليه من الزينة والالبسة الفاخرة التي تلبسها الامراء أعطاه منصب الامارة ومات وهو أمير ببعض البلاد وكان سخيا وصاحب خلق حسن وكان له خط عظيم متعلقا بعلم الانشاء والشعر ومعرفة التواريخ روح الله روحه ونور فريخه .

ومنهم العالم الفاضل محمد باشا حفيد المولى العالم ابن المعرف معلم السلطان بايزيد خان ) .

بمدينة قسطنطينية تم صار مدرسا باحدى اللدرستين المتجاور ثبن بمدينة أدرنه نم صار موقعا بالديوان العالي في أيام دولة السلطان سليم خان ثم صار وزيرا له ومات وهو وزير له وكان ذكيا صاحب طبع فائق وذهن رائق وعقل وافر وكان له تدبير حسن ومعرفة بآداب الصحبة ولهذا تقرب عند السلطان سليم خان مات رحمه الله تعالى وهو شاب في سنة ثلائة وعشر بن و تسعمائة روح الله روحه و نور ضم يحه .

Y,

، قائ

الدرا

ه (ومنهم العالم المولى عيسي باشا ابن الوزير ابراهيم باشا) ه

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره نم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بمدينة قسطنطينية نم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاور تين بمدينة أدرنه ثم صار موقعا بالديوان العالى ثم صار أميرا على عدة بلاد ثم صار أمير الامراء بولاية الشام وتوفي وهو أمير بها كان رحمه الله تعالى عالما بعدة من العلوم وكانت له مشاركة في العلوم ولم يترك المطالعة أيام امارته وكان صاحب عقل وافر بحيث لا يقدر أحد أن يخدعه في أمر من الامور وكان صاحب أدب وحسن معاشرة ولطف محاورة روح الله روحه ونور ضريحه .

ه (ومنهم العالم الفاضل المولى الشهير بنهاني) ه

وقد اشنهر بهذا اللقب ولم نعرف اسمه كان رحمه الله تعالى عتيقا لبعض الاكابر وقد قرأ في صغره مباني العلوء ثم وصل الى خدمة الافاضل من العلماء وحل عندهم محل القبول وفاق اقرانه ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل محمد ابن الحاج حسن ثم صار مدرسا بالمدرسة التي بناها المولى المزبور في مدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باسحاقية أسكوب ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم فرغ عن التدريس وسافر الى الحجاز وحج وسمعت من بعض أصحابه انه قال لما أتم أمر الحج مرض و تأسف في مرضه على ما مضى من عمره في المناصب و الاشتغال بغير الله تعالى و عاهد الله تعالى انه ان صح من مرضه لم يعاود التدريس أبدا قال و تو في رحمه الله تعالى في مرضه ذلك صح من مرضه لم يعاود التدريس أبدا قال و تو في رحمه الله تعالى في مرضه ذلك ودفن في مكة المشرفة في سنة خمس أو ست و عشرين و تسعمائة .

ه كان رحمه الله تعمالى عالما فاضلا وكانت له ممارسة في النظم والدم بالعربية والفارسية والتركية وكانت له مشاركة في العلوم سيما العربية والتفسير والاصول والفقه ورأيت له نظما بالعربي عند بعض أصحابه وكان نظما فصيحا بليغا نور الله تعالى مرقده .

ه (ومنهم العالم الفاضل المولى حيدر وهو ابن أخي المولى الحيالي) ه وكانت أمه بنت محمد بن محمد شاه الفيناري قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره نم وصل الى خدمة العالم الفاضل المولى سيدي محسرد القوجوي وكان هو وقتئذ مدرسا بمدرسة دار الحديث بادرنه وصار معيدا لدرسه قرأ عليه الشرح المطول للتلخيص للملامة التفتازاني من أوله الى آخره وقال المولى المذكور في حقه ان المولى حيدر قرأ على صحيح البعخاري من أوَّله الى آخره قراءة تحقيق واثقان قال وكان يقرر في أثناء الدرس شرح صحيح البخاري للكرماني ثم ارتحل الى مصر المحروسة وأخذ من علمائها التفسير والحديث والاصول والفروع ثم ارتحل الى بلاد الروم ونصبوه متوليا بأوقاف السلطان محمد خان ببروسه تم صار متوليا بأوقاف السلطان أورخان بالمدينة المزبورة وتوفي فيها في أواخر ملطنة السلطان سليم خان كان رحمه الله تعالى جسيل الصورة محمود الطريقة لذيذ الصحبة حسن النادرة لطيف المحاورة جبد المحاضرة مقبول المناظرة وبالجملة كان رحمه الله تعالى زين المجالس والمحافل وكانت له يد طولى في النظم والنثر بالعربية وكان ينظم القصائد العربية الفصيحة البليغة برد الله تعسالى مضجعه و فور مهجعه .

• (ومنهم العالم الفاضل خضرشاه ابن المولى الفاضل محمد بن الحاج حسن) ه قرأ زحمه الله تعالى على علماء عصره ثم صار معيدا لدرس المولى علاء الدن الجمالي المفتي ثم صار مدرسا بمدرسة والده بمدينة قسطنطينية ثم مال الى منصب الفضاء وصار قاضيا بعدة من البلاد وتوفي قاضيا كان رحمه الله تعالى حلم الطبع سليم النفس معرضا عن أبناء الزمان مشتغلا بنفسه و كنا في جواره هذه ولم نتأذ أصلا من أقواله و أحواله روح الله تعالى روحه ونور ضريحه.

و ومنهم العالم الفاضل الكامل الطبيب الحادق المولى محمود بن الكمال
 اللقب باخي جان المشتهر باخي جلبي ) \*

كان أبوه كمال الدين في بلدة تبريز ثم أنى بلاد الروء وكان طبيبا حاذمًا والنتب الى خدمة الامير الكبير السعيل بك بولاية قسطموني ولما سلم الامير المزيور الولاية اللذكورة الى السلطان محمد خاذ وارتحل انى جانب روم ابلى أتى المونى كمال اللدين الى مادينة قسطنطينية وفتح «ناك دكانا في السوق المنسوب الى محمود باشا واشتهرت حذاقته في الطب بين الناس حنى رغبوا في طبه ورجعوا اليه في مداواة مرضاهم وحصل له بسبب الطب مال عظيم واشترى بذلك دارا بالمدينة المزبورة وتوطن هناك الى أن توفي وطلبه السلطان محمد خان مرارا ليصبر طبيبًا في دار سلطنته فأنى عن ذلك وقال كيف اختار الرق بعد الحرية وبعد وفانه خدم ولده المزبور الحكيم قطب الدين والحكيم ابن المذهب وحصل عندهما الطب ومهر فيه غاية المهارة وأظهر في المعالجات تصرفات كثبرة حتى نصبوه رئيسا للاطباء في المارستان التي بناها السلطان محمد خان بمدينة قسطنطينية ثم جعك السلطان بايزيد خان من جملة أطباء دار سلطنته ثم جعله أمينا للمطبخ العامر في دار سلطنته ورضي عن خدمته وشكر له في تدبير أطعمة توافق مزاجه وطبعه وصاحب معه لذلك ومال اليه كل الميل وكان لذيذ الصحبة جدا ثم ان الوزراء حسدوه على ذلك واختر عوا أمرا يوجب عزله فعزله ثم بعد مدة عرف عدم صحته وأعاده الى مكانه ثم جعله رئيسا للاطباء في دار سلطنته ودام على ذلك بارغد عيش ونعمة وافرة وحشمة عظيمة ولما جلس السلطان سليم خان على سربر السلطنة عزله وبقي مدة معزولا ثم أعاده الى مكانه وصاحب معه ومال البه كل الميل فحصل له جاه عظيم وقبول تام ولما جلس سلطاننا الاعظم السلطان سابيان خان على سرير السلطنة عزله أيضًا ثم أعيد الى مكاند ثم سافر الى الحج في سنة

ثلاثين وتسعمائة وتوفي بعد أن حج بمدينة مصر المحروسة ودفن عند قبر الامام الشافعي رحمه الله تعالى وكان سنه وقت وفانه ستة وتسعين وكان مزاجه في غاية القوّة ولم ينقص من أسنانه شيء روّح الله روحه ونور ضريحه .

ومنهم العالم الفاضل المونى بدر الدين الطبيب الملقب بهدهد بدر الدين) و قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المونى الشهير بابن المعرف ثم رغب في الطب وقرأ على الحكيم محيي الدين ثم صار من جلة الاطباء بدار السلطنة وكان رجلا عالما صالحا سليم الطبع حليم النفس مرضي السيرة مقبول الطريقة عبوبا عند الناس لكونه خيرا دينا وتوفي رحمه الله تعالى على العفة والصلاح بعد الحصين وتسعمائة روح الله روحه ونور ضريحه.

ه (ومن مشايخ الطريقة في زمانه) .

الشبخ العارف بالله تعالى الشيخ نصوح الطوسي كان رجلا عالما صالحا وكان حافظ للقرآن العظيم وكان يكتب الحط الحسن وكان ينظم الشعر ثم انتسب الى الطريقة الزينية ووصل الى خدمة الشيخ محمد العارف تاج الدين القرماني حتى بلغ الى مرتبة الارشاد وقعد على سجادة الارشاد في زاويته بعد وفاة الشيخ صفي الدين مات رحمه الله تعالى في وطنه ودفن هناك سنة أربع أو ثلاث وعشرين وتسعمائة قدس الله تعالى سره.

وصل الى خدمة الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ مصلح الدين الامام بمدينة بروسه) و وصل الى خدمة الشيخ العارف بالله تعالى المولى اياس وتزوج بنته وتربى عنده وحصل طريقة الصوفية وكان رجلا أديبا مهيبا غاية المهابة ووقورا غاية الموقار وكان منقطعا عن الناس وله كرامات عيانية مشهورة يطول الكسلام بلاكرها قدس سره.

ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ محمد الشهير بابن أخي شوروه)
 كان عارفا بالله تعالى وصفاته وكان صاحب استغراق في جميع حالاته
 وكانت له قوة لارشاد الطالبين وقد أكمل الطريقة عند الشيخ فضل الله بن الشيخ
 أق شمس الدين وكان منقطعا عن الناس يستوي عنده الفقير والغني وربما يحضر

عنده بعض العلماء من الرجال في بعض الليالي وهو أول حضوره عنده ويأمر باطفاء السراج والاشتغال بذكر الله تعالى وبعد مدة يظهر لكل من الحاضربن الانوار مرة بعد أخرى على أحوال عجيبة وأطوار غريبة وألوان لم ير مثلها ولا يمكن التعبير عن تلك الاحوال وهذا في أول حضور الطالب عنده وكيف حاله بعد المداومة على خدمته ثم انه قال بوما لاصحابه انه سيحصل لي انسلاخ و بعد ثلاثة أيام ان رأيتم في بدني انتفاخا فادفنوني والا فخلوني قال من حضر عنده في ذلك الوقت انه بقي كالمبت ليس له حس ولا حركة ولا علامة حياة وبعد ثلاثة أيام وجدنا على صدره انتفاخا فدفناه وللشيخ المذكور غير ذلك أحوال كثيرة وكرامات سنية وهذا القدر يكفي قدس الله سره.

ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ محيي الدين محمد المعروف بابي شامة) ، توطن نجبل قريب من بلدة قسطموني وانقطع عن الناس كل الانقطاع وبنى هناك زاوية واشتغل بقربية السالكين وكان زاهادا عابدا متورعا وكان له اشراف على الخواطر وكانت له حكايات متعلقة بهذا الباب تركناها خوفا من الاطناب قدس الله سره .

ر و منهم العادل العادل العاصل العارف بالله تعالى الشيخ عبد الرحيم المؤيدي المشهور بحاجي جلبي ) ه

كان رحمه الله تعالى أولا من طلبة العلم الشريف وقرأ على المولى الفاضل منان باشا وعلى المولى الفاضل خواجه زاده و كان مقبولا عندهما و كان المولى الوالله وحمد، الله تعالى خكي ويقول ان المولى خواجه زاده كان يذكر بالفضل الشيخ المذكور و كذا يذكر بالفضل المولى الفاضل غياث الدين الشهير بباشا جلي قال المولى الوالله وحمه الله تعالى ما سمعته بشهد لاحد من طلبته بالفضل مثل شهادته لهما ثم ان الشيخ المذكور سلك مسلك التصوف واتصل بخدمة اشت العارف بالله تعالى محمي الدين الاسكليبي و قال عنده في التصوف غايات متساه وحصل له في التصرف شأن عظيم وجلس للارشاد في زاوية شبخه بعد والما الشيخ مصلح الدين المبروزي ورفى كثيرا من المريدين وبالحملة كان جامه ابد

فضيلتي العلم والعمل وكان فضاء وذكاؤه في الغاية لا سيما في العاوم العقلية وأقسام العلوم الحكمية وكان له معرفة تامة بالعربية وكان يكتب خطا حسنا وكان آية كبرى في معارف الصوفية وقد ظهرت منه الكرامات العلية مات رحمه الله تعالى في سنة اربع واربعين وتسعمائة قد س سرة العزيز.

ه (ومنهم العالم الفاضل الكامل الشيخ عبي الدين محمد ابن المولى الفاضل بم اعالدين) ، كان رحمه الله تعالى في عنفوان شبابه من طلبة العلم الشريف قرأ أولا على والده ثم قرأ على المولى الفاضل خطيب زاده مم قرأ على المولى الفاضل مصلح الدين القسطلاني ثم قرأ على المولى الفاضل ابن المعرف معلم السلطان بايزيد خان ثم مال الى طويقة التصوف فوصل الى خدمة الشيخ العارف بالله تعالى محيي الدين الاسكاليبي ووصل عنده غاية متمناه من معارف الصوفية وأجاز له بالارشاد وجلس مدة في وطنه بالي كسرى ثم أتى مدينة قــطنطينية ثم جلس في زاوية شيخه بالمدينة المزبورة بعد وفلة الشيخ عبد الرحيم المؤيدي وربى كثيرًا من المريدين كان رحمه الله تعالى عالما عاملا فاضلا كاملا عابدا زاهدا صاحب ورع وتقوى ملازما لحدود الشريعة ومراعيا لآداب الطريقة وكان قوّالا بالحق ولا بخاف في الله لومة لائم وكان علمًا بالعلوم الشرعية الاصلية والفرعية وعالمًا بالتفسير والحديث ماهوا في العلوم العربية والعقابية وله شرح للفقه الاكبر للامام الاعظم أبي حنيفة رحمه الله جدع فبه بين طريقة الكلام وطريقة النصوف وأتقن المسائل غاية الاتقان حتى وقاها من العلم الى العيان وله رسائل كثيرة في التصوّف وغيره لا يمكن تعدادها ولما مرض المولى علاء الدين على الجمالي المفتى مدة كبيرة وعجز عن كتابة الفتوى وقبل له اختر من العالمة اء من بنوب منابك في كتابة الفتوى اختار المولى المرحوم الشيخ المذكور من بين العلماء لوثوقه بفقاهته وورعه وتقواه .

ومن غرائب ماجرى بيني وبينه أني اذ كنت مدرسا باحدى المدارس الشان رأبت في المنام أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أهدى الي تاجا من المعينة المنورة ووقعت لي هذه الواقعة في الثلث الاخير من الليل فقست وكنت أطالع تفسير البيضاوي في ذلك الزمان فاشتغلت بمطالعته ولما صلبت صلاة الفجر جاء الي أحد وأتى بالسلام من قبل الشيخ المذكور وقال قال الشيخ الواقعة التي راها الليلة معبرة بانه سيصير قاضيا بعد رؤية هذه الواقعة ما دخل على أحد قبل

ذلك الرجل الذي أتى بالسلام من قبل الشيخ فعلمت انه من قبيل الكشف لما فقلت البه بعد أيام فذكرت له هذه الواقعة وتعبيره لها فقال نعم هو كذلك فقلت أنا لا أطلب القضاء فقال لا تطلب ولكن اذا أعطي بلا طلب منك فلا ترده و كان هذا أحد أسباب قبولي منصب القضاء وتكلم رحمه الله تعالى في زمن الوزير ابراهيم باشا بكلام حق في بعض الامور فتكدر الوزير المزبور عليه لذلك فخافوا على الشيخ من جهته ونصحوا له بالمكوت عن أمثال هذا الكلام فقال الشيخ غاية ما في الباب أن يقدر على ثلاثة أما القتل وانه شهادة واما الحبس وهو العزلة والحلوة والعزلة طريقتنا واما النفي عن البلد وهو هجرة وأحسب على ذلك ثوابا من الله تعالى ذهب رحمه الله تعالى في سنة احدى وخمسين وتسعمائة الى الحج ولما رجع منه في السنة القابلة مات ببلدة قيصرية ودفن بما عند الشبخ ابراهيم القيصري الذي هو شبخ شبخه قدس الله سر اثرهم .

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ مصلح الدين مصطفى المشنهر بالنسبة الى المولى خواجه زاده ) ع

قرأ رحمه الله تعالى أولا بعض العلوم ثم وصل الى خدمة النبخ العارف بالله تعالى حاجي خليفة وحصل عنده الطريقة حتى أجازه للارشاد وقام مقامه في الزاوية بعد وفاة الشيخ صفي الدين بوصية منه ثم ترك الزاوية لاجل الشبخ نصوح وانقطع عن الناس واشتغل بنفسه كان رحمه الله تعالى رجلا متواضعا أديبا مهيباوقورا صبورا وكان يشاهد في وجهه آثار الاستغراق والوجد ثم ارتحل الى القدس الشريف ومات هناك في عشر الثلاثين والتسعمائة من الهجرة قدس سره.

ه (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ مصلح الدين مصطفى الشهير بابن المعلم) و كان رحمه الله تعالى عالما بالعلوم الظاهرة كلها حافظا للقرآن العظيم وكان يقرؤه بالقراآت السبع بل العشر ثم رغب في التصوف وصحب مع الشيخ حاجي خليفة بن الوفاء ثم أجازه للارشاد الشيخ نصوح وأقام مقامه وكان رجلا أديبا لبيبا وقورا صبورا صاحب خشية وخضوع ومجاهدة ورياضة وكان طاهر الظاهر والباطن وقد صلى التراويح بالحتم أربعين سنة مات في عشر الاربعين من المجرة قدس سره .

ه (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بني خليفة) ه

أخذ الطريقة من الشيخ العارف بالله تعالى حاجي خليفة وأكمل عنده الطريقة وبعد وفاة الشيخ لازم بيته واشتغل بنفسه وكان متبتلا الى الله تعالى زاهدا عابدا ورعا تقيا نقيا صاحبت معه مدة كثيرة وما رأيت منه شيأ بخالف الادب وكان أبعد الناس عن مساوي الناس وكان لا يذكر أحدا بسوء ويمنع من ذكر أحد بسوء في مجلسه وكان براعي أدب الشرع في جسيج أحواله وما رأيت أحدابراعي الادب مئله مات رحده الله بمدينة بروسه قبل الاربعين و تسمسائة قدس سره.

ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ محيي الدين الاسود)
 صحب مع الشيخ حاجي خليفة وأخذ عنه التصوف وكان صاحب معرفة وأدب وعبادة وزهد قدس سره.

ه (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ لطف الله) ه

كان هو أيضًا من أصحاب الشيخ حاجي خليفة وكان عالمًا عابدًا زاهدًا ورعا ثقبًا نقيًا منقطعًا الى الله تعالى وكان أمامًا بمدينة بروسه و توفي بها قلمس سره.

(ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ أمير على بن أمير حسن)

كان رحمه الله تعالى من نسل السيد جلال الدين الكرماني صاحب الكفاية في شرح الهداية تربى أبوه في بيت الشيخ العارف بالله تعالى السيد محمد البخاري المدفون بمدينة بروسه وقرأ الشيخ أمير على المذكور على علماء عصره منهم المولى الفاضل علاء الدين الفناري والمولى الفاضل محمد بن الحاج حسن ثم صار مدرسا بملوسة حمزة بك ببروسه وعين له كل يوم ثلاثون درهما بطريق التقاعد ومال الل طريقة الصوفية وعينه للارشاد العارف بالله تعالى الشيخ نصوح العلوسي ثم جلس في الزاوية الني تنسب الى الشيخ العارف بالله تاج الدين ومات رحمه الله نعلى في حدود الاربعين وتسعمائة وكان رحمه الله مبارك النفس كريم الاخلاق معاحب العقيدة الصحيحة الصافية مراعيا للشريعة متواضعا متخشعا وكان صاحب العقيدة وطوحة الملبح ومراعيا للفقراء والصلحاء وملازما للجماعة وصاحب معة حسنة وطويقة مرضية روح الله روحه وزاد في أعلى غرف الجنان فتوحه .

و ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى اللولى حضر بلك ابن المولى الحماد باش).

تربى عند ابيه وحصل الفضيلة العلمية ثم صار مصرساً بمصرسة السلطان مراد الغازي بيروسه وعين له كل بوم ثلاثون درهما ومال البه أفاضل الطلبة وحصلها عنده الفضيلة العلمية ثم مال الى طريقة الصوفية واتصل بخدمة الشيخ العبرف بالله السبد أحمد البخاري المدفون بمدينة قسطنطينية وحصل عناده طريقة الصوفية وهذب اخلاقه وصار متواضعا متختما صاحب أدب ووقار وهبية وسكون مراعيا للشريعة حافظا لادب الطريقة مقبولا عند الحواص والعواء فصار دانه الكريم من نوادر الابام وتوفي رحمه الله تعالى في سنة ثلاث أو أربع وعشرين وتسعمائة روح الله تعالى روحه وأوفر في فراديس الجنان فتوحه.

ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى محمود بن عثمان بن على النقاش المشتهر باللامعي ) •

كان جده الاعلى من مدينة بروسه ولما دخل الامير تبسور مدينة بروسه أخذه معه وهو صغير الى بلاد ما وراء النهر وتعام هناك صنعة النقش وهو أول من أحدث السروح المنقشة في بلاد الروم وأما ابنه عثمان فهو سلك مسلك الامارة فصار حافظا للدفتر بالديوان العالي فاما المولى اللامعي فهو قرأ العاوم في صغيره مم وصل الى خدمة العلماء وحصل عندهم العلوم والفضائل منهم المولى أخوان والمولى محمد بن الحاج حسن ثم مال الى طريقة الصوفية واتصل خدمة المعاد العارف بالله تعالى السبة والمعارف والفاسية ثم عين له كل يوم خسسة وثلاثون ديم مائلا من الكرامات السنية والمعارف انقاسية ثم عين له كل يوم خسسة وثلاثون ديم مائلا الى النظم بالتركة والانشاء وألف كثيرا من الكتب نظما وثم اوهي دهم مشهورة كثيرة عند أهل هذه البلاد ومقبولة عند الحواص والعلوم ترفي دهم مشهورة كثيرة عند أهل هذه البلاد ومقبولة عند الحواص والعلوم ترفي دهم مشهورة كثيرة عند أهل هذه البلاد ومقبولة عند الحواص والعلوم ترفي دهم مشهورة كثيرة عند أهل هذه البلاد ومقبولة عند الحواص والعلوم ترفي دهم مشهورة كثيرة عند أهل هذه البلاد ومقبولة عند الحواص والعلوم ترفي دهم مقالى في سنة ثمان آو تسم وثلاثين وتسمعائة ودفن بمدينة بروسه روح الم

ثمالي روحه وزادني حظائر الندس فتوحى

ومنهم الشيخ العارف بالله تعالى سياءي خايفة الامامي من خالفاء الشيخ العارف بالله الشيخ حبيب المار ذكره)

وكان رحمه الله تعالى جالسا في زاوية الشيخ حبيب ببلدة أماسه وتوفي هناك ودفن في الزاوية المزبورة كان رحمه الله تعالى عارفا بالله تعالى عابدا زاهدا تقيا نقيا ورعا صاحب هيبة ووقار وسكون وكان صائما بالنهار وقائما بالليل وكان مسن المجاهدين في الله تعالى حكى لي من حضر موته أنه رأى مقامه في الجنة واشتاق البه وحن حنبنا عظيما وتضرع الى الله تعالى ان يوصله اليه سريعا و لا يؤخر عمره قال وقال رحمه الله تعالى ما أحسن هذه المراتب وما ألطف الحور العين قال ويدعونني الى الجنة قال اللهم اقبضني سريعا وأوصلني الى هذه المقامات وقال وحمه الله تعالى مجا اللهاء الله تعالى ومشتاقا الى الوصول اليه قدس سره.

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ عبد اللطيف من طريقة الشيخ ابن الوفاء ) .

كان رحمه الله تعالى رجلا مجذوبا مشغولا بنفسه معرضا عن ابناء الزمان وكان يستوي عنده الغني والفقير والصغير والكبير وربما تلحقه الجذبة في بعض الايام فيصيح صيحة عظيمة ويضطرب اضطرابا كثيرا وقد قام مقام الشيخ ابن الوفاء بعد وفاة الشيخ على دده قدس سره .

ومنهم العالم العارف بالله تعالى الشبيخ العابد الزاهد الحاج رمضان المتوطن بلدة قسطموني )

وتوفي في أوائل سلطنة سلطاننا الاعظم السلطان سليمان خان كان رحمه الدتعالى عالما عابدا تقيا نقا متورعا متخشعا قائما بالليل والنهار منقطعا الى الحالق منجسعا عن الحلائق وكان بركة من بركات الله تعالى في أرضه روح الله روحه ونور ضريحه .

ومنهم الشيخ سنان الدين الشهير بسوخته سنان) .
 كان رحمه الله تعالى مترطنا بمدينة قسطنطينية وكان عالما عارفا عابدا عابدا

زاهدا صالحا منقطعا عن الحلائق الى الخالق مشتغلا بتكميل نف وتكميل المريدين وتوفي في أواخر سلطنة السلطان سليم خان عليه الرحمة والغفران. المريدين وتوفي في أواخر الطبقة العاشرة) ه

في علماء دولة سلطاننا الاعظم والخاقان المعظم الذي تشرف زماننا بظله المكرم السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان سليمه الله تعالى وابقاه واسعده في أولاه واخراه بويع له بالسلطنة بعد وفاة أبيه في شهر شرال المكرم سنة ست وعشرين وتسعمائة .

« (ومن علماء عصره العالم العامل الفاضل الكامل المولى خير الدين) « كان من ولاية قسطموني وقرأ على علماء عصره ثم وصل الى خلمة المولى الفاضل أخي يوسف ثم الى خلمة المولى الفاضل مصلح الدين مصطفى البرمكي ثم صار معلما السلطاننا الاعظم ووقع عنده محل القبول وحصل له حشمة وافرة وجاه رفيع بحيث از دحم العلماء والفضلاء والاكابر والاعبان على بابه ومع ذلك لم يتبدل ما في طبعه من التواضع والكرم ولين الجانب والناطف بالفقراء والمساكين وربى كثيرا من الطلبة حتى نالوا المراتب العلمية مات رحمه الله تعالى وهو على أنم النز وعظيم الحاه في سنة خصين و تسعمائة ودفن بجوار أبي أيوب الانصاري روح الله روحه ونور ضريحه .

و رومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد القادر الشهير يقادري جلبي ) و قرأ على المولى سيدي الحميدي ثم على ركن الدين ابن المؤيد وصار معبدا لدرسه ثم صار مدرسا بمدرسة المولى ابن الحاج حسن بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة مسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمديسة بروسه ثم صار قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور بولاية افاطولي وداوم على ذلك مدة كبيرة ثم عزل عن ذلك وعين له كل برم مالة وخمسون درهما بطريق التقاعد ثم صار مفتيا بمدينة قسطنطينية ثم ترك الفنوى الاختلال وقع في مزاجه وعين له كل يوم مائتا درهم بطريق التقاعد وتوض

ببروسه وبنى هناك مسجدا ومدرسة ومات بها في سنة خسس وخسين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صاحب ذكاء وفطنة لطيف المحاورة حسن النادرة صعب البديهة لطيفا كريما وكان يعفو عن المسيء ويتجاوز عن المخطىء وهو من جملة الذين يتلذذون بالعفو والكرم وكان له تعليقات ورسائل الاانها لم تغليه لابتلائه بسوء المزاج و اختلال البدن روح الله روحه ونور ضريحه.

ه (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى سعد الله بن عيسي) ه

كان أصله من ولاية قسطموني وولد فيها ثم أني الى مدينة قسطنطينية مع والده ونشأ على طلب العلم والمعرفة وقرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى محمد الساميسوني ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا بمدينة قسطنطينية تم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضبا بمدينة قسطنطينية ثم عزل عن ذلك واعيد ثانيا الى احدى المدارس الثمان وعين له كل يوم مائة در هم ثم صار مفتيا بقسطنطينية و داوم على ذلك مدة كبيرة ثم مات في سنة خمس وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى فائق أقرانه في تدريسه وكان في قضائه مرضى السيرة محمود الطريقة وكان في فتواه مقبول الجواب ومهديا الى الصواب وكان رحمه الله تعالى طاهر اللسان لا يذكر أحدأ الا بخير وكان صحيح العقيدة حسن الطريقة مراعيا للشرع الشريف محافظا للادب و دان هو من جملة الذين صرفوا جميع أوقاتهم في الاشتغال بالعلم وقد ملك كتبا كثيرة واطلع على عجائب من الكتب وكان ينظر فيها ويحفظ فوائدها وكان قوي الحفظ جدا وقد حفظ من المناقب والتواريخ شيئاً كثيرا وله رسائل وتعليفات وكتب حواشي مفيدة على تفسير البيضاوي وله شرح للهداية مختصر مفيد وهي متداولة بين العلماء وقد بني دار القراء بقرب داره بمدينة قسطنطينية روح الله روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم العامل الكامل الفاضل محيى الدين شيخ محمد بن الياس الشتهر بجوي زاده )

قرأ على علماء عصره ثم و صل الى خدمة المولى سعدي جلبي ابن التاجي ثم

انتقل الى خدمة المولى بالي الاسود وصار معيداً للدرسه ثم صار مدرسا بمدرسة أمير الامراء بمدينة أدرنه ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير أحمد باشا ابن ولي الدبن بمدينة بروسه ثم صار مد سا بالمدرسة الفرهادية بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدينة جورلي بنواحي قسطنطينية وهو أول مدرس بها ثم صار مدرسا بمدرسة محسود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بأحدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمصر المحروسة ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي ثم صارمفتيا بمدينة قسطنطينية ثم تقاعد عن الفتوى وعين له كل يوم مائنا درهم نم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور بروم ايلي ومرض بعد صلاة العشاء ولم يمض نصف اللبل حتى مات وقبل مرض بعد صلاة العصر ومات بعد صلاة المغرب وذلك في سنة أربع وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى مرضى السيرة محمود الطريقة قريب الجانب طارحا للنكلف متواضعا صاحب بشاشة وكان مشتغلا بالعلم الشريف و كان حافظا للقرآن العظيم و كانت له مشاركة في العلوم و كانت له يد طولي في الفقه والحديث والتفسير والاصولين وكان مواظبا على الطاعات مشتغلا بالعبادات وكان قوالا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم وبالجملة كان رحمه الله تعالى سيفا من سبوف الله تعالى وقاطعا بين الحق والباطل وحسنة من محاسن الايام وله بعض تعليقات على الكتب الا أنها لم تشتهر بين الناس روح الله روحه ونور ضریحه .

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد بن قطب الدين محمد )

قرأ رحمه الله على علماء عصره قرأ اولا على المولى شيخ مظفر العجمي ثم على المولى سيدي جلبي القوجوي ثم على المولى يعقوب ابن سيدي علي ثم على المولى الفاضل ابن المؤيد ثم صار مدرسا بمدرسة أحمد باشا ابن ولي الدين بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة المولى محمدا بن الحاج حسن بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير على

بإنا بماينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدينة أزنيق ثم صار مدرسا بمدرسة دار الحديث بادرته ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مراد خان بمدينة بروسه ثم صار قاضيا بادرنه ثم صار قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية اناطولي وداوم على ذلك مدة ثم عزل عن ذلك وصار مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم مائة وخسسون در هما وما مكث الا يسير الحتى ترك التدريس وذهب الى الحج ثم أنى مدينة قسطنطينية وعين له كل يوم مائ وخمسون درهما بطريق التقاعد وداوم على ذلك مادة حتى مات في سنة سبع وخسين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صالحا ورعا محبا لمشايخ الصوفية وسالكا طريقهم وكان معتزلا عن الناس ومشتغلا بنفسه وكان لا يذكر أحدا الا بخير وكان مرضى السبرة حسن الطريقة وافر الادب صاحب حياء ووقار وكانت له معاملة مع الله تعالى باطنا وكان يجتهد ليلا ونهارا في نتبع مكابد النفس والمباشرة في علاجها وبالجملة كان رحمه الله مظنة للولاية اذ قد كانت له معاملة مع الله تعالى في باطنه لا يطلع عليها الناس روح الله تعالى روحه ونور

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى حافظ الدين محمد بن أحمد باشا ابن عادل باشا المشتهر بالمولى حافظ ) ه ..

كان رحمه الله تعالى أصله من ولاية بردعة في حدود ولاية العجم وقرأ في صباه على المولى الفاضل مولانا مزيد ببلدة تبريز وقرأ عنده العلوم كلها وفاق أقرانه واشتهرت فضائله وبعد صيته ولما وقع في بلاد العجم نتنة اسمعيل بن اردبيل ارتحل الى بلاد الروم وذهب الى خدمة المولى الفاضل عبد الرحس بن المؤيد وباحث معه في بعض المباحث وعظم اعتقاد المولى المذكور في حقه ورباه عند السلطان بايزيد خان وأمر له بمدرسة فأعطاه مدرسة بانقره واشتغل هناك بالعلم الشريف وكان حسن الحط سريع الكتابة كتب شرح الوقاية لصدر الشريعة في شهر واحد بحسن خط و درسه هناك ثم صار مدرسا بمدرسة موزيةون واشتغل هناك بشرح المفتاح للديد الشريف وكتب حواشي على نبذ منه وكتب وكتب

القسم الثالث من مفتاح العلوم في خدسة أيام بخط حسن و كتب على حواشيه ما انتخبه من شرح الفاضل الشريف له وأثم تلك الحواشي والانتخاب في خسة أشهر ثم أتى مدينة قسطنطينية وعرض الحاشية المذكورة على المولى ابن المؤيد فقبلها حسن القبول واستحسنها غاية الاستحسان ثم صار مدرسا بمدرية الوزير على باشا بمدينة قسطنطينية وكتب هناك حواشي على نبذ من شرح المواقف للسيد الشريف ثم صار مدرسا بمدرسة أزنيق وكتب هناك رسالة الهيولي وهي رسالة عظيمة الشان جدا ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وكتب هناك شرحا للنجريد وسداه المحاكمات التجريدية ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة مما يتعلق بالكتاب المذكور الاوقد تعرض لما لها وما علينها ثم صار مدرسا بمدرسة أباصهفيه وصنف هناك كتابا مسى بمدينة العلم وجعلها ثمانية أقسام فاورد في كل قسم منها اعتراضات على ثمانية من العلماء المشهورين في الآفاق كصاحب الهداية وصاحب الكشاف والعلامة البيضاوي والتفتازاني والفاضل الشريف الجرجاني ونحو ذلك ثم ترك الندريس وعين له كل بوم سبعون درهما بطريق التقاعد وله رسالة سماها بنقطة العلم ورسالة أخرى سماها بفهرسة العلوم وله رسالة أخرى سماها بمعارك الكتائب ورسالة أخرى سماها بالسبعة السيارة وله من الرسائل والتعليقات ما لا يحصى كثرة بقي أكثرها في المسودة وبالجملة نعب الليل والنهار ولم ينفك قلمه عن الكتابة ولسانه عن المذاكرة وطبعه عن المطالعة وكان رحمه الله تعالى فاضلا محققا مدققا صاحب ذكاء وفطنة وحافظا للعلوم باسرها ومشتغلا بالعلم الشريف غاية الاشتغال وربما يطالع الليل بطوله وليس له اشتغال في النهار الابالعلم الشريف وكان له اتقان عظيم بالعلوم العقلية باقسامها ومهارة تامة في الفنون الادبية بانواعها وكانت له معرفة تامة باصول الغنه ورسوخ تام في التفسير والحديث وكان حافظا بالمهمات من العلوم والتواريخ والمحاضرات ومناقب العلماء والسلف والاشعار العربية والفارسية والتركب وكانت له أخلاق حسيدة وأدب كالل ومروأة تامة ووقار عظيم مات رحمه الله تعالى في سنة سبع وخمسين وتسعمائة روّح الله روحه ونور ضريحه .

م ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى الشبخ محماد التونسي مولدا الغوثي شهرة ) ه

دخل مدينة قسطنطينية في أيام دولة سلطنة سلطاننا الاعظم أعز الله تعالى أنصاره وعين له كل يوم سبعون درهما وسكن مدة في عمارة الوزير محمود باشا بالمدينة المزبورة قرأت عليه من أول صحيح البخاري ونبذا من كتاب الشفاء للناضي عباض وباحثت معه في عدة فنون منها علم الجدل وعلم المعاني والبيان وعلم الكلام وأجاز لي أن أروي عنه جسيع مسموعاته ومقروآته وجميع ما نجوز له ويصح عنه روايته اجازة ملفوظة مكتوبة وكان رحمه الله تعالى آية كبرى من آبات الله تعالى في الفضل والتوفيق والحفظ والتحقيق وكان يقرأ القرآن العظيم على السبعة بل العشرة من حفظه بلا مطالعة كتاب وكان يعرف علم النحو في غاية ما يمكن وكان الشرح المطول للتلخيص مع حواشيه للسيد الشريف في حفظه من أوله الى آخره مع اتقان وتحقيقات وندقيقات زائدة من عنده وكذا شرح الطوالع للاصفهاني وكتاب شرح المواقف لاسيد الشريف كانا محفوظين له مع انفان وتدقيق وكذا شرح المطالع للعلامة قطب الدين الرازي كان في حفظه من أوله الى آخره وكانت قواعد المنطق محفرظة له بحيث لا يغيب شيء منها عن خاطره وكذا التلويح في شرح التوضيح وشرح مختصر ابن الحاجب للقاضي عضه الدين مع حواشيه في حفظه دم اتقان وتدقيق ولم نجد شيأ من قواعد العلم أصولها وفروعها الا وهو محفوظ له وكذا الكشاف مع حواشي الطيبي كان مخوظًا له من أوله الى آخره وبالجدلة كان من مفردات الدنيا وجبلا من جبال العلم الشريف ومع ذلك كان لين الجانب طارحا للتكلف ومتصفا بالاخلاق الحميلة وكان مشتغلا بقراءة القرآن العظيم في أعم أوقاته وكان يطالع من حفظه كل ما أراده من العلوم ولم يكن عنده كتاب ولا ورقة أصلا وقد اشتغل ببلاده اشتغالا عظيما وحكى لي بعض مجاهداته في العلم الشريف وخطر ببالي عند حكابته أنها خارجة عن طوق البشر ولكنها يسيرة على من يسر الله له أنه سبحانه وتعالى قدير على ما يشاء .

وليس من الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد وقيل: ولم أر أمثال الرجال تفاوتا لدى الفضل حتى عد ألف بواحد

ر ا وقيل :

وان تفق الاثام وأنت منهـم فان المسك بعض دم الغـرال ثم انه لما كان من البلاد المعتادلة لم يصبر على شدة الشتاء في هذه البلاد واستأذن من الساطان الاعظم حتى ارتحل الى مصر القاهرة وعين له هناك المبلغ المربور وتوطن هناك وتوفي بمدينة مصر ودفن هناك روح الله روحه وزاد في حظائر القدس فتوحه.

ورومنهم العالم الفاضل الكامل المولى عبد الفتاح ابن احمد بن عادل باشا)، قرأ على علماء عصره منهم المولى العالم العامل والفاضل الشيخ محيى الدين الاسكليني والمولى العالم الفاضل مؤيد زاده ثم صار مدرسا بمدرسة المولى يكان ببروسه ثم صار مدرسا بمدرسة المولى يكان ببروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الموزير ابراهيم باشا بمدينة قسطنطينية ومات مدرسا بها في سنة أربع أو ثلاث وعشرين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا محققا مدققا كريم النفس سليم الطبع لذيذ الصحبة حسن المحاورة وكان يكتب خطا حسنا وكانت له مشاركة في العلوم كلها وكان له اختصاص تام بالعلوم العقلية روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

و ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى علاء الدين على الاصفهاني ) و كان رحمه الله تعالى من أولاد عتقاء بعض موالي العجم ورباه في صغره وأقرأه العلوم كلها ثم ارتحل الى بلاد الروم وصار قاضيا بعدة من البلاد ثم صار مدرسا بمدرسة قيلوجه ثم صار مدرسا بمدرسة كليولي ومات وهو مدرس بها في سنة أربع أو ثلاث وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى رجلا فاضلا صاحب كمالات وكان ماهرا في العربية والتفيير وعارفا بالمعقول والمنقول وكان صاحب أخلاق حميدة وحسن محاورة وكان رجلا نحيفا أسمر اللون وكان يكتب الحط الحين روح الله روحه ونور ضربحه.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى مصلح الدين الشهير بجاك مصلح
 ن) .

كان أصله من ولاية منتشا وكان مشتغلا في أول عسره بالحياكة ولما بلغ من عمره الى اربعين سنة رغب في تحصيل العلم وقرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة تيره وصحب الشيخ العارف بالله تعالى محمد الجمالي والشيخ العارف بالله تعالى محمد الجمالي والشيخ العارف بالله تعالى أميراً البخاري ثم انقطع عن التدريس وعين له كل بوم ثلاثون درهما بطريق التفاعد وزع أوقاته في العبادات والتذكير والتدريس وكان يكتب الفتوى ويأخذ للكتابة أجرة وتوفي رحمه الله تعالى في سنة أربع وثلاثين وتسعمائة ببلدة ثيره وكان يحيي جسيع الليالي ولا ينام الا قليلا وربما يغلب عليه الحال في الصلاة بشاهدها منه الحاضرون قدس سره.

ه ( ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى شاه قـــاسم أبن الشيخ المخدومي ) ه

كان رحمه الله تعالى متوطنا بمدينة تبريز ولما دخل السلطان سليم خان المدينة المزبورة أخذه معه الى بلاد الروم وعين له كل يوم خمسين درهما كان رحمه الله تعالى عالما كاملا فاضلا أديبا لبيبا حلو المحاضرة لطيف المحاورة وكانت له معرفة بطرف صالح من كل العلوم وكان له حظ من علم التصوف أيضا وكان بكتب الحط الحسن وكانت له مهارة تامة في علم الانشاء وقد افتتح انشاء نواربخ آل عثمان فاختر مته المنية ولم يكملها مات رحمه الله تعالى في سنة ثمان أو نسع وأربعين وتسعمائة.

و ( ومنهم المولى العالم ظهير الدين الاردبيلي الشهير بقاضي زاده ) عقراً رحمه الله في بلاد العجم على علماء عصره ولما دخل السلطان سليم خان مدينة تبريز أخذه معه الى بلاد الروم وعين له كل يوم ثمانين درهما قتل مع الوزير أحمد باشا نائب سلطاننا الاعظم بمصر المحروسة في سنة ثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما كاملا صاحب محاورة ووقار وهيبة وصاحب وجاهة وفصاحة وكان يكتب

الحط الحمن وقد ترجم تاريخ ابن خلكان بالفارسية سامحه الله تعانى وسنر عبوبه.

و (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيى الدين محسد الفراباغي)، قرأ رحمه الله تعالى في بلاد العجم على علماء عصره ثم أتى بلاد الروم وقرأ على المونى الفاضل بعقوب بن سيدي على شارح الشرعة وصار معيداً لدرمه ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم مدرسا بمدرسة أزنيق و مات و هو مدرس بها في سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة كان وحمه الله تعالى عالما فاضلا كاملا مشتغلا بالعلم الشريف لملا ونهارا و كانت له معرفة تامة بالتفسير والحديث والاصول وللمعقول وله تعلمةات على الكشاف وعلى تفسير العلامة البيضاوي وعلى التلويح والهداية وله شرح لرسالة اثبات الواجب للعلامة الدواني وله حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة وله كتاب في المحاضرات سماه جالب السرور وكل ذلك قد قبله علماء عصره ووضعوا عليه علامة القبول بخطهم وكان رجلا مليم الطبع حلم النفس متواضعا متخشعا أديبا لبيبا صحيح العقيدة مرضي الميرة روح اللة روحه ونور ضريحه .

وقد اشتهر بهذه الكنية ولم يعرف اسمه و كان رحمه الله من بلاد العجم وقرأ على علمائها وتمهر في العلوم العربية والعقلية ثم أتى بلاد الروم وعبن له وقرأ على علمائها وتمهر في العلوم العربية والعقلية ثم أتى بلاد الروم وعبن له السلطان سايم خان كل يوم ثلاثين درهما ومات في أو ائل سلطة سلطاننا الاعظم سلمه الله تعالى وابقاه وعسل قصياءة بالفارسية مقدارستين بيتاكان أحد مصراعي كل بيت تاريخا لجليس سلطة سلطاننا الاعظم أدام الله تعالى أيامه على سرير السلطة وكان المصراع الاخير تاريخا لفتح قلعة رودس وله حواش على حاشية شرح المعلل لاحيد الشريف وصف السيد الشريف وأبضا له حواش على حاشية شرح المطالع للحيد الشريف وصف مالة بالفارسية في المعمى وجعل أمثلة قو اعده كلها على اسم السلطان سايم خان وصمت أن له شرحا للكافية لكني لم أطلع عليه كان رحمه الله تعالى شابا حبيل الصورة طويل القامة كريم الاخلاق سايم الطبع قوي الذهن و كان حسن الصحة لين الحال عن التكلف و كان متواضعا متخشعا الى الاخوان وي النول المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الله المناس المناس المناس المناس الله المناس المناس

الله مرقده وني غرف الجنان أرقاءه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى الشهير بالشريف العجمي ) ه

اشتهر بذلك ولم يعرف اسمه قرأ رحمه الله في بلاد العجم على علمانها مم الله بلاد الروم وقرأ على المولى الفاضل سعدي جلي ابن التاجي وغيره ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الزنيق وتوفي وهو مدرس بما في حدود الثلاثين و تسعمائة و كان رحمه الله تعانى عالما فاضلا أديبا لبيبا وقورا صبورا صاحب شببة حسنة و كان طاهر الظاهر والباطن حسن العقيدة سليم الطبع حليم النفس و كان له حظ من العلوم وخاصة في علمي البلاغة والتفسير وكان شافعي المذهب ثم تحنف نور الله مضجهه .

ولا رحمه الله بمدينة كليبولي ثم قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة اللولى الفاضل سيدي القراماني ثم قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة الولى الفاضل سيدي القراماني ثم صار مدرسا بمدرسة كليبولي ثم صار مدرسا بمدرسة توقات ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة أزنيق ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة ادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الشان ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم عزل عن فلك وصار مدرسا ثانيا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم تمانون درهما ثم ترك التدريس وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ومات على تلك الحال في سنة اثنين وأربعين وتسمدائة كان وحمه الله تعالى عالما فاضلا ذكيا فافلا للى أرباب العز والجاه من أهل الدنيا وكان مجردا عن الاهل والاولاد وكان عالي الحمة حام النفس كريم الطبع روحالله روحه ونور ضريحه .

 ومنهم العالم العامل الفاضل الكادل المولى محيي الدين محمد بن بير محمد باشا الجمالي )

حصل العلوم في ظل والده ثم قرأ على المولى الفاضل أحمد بن كمال باشا ثم

على للولى الماضي علاء الدين بحداق على وصدر معيم الدرسه أو صار سريا المعرسة أوليدر مصطفى باشا بمديمة فسط عليه أم صار مدرسا باحدى المدين الدراء مات وهم قاضي به في حدة حدى وأرهين والمحدالة وكان رحمه المه قعالى عالى اهمة رفيع القدر عظيم الناس صحب وقا وأدب وكان له حظ من العراء المقدار أه ومن العراء الرياضية روح الدراء علم الدراع المحراء المحراء المحلوم الرياضية روح الدراء على وأدب وكان له حظ من العراء المقدار أد ومن العراء الرياضية روح الدراء على المدراء المحراء الرياضية روح الدراء على المحلوم المحراء المحلول عبد المطبق ) م

كان رجمه الله تعالى من ولاية قسطة وي وقرأ على عندما عصره حتى والدا الى خلامة الولى العاصل مصلح الدين أبوار حصاري ثم انسب الى طول التيم محسرد الفاضي بالعسكار المصور في ولاية الاطولي أم صار مدرسا عدرسا وله عُوقِه أَمْ صَارَ مِمْرِمِنَا مُلْمُرِمَةُ عَلَى مِنْ بَالْمُرِمَةُ ثُمْ صَارَ الْمُدْرِمِينَا الْمُعْرِمِينَا البراهيم دائنا فسطعف أن صار مدرسا بمدرسة قاتدر حان بالمدينة للربرة أم صار مدرسا عدرسة أبي أبوب الانصاري عليه رحمة الملك الداري تم صار مدريه بمدرسة الوزير محدود باشا بمدينة فسطنطينية تم صار مدرسا باحدى الدرستين المتجاورتين بمدينة أدرنه تم صار مدرسا بمدرسة مغنيسا ثم صار مدرسا باحدي المدارس الثدان وعين له كل يوم ستون درهما ثم صار مدرسا بمدرسة الملطان بايزيد خان بمدينة أدراء وعين له كل بوء سهون درهما تم صار قاضبا بالمدينة المزيورة ثم ترك فمصاء وعبي له كل بوم ثدانون درهما ومات عي ترك الحرا في سنة نسم وأربعين وانساسانة كالت به مشاركة في أهموم كلها وكال رحمه بنا تعالى عام عاملاً وإهما عاجاً تقياً مشتغلاً بالعبادة والمطالعة والأوراد والاذكار وملازه للساجد في الصاوات أحسن وكان يعنكف في أكثر الاوقات بالساحد وكالأمج ب معرة صحيح العقيدة القبول العريقة حدل سبت وكالاحادة خاشعا منادبا وكان لا يذكر أحدا الالخبر وكان أكثر الهنداء، بادور الآحرة وم يكن له هم في أمر الدنيا روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه (ومنهم العالم الفاضل الكادل المولى بايزيد الشهير بنقيضي)
 قرأ رحمه الله على علماء عصره حتى وصل إلى خدمة المولى الفاضل أبن

أنفل الدين ثم صار مدرسا بلمدرسة الحلبية بادرته ثم صار مدرسا بمدرسة أتابك ببلدة قسطموني ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلبية بادرته ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المنجاورتين فيها ثم صار مدرسا باحدى المدارس الشان ثم صار مفتيا ومدرسا ببلدة أماسيه ثم ترك التدريس وأتى مدينة قسطنطينية ولم يلبث الاقليلاحتى مات فيها في سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين وتسعمائة وكان رحمه الله تعانى عالما عاملا صالحا مستقيم السيرة كريم الطبع خاضعا خاشعا لايذكر أحداً الا بخير وكان لا بلغت الى المانيا ويرضى من العيش بالقليل نور الله تعالى مرقاءه .

، ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى يعقوب الحسيدي المشتهر باجــــه خليفه ) ه

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل علاء الدين على الفناري ثم صار مدرسا بمدرسة آق شهر ثم صار مدرسا بقونيه بمدرسة نعلنجي ثم صار مدرسا بمدرسة بسلطانية مغنيسا وهو أول مدرسا بمدرس بها ومات وهو مدرس بها في سنة ثمان أو تسع وعشرين وتسعدائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صالحا عابدا زاهدا منتسبا الى طريقة الصوفية وكان وحمه الله تعالى صاحب ذكاء وفطنة ومحاورة وكانت له مشاركة في العلوم ومهارة في الفقه وكان حسن السمت صحيح العقيدة نور الله تعالى مرقده .

ومنهم العالم الفاضل الكاهل المولى محيي الدين محمد الشهير بابي المعمار)

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل ابن الحاج حسن ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا بمدينة تسط طينية ثم صار مدرسا بمدرسة مناستر ببروسه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المنجاورتين بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة على عزل عن ذلك وصار ثانيا مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم ثمانون درهما ثم صار قاضيا بحلب ثانيا ومات وهو قاض بها في سنة أربع فلاثين وتسعدائة كان رحمه الله تعالى عالما صالحا فاضلا صاحب طبع نقاد

وكان مايم الطع وقورا صاحب أدت وكان حسن السمث صحيح العليماة مرطي السيرة وصاحب أخلاق حسيدة مراعيا لحفوق الله تعالى وحقوق أصلفاته روخ الله تعالى ووحه

، ( ومنهم لعام العامل الماضل الكامل شبيس الدين أحمد السطنطي عوالما ولحاماً المشتهر داين الحصاص ال \*

قرأ على عليماء عصره تم وصل ال حديمة المولى الفاضل ابن المؤهد تم يعلم مدوسا بمدوسة بمدوسة السلطان بابيز به حال بمدينة بروس تم صار مدوسا المدوسة السلطان بابيز به حال بمدينة بروسا تم صار مدوسا بمدوسة المدوسة المدوسة المدوسة المدوسة المدوسة تم صار مدوسا المدوسة الرئيق أم صار مدوسا بمدوسة المدوسة المدوسة المدوسة أم صار قاضبا المدوسة المدوسة أم صار مدوسا بالحدي المداوس الشمان وعين له كل بوم تمانود در هدا المدوسة مدوسا بالحدي المداوس الشمان وعين له كل بوم تمانود در هدا مان وهر مدوس بها في سنة ست و للائين وتسعمالة كان وحده الله تعالى على فاضلا مدوقا و كانت نه مشاركة في العلوم ومهارة في العلوم المقابة وكان سيم الطبع حام النفس بعبدا عن المكنف حسن السعت صحيح العقبدة مرضي اسبرة فور الله تعالى قبره .

﴿ وَمَنْهُمُ لَعَامَ الْفَافِسُلِ لَكُنَّاهُ لِلْمُؤْلِى عَلَاءُ اللَّذِينَ عَلَى المُشتهر نجرجين ﴾ •

قرأ على علماء عصره منهم الموى لفعي و الموى العندري و الموى اس طراب غم وصل ال خدمة الموى معرف زاده تم صار مدرسا بمدرسة مولان بكدر ببروسه ثم صار مدرساً بمدرسة الوزير مصفقي باشا بمدينة قد فليله ثم مدرسا بمدرسة طرابوزان تم صار مدرسا بسلطانيسة بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان مات وهو مدرس بها في سنة ثلاث و ثلاثين و تسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صحب الحلاق حبدة وكان جد المحاورة للبلد الصحبة متواضعا متخشع المدارس الفاركة في العلوم و كان معهم و كان كريم الصع سبخي النفس و كان معهم مشاركة في العلوم و كانت له نسبة خاصة بالعارم العقلية روح الله تعالى المورد كانت له نسبة خاصة بالعارم العقلية روح الله تعالى و تعالى الله تعال

ومنهم العالم الفاض المولى سيدي المنتشري الملقب باللحب )

قرأ على علماء عصره منهم المولى العذاري والمولى لطفي ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل معرف زاده ثم صار مدرسا بمدرسة كوتاهية ثم صار مدرسا بمدرسة بمورسة جودلي وتوفي بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة جودلي وتوفي وهو مدرس بها في سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى كربما صاحب أخلاق حميدة وكان لذيذ الصحبة طيب المحاورة طارحا للتكلف وكانت له مشاركة في العلم وكان له اختصاص بالعلوم العقلمية روح الله تعالى روحه .

ورومنهم العالم الفاضل الكامل المولى حيدر المشهور بخيار الاسود) من أفضل الدين قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل ابن أفضل الدين م صار مدرسا بمدرسة قراحصار ثم صار مدرسا بمدرسة قراحصار ثم صار مدرسا بمدرسة مناستر ببروسه ثم صار مدرسا بدار الحديث بمدينة أدرنه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بالمدينة المزبورة ثم صار قاضيا بمدينة حلب ولم يحمد مبرته في القضاء ولم ترض طريقته واشتهر بالطمع فعزله السلطان وغضب عليه وبني على ذلك مدة ثم تعطف وعين له كل يوم ثلاثين درهما بطريق التقاعد ولازم بينة ومات على تلك الحال وبني مسجدا بقرب داره بمدينة قسطنطينة ووقف على ذلك أوقافا كان وحمه الله تعالى مشتهرا بالعلم والفضل بين الطلبة ومشارا اليه بين أقرانه الا أنه كان اشتغاله بامرو الدنيا أكثر من اشتغاله بالعلم والمغام وحمه الله تعالى .

و منهم العالم الفاضل الكامل عبيد الله جلبي بن يعقوب الفناري من جية الام) .

قرأ على علماء عصره واشتغل بالعلم الشريف غاية الاشتغال ثم وصل الى خدمة المولى الناضل مصلح الدين البارحصاري ثم انتقل الى خدمة المولى الشيخ محمود الفاضي بالعسكر المنصور بولاية أناطولي ثم صار قاضيا ببعض البلاد الى ان صار قاضيا بمدينة حلب مات رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى ومعرفة تامة بعلم على رحمه الله تعالى ومعرفة تامة بعلم الله تعالى والمعرفة تامة بعلم الله تعالى والعلى والمعرفة تامة بعلم الله تعالى والعلى والمعرفة تامة بعلم الله تعالى والعلى والمعرفة تامة بعلم الله تعالى والمعرفة تامة بعلم الله تعالى الله

القراءة وكان قوي الحفظ حفظ القرآن العظيم في سنة أشهر وكان صاحب أخلاق حميدة جدا وكان من الكرم في غاية لا يمكن المزيد عليها في هذا الزمان وكان له سخاء عظيم ربما تجاوز حد الاسراف وقد ملك أمر الا عظيمة وبلكا في وجوه الكرم وملك كنبا كثيرة وهي على ما يروى عشرة آلاف مجلدة وكان لا يخلو من الدين لسعة افضاله ووفور احسانه مع توليه المناصب الجليلة وخصيل الاموال الجزيلة وبالجملة لا يمكن وصف أخلاقه الحسيدة وتفصيل انعامات الجزيلة وتقرير فضائله الواسعة ورأيت له شرحا للقصيدة المسماة بالجردة وهم من أحس شروحها روح الله تعالى روحه ونور ضريحه وزاد في أعلى الجنان من أحس شروحها روح الله تعالى روحه ونور ضريحه وزاد في أعلى الجنان

و ( ومنهم العالم الفاضل المولى الكامل حسام الدين حدين الشهير بكدك حسام) ه

كان رحمه الله تعالى من ولاية قسطموني وقرأ على علماء عصره وفاق أقرافه من الطلبة واشتهرت فضائله ثم وصل الى خدمة المولى البارحساري ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل ابن الحاج حسن ثم صار مدرسا ببلدة كوناهية ثم صار مدرسا بمدرسة قاسم باشا بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة قبلوجه بالمدينة المزبورة ثم صار مفتيا ومدرسا ببلدة طرابوزان ومات وهو مدرس بافي سنة ثلاث أو أربع وثلاثين وتسعسائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا محققا مدرسا مغيدا وكانت له مشاركة في العلوم واشتهار بالفضل بين أقرائه وكان صاحب أخلاق حسيدة متخشها متواضعا ساجم الطبع حليم النفس حسن المحاورة والمحادثة لذبذ الصحبة طارحا للتكلف مع صلاح وعفاف ودبانية وثقوى وورع روح الله تعالى روحه ونور ضريحه.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدبن محمد الشهير بابن القرطاس) المحلف أبوه من بلاد العجم أتى بلاد الروم وصار قاضيا ببعض بلادها وقرأ ابنه المزبور على علماء عصره منهم المولى الفاضل ابن المؤيد والمولى الفاضل محمد ابن الحاج حسن ثم صار مدرسا ببعض المدارس حتى صار مدرسا باسح قب

اسكوب ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا بقسطنطينية وتوفي وهو مدرس بها في سنة خمس وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى فاضلا ذكيا وكانت له مشاركة في العلوم وخاصة العلوم الادبية وشرح بعضا من مفتساح السكاكي وكان خفيف الروح طارحا للتكاف وكان طبعه على فطرة الاسلام روح الله روح، ونور ضريحه .

. ( ومنهم العالم الفاضل الكامل سنان الدين يوسف ابن أخي الايديني الشهير باخي زاده ) ه

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل مصلح الدين مصطفى الشهير بابن البرمكي ثم ارتحل الى بلاد العجم وقرأ هناك على العلامة جلال الدين الرداني وصار مدرسا ببلاد العجم وتزوّج بها ثم أتى بلاد الروم وصار مدرسا بعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة الوزور مراد باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة المحلوب ثم صار مدرسا بمدرسة الحلبية بمدينة أدرنه ثم صاو مدرسا بمدرسة ومفتيا ببلدة طرابوزان ثم عين له كل يوم أربعون درهما بغريق التقاعد ومات على تلك الحال في سنة ست وخمدين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى علما فاضلا ذكيا وكانت له مشاركة في العلوم وخاصة العلوم الادبية وشرح بعضا من مفتاح السكاكي وكان رحمه الله تعالى خفيف الروح طارحا الذكلف لذيذ الصحبة وكان لا يضمر في نفسه شبأ ويتكلم ما بخطر بباله لصفاء لاحلاء ومع ذلك كان لا يغلب عليه الفظرة في كلماته وأحواله وبالجملة كان طال سايم النفس حسن الديرة باقيا على الفطرة بعيدا عن البدعة في عقيدته وعمله روح الله روحه ونور ضربحه .

· (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى جلال الله بن القاضي ) ·

قرأ رحم، الله تعالى على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل النالخاج حسن ثم صار مدرسا بمدرسة المولى المذكور بقسطنطينية ثم صار قاضيا بعدة من البلاد ثم اختار التقاعد وفرغ عن القضاء وعين له كل يوم خمسة وثلاثون درهما وصرف أوقاته في الاشتغال بالعلم والعبادة وتوفي رحمه الله

تعالى في سنة خمس أو أربع وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا محققا مدققا صالحا تقيا نقيا طاهر الظاهر والباطن متراضعا متخشعا مبجلا للصغير والكبير وكان صاحب شية عظيمة وكان بقية من بقايا السلف الصالحين وكان مرضي السيرة محمود الطريقة في قضائه وكان يكتب خطا حسنا روح الله روحه وثور ضريحه.

ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محمد بن عبد الرحسن بن محمد بن عمر الحلبي)

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل مصلح الدين الشهير بابنا المبرمكي ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل المفني شمس الدين أحمد باثنا ابن المولى حضر بك ثم صار مدرسا بمدرسة ديمه توقه ثم صار قاضيا بعدة من البلاه ومات قاضيا بكفه كان رحمه الله تعالى صاحب فضل و ذكاء وتحقيق وتدقيق وقد كان مشتهرا بين أقرانه بالفضل و كان له مشاركة في العلوم كلها وقد اختار التجره ولم يتزوج وكانت عنده كتب نفيسة يطالعها ليلا ونهارا وكان مشتغلا بنفسه معرضا عن ابناء الزمان وكان سايم الطبع حليم النفس وقورا صبورا متواضعا متخشعا قنوعا بما في يده وقد بني دار التعليم بمدينة قسطنطينة ووقف جميع ما عنده من الكتب في المدارس الثمان ثور الله تعالى قبره وضاعف أجره.

و ( ومنهم المولى العالم الفاضل الكامل الشهير بابن الكتخدا الكرمياني ) و قرأ على علماء عصره منهم المولى العذاري ثم و صل الى خدمة المولى خطب زاده ثم ارتحل الى بلاد العجم وو صل الى خدمة المولى العلامة جلال الدبن الدواني وقرأ عنده مدة كبيرة ثم أتى بلاد الروم وأرسل معد العلامة الدواني رسالة في اثبات الواجب الوجود الى المولى العذاري وابتهج بذلك المولى العذاري ودرس تلك الرسالة حتى ان المولى خطيب زاده حسده على ذلك ومنعه كثيرا عن اقرائها ولم يمتنع وقال معتذرا كيف أترك اقراءها وأنا مستفيد منها ثم ان المولى النالم الكتخدا صار مدرسا ببلدة كوتاهيه ثم اختار منصب القضاء ودام على ذلك على المولى على الكتخدا صار مدرسا ببلدة كوتاهيه ثم اختار منصب القضاء ودام على ذلك على المولى المالية على الله المالية المالية على المالية المالية على المالية ا

كبيرة وحمدت ميرته في الفضاء ثم توك الفضاء وحج الى بيت الله الحرام ولم يمكث بعد ذلك الا قليلا حتى مات في حدود الاربعين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى مشهورا بالفضل وحسن السعت وله مشاركة في العلوم مع التحقيق والاتفان روّح الله تعالى روحه و نور وضريحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى بلمر الدبن محمود من أولاد الشيخ

جلال الدبن الرومي) ه

قرأ على علماً، عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس حتى صار مدرسا باحدى المدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات وهو مدرس بها كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا سليم الطبع حليم النفس صاحب الكرم والمروأة جاريا على مجرى الفتوة مشتغلا بنفسه معرضا عن التعرض لاحوال الناس وكان مقبول الاخلاق مسعود الحال وقد اختلت عيناه في آخر عسره روّا الله روحه ونور ضربحه.

ورمنهم العالم الفاضل الكامل المولى بدر الدين محمود بن عبيد الله الراعى علماء عصره منهم المولى الفاضل مصطفى التوقاتي والمولى شجاع الله الرومي ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل ابن المؤيد ثم صار مدرسا بمدرسة بعدرسة السلطان بايزيد خان فيها ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان فيها ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير على باشا بمدينة قسطنطينية و كان من عتقائه ثم صار مدرسا باحدى المدرسة بالحلى المدرستين المتجاور تين بمدينة ادر نه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة حلب ثم صار قاضيا بمدينة ادر نه ومات وهو قاض بها في سنة سع وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله جريء الجنان طابق اللسان متعبدا مستقم الطريقة و كان له مشاركة في العلوم و كان متفقها صالحا وبني مسجدا مدينة أدرنه روّا الله تعالى روحه و نو و ضريعه .

أو (ومنهم العالم الناضل الكامل المولى اسجق الاسكوبي)
 قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم وصل ال خدرة المرلى الناضل بالي

الانسود ثم صار مدرسا عدرسة ابر اهم باشا عديدة اعرفه ثم صار مدرسا عدرسا عدرسة از بيق تم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم مدرسا بدهشق الشام وتوفي هناك قاضيا في سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة صار قاضيا بده الله تعالى فصبح السان صحيح البيان صدوقا صحيح العقيدة حسن السمت لطيف المحاورة حسن الناهرة و كان يخفظ من اللطائف والتواريخ مالا يعصى و كان ينظم الشعر بالتركية نظما حسنا بليغا وله منشآت لطيفة بليفة باللسان المذكور و كان يجردا عن الاهل والاولاد غير ملتفت الى زخارف الدنيا وزينتها روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ولد رحمه الله تعالى ببروسه و تزوج أمه بعد و فاة أبيه المولى سبدي الحميدي و وقرأ هو عنده مباني العلوم ثم قرأ على بعض علماء عصره ثم وصل الل خدمة المولى الفاضل ركن الدين ثم صار قاضيا ببعض البلاد ثم توفي بعد خسس وأربعين و تسعمائة كان رحمه الله تعالى صاحب ذكاء و فطنة وقوة طبع وسداد رأي وقد حل كثيرا من المواضع المشكلة وقد وصل الى عين انتحقيق في المطالب العالية روح الله روحه و نور ضريحه .

« ( ومنهم العالم الفاضل المولى المشتهر بدلي برادر ولم أُخْفَق أُسمَّهُ لَتُهُونُهُ بهذا اللقب ) ه

قرأ رحمه الله تعالى على عاماء عصره منهم المولى محيي الدبن العجمي ثم سلك مسلك النصرف ولم يثبت عليه لغلبة التلون على طبعه ثم صار مدرسا بمدرسة بايزيد باشا بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة سر بحصار ثم صار مدرسا بمدرسة آق شهر ثم صار مدرسا بمدرسة اماسيه ثم توك التله يس وعبن له كل يوم ثلاثون درهما بطريق التقاعد وتوطن بموضع قريب من قسطنطبة قريب من البحر وبني هناك مدرسة وحجرة ومسجدا جامعا هناك وحساما وقف الحمام على ذلك المسجد وكان بصلي صلاة الحمس بالمسجة ثم ارتعل الى مكة

المشرفة وجاوريها إلى أن مات كان رحمه أنه عالما عاملاً حلى الهناج حسان المعلمة مجا للمغير وكان لذبلة الصحبة حسن المعاورة لطبف النادرة طارحا للكلفات العادية ولهذ كان بلقب بالمجنون وكان له حظ من الانشاء وكان بظلم الاثمار التركية نظما سلسا لطبعا الاثما كان معلمون المعلم ولحلا العلما الماثمة عند الناس رواح الله تعانى ووحه وتوار ضربحه .

ورومنهم العالم الفاضل الكلمل المولى جعفر البروسوي لمشتهر بنهائي) و قرأ وحد الله تعالى على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس شم عمار قاضيا ببعض البلاد ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير المرحوم مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار قاضيا بمدينة غلطة ثم مال الى العزلة والفراغة وعبن لس كل يوم ثلاث وثلاثون درهما بطريق التقاعد وتوفي على تلث الحال في جواد الحسين وتسعمائة وكان عالما فاضلا لذيذ الصحبة حسن النادرة خفيف الروح ظريف الطبع وكان زين المجالس والمحافل واختار العزلة في أواخر عسره وتوك الرياسة من التواضع وطرح التكلف المعتاد بين الناس وكانت له أشعار مقبولا باللسان التركي روح الله روحه وتور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى المشتهر بينهم باشق قاسم ) \*

كان وحمه الله تعالى من بلدة أزنيق قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خلمة المولى عبد الكويم ثم صار مدرسا بمدرسة بلاطه ثم صار مدرسا بمدرسة وكلول ثم صار مدرسا بالمدرسة الحجرية بادرنه ثم عين له كل يوم ثلاث وثلاثون درهما بطريق التقاعد وتوفي وهو على تلك الحال في سنة خمس وأربعين وتسعمائة بمدينة ادرنه كان وحمه الله تعالى ذكي الطبع مقبول الكلام لطيف المحاضرة حسن النادرة زين المجامع والمحافل وكان صاحب لطائف عظيمة لو جمعت لطائف لحصلت منها دفاتر أعرضت عن ذكرها خوفا من التطويل وكان صالحا عابدا مشتغلا بنفسه متجردا عن الاهل والعبال وكان كثير الفكرة مشتغلا بذكر الله تعالى في الايام والليالي وكان له خشوع عظيم في صلاته وقد بلغ عسره بذكر الله تعالى في الايام والليالي وكان له خشوع عظيم في صلاته وقد بلغ عسره للى قريب من مائة روح الله تعالى روحه ونور ضريخه .

\* ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى فخر الدين ابن اسرافيل زاده ) ،

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل جعفو جلبي بن الناج الطغرائي ثم صار مدرسا بمعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة مناستر هناك ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار قاضيا بدمشق الشام ثم عزل عن ذلك وعين له كل يوم ثمانون در هما بطريق التفاعد ثم صارقاضيا ثانيا بدمشق المحروسة. ثم حج وعزل عن القضاء واعطي مدرسة السلطان مرادخان بمدينة بروسه وعين له كل يوم ثمانون درهما ثم اختل دماغه ومات وهو على ثلك الحال سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى صاحب ذكاء وفطنة لطيف المحاورة طلبق والسان مقبول الكلام وكانت له مشاركة في العلوم وكان له اختصاص بالعلوم العقلية روح الله روحه ونور ضريحه .

\*(ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى شمس الدين أحمد بن عبدالله) \*
كان من عتقاء السيد ابراهيم الاماسي المقدم ذكره قرأ رحمه الله على مولاه
المذكور ثم صار مدرسا بمدرسة أبي أبوب الانصاري عليه رحمة الله الملك الباري
ثم صار مدرسا بنواحي اماسيه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار
قاضيا بدمشق الشام وتوفي وهو قاض بها في سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة كان
رحمه الله تعالى عالما صالحا تقيا نقيا محبا للصلحاء وكان سليم الطبع حليم النفس
وقورا صبورا صاحب شيبة حسنة وكان حسن السمت صحيح العقيدة
محمود الطريقة مرضي الميرة أديبا لبيباً كريما روح الله تعالى روحه ونور
ضريحه .

\* (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى حسام الدين حـن جلبي القراصري) \* قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى عبد الكربم ابن المول

علاء الدين على العربي ثم صاره درسا ببعض المدارس ثم صاره درسا بمدرسا باحدى ثم صار مدرسا بمدرسا باحدى ثم صار مدرسا بمدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضياً بمدينة بروسه ثم صار قاضيا بمدينة أهرفه ثم صار قاضيا بمدينة أهرفه ثم صار قاضيا بشطنطينية ثم صار مدرسا ثانيا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم مائة درهم ومات وهو مدرس بها في سنة سبع وخصدين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى كريم الطبع سخي النفس حليما صبورا على الشدائد لذبذ الصحبة حسن المحاورة طارحا للتكلف منصفا في نفسه وكان لا يضمر سوءا لاحد وكانت له مشاركة في العلوم كلها وكان له طبع ذكي فافذ وكان صاحب تحقيق و تدقيق روح الله تعالى روحه و نه رفض خه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى أمير حسن الرومي ) ه

قرأ رحمه الله تعانى على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير ابراهيم مدرسا بمدرسة أمير الأمراء بمدينة ادرنه ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير ابراهيم باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داو د باشا بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة دار الحديث بأدرنه ومات وهو مدرس بها كان رحمه الله تعالى كريم الطبع حليم النفس مشتغلا بالعلم وكانت له مشاركة في العلوم كلها وله حواش على شرح الفرائض للسيد الشريف وحواش على شرح الرسالة المستفة في علم الأدب لمسعود الرومي وغير ذلك روح الله تعالى روحه ونور ضريعه.

( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محمد شاه ابن المولى شمس الدين البكاني) .

قرأ على علماء عصره ثم صار معيداً لدرس المولى الفاضل علاء الدين علي الجمالي المفتي ثم صار مدرسا بمدرسة مراد باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا

عدوسة الوزيو داوه باشا بالمدينة المزيورة ثم صار مدرسا بالمدينة الفادية المدينة المرورة ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسا الوزير علي باشا باللمينة الله بهوة ثم صار مدرسا باحدى المدارس مدرسا باحدى المدارس مدرسا باحدى المدارس مدرسا باحدى المدارس الشان مات وهو مدرس بها في سنة احدى وأربعين وتسميانة كان رحمه الله تعالى كريم النفس محققا مدققا مشتغلا بنفسه وكان لا يذكر أحدا بسوء وكانت له مشاركة في العلوم كلها نور الله تعالى مرقده .

13

. ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى سليمان الرومي ) .

قوأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بعض المدارس ثم صار مدرسا بحدرسة الوزير علي بمدرسة انقره ثم صار مدرسا بمدرسة توقات ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير علي باشا بقسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه وتوفي وهو مدرس بها وكانت وفانه في مجلس خاص بالعلماء عند حضور سلطاننا الاعظم في وليسته المباركة لحنن أولاده الكرام وقد سقط مغشيا عليه فحمل عن المحلس الى خيسة ومات هناك وذلك في سنة سبح وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى مشتغلا بنسه معرضا عن التعرض لأبناء الزمان وكان لا بذكر أحدا الا بخير وكان بدرس للطلبة ويفيدهم روح الله تعالى روحه ونور ضربحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى قطب الدين المرزيفوني ) -

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل علاء الدبن على الجمالي المفني ثم صار مدرسا بمدرسة الزنق على الجمالي المفني ثم صار مدرسا بمدرسة الزنق ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة طرابوزان ومات وهو مدرس بها في سنة خمس وثلاثين وتسعمائة كان رحمه الله نعالى صاحب كرم وأخلاق حميدة ووفاء ومروأة وكانت له مشاركة في العلوم وكان له خصوصية بالعربية والفقه وله تعيلقات على نبذ من شرح الوقابة لصدر الشريعة وعلى شرح المفتاح للسيد الشريف روح الله روحه ونسود فضريحه.

( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى بير أحمد ) هـ

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى أحمد باشا المفني ابن المولى الفاضل حضر بك ثم صار مدرسا بمدرسة رئيس القرائين بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة أنابك ببلدة قسطموني ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مرادخان مدرسا بمدرسة مناستر بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان مرادخان فيها ثم صار قاضيا بمدينة حلب ثم عزل عن ذلك وعين له كل بوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ومات وهو على تلك الحال في عشر الحسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى حليما جيد النفس كريم الطبع وقورا صبورا طالبا للخير لكل أحد وكان صحيح العقيدة صافي الخاطر لا يذكر أحداً الا بخير وكانت له مشاركة في العلوم كلها وله تعليقات على بعض المباحث روّ الله تعالى روحه ونور ضربخه.

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محمد ابن الشيخ محمود المغلوي
 الوفائي) ه

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى سيدي القراماني وصار معيداً لدرسه ثم صار مدرسا بمعرسة وصار معيداً لدرسه ثم صار مدرسا بمعرسة كوئاهيه ثم صار مدرسا بالمدرسة الفرهادية بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير قاسم باشا بقرب من كوتاهيه ثم مات في سنة أربعين وتسعمائة كان رحمه الله حليم النفس كريم الطبع سليم الحاطر صحيح العقيدة مجا التعوفية سيما الطريقة الوفائية وكان مشتغلا بالعلم الشريف غلبة الاشتغال وكان مجا للعلم واطلع على كتب كثيرة وحفظ أكثر لفائنها ونوادرها وكان بحفظ التواريخ ومناقب العلماء والصلحاء وقد صنف من الشروح والحواشي كتبا كثيرة منها تهذيب الكافية في النحو وكتب له شرحا وله طائبة على شرح هداية الحكمة لمولانا زاده كتبها تذنيبا لحواشي المولى خواجه طائبة على شرح هداية الحكمة لمولانا زاده كتبها تذنيبا لحواشي المولى خواجه

زاده على ذلك الشرح وكتب حواشي على حاشية شرح التجريد للسيد الشريف وكتب تفسير سورة والضحى وسماه بتنوير الضحى في تفسير والضحى وله رسائل وتعليقات كثيرة روح الله روحه ونور ضريحه .

ومنهم المولى العالم الفاضل أحمد ابن المولى حمزة القاضي الشهير بعرب

جلبي) ه قرأ على علماء عصره حتى وصل الى خدمة المولى موسى جلبي ابن المولى من الماد من الشمان أم ارتحا الى مصم

الفاضل أفضل زاده وهو مدرس باحدى المدارس الثمان ثم ارتحل الى مصر القاهرة في أيام دولة السلطان بابزيد خان وقرأ أيضًا هناك على علما ُها الصحام وأصول الفقه وقرأ الشرح المطول للتلخيص بتمامه وأقرأ هناك طلبة العلم الشرح المزبور والمفصل للزمخشري واشتهرت فضائله بالقاهرة ورأيت له كتاب الاجازة من شيوخه وشهدوا له فيه بالفضيلة التامة والعفة وصلاح النفس وقرأ رحمه الله في القاهرة من العلوم الهندسة والهيئة وغير ذلك من المعارف ثم أني بلاد الروم وبني له الوزير قاسم باشا مدرسة بقرب من مدرسة أبي أبـوب الانصاري رضي الله تعالى عنه فدرس هناك مدة عمره وكانرحمه الله عالماً صالحا عابدا زاهدا كريما حليما سليم النفس صحيح العقيدة حسن السمت وقورأ صبور ا مريدا للخير لكل أحد وكان يدرس ويفيد و انتفع به كثير من الناس وكان أكثر اشتغاله بتفسير البيضاوي والفقه مات رحمه الله تعالى في سنة خمسين و تسعمائة روح الله تعالى روحه و نور ضريحه .

» ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى شمس الدين أحمد الشهير بورق الشمس الدين ).

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار

ملرسا بمدرسة قلندرخانه بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة أبي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري وتوفي رحمه الله تعالى وهو مدرس بها في حلود الحسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صالحا سليم الطبع طيم النفس طيب الأخلاق وكان لا يذكر أحدا بسوء وكان مدرسا مفيدا استفاد منه كثير من الناس روح الله تعالى ووحه ونور ضريحه .

ع(ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد بن عبد الأول النبريزي) .

قرأ رحمه الله تعالى على والده وكان والده قاضي الحنفية فيها وسمعت منه اله رأى المولى جلال الدين الدواني وهو صغير وقد حكى منه غاية العظمة. والجلالة والهيبة والوقار وحكى ان علماء تبريز جلسوا عنده على أدب تام مطرقين رؤوسهم وأتى هو في حياة والده بلاد الروم وعرضه المولى ابن المؤيد على السلطان بابزيد خان لمعرفة سابقة بينه وبين والده فأعطاه السلطان بايزيد خان مدرسته ثم اختار منصب القضاء ثم صار قاضيا بعدة بلاد من بلاد الروم تم أعطاه سلطاننا الأعظم رحمه الله مدرسة الوزير مصطفى باشا بككيويزه ثم صار مدرسا بمدرسة مغنيسا ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة حاب ثم صار قاضيا بدمشق الشام ثم صار قاضيا بمدينة قسطنطينية ثم عزل عن ذلك وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ومات على تلك الحال في منة ثلاث وسنين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا عارفا بالعلوم العربية والشرعية وكانت له معرفة تامة بصناعة الانشاء وله منشآت في لسان العربية والغارسية والنركية وكان أكثر اهتمامه بالمحسنات اللفظية وكان يكتب أنواع الحطوط خطا حسنا وله تعليقات على بعض المواضع من الكتب وكان كريما لا بذكر كل أحد الا بخير وكان صاحب أدب ووقار نور الله تعالى قبره .

و ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدبن محمد بن عبد الفادر المشتهر المعلول)،

قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم المولى محيي الدين النمناري والمول ابن

كال باشا والمولى حسام جلي والمولى نور الدين ثم وصل الى خدمة المولى خير الدين معلم سلطاننا الاعظم ثم صار مدرسا بمدرسة قاسم باشا بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير عمود باشا فيها ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وعين له كل يوم تسعون درهما ثم صار قاضيا بمصر المحروسة ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي ثم عجز عن اقامة الحدمة لاختلال وقع في رجله فعزل عن ذلك وعين له كل يوم مائة وخسون درهما بطريق التقاعد ومات على تلك الحالة في سنة ثلاث وسين و تسميائة كان وحمه الله تعالى عالما فاضلا صالحا محققا مدققا عالما بالعلوم الشرعية والعقلية وكان صاحب وقار وحشمة وكان ذا ثروة بني دار التعليم في قرية قمله وبني دار القراء بمدينسة قسطنطينية ودفن بها روح الله روحه وثور ضريحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى محيي الدين محمد الشهير بمرحبا جلبي) ه

قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم المولى ركن الدين ابن المولى زيرك والمولى أمير جابي ثم وصل الى خدمة المولى خير الدين معلم سلطاننا الأعظم ثم صار مدرسا بمدرسة قراحصار ثم صار مدرسا بمدرسة قراحصار ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير علي باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بدمشق الشام ثم صار قاضيا بمدينة بروسه ثم صار قاضيا بمدينة ادرنه وتوفي وهو قاض بها في حدود الحمسين وتسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا محققا مدققا صاحب ذكاء وفطنة وكان سليم الطبع حليم النفس مريدا للخبر محبا للفقراء روح الله روحه ونور ضريحه.

ه ( ومنهم العالم الفاضل الكـــامل المولى محيي الدين بير محمد ابن المولى علاءالدين على الفناري ) ه

قرأ على علماء عصره ثم ارتحل الى بلاد العجم وقرأ هناك على علماء سمر<sup>ناه</sup> وبخارى ثم أتى بلاد الروم وأعطاه السلطان سليم خان مدرسة الوزير المر<sup>حوم</sup> مسطعى باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بأورنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الشان ثم عزل عن ذلك ثم صار ثانيا مدرسا بها ثم اضرت عبناه وعجز عن اقامة الندريس وعين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد مات وهو على نلك الحال في سنة أربع أو خسس وخسسين وتسعمانة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا عابدا زاهدا عبا للخيرات والصلاح وكان صاحب أخلاق حديدة وكان صحح العقيدة حسن السمت وله حاشية على شرح عداية الحكمة لمولافا زاده روح الله روحه ونور ضريحه.

. ( ومنهم العالم الفاضل المولى علاء الدين علي بن صالح ) -

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المونى الفاضل عبد الواسع وصار معيداً لدرسه ثم صار مدرسا بمدرسة بايزيد باشا بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بالمدرسة الفر هادبة بالمدينة المربورة ثم صار مدرسا بمدرسة قبلوجه ثم صاد مدرسا بالمدرسة الخلية بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدرسة بالمتجاورتين فيها ثم صار مدرسا باحدى المدرسة السلطان بايزيد ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خان بادرنه ثم صار قاضيا بها ، وتوفي قاضيا بها في سنة خصرين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا وكانت له مشاركة في العلوم وكانت له مهارة في الانشاء كان يكتب الحلط الحسن وترجم كليلة ودمنة بالتركية بانشاء لطيف في الغاية وكان صاحب أخلاق حميدة وأدب ووقار روح الله تعالى روحه ولور فرجه

(ومنهم العالم الفاضل المولى صالح الشهير بصالح الأسود)

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى محمد بن علي الجمالي المفني المشنهر بمنلا جلبي ثم وصل الى خدمة المولى خير الدين معلم السلطان سلطاننا الأعظم ثم صار مدرسا بمدرسة قيلوجه ثم صار مدرسا

بمدرسة ككويزه ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بمدينة أدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان وتوفي وهو مدرس بها في سنة أربع وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صالحا كاسمه متعبدا متزهدا وكان سليم الطبع حليم النفس محبا للخير روح الله روحه ونور ضريحه.

كان

وقد

بالله

\* ( ومنهم العالم الفاضل المولى أبو الليث ) ه

قرأ على علماء عصره ثم صار معيدا لدرس المولى الشهير بضميري ثم صار مدرسا بكوتاهيه ثم صار مدرسا بمدرسة المولى ابن الحاج حسن بمدينة قسطنطينة ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة أي أيوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة حلب ثم صار قاضيا بدمشق الشام وتوفي وهو قاض بها في سنة أربع وأربعين وتسعمائة وكان رحمه الله تعالى عالما فاضلا صالحا منورعا كثير الحير حسن العقيدة أديبا وقورا روح الله تعالى روحه ونور ضريحه.

« ومنهم العالم الفاضل المولى فخر الدين بن محمد بن يعقوب المار ذكره) ه قرأ على علماء عصره منهم المولى الوالد والمولى شجاع ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل سيدي جلبي وصار معيدا لدرسه ثم صار مدرسا بمدرسة ازنين ثم صار مدرسا بالمدرسة الافضلية بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الوزبر داود باشا بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بالمدرسة الحلبية بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات باحدى المدرستين المتجاورتين فيها ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات وهو مدرس بها في سنة ست وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى فاضلا ذكي الطبع صاحب أخلاق حميدة وكان سليم الطبع حليم النفس أديبا لبيبا وقورا صبورا مات في عنفوان شبابه روح الله روحه ونور ضريحه .

" ( ومنهم العالم الفاضل المولى مصلح الدين مصطفى الشهير بمصار ) ه قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس حى صار مدرسا سلطانية مغنيسا ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار قاضيا بمدينة حلب م صار قاضيا بمكة المشرفة ثم عزل عن فلك ومات بموضع قريب من قسطنطينية كان رحمه الله تعالى صالحا ، عالما فاضلا حليم النفس صحيح العقبدة محيا للخير وقد النسب في بعض أو قاته الى الطريقة الصوفية ووصل الى خدمة الشيخ العارف بالله تعالى السيد على بن ميسون المغربي روّح الله تعالى روحه وأورد ضريحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى شيخ محلمه الشهير بشيخي جابي ) ه

قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم المولى محيي الدين العندي أم وصل الى علمة بالي الأسود ثم صار مدرسا بمدرسة المولى خسرو بمديسة بروسه ثم صار مدرسا بدرسة أحمله باشا ابن ولي الدين بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير يري باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة طرابوزان ثم صاد مدرسا بمدرسة بي أبوب الانصاري عليه رحمة الملك الماري ثم صار مدرسا بماوس المعان ومات وهو مدرس بها في سنة احدى وخدون وتسمعان وكان رحمه الله نعالى عالما فاضلا ذكيا محققا مسققا ساج الطبع كريم النفس محمود الطريقة مرضي السيرة وكان متواضعا متخشعا صحيح العقيلة مجا للمخبر وكان رحمه الله لا بذكر أحداً الا نخير روح الله تعالى روحه والورضريحة.

ه (ومنهم العالم الفاضل المولى سنان الدين يوسف الشهير بكوبر يجاث ذاه») وأومنهم العالم الفاضل المولى سنان الدين يوسف الشهير بكوبر يجاث ذاه») في أرحمه الله على عليه عصره منهم المولى سيدي الأسود والمولى محمد الساميسوني ثم قوطن بمدينة كفه وأفتى هناك وانتفع به الناس ثم صار مدرسا بمدرسا بمدارس أخر ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خال بمدينة المحتنى المدارس النسان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خال بمدينة الرامه ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان بايزيد خال بمدينة بمان لا كل يوم سبعون در هما يطريق المفاعد ثم صار مفتيا ثانيا بالبلدة المربورة ومان وهو مفت بها في سنة النتين أو احدى وخصيين وتسعمانة كان رحمه الله نظل عالما فاضلا محفقا مدققا عالما بالعارم العربية وماهرا في العلوم الشرعية وكان طبع الله فاضلا محفقا مدققا عالما بالعارم العربية وماهرا في العلوم الشرعية وكان طبع العقيدة محبا للخير وكان صحيح العقيدة محبا للخير وكان مصحيح العقيدة محبا للخير وكان مصحيح العقيدة محبا للخير وكان مشتغلا بنفسهم وضا عن أحوال الدنيا محبا للفقراء رواح المفتعالي وحمولور ضواحه.

أديبا لمييبا وقورا حليما كريما عبا للعلم و مشاركة في العلوم وكان ماهرا في العلوم العذ على بعض الكتب وقد ملك كتبا كثيرة

\*( ومنهم العالم العامل والفاضل الكا، قرأ رجمه الله على علماء عصره مم القراماني مم صار مدرسا بمدرسة قصبة « والعبادة وأعطي المدرسة الحلبية بمدينة ادر درهما ومات على تلك الحال في سنة خ الله تعالى في الأرض روح الله تعالى روحه \*( ومنهم العالم الفاضل المولى الشير الله عمد خان بمدينة قسطنطينية ) \*.

كان رحمه الله تعالى من مدينة حلب وقر المحروسة وقرأ ثم على علمائها الحديث والته وتوطن يتعلي مدينة حلب والته ويوطن بقسطنطينية وصار اماما ببعض الجو جلبي المقي ومات رحمه الله تعالى عور ويسعمائة وقد جاوز التسمين من عمر والتفسير والحديث وعلوم القراآت وكان مسائل الفروع نصب عينه وكان ورعا تقوىء الطلبة وانتفع به كثيرون وكان م

\* ( ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى علاء الدين علي ابن الشيخ العارف بالله تعالى عبد الرحيم المؤيد المشهور بحاجي جلبي ) \*

قرأ رحمه الله على علماء عصره واشتهرت فضائله بين الطلبة ثم صار مدرسا مدرسا عدرسة ديمه توقه ثم صار مدرسا بمدرسة المولى ابن الحاج حسن بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة المولى ابن الحاج حسن بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة المدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة أبي أيوب الانصاري رحمه الله بمالى الملك الباري ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ومات وهو مدرس بالمعلى ألبيع قوي الفطنة مشاركا في العلوم كلها وكان عالما فاضلا كاملا ذكيا المعرفة وكان ينظم القصائد العربية وله منشآت بالعربية وكان ينظم الموبية غاية ليبياً حسن الصحبة مرضي السيرة صحبح العقيدة وله تعليقات على بعض الكتب لبيباً حسن المصحبة في سن الشباب روح الله تعالى روحه ونور ضريحه.

\*\*(ومنهم العالم الفاضل المولى محيي الدين محمد بن عبدالله الشهير بمحمد بك)\*

كان من عبيد السلطان بايز يدخان فرغب في العلم والمعرفة وترك طربن العارة وسلك طريق العلم وقرأ على علماء عصره منهم المولى شيخ مظفر الدين العجمي والمولى محيي الدين الفناري والمولى بير أحمد جلي ثم وصل المندية المولى الفاضل ابن كمال باشا وصار معيداً لمدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بالدارس ثم صار مدرسا بالدريس ولما برىء ركب البحر وسافر الى مصر المحروسة فأخذته النصاري باحدى المدريم واستردة بعض أصلاقائه منهم ولما أتى قسطنطينية أعطاه وأسر في أيديهم واستردة بمان مدرسا بمدرسا بمدرسة السلطان بايزيدخيا بدمشق الشام ثم عزل عن ذلك وأتي مدينة قسطنطينية واختل مراجه غاية الاحتلال وأعميا بدمشق الشام ثم عزل عن ذلك وأتي مدينة قسطنطينية واختل موراء في بلية غاية الاحتلال وأعمي في أيناء خلك المرض قضاء مصر فسافر في أبام المتعاء مور في أبام أم كوتاهية ومات في بلاة تعال

أديبا ليبها وتورا حليما كريما محبا للعلم وأهله ومحبا الطريقة الصوفية وكانت له مثاركة في العلوم وكان ماهرا في العلوم العقلية عارفا بالعلوم الرياضية وله تعليقات على بعض الكتب وقد ملك كتبا كثيرة طالع أكثرها روح الله ووحه ونور فريعه.

ه (ومنهم العالم العامل والفاضل الكامل المولم الشهير عناستر لي جلمي ) عقراً رحمه الله على علماء عصره تم وصل الى خدمة المولى الفاضل سيدي الفراماني ثم صار مدرسا بمدرسة قصبة مناستر في ولاية دوم ايني ثم عزال محنها ثم صار مدرسا ثانيا بها ثم توك التدريس واختار العزلة عن الناس واشتغل بالعلم والعبادة وأعطي المدرسة الحلبية بمدينة ادرته ولم يقبلها وعبن له كل يوم عشرون مرهما ومات على تلك الحال في سنة خمس أو تسع وأربعين وتسعمائة كان علما فاضلا عبا للفقراء وكان صاحب صلاح ودبانة وعبادة وكان بوكة من بركات الهنال في الأرض وواح الله تعالى روحه ونور ضريخه .

هزر ومنهم العالم الفاضل المولى الشبخ ابراهيم الحابي الحنفي خطب جامع السلطان محمد خان بمدينة قسطنطينية )

كان رحمه الله تعالى من مدينة حلب وقرأ هناك على علماء عصره ثم ارتحل الم مسر المحرومة وقرأ ثم على علمائها الحديث والتفسير والاصول والفروع ثم أتى بلاد الردم وتوطن فله طنطينية وصاو اماما يبعض الجوامع ثم صار اماما وخطبيا بجامع السلطان عمد خان بقسطنطينية وصار مدوسا بدار القراء التي بناها المولى النافسال سعدي جلمي الفتي ومات رحمه الله تعالى على تلك الحال في سنة ست وخمسين وتسعمائة وقد جاوز التسعين من عسره كان رحمه الله عالما بالعلوم العربية والخصير والحديث وعلوم القراآت وكانت له ينه طولى في الفقد والأصول وكانت مماثل الغروع نصب عينه وكان ورعا تقيا نقيا زاهدا منور عا عابدا ناسكا وكان غرى الطلبة وانتفع به كثيرون وكان ملازما لبيته مشتغلا بالعلم ولا يراه أحد

الآني بندأ و السجد والماسلي في الطريق بعض بصره عن الماس ولم بسع من المساوية والمساوية والتصبيف و الكتابة وله علمة مصطات من الرحاق والكتب أشهرها كتاب في المفتد سياء منطق الانجو وله شرح عن مسبأ المصلي علماء عليه المحل في شرح منية المصلي علماء عليه الله في شرح منية المصلي ما أخى شبته من مسائل علماؤة الأنوردها فيه من ما فيها من المحلوبات عن أحس وجا وأعلن تفرير الرح الله تعالى الرحمة وقور عمر بحد وزاد في أعلى غرف المحال وجا وأعلن تفرير الرح الله تعالى الرحمة وقور عمر بحد وزاد في أعلى غرف المحال فتوجه

ه ( وسهم لعام الفاضل لمكامل غول محيني الدين محمد الحسيني المهير. يعورك محي الدين الـ 4

كان رحمه لله تعالى من نواحي أنفره قرأ على علماء عصره منهم عول سال الدن يوسف الكرمياني و للول سيدي محمد القوجوي والحول مصبح الدين الشهير ها مر مكي تم صار معيدا بدرس الموص اللي الأبليبي م صار مدرسا عدرسا عدرسا مريغون تم صار مدرسا عدرسا تدرسة مرزيغون تم صار مدرسا عدرسة نوقات تم صار معيما السلطان محمد واسلطانا الاعظم السلطان سليمان خال عبه ارحمة والعقرال تم نولي وحمد المه نعال في سنة سع وأربعين وتسعمانة كان وحمد الله نعال في سنة سع وأربعين وتسعمانة كان المحل مراعبا لوقائف العادات عالما بالعموم العربية والاصول وغفه والكلاموك منتعلا نطالعة النفسير وكان صحيح العقيدة مجا العقواء والحاكن والمحلود والطريقة متكلما بالحق عجبا عن الباطل مراعبا لوظائف العادات والمحاكن وكان عمود الطريقة متكلما بالحق عجبا عن الباطل مراعبا لوظائف العادات والمحاكن وقود الفريقة متكلما بالحق عجبا عن الباطل مراعبا لوظائف العادات

و ومنهم العالم الفاضل المولى محيي الدين محمد القوجوي الشهير تمحي الدين الاسود) ه

قرأ رحمه الله على عندا، عصر، ثم وصل الى خدمة العالم الفاضل الربد حجد تدين بن أفضل تدين ثم صار مدرسا يعض المدارس ثم صار معاسماً السلطان مصطفى ابن سلطاننا الأعظم وقوفي رحمه الله تعالى وهو معلم له تها قرب من سنة خسس وأربعين والسعسانة كان رحمه الله علما عاملا محبا اللخير مدرقا بارا وكان مشتغلا بنفسه لا يذكر أحدا بسوء وكنان صحيح العلباءة مستلج الطريقة نور الله تعلما مرقده .

ه ( ومنهم له الماضل المولى خير الدين حضر ) ه

كان رحمه أنه تعالى أصه من بسة مهرا به والمرافي على السال المسال والشهر بالفضل بين أقراء ثم صار المهرسة يعص السارات أمرافي المرافي المسال السال المسال والمسال والمسال والمسال والمسال والمسال المسال ألم المسال الم

( ومنهم العالم المناصل الكامل شرائل هدایة الله این موالاتها به الحسل العجمی ) ...

قرأ على علماه عصره منهم النول بير أحدد جلي والموال الماله علي النين الهذري والمولى الله كان باشاخ صار مدرسا وشرط المداري والمولى الله كان باشاخ صار مدرسا وشدسة الالصابة الله في الله

ا ( ومعهم أله أله أله عند الكرمل المربل للدي الشرب المسلم على المربل المسلم المربل المربل المسلم المربل المربل كان رحمه الله تعالى أنو و حسام المسهم من ألهاة الروام و قائد من مثال الوارس

عبد الشاس أنه الروم أيضا قال السفال محمد حال الملك الرؤم الأم اللها الله و قرأ بول حدة الدن على عنداء فضرة حتى صر أ ضبا عندا من أرور وجلك والمده محيي الدي الشكور وقرأ على عنداء عصره سهيد الجال اوليا واللول حدة الدين والمولى الل كان والله تم صار عدرها المدرسة الموسى الله المراجعة في معرجا بالدرجة الراجدية في معرجا يسة الراء في سرد حيد سي ۽ جي سرد سيد جي پي ۽ جي سرد سرد مان تبية ورب أو يور سرما عندية معيما أو يدر مارما احد سارم الماء فالمار سراما تعارسة المطال وبرايد جال وفراه فالمار وتها سنشل شده تم صر الاست الروحة ألا عراب عن فلك و سار مسرحا لمسرحا مراد جال لها وعن له کل يوه أداور در هما أن هار الدرجا الدرجا أرصوف في مدر مدر عالم العلمي المدارس المدار في أفيد الى قضاء ورجه مُ عِنْ وَقِي أُورِهِ ثُمْ عِنْ وَعِيْ يَسْطَطِينَةً وَتُولِي وَهُمْ قَاضَ مِا لِي مِنْ حسے رہنے راسعہ کی رحمہ نے علم فاصلا رکان یہ تعلام علی فنے كلاه والهررة في علم الله وكانت له لارسة في اللهم و طلاع على علم تواريخ والمحاضرات روح الله تعالى روحه ونور ضربحه .

الرحية لعالم لعالى لفاعي الكامل محيي الدين الأبعيبي المشهر الفحاء وأرحه الله على عداء عصره منهم المولى بير أحد جلبي والمولى حدا جلبي والمولى محمد شاه ابن المولى الفاضل محمد بن الحاج حسن وصار معيداً لديمه أم صار مدرسا بمدرسة القرافين بمدينة قسطنطينية أم صار مدرسا بمدرسة مناسر بمدينة بروسه ومكث هناك مدأة كيرة مات بمدينة بروسه ومكث هناك مدأة كيرة مات وهو مدرس بها في سنة حدى وخدين وتسعمائة كان وحمد لله عالما فاضلا صحيح العقيدة محبا للخير والصلاح وكان بجلس مجلس التذكير في بعقم صالحا صحيح العقيدة محبا للخير والصلاح وكان بجلس مجلس التذكير في بعقم الوقات والنفع به كثير من الناس وكان مدرسا مفيدا منسبا الى الطريقة الصونية الصونية المورية مرقده .

ه (رومنهم العالم تعاضل المراق حيد الشهيد التداوي المسال حياء حلي أو على عليماء عصره حتى وصل الى حيدة المول الماسل حياء حلي أو على مقدرات المول العاصل خيران تعديدة روس أه صار طلاحا بالمدينة المؤرفة فيها أم صار مدرسا بحدرسة أفر حصار أم صار عدرسا حديث من المدرسة المراف المراف أم عيار معرسا المدينة عروسة أم صار علم منا المعروسة وقرأي وهو أه أس بها أي سنة أراح وحسد المدينة المال كان رحمه أنه عالم فاضلا وقورا عدرا سنو المدينة عراض أن المدينة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المدينة المالية المال

ه ( ومنهم لعالم اله ضال اله إلى حساء المدين حسان جملي أحد العوال حساء الموادي المار فاكره
 جلبي القراصيوي المار فاكره

قرأ رحمه له على علمه علموه تم وصل من حلمة الدر خر الدر الطائنا الاعظم ثم صدر مدرسا السلمان الاعظم ثم صدر مدرسا السلمان وتوفي وهو مدرس سا بي ستاسع والرابيس السمان وتوفي وهو مدرس سا بي ستاسع والرابيس السمانة الان المدرم علمه علما ذكيا وكانت له مشاركة بي المدرم بيه للما حاصة المعدم المنابة التا الله تعالى روحه ونور ضريحه

ه (ومنهم العالم الفاضل المولى أعبر حسن جلي ابن السبد علي جلبي )، قرأ على علماء عصره منهم المولى الشهير بكدبك حسام والمولى حسن جلبي الشهير بابن الطباخ والمولى الشهير بعمارزاده والمولى الوالد ثم وصل الى خلمة المولى الكامل عبد القادر الشهير بقادري جلبي ثم صار مدرسا يعض المدارس ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير داود باشا بمدينة قسطنطينة ثم صار مدرسا بمدرسا بمدرسا بمدرسا بالحدى باشا بالمدينة المزبورة ثم صار مدرسا بمدرسة اياصوفيه ثم صار مدرسا بمدرسة اياصوفيه ثم صار مدرسا بمدرسة اياصوفيه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثانيا وعين له كل يوم سبعول درهما ومات في مصالح سبع وخسين وتسمسائة كان عالما ذكيا صحيح العقيدة مهنما في مصالح اصدقائه وكان لذيذ الصحية صاحب بشاشة وكان كريم النفس سخيا وكان أهل مروأة وفتوة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه.

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى محبي الدين محمد ابن الوزير مصطفى باشا ) ه قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة والده بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرساً بسلطانية بروسه ونوفي وهو مدرس بها بعد الأربعين وتسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا أديبا لبيبا مهيبا وقورا حليما جيد القريحة مستقيم الطبع وكانت له مشاركة في العلوم ونوفي وهو شاب رحمه الله تعالى .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى محبي الدين محمد ابن المولى الفاضل خير الدبن معلم سلطاننا الأعظم السلطان سليمان خان ) ه

قرأ على علماء عصره ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية وتوفي في سن الشباب حين كونه مدرسا بها سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة كان رحمه الله سايم الطبع كريم النفس محبا للخير وأهله وكان مشتغلا بنفسه لا يؤذي أحدا من الناس روح الله تعالى روحه .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى فرج خليفة القراماني ) ه

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل خير الدين معلم لطانه الاعظم السلطان سليمان خان ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار مدرسا بالمدرسة القلندرية بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة جودلي ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس المدارس الثمان مات وهو مدرس بها في سنة أربع وستين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى لطيف الطبع ظريف النفس لذيذ الصحبة جباد النادرة حسن المحاضرة نور الله تعالى مرقده.

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى شمس الدين أحمد اللازمي من بلاد كرميان المعروف بشمس الاصغر ) ه

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل خير الدين معلم السلطان سليمان خان ثم صار مدرسا بمدرسة جندبك بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بالمدرسة الافضلية بقسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير مصطفى باشا فيها ثم صار مدرسا بمدرسة الوزير محمود باشا فيها ثم صار مدرسا بسلطانية بروسه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمدرسة السلطان سلم خان بمدينة قسطنطينية وهو أول مدرس بها وتوفي وهو مدرس بها في سنة سمع وخسين وتسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا محققا مدققا مشتغلا بالعلم والدرس وكانت له مشاركة في العلوم روح الله روحه ونور ضربحه .

٥ ( ومنهم العالم الفاضل المولى شمس الدين أحمد البروسوي ) ٥

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل علاء الدين على الجمالي المفتي ثم صار مدرسا بمدرسة عيسى بك بمدينة بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة ابنه كول وتوفي وهو مدرس بها بمدينة قسطنطينية في أوائل سلطنة سلطاننا الأعظم كان رحمه الله عالما مشتغلا بالعلم الشريف آناء الليل وأطراف النيار وكان اشتغاله بالعلم والمجاهدة فيه فوق ما يوصف وقد حل بقوته الفكرية كثيرا من غوامض العلوم وكانت له تعليقات كثيرة على الكتب الا أنها قد فساعت بعد وفاته تغسده الله بغفرانه وأسبل عليه حلدل رضوانه.

والرسيد الذو الفاقص الجون مجمد الرحيس الزايم الد

و روسهم للماء الفاقع المربع الويز وي أه

روسيم لهذا للدين عرر فيس الدين أحيد ربد رجم الله فعالي أي نشرة وفي الشهار بالقاف :

قراعي عليه عليه على وسل لى خليباً للمول الفاضل للول قدري حلي الفاضي عليه المداور تم صار صورت يعض المداور تم صار مدرت يعض المداور تم صار مدرت عمرية الواحد مدرت عمرية الواحد والمداور عمل المدرسة الواحد والمداور المدرسة المدرسة الواحد والمداور المدرسة المدرسة المداور والمداور والمداو

وزومنهم العالم القاقبل المولى حجد الدين حاي الاقتفير ب ال

الرأعلى علماء عصره ثم وصل الل خدمة الناصل عمل الدين الله عدمة الراعل علماء عصره ثم وصل الل خدمة الناصل عمل المناصل المناطقة المناطقة المنول الفاضل خير المال معلم سلطنا الاعتمام المناطقة أم صار مدرسة ديمة توقه ثم صار مدرسة الدين المالات المناطقة أم صار مدرسا تملم على المنطقة المنطقة أم صار مدرسا تملم على المنطقة المنطقة المناطقة المنا

ه ( ومنهم أهاله تفاضل المولى خير المان حضر الشهير حير المان الأصفر إله

ولله ببلدة القره وقرأ على علماء عصره حنى وصل ال حدمة الدين في السلمي بن الناجي ثم صار مدرس يعض عدارس ثم صدر مدرسة المدرسة الما الن الحلج حسن بمدينة قسطنطينية ثم صدر مدرس تمدرسة المدرسة المدرسة جوراني وتوفي وهر مدرس حدالي سنة حدس وأربح والمحدد كان رحمه كان رحمه الله عاد فاضلا كردلا منه ضع منختع لمديد عدمة حس المدرس الحليف المادرة وكان خبيف الروح قادرا على المدرسة والمن واحد المدرسة المدر

ا ومنهم العالم تعاف المران عبد رحما ان شيخ آسال ان الانتقال المران عبد الرحمان ان المران المر

كان أبوه من خطاء الشبخ تاح الدين من مشايخ الدينية المدينة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة عصره منهم الموال الدائل المالة المالة عصره منهم الموال الدائلة المالة المالة

تعالى وترك صحبة أهل الدنبا وتوفي رحمه الله في سنة سبع وخمسين وتسعمائة وكاتت له مشاركة في العلوم كلها وكان ماهرا في العلوم العقلية والنقلية وكاتت له مشاركة في تفسير البيضاوي وكان متصفا بالأخلاق الحميدة وكان سليم النفس يد طولى في تفسير البيضاوي وكان متصفا بالأخلاق الحميدة وكان سليم النفس كريم الطبع وكان لا يذكر أحدا بسوء وكان بحب لأخيه ما يحب لنفسه وكان محمود الطريقة مرضي السيرة وكان بارا صدوقا قانعا بالقليل تقبا نقبا ورعا واهدا صالحا عابدا راضيا من العبش بالقليل روح الله تعالى روحه وأوفر في فراديس الجنان فتوحه.

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى حسن القراماني من بلدة بك شهري ) ه

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الحميدي ثم صار مدرسا بمدرسة من بروسه ثم صار قاضيا بعدة من البلاد ومنها بلدة غلطه وبلدة طرابلس وسلانيك ثم عمي وعين له كل كل يوم أربعون درهما بطريق النفاعد وتوفي بمدينة قسطنطينية في سنة تسع وخمسين وتسحمائة وكان رحمه الله عالما فاضلا عارفا بالنفسير والحديث والعربية والأصولين وكانت له مشاركة في سائر العلوم وكانت له يد طولى في الفقه وكان صاحب ثروة عظيمة وكان خبرا دينا وكان حسن السمت في قضائه وكان لا يذكر أحدا بالسوء رحمة الله تعالى عليه

« ( ومنهم العالم الفاضل المولى الشهير بابن الحكيم محبي الدين ) و قرأ رحمه الله على علماء عصره وكان مقبولا عندهم ومشتهراً بالفضل بين اقرائه ثم صار قاضيا بعدة من البلاد وكان محمود السيرة في قضائه ثم صار قاضيا بلدينة المنورة شرفها الله تعالى وصلى على ساكنها ومات وهو قاض عاضيا في عشر الحمدين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا لطيف الطبع ذكا حسن السمت طيب الاخلاق محبا للخبر وبني مدرسة بمدينة قسطنطينية روح الله وحده ونورضر يحه .

و منهم العالم الفاضل المولى عبد الحي بن عبد الكريم بن على بن المؤيد) و قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا باماسيه ثم صار سرسا عدرسة الوزير مصطفى باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار قاضيا بعدة من لهادد

ثم رغب في النصوف واعتزل عن منصب القضاء وتقاعد مدة ثم اعبد الى القضاء جرا وصار قاضبا ببلدة آمدتم صار قاضبا بوطنه وهي بلدة اماسيه ثم ترك القضاء ولازم بيته ومات هناك كان رحمه الله كريم الطبع سخي النفس محبا للخبر وأهله وكانت له معرفة تمامة بالعربية والفقه والحديث والتفسير وكان يكتب خطا حسنا وبالجملة كان حسن العقيدة مقبول الطريقة مرضي السيرة وكان أبوه عد الكريم صاحب نادرة ومعرفة بالتواريخ والاخبار وكان كاتبا جيدا يكتب الحط الحسن المليح جدا روح الله تعالى روحهما وأوفر في الجنة فتوحهما .

• ( ومنهم العالم العامل الفاضل الكامل المولى سنان الدين يوسف ) •

كان رحمه الله على أصله من ولاية قراصي وقرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وغب في النصوف وحصل طريقة الصوفية ثم شرع في الوعظ والتذكير في جامع السلطان محمد بن سلطاننا الاعظم سليمان خان بعدية قسطنطينية كان عالما بالعربية وماهرا في التفسير والحديث وكان عابدا واهدا صالحا مبارك النفس حليما وقورا صبورا صاحب شببة عظيمة تتلألأ أنوار الصلاح من جبينه توفي رحمه الله تعالى بمدينة قسطنطينية في سنة خسس وسين وتسعمائة روح الله روحه ونور ضربحه .

٠ ( ومنهم العالم الفاضل المولى بدر الدين محسود الايديني ) ٥

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم انقطع عن الناس واشتغل بالعلم الشريف والمعادة ثم نصب مدرسا بنقل النفسير والحديث وكان له باع واسع في العربية والتفسير والحديث وكان عالما نافعا وانتفع به والتفسير والحديث وكان له حظ من الاصول والفروع وكان عالما نافعا وانتفع به كلير من الناس وكان مشتغلا بنفسه معرضا عن أبناء الزمان محما للخير وأهله وكان له فهن رائق وطبع مستقيم وكان لا يخاو عن المطالعة والافادة توفي وهو مدرس بمدرسة الوزير محمد باشا بمدينة قسطنطينية في سنة ست وخمسين ونسعسائة روّ الله تعالى روحه ونور ضريحه.

( ومنهم العالم العامل المولى علاء الدين على الايديني )
 قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم تقاعد

ودرس بمدرسة عينت لنقل التفسير والحديث فانقطع عن الناس واشتغل بالعلم والعيادة والتدريس والافادة وانتفع به كثير من الانام ومن الخواص والعوام توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وخسين وتسعمائة نور الله تعالى مرقده وفي غرف جنائه أرقده.

ومنهم العالم الفاضل المولى شمس الدين محمد بن عسر بن أمر الله ان
 الشيخ العارف بالله تعالى الشيخ اق شمس الدين قلس الله سره العزيز ) ه

قرأ على علماء عصره منهم المولى فخر الدين بن اسرافيل والمولى الوالد والمولى محيي الدين الفناري والمولى عبد القادر القاضي بالعسكر المنصور في ولابة أناطولي ثم صار مدرسا بالمدرسة الحجرسة بمدينة بروسه ثم صار معلما للسلطان سليم خان ابن سلطاننا الاعظم السلطان سليمان خان أبد الله سلطنته وأدام دولته ثم توفي رحمه الله تعالى في سنة تسع مسلمان خان أبد الله سلطنة كان عالما فاضلا ذكيا وكانت له مشاركة في العلوم وكانت له تعليقات على مواضع مشكلة وكان لطبف الطبع لذبذ الصحبة حسن السنت مقبول الطريقة محبا لاهل الخبر والصلاح وتوفي رحمه الله تعالى في سن الشباب ولو عاش لظهرت منه آثار حسنة نور الله تعالى قبره وضاعف أجره .

ه ( ومنهم العالم الفاضل المولى خير الدين ) ه

كان رحمه الله على أصله من ولاية قسطموني قرأ رحمه الله على علماء عصره منهم المولى الفساضل عبد الرحمن وهو خال هذا الفقير جامع هسله المناقب والمولى الفاضل عبد اللطيف والمولى الفاضل محمد شاه ابن الحاج حسن والمولى الفاضل والد هذا الفقير والمولى الفاضل سعد الدين ابن عيسى المفي تم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار معلما لبعض أبناء سلطاننا الاعظم تم توفي في سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى محبا للعام وأهله وكان حسن السمت مقبول الطريقة يحب لاخيه ما يحب لنفسه وكان كريم الاخلاق طاهر اللسان روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه ( رمنهم العالم الفاضل الكامل المولى بخشى ) ه

كان رحمه الله تعالى أصله من كورة النحاس وقرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل شجاع الدين البوي آبادي ثم صار مدرسا بعض المدارس ثم صار معلما للسلطان سليم خان ابن سلطاننا الأعظم السلطان سليم نان أيد الله دولته وأبد شوكنه توفي رحمه الله تعالى في سنة احدى وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله عالما صالحا مستقيم العلم جيد القريحة وكانت له مثاركة في العلم وكان مشتغلا بنفسه معرضا عن أحوال الدنيا محبا الاهل المجر والصلاح نور الله تعالى قبره

( ومنهم العالم العامل المولى جعفر المنتشوي ) ء

قرأ على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى الفاضل عبد القادر القاضي بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي ثم صار مدرسا ببعض المدارس ثم صار معلما للسلطان بايزيد ابن سلطاننا الاعظم السلطان سليمان خان أعز الله أنصاره ثم نوفي وهو ذاهب الى الحج في سنة أربع وستين وتسعمائة كان عالما مستقيم الطبع جبد الفريحة سليم النفس صبورا وقورا محبا لاهل الحير والصلاح وكان مشتغلا بنسه معرضا عن النعرض لابناء جنسه نور الله قبره وضاعف أجره .

و رمنهم العالم العامل و المولى الكامل درويش محمد كانت أمه بنت العالم الفالم المولى سنان باشا)

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم وصل الى خدمة العالم الفاضل المولى ابن كمال باشا ثم صار مدرسا باحدى المدرستين المنازم صار مدرسا باحدى المدرستين المنجاورتين بادرنه مات وهو مدرس بها في سنة اثنتين وستين وتسعمائة كان وحمه الله عالما فاضلا سليم النفس مستقيم الطبيعة محبا المخير وأهله ملازما لمطالعة الكتب وتحصيل العلوم روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

(ومنهم العالم الفاضل المولى مصلحالدين مصطفى ابن المولى سيدي المنتشوي) ه قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره ثم وصل الى خدمة المولى العالم الفاضل

ا اوسهم لغاء الفاصل عول عيمالكر، ان عند اوه ساان عول الهام الفاضل محمد الكرم ا

و ارحمه في على عدد عدره تم رص لى خلفة لمولى القافل سعد الله من عبسي القافلي عدية تسطيطينية أولا ثم اللهني به كان رحمه في عالما فاقللا وكان له طلمية وكان له على أن يسمى المعارف وكان له على أن يا المعارف والمعارف و

ه ﴿ وَمُنْهِمُ الْعُدُمُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ السَّارِينَ مَهُوعِلِي البَّحْرِي ﴾ ٤

قرأ رحمه الله على علماء عصره يبخارى وسموقت وحصل طرفه صالحا من الهوره أني يلاد الروه في بين مستالة الاعظم السلال سبحان حجه في خان الادام أني بلاد الروه في بين مستالة الاعظم السلال سبحان حجه في خان الادام أني منابقة فاستنصبية دافري وسكن هاك مساد أم أني منابقة فاستنصبية دافري وحدا الله تعالى ما في سنة حسين والسلام في كان رحمه الله عالى المحالة أنها ليها وكان له حظ وافر من العربية العربية الرافظية والشراجة وكان دام الدام الله المحالة العربية الرافظية والشراجة وكان دام العالى المحالة ا

تشعير والحديث وكان يكتب خطا حسنا وله شرح لطيف على الفوائد الغياثية من علم البلاغة للعلامة عضد اللدين رحمه الله تعالى .

« ( ومنهم العالم الفاضل المولى حسام الدين حسين النقاش العجمي ) « ولدرجمه الله تعالى بتبريز وقرأ على علماء عصره وسمعت منه أنه رأى العلامة الدواني وغباث الدين منصور اجتمع مع العلامة الدواني في مجلس ملك نبريز واراد المولى غياث الدين أن يباحث مع المولى الدواني لينشرف بذلك عند أقرانه وقال الملك للعلامة الدواني هذا مشبراً الى غياث الدبن أراد أن يتكلم بعكم في بعض المباحث فقال العلامة الدواني بتكلم مع الاصحاب ونحن ننشر ف بلناع كلامهم ولم يتنزل الى المباحثة معه ثم ان المولى حسين المزبور أتى بلاد الروم في زمن السلطان بايزيد خان وقرأ على الشيخ مظفر الدين الشرواني وعلى لمولى يعقوب ابن سيدي على شارح الشرعة ثم سافر مع المولى ادريس الى الحجاز في خر سلطنة السلطان بايز يدخان و جاور بمكة المشرفة الى سنة خسس وخمسين وتعمائة ثم أنى مدينة قسطنطينية وعين له كل يوم خمسة عشر درهما ثم أنطي مدرسة هناك وعين له كل يوم عشرون درهما ومات وهو مدرس بها في سنة اوبع وستين وتسعمائة . كان رحمه الله تعالى عالماً فاضلاً له حظ عظيم من العلوم سيما علم التفسير والحديث وكان شافعي المذهب وكان قد حفظ من الاحاديث والتواريخ ومناقب العلماء شيأ كثبراً وله شرح على قصيدة البردة الجادفيه كل الاجادة وله رسالة في الأدب في غاية الحسن واللطافة وله غير نك من الرسائل والفوائد روّح الله روحه ونوّر ضريحه .

( وسنهم العالم الفاضل المولى مهدي الشير ازي المشهور بفكاري )

فرأ رحمه الله تعالى ببلدة شيراز على المولى غياث الدين منصور ابن ألمول الفاضل صدر الدين الحسيني وحصل هناك علوم العربية باسرها ورزأ علم الكلام والمنطق والحكمة وأتقنها وأحكمها أم أتى بلاد الروم والرأ رحم الله على المولى محيي الدين محمد الفناري أم صار مدرسا بمدرسة خواجه خير الدين بمدينة قسطنطينية أم صار مدرسا بمدرسة ديمهتوقه

م صار مدرسا بمدرسا بها في سنة سبع أوست وخمسين وتسعمالة كان رحمه فلبه ومات وهو مدرس بها في سنة سبع أوست وخمسين وتسعمالة كان رحمه الله تعالى عالما فاضلا أدبيا لبيبا مشتغلا بالعلم عابة الاشتغال لبلا وتهارا وكانت له مهارة نامة في علم الملاغة وله تعلمقات على الكشاف وتفسير البضاوي وشرح التخريد وله مهارة تامة في الانشاء بالعربية وكان فصبحا بليغا منينا في كلامه وله نظم بالفارسية والعربية نظما مقبولا عند أهله ورأبت له قصيدة بليغة بالعربية في غابة الحسن والقبول وكان يكتب خطا حسنا وكان سربع الكتابة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

و (ومنهم العالم الفاضل المولى سعبي وقد اشتهر بهذا اللقب ولم نعرف اسمه)، قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره وحصل طرفا صالحا من كل عم وتمهر في العربية والفارسية والنفسير والحديث وكان ينظم الاشعار البليغة بالعربية والفارسية والتركية وينشىء الرسائل البليغة بالالسنة المذكورة وتوفي في أوائل ملطنة سلطاننا الاعظم السلطان سليسان خان كان رحمه الله تعالى أديبا لببها حلبسا كريما نصبه السلطان سليسان خان معلما تحدمه بدار السلطنة ولازم تعليمهم وتخرج بتربيته كثير منهم ولازم بيته وتربية المذكورين بعفة وصلاح ودبانة وكان لذيذ الصحبة حسن النادرة لطيف المحاضرة وكان يحب الأخيه ما يحب نفسه روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

# (ومنهم العالم الفاضل المولى قاسم) #

كان من عبيد السلطان محمد خان قرأ رحمه الله على علماء عصره وحصل أعار م كلها ثم لاز مخدمة الشيخ العارف بالله ابن الوفاء قدس مره ثم ركز عند السطان بابزيدخان ونصبه معلما لحدامه لعلمه وصلاحه وعفته وديانته ولازم تعليمهم المحدد بنويته كثير منهم وكان ملازما لبيته و نتعليم المذكورين توفي رحمه الله تعالى في أوائل سلطنة سلطاننا الاعظم السلطان سليم خان وكان له خط حسن جدا وكان سيع الكتابة وكان يحب لاحبه ما جب لدسه وكانت سرعة كتابته بحبت الدسه وكانت سرعة كتابته بحبت

وصفت سرعته في الكتابة لربما لم يصدق السامع وكان جسيل الصورة طويل الفامة جدا أديبا لبيبا صبورا وقورا حليما كريما وفيا سخيا روح الله تعالى روحه ونور ضريحه.

» (ومنهم العالم الفاضل المولى الشهير بابن المكحل) »

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم صار قاضيا ببعض البلاد ثم صار خطيبا بعلم السلطان محمد خان بمدينة قسطنطينية وتوفي وهو خطيب بها في أو ائل سلطنة سلطاننا الأعظم كان رحمه الله تعالى عالما بالعاوم العربية وعلوم القراءات وكان نطيبا بليغا فصيحا ينشىء الخطب البليغة وكان الخواص والعوام يحتر مونه لعلمه وصلاحه وكان كربم النفس مرضي السيرة محمود الطريقة روح الله تعالى روحه ونور ضريحه.

« (ومنهم العالم الفاضل المولى محيي الدين الشهير بابن العرجون) \*
كان رحمه الله تعالى والده عالما فاضلا عارفا بالقراءات منتسبا الى طريقة السوفية وقرأ هو في حياة والده العلوم العربية وحصل علوم القراءات وكان حسن الصوت طيب الالحان ونصب خطيبا بجامع السلطان بايزيد خان بمدينة قسطنطينية ثم صار خطيبا بجامع أياصوفيه وتوفي وهو خطيب بها في سنة ثمان وأربعين وتسعمائة كان سليم النفس محمود الأخلاق وكان جيد المحاورة حسن المحافرة عالى الهمة مشتغلا بنفسه معرضا عن أحوال أبناء الزمان وكان مكرما علا الحواص والعوام رحمه الله تعالى .

ه (ومنهم العالم الفاضل المولى بير محمد) \*

قرأ رحمه الله تعالى على علماء عصره العلوم العربية وعلوم القراءات ومهر لبها وكان حسن التلاوة محمود الطريقة مجودا وكان خطيبا بجامع السلطان بايزيد خلن بمدينة قسطنطينية ومدرسا بدار القراء التي بناها المولى الفاضل الكوراني رنوني في سنة اثنتين وأربعين وتسعمائة نور الله تعالى قبره .

﴿ وَمَنْهُمُ الْعَالَمُ الْفَاصَلِ الْحُكْيَمِ سَنَانَ اللَّذِينَ يُوسَفَى ﴾ ﴿ وَمُوا عَلَى الْحُكَيْمِ الْعَلْبُ وَقُوا عَلَى الْحُكَيْمِ الْعَلْبُ وَقُوا عَلَى الْحُكَيْمِ

عبي الدين تم نصب طبيها ما رستان أدرته ومارستان قسطنطينية تم جعل طبيا السلطان سليم خان وهو أمير على بلدة طر ابوران ولما جلس السلطان سليم خان على سرير السلطنة جعله طبيا لدار السلطنة تم جعله سلطانها الأعظم رئيستا للأطباء ودم على ذلك الل أن نوفي في سنة احدى وحسين وتسعمانة وسألته عن مدة عمره قبيل مونه بشهر أو شهرين فأخبر ان سنه مائة أو أكثر بستين ومع فلك لم يتغير عقد الا أنه ظهر في يديه رعشة فسألته عن ذلك فقال انها عن ضعف اللماغ فتعجت من اخباره عن ضعف اللماغ مع ما له من كمال الادراك والفهم كان رحمه الله عالما صالحا عابدا سليم الطبع حليم النفس صحبح العقيمة والفهم كان رحمه الله عالما صالحا عابدا سليم الطبع حليم النفس صحبح العقيمة مشتغلا بنف معرضا عن أحوال أبناء الدنيا وكان لا يذكر أحدا بسوء وكان رجلا طبيا مباركا وكان له احتباط عظيم في معالحاته لقوة صلاحه ودبانته روح وحلا شعالى روحه .

## ع ( ومنهم العالم الفاضل الحكيم عيسى الطبيب ) «

قرأ رحمه الله على علماء عصره ثم رغب في الطب وتمهر فيه واشتهر بالبركة في المعالجات ثم نصب طبيا بمارستان أدرنه وقسطنطينية ثم صار طبيا بدار السلطنة ثم توفي في سنة (هنا بياض بالأصل) وتسعمائة وكان رحمه الله رجلا صالحا صحبح العقيدة متصفا بصلاح النفس وكرم الأخلاق مملوءا بالخير من فرقه الى قدمه محبا للفقراء والصلحاء ومراعبا للضعفاء والمساكين رحمه الله تعالى .

## \* ( ومنهم العالم الفاضل الكامل عثمان الطبيب ) \*

كان رحمه الله أصله من ولاية العجم وأتى بلاد الروم في زمن السلطان سلم خان ونصبوه طبيبا بدار السلطنة وكان خيرا دينا صالحا عفيفا كريم الأخلاق توفي رحمه الله سنة ( هنا بياض بالأصل ) وتسعمائة روح القروحه ونورضر بعه .

نية ثم جعل طبيباً لسلطان سليم خان الأعظم رئيسا وتسعمائة وسألته أكثر بسنتين ومع مانها عن ضعف مانها عن ضعف مان الادراك محيح العقيدة حدا بسوء وكان حد وديانته روح

لهر فيه واشتهر قد ثم صار طبيبا وكان رحمه الأخلاق مملوءا مفاء والمساكين

ن السلطان سليم م الأخلاق توفي ورضريحه .

\* (ومنهم العالم الفاضل الكامل المولى يحيي جلبي ابن أمين نورالدين طيب الله ثعالى ثراه وجعل الجنة مثواه المشهور بين الناس بامين زاده ) \*

ولد رحمه الله تعالى بمدينة قسطنطينية وكان أبوه من أمراء الدولة العثمانية ونشأ هو في صباه في نواحي بروسه ثم غلب عليه حب الكمال واشتغل بالعلم وكان صاحب كمال وجمال قرأ على علماء عصره منهم المولى ابن المؤيد والمولى كمال باشا زاده حتى وصل الى خدمة من تفوّق علمه على علماء أقرانه وزهده على زهداء زمانه وهو المولى الفاضل مولانا علي جلبي ابن أحمد بن محمد الحمالي والمفيي مدينة قسطنطينية فاشتغل هناك غاية الاشتغال ثم صار معيداً لدرسه في مدرسة السلطان بايزيدخان بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمدرسة قاسم باشا بمدينة بروسه ثم صار مدرّسا بمدرسة الوزير ابراهيم باشا بمدينة قسطنطينية ثم صار مدرسا بمبرسة جورلي ثم صار مدرسا بمدرسة دار الحديث بأدرنه ثم صار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم صار مدرسا بمرادية بروسه ثم صار مدرسا بمدرسة أياصوفيه ثم صار مدرسا ثانيا باحدى المدارس الثمان ثم صارقاضيا بمدينة بغداد ثم عزل عن ذلكوعين له كل يوم ثمانون درهما بطريق التقاعد ثم أعطاه سلطاننا الاعظم والخاقان المعظم السلطان سليمان خان مدرسة دار الحديث التي بناها بمدينــة تسطنطينية المحمية عافاها الله تعالى من البلية وعين له كل يوم مائة درهم مات في سنة أربع وستين وتسعمائة كان رحمه الله تعالى عليه زاهدا عالما صاحب أدب ووقار وما رأيت منه شيا بخلاف الادب وكان أبعد الناس من ذكر مساوىء الناس وكان لا يذكر احد بسوء في مجلسه وكان يراعي آداب الشرائع في جميع أحواله وما رأيت أحدا يراعي أدبا مثله وكان صارفا أوقاته فيما يهمه ويعنيه ومتجنبا عن اللغو واللهو ولم يسمع منه مع طول صحبته اخواننا كالمة فيها رائحة الكذب أصلا ولا كلمة فحش وكان طاهرا ظاهرا وباطنا خاضعا خاشعا محبا للعلماء والصلحاء والفقراء والغرباء وكانت له معرفة تامة بالتفسير وأصول الفقه والعلوم الإدبية بأنواعها قلما يقع التفاته الى العقلية مع مشاركته النَّاس فيها لاسيما في الحديث والقصائد العربية وكان له تحرير واضح والفاظ فصيحة وكنب رسائل على بعض المواضع من تفسير البيضاوي وكتب رسائل على بعض المواضع من وقاية الدراية وكان له انشاء بالعربية والفارسية في غاية الحن والقبول وكان صاحب محاضرة يعرف من التواريخ والمناقب كثيرا روح الله تعالى روحه وأوفر في الجنان فتوحه اللهم ارحمه وارحم والدي كما ربياني صغيرا واجمع بيني وبين والدي بالطفائ انك مولى الاجابة في مستقر رحمتك يا رحمن يا رحمن يا رحمن بحرمة نبيك الكريم والحمد لله رب العالمين.

\* (و من مشايخ الطريقة في زمانه الشيخ العارف بالله تعالى عباد الكريم القادري

الملقب بمفي شيخ ) \* ولد رحمه الله تعالى في قصبة كرماستي وقرأ رحمه الله على علماء عصره وحفظ القرآن العظيم وكان يقرأ القرآن في زمان اشتغاله بالعلم في أيام الجمع بمحفل جامع السيد البخاري عليه رحمة الملك الباري بمدينة بروسه ثم وصل الى خدمة المولى بالي الاسود ثم سلك مسلك الصوفية فصحب الشيخ العارف بالله تعالى الشهير بامام زاده ثم قعد في زاوية اياصوفيه الصغير بمدينة قسطنطينية واشتغل بارشاد المتصوفة وتفقه وكان قوي الحفظ حفظ مسائل الفقه وتمهر فيه حتى ان سلطاننا الاعظم السلطان سليمان خان عين له كل يوم مائة درهم ونصبه مفنيا فأفتى الناس وأظهر مهارته في الفقه وكال يعظ الناس ويذكرهم وكان لكلامه تأثير عظيم في القلوب وقد ملك كتبا كثيرة يطالع فيها كل وقت ويحفظ مسائلها واذا قعد في الحلوة الأربعينية كان يرتاض رياضة قوية شديدة وكان يحفر في الأرض حفرة كالقبر كان يقعد فيها ويصلي ولا يُخرج الى الناس حتى حكي عنه انه كان تتعطل حواسه جملة من شدة رياضته و بعد تمام الأربعين يخرج الى الناس ويعظهم ويذكرهم الى وقت الحلوة في السنة القابلة وكان رحمه الله تعالى حلو المحاضرة كريم الأخلاق حافظا لنوادر الاخبار وعجائب المسائل كان منواضعا متخشعا يستوي عنده الصغير والكبير واشتكيت اليه من النسيان فدعدا لي بزوال النسيان وقوة الحفظ وقد شاهدت بعد ذلك الوقت في نفسي تفاوتا كثبراً في القوة الحافظة وبحكى عنه كثبر من الكرامات تركناها خوفا من الاطلاب

توني رحمه الله في سنة عبسين وتسمينات روح الله روحه وأنوار شريانه . و ارومنهم العارف بالله تعاني الشيخ محسود جلمي ) ال

كان رحمه لله ربيب المولى المريني وكان مشتقلا بالعبد الشريف أولا ثم رغب في طريق النصوف و النسب الي خدمة الشيخ العرف بالم تعالى السيد أحمد البخاري وحصل عدد طريق الصرف و كم يها وكروج بنته ولما مات السيد أحمد البخاري أقامه مقامه وكان عالما عربدا أديه البيبا وقورا ف حب حياء وعفة وكنت لا أتسر على النظر الى وجهه الكريم لا مكاس حباله الي وكانت أحضر مجاسه وكان بقرأ عنده كناب الشوي وبؤوك على طريقة الصوفية وقال بي يوما هن لك الكارعلي الصوفية قت على كون أحد ينكرهم قال نعم قال حكى لي السبد البخاري ازه كان بقرأ ببخاري على واحد من علماء عصره ثم تركه و ذهب الى خلامة لعارف بالله تعالى الشبخ الالهي وكان الشبخ الالهي أيضا قد قرأ على ذلك العالم قال وزار الشيخ الألهي مع السيد البخاري يوما ذلك العالم وقال ذلك العالم للسيد البخاري بايشيء تشتغل قال قت تركت الاشتغال بالعلم فابره على قال قت اشتغل بمرصاد أعباد قال قال ذلك العالم نشتغل بمثل ذلك الكتاب وان أعقل العقلاء هم الحكماء وقال صاحب ذلك الكتاب في حقهم أن الحكيم كافر محقق قال وغضب على وطودني وطرد الشبخ من مجلسه فلما حكى الشيخ محمود جلبي هذه الحكاية قلت المنكر مبتلي بانكاره واما المعترف الغبر السالك ألى طريقهم أفلا يكون حاله أقبح من حال المنكرين قال لا بل الاعتراف يجذبه اخرا الى طريق الحق ثم قات الما نجار قي بعض كتب النصوف شيئاً يخالف ففاهر الشرع هل يجوز لنا الانكار عليه قال بل يجب عليكم الانكار عليه الى أن يعصل لكم تلك الحالة بعد حصول تلك الحالة يظهر لكه موافقته للشرع هذا ما جرى بيني وبينه توفي رحمه الله تعالى في منة ( هنا بياض في الأصل ) و تسعمائة قدس الله روحه العزيز .

( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بيري خليفة الحميدي )

صاحب مع السيد البخاري وحصل عنده الطريقة وأجازه للارشاد وسكن وطنه وكان عابدا زاهدا منقطعا عن الناس بالكلية متوجها الى الله تعالى ظاهراً وباطنا بروى انه كان دائم الاستغراق ومن جلة مناقبه أنه أنى اليه رجل بجوز بطريق الهدية فلم يقبلها ولما تكدر الرجل من عدم قبوله لها قال مفلهرا عذره البه بطريق الهدية فلم يقبلها ولما تكدر الرجل من عدم قبوله لها قال مفلهرا عذره البه أليس وهبت هذه الشجرة من زوجتك بدلا من مهرها فاعترف الرجل بذلك أليس وهبت هذه الشجرة من زوجتك بدلا من مهرها فاعترف الرجل بذلك وتسلى . توفي رحمه الله نعالى في سنة اثنين وستين وتسعمائة قدس الله سره العزيز .

« ( ومنهم العارف بالله تعالى الشبخ حاجي خليفة المنتشري ) «

كان رحمه الله نعالى من طابة العلم أولا ثم توك طريقة العلم وانتسب الى خدمة الشيخ محمود جلبي الملدكور وحصل عنده طريقة التصوف وأكلها حتى وصل الى مرتبة ارشاد الطالبين وأجاز له بالارشاد وكان رجلا منقطعا عن النام مشتغلا بالعبادات وارشاد الطالبين متواضعا متخشعا أديبا لبيبا وقورا مبارك النغس مرضي السيرة وكان لا ينام اللبلة بطولها وكان يجلس مستقبل القبلسة مشتغلا بالله نعالى الى الفجر وكانت له كلمات مؤثرة في القلوب وكل مسن مشتغلا بالله بالخشية ولما أصبح في يوم من الأيام ركب بغلته وعبر حالس معه يمتلىء قلبه بالخشية ولما أصبح في يوم من الأيام ركب بغلته وعبر البحر وأراد السفر ولم يكن له زاد وراحلة وتبعه اثنان من الصوفية ولم بدر أحد الى أين يذهب هو ولم يخبر زوجته أيضا بسفره فسافر الى الحجاز وحج وزار النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبام مرض ومات ودفن هناك قدس الله مره العزيز .

\* ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ بكر خليفة السيحاوي ) \*

كان رحمه الله تعالى من طلبة العام الشريف أولا ثم رغب في النصوف واتصل بخدمة الشيخ العارف بالله تعالى الحاج خليفة المذكور وحصل عنده ما حصل من الكرامات العلبة حتى جلس مكان شيخه بعد وفاته الارشاد وكان رحمه الله مشتغلا بنفسه منقطعا عن الحلائق ومتبتلا الى الله تعالى وكان عالما عارفا لينا متواضعا متخشعا أديبا لبياً وقورا صبورا حليما كريما مجما للخبر وأهله معرضا عن أبناء الدنيا ومقبلا الى الآخرة توفي رحمه الله تعالى في صنة خدر وسئين وتسعمائة روح الله روحه وأوفر في الجنان فتوحه .

و (ومنهم العارف بلك تعلل الحبخ سنان حين بوسف الأرفييل و ها محصل طريقة الصوفية عند الشبخ العارف الله تعالى جمي خميفة وكان عليد والعارف الله تعالى جمي خميفة وكان عليد والعلما مرتاضا مشتقلة بارشاد الطالبين وقد إلا سنه على فائة وسكن الرابته عند جامع أبا صوفيه الى أن توفي جا في سنة احدى وخسين ونسعت الدوح القروحة وفور ضريحة.

ه (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ رمضان) ه

حصل رحمه الله طريقة الصوفية عند. شبخ قاد جبي الله كور سابقا وجلس مكانه بعد وقاته في زاوية الوزير على باشا تدبية فسططينية وكان عابدا زاهدا مرتاضا عارفا بتعبير المنامات وكان مقطع عن الدس مشتعلاد در و تلفي به الكثيرون توفي في سنة (هن بياض بالأدر) وتسمستة روح الله وحده والم ضرب ها ورمنهم العارف بالله تعالى الشيخ بالي خليفة الصارفي من خده الشيح قادم جلبي المزبور) ها

كان رحمه الله عالما عاملاً مرشداً تفقراه و لمما كين قائما بالعادات و نربية المربغة وكان حافظاً لحدود الشربعة ومراعيا لآدب عمريقة رحمه الله تران يعدة صوفية بعد الخمسين والنسعمائة طبب الله وضحه ونوز مهجمه

ه (ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ مصلح الدين مصطفى الادق الشهار إندادي خليلة) 8

كان رحمه الله تعالى من طلبة العلم ولا وكان يقرأ على المها أحمد المثا المولى حضر بلك ثم مان الى الطريقة الصرفية واتصل الى خدمة العا عن ماله المبخ المعروف بسنيل سنان وحصل عنده الطريقة الصرفية الان رحمه الله تعالى مقبول المست مراعيا المشريعة حافظ اللآداب المسرية الى الطارقة المارة الدالة المارافية وكان طارحا المتكلف راضيا من العيش القبل الان المدالة المعرفة بالتفسير سيما الفسير الميش المقبل الان المدالة الله المعرفة بالتفسير سيما الفسير الميضاوي المت المدالة الله المارافية وخسسين والسعمائة وقد حادز المسمين والمعالة وقد حادز المسمين والمعالة وقد حادز المسمين والمعالة وهد حادز المسمين والمية وهد حادز المسمين والمعالة وهد حادز المسمين والمعالة وهد حادز المسمين والمعالة وهد حادز المسمين والمعالة وهد حادز المسمين والمية والمعالة وهد حادز المسمين والمعالة وهد حادة وهد حددة وهد حددة وهد حددة وهد حددة وهد حددة وهد حددة و

ه ( وسهم الدارف بالله تعالى المنبخ سان خليفة من خلفاه الشبخ سليمان خلطة ( »

روسید الایاب باف تعالی شیخ مصبح الدین مصطفی شهیر بافرید. مصحد الدین ا

و الرميم الدارس بالذار النبخ محمل المدين الأرباني الأداء حال السع. ماي خاذ ا \*

حصل حريفة تنصوف عند الداب الذانهاي المناج محمل الدارة المالة الم

ه اوسهم بدایت بالد تعال الشبح اساکساردده این عبدالم ا

ر هر بعد عبد المنبح محمي أسين الاستخبي وأكن عبد بنا عبد الدرار المرافقين وأكن عبد بنا عبد الدرار المرافقين وأكن عبد المرافقة المعقول وكانت له قوة أن أو جا المربدات الما على علم المعقول وكانت له قوة أن أو جا المربدات الما على علم المعتمول المحال بغواته الملاوشاة وليس عبد المساه مفاه ما كواه

ي روسيم الداف بالله تعالى عني اللين عمد ) م

الفعل خلامة الشيخ العرف بالله المعرف المتخط المتخط المتحل مدان المالة الفاح ) وأخاره اللارشاد وتمرطن بللدة الشنب أن والآبة وجوال المحان إلى المحال ا

ه ا وسهم العارف د مد تعال الشبح ا در پس

کان من خلفاء الشیخ محیی الدین شدد الشهیر حالی حمیداً و نوطی الدین دمشل وکان صاحب معرفه کشیره و لاین ادارها و باشری و درج با دین مناطقها متخفعاً عابد از اهدا وکان الشاس خبارت شدا عملیدا رواید الذار داست و الساسی فعرفحه

ه از رسيم العارف بالله تعالى الشبح د، د خبيمة را 🕳

ا الرامنهم العارف بالله نمالي النبيح وور حبدر السد قندي و الم

خدم في جمعوه النسخ العابوس بالمد نصان خراجه عبد الله المدار المساول عواجه عبد الله أو المنافعة المناف

و الگيار قامعي هراه .

ه الراضيم الهارف والله تعالى صفي الدين الفوطن يبلدة أماميه لللف عدور يع الراون) ،

كان رحيد الله سنسبأ الى طريقة الحلوثية وكان عابدًا والهدا عارقا الله تعالى وراغيا في الحلمونة والعولة وكان متأديا متواضعا بشخشعا وكان له قدم رسم بي المعين المساحة المعاول مدره ا

ه لـ والحجم الدارات والله تعالى الشبح مجهي الدين مجمد النسواب الى فرية فرية 4 | had been sunt jo

كان رجيد الله تغال أولا من طلبة العلم الشريف ثم رقب في التصاف وقروح بيت العالم العامل البولى محشى والختار الحلوة والعزلة في وطنه وصاب أوقاته في العلم والعمل وغلب عليه الورخ حتى كان ما يأكل الا من رياعة عسه وواضب على العبادات والمجاهدات ثم ثو في بعد الخمسين وتسعمالة فلمم

ه ﴿ وَمُنْهُمُ الْعَارِفُ وَالَّهُ تَعَالَى الشَّبِحُ عَبِدُ الْعَقَارُ ﴾ ﴿

كان أصله من ولاية مدرني وكان والده الشيخ العارف بالله تعالى محمد فنه ان الشيخ أحمد منسبا الى طريقة الرببة وتوفي واللده وهو شاب ورغب هم ني تحصيل العلم قرأ على علماء عصره منهم المولى عبد الوحيم بن علاء الدين لعرب والمولى الفاضل سبدي محمد القوجوي والعالم الفاضل المولى صبدي محمد القرسام وكان في عصر شياره تابعا فموى تفسه ورأى ليلة في منامه بمدينة أدره ان والده أله ضربه فسرد شديد وولحه على ما فعله من الاتعال القبيحة ولما أصبح دهب ال الشيخ رمضان المحرطن تمدينة الدرنه وإناب الى الله نعالى وغاب على بعد وأبعد الخبوة وارتاض وجاهد مجاهدة عظيمة ونال ما غال من الكر مات الله ا والمقامات السنبة حنى أجاز له شريخه بالارشاد ثم رحم الى وظنه وأقام هنان طله عمره وشاهدت منه مجاهدة عظيمة بحيث لا يقدر عليه كثير من لناس وكان مواظبًا على الطاعات والعيادات وكان بدرس ويعظ الناس ويد كرهم وكات ا

طاركة في العلوم كنها وكان يكتب الحط الخسن الملبح وكانت الدعم فة بالنظم والنثر بالعربية والفارسية والتركية وكانت له منشآت والنعار في غاية لحمس وكان لذية الصحبة وكان وصحا بسيما صحا وفيا وبالجمعة كان من محاسن الأبام لوفي وحدد الله تعالى في صنة أربع واللائن والسعمائة فدس الله سره العربز .

ه(ومهم العالم الفافيل المراني سحق ) . . .

كان رحمه لله في أول عبره طبيا فيرانيا والدن بعرف عبر الحكمة معرفت للله وقرأ على المولى لطفي التوقاني المنطل والعارم الحكمية وباست معه فيها أنه كلامهم الى البحث في العلوم الاسلامية وقرر عنمه الالله حفية الاسلام حلى العرف هو جا وأسلم أم غرك الطب والحكمية والمنتفي لتصافيف الامام الغزالي النصيف الامام فخر الاسلام البردوي وداوه على العمل بالكتاب والسنة المسحف شرحة على طفقة الاكبر المسرب الى اللهم المعظم أن حيفة رضي المناف على عنف من ارسائل الاان أنكر صريقة المصوف الأنه له يصل الى الأنه أنها وغير علك من ارسائل الاانه أنكر صريقة المصوف الأنه له يصل الى القرائم وسنعت من معض أصحابه انه رجع عن الكراهم في آخر عمره واحده لله تنظيل

والرسهم ألهانه الكنامل شبخ أحدد حسي الانقروي إ.. .

كالدارحمد الله تعالى مشتغالا داله به أو لا تم رافد في المصراف والنسب الله الهريقة المخارفية تم تفاعد في وطنه واشتخ بالرعط والمند كبروكان لوعظ تأمر عظيم في اللغوس خيث لم أو أحدا سمح كلامه ووعظه الا وقد الجذب البه كل الإملام وأحله في خنده عمل روحه وكان في سديه يسوم البلاد ويسظ الناس يه كرهم ولا بلغ سن المفيخوخة أقام في بلده انفره ان توفي بعد المسمى وتسعمة رواح الله تعالى روحه وفرز ضريحه.

والومنهم لعالم الشريف عبد المطالب الن السيد مرتضي الم

أى الده من بلاد العجم وكان رجلا شريفا صحيح النب صاحب المدرف كتبا جبنا مشتهرا خسن المحط وكتب مصاحف شريفة ورانف السلاطين فيها مس كتابتها والقالم وصار نقب الاندرف في بلاد الروم ويني ولده المد توراد م في سن الشباب ورغب في تحصيل العلم وكان يكتب الخط الحسروكان له معرفة بالعربية والفارسية وكان قادرا على الانشاء بالعربية والفارسية وكان ينظم الاشعار العربية والفارسية والتركية ثم رغب في النصوف وصحب الشيخ ينظم الاشعار العربية والفارسية والمركبة ثم رغب الشيخ يحبى الطويزلوي ودخل ابن الوفاء مدة قدس الله سره ولما توفي هو صحب الشيخ يحبى الطويزلوي ودخل عنده الخلوة وأجاز له بالارشاد وزوجه بنته الا انه لم يباشر الارشاد وما اختار العزلة والخلوة وآثر الاختلاط مع الناس وكان لذبة الصحبة حسن النادرة وكان العزلة والخلوة وآثر الاختلاط مع الناس وكان لذبة الصحبة حسن النادرة وكان يصدر عنه في اثناء الصحبة نوادر غريبة ومعارف واشعار ما يميل اليه الطباغ بصدر عنه في اثناء الصحبة نوادر غريبة ومعارف واشعار ما يميل اليه الطباغ بالضرورة وتوفي رحمه الله تعالى بمدينة بروسه في سنة خصين وتسعمائة روح بالله تعالى روحه ونور ضربحه .

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ عبد المؤمن ) ه

من طريقة السيد على بن ميمون المغربي صاحب معه مدة ثم صحب مع بعض من خلفائه المشهور بابن الصوفي ثم انقطع في مدينة بروسه واشتغل بالوعظ والتذكير فافترق الناس في حقه فرقتين منهم من يمدحه ومنهم من بلمه والتذكير فافترق الناس في حقه فرقتين منهم من المحادثة بالحير بشهادته وشهد بعض من انقباء العلماء بصحة طريقته وحسن سيرته فاعتقدته بالحير بشهادته وان المفترين عليه كذبوا عليه لغرض من الاغراض الدنبوية روح الله تعالى ووحه ونور ضريحه .

ورومنهم العارف بالله تعالى الشيخ شجاع الدين الياس من الطريقة الحاوتية) و انتسب وهو صغير الى الطريقة الحلوتية و جاهد مجاهدة عظيمة حتى انه انقطع عن الناس في موضع مبني وسط البحر جساه قسطنطينية مقدار ثلاث سنين ولما مرض شيخه أمر المربدين بالتوجه الى الله تعالى لبحصل لهم الاشارة الى من يقوم مقام الشيخ فاشير المكل الى الشجاع المذكور فأقاموه مقسامه وكان رحمه الله رجلا أميا الا انه كسان يعرف أحوال الطريقة وأحوال أسماء الله تعالى وأصولها وفروعها التي هي مبنى طريقته وكان يعلب عليه الجلية في أكثر الاحوال ولذلك كانت تضطرب أقواله وأفعاله ولذلك لفيه المين بالمجنون وأشير الى موته قبل شهر من وفاته فودع أصحابه وأحبابه وأطهر بالمجنون وأشير الى موته قبل شهر من وفاته فودع أصحابه وأحبابه وأطهر بالمهر وأسير الى موته قبل شهر من وفاته فودع أصحابه وأحبابه وأطهر

اشنانه الى لفاء الله تعالى الى ان تو في رحمه الله في سنة سنت وخمسين وتسعمائة قدم سره.

﴿ وَمَنْهُمُ الْعَارِفُ بِاللَّهُ تَعَالَى الشَّبِحُ أَحْسَدُ أَنْ نَشْبُحُ مَرِكَةً خَلَيْمَةً ﴾ [ ه

قوأ رحمه الله على علماء عصره وعلى والده العربية والتنسير والحديث وقانى في العلم ثم وغب في التصوف وحصل طريقة الصرفية والشغل بالمرعف والتذكير والتفع به كثير من الناس وله رسائل صنفها في بعض المدش توفي رحمه الله تعالى في سنة ثلاث وستين وتسعمائة أكرمه الله تعالى برضواته وأسكنه في فرديد جنانه.

( ومنهم ألعالم العامل المولى نور الدين حمزة الكرمياني من فقراء الشيخ العارف بالله تعالى محمد بن بهاء الدين ) و

كان أولا من طلبة العلم الشريف ثم رغب في التصوف واتصل بخدمة الشيخ الهارف بالله تعالى سنان الدين الشهير بسنبل سنان ثم انصل بخدمة الشيخ العابف بالله تعالى محمد بن بهاء الدين ولازم خدمته مدة كثيرة ووقع عنده موقع القبول وكان رحمه الله تعالى خيرا دينا متواضعا قوالا بالحق مواظبا على آداب الشربعة ومراعبا لحقوق الاخوان توفي في سنة خمس وستين وتسعمائة بمدينة تسطنطبنية احله الله تعالى محل رضوانه وأسكنه بحوحة جنانه.

٥ ومنهم العارف بالله تعانى الشيخ تاج الدين ابراهيم الشهير بالشيخ الأصغر العربان)

كان رحمه الله عالما عارفا بالله تعالى وصفاته وكان صاحب المقامات العلية ولكرامات السنية متبتلا الى الله تعالى منقطعا عن الناس وكان متوطئا بموضع أرب من بلدة مغنيسا منعزلا عن الناس مواظبا على الطاعات والعبدادات وتغل عنه كرامات كثيرة لا يفي هذا المختصر بتفصيلها منها انه أعطى أصحابه يعوعلى السغر مشمشا طربا في غير أوانه وهذا يروى عن بعض الثقات ومنها انه مرف من مسجده بساط ولم يلتفت الشيخ الى طلبه وألح أصحابه على طلبه فقال أن الغرية الفلانية شجرة والبساط مدفون عندها فوجدوه هناك مدفونا تحت

الثلج فأخذ بعض الأعوان صاحب الأرض منهما له بالسرقة فقال الشيخ أطافه انما أخذه بعض من النصارى في القرية الفلانية فاحضريه فقال اني دفنته هناك امتحانا للشيخ بأنه يطلع على ذلك ام لا فأسلم عند الشيخ رحمه الله تعالى ومنها انه كان للشيخ بأنه يطلع على ذلك ام لا فأسلم عند الشيخ رحمه الله من الدراهم حتى ان ينفق من الغيب وكان يخرج من تحت سجادته ما يحتاج اليه من الدراهم حتى ان يعض أصحابه ظنوا ان تحت سجادته دراهم فنظر وا اليه فلم يجادوا شيئاً ثم جاء بعض أصحابه ظنوا ان تحت سجادته دراهم وكان رحمه الله تعالى من المعارف هو وأخرج من تحتها قدر ما يحتاج من الدراهم وكان رحمه الله تعالى من المعارف النوقية والورع والتقوى على جانب عظم توفي رحمه الله في سنة اثنتين وسنين وشعمائة قدس الله صره العزيز .

. ( ومنهم العالم العامل الفاضل الشبخ محيي الدين المعروف بامام قلندرخانه ).

قرأ رحمت الله على علماء عصره وحصل من العلوم جانبا عظيما نم المنغل بالتصوف وصحب الشيخ حبيبا القراماني والشيخ ابن الوفاء والسيد أحمد البخاري قدس الله تعالى أسرارهم نم صار خطيبا واماما بجامع قلندرخانه وتوفي هناك في سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة كان رحمه الله عالما عارفا بالعلوم العربة والتنسير والحديث والأصول والفروع وكان مشتغلا بالعلوم ومواظبا على العبادات منقطعا عن الناس متبتلا الى الله تعالى ملازما لبيته وكانت تتلألأ أنوار العبادات منقطعا عن الناس متبتلا الى الله تعالى ملازما لبيته وكانت تتلألأ أنوار العبادات منقطعا عن الناس متبتلا الى الله تعالى ملازما لبيته وكانت تتلألأ الوار العبادات منقطعا عن الناس متبتلا الى الله تعالى ملازما لبيته وعافظا لحدود الشربعة العبادات هرما وسألته عن سنه فقال مائة أو أقل منها بسنتين وعاش بعد ذلك وكان شبخا هرما وسألته عن سنه فقال مائة أو أقل منها بسنتين وعاش بعد ذلك مقدار ثمان سنين روح الله تعالى روحه ونور ضريحه .

ه ( ومنهم العارف بالله تعالى الشيخ الصالح مصلح الدين مصطفى من خلفا، السيد أحمد البخاري ) ه .

وكان متوطنا بمدينة قسطنطينية في زاويته المسمّاة بذات الاحجار وكان شيخا نورانيا عابدا زاهدا صالحا مفلحا منقطعا الى الله تعالى مشتغلا باصلاح أصحابه توفي قريبا من الستين وتسعسائة روح الله روحه ونور ضربحه

فقال الشيخ أطلقه انما في دفنته هناك امتحانا المتحانا المتحانا من اللاراهم حتى ان لم يجدوا شيئاً ثم جاء الله تعالى من المعارف في سنة اثنتين وستين

ابرام قلندرخانه) \* عظیما ثم اشتغل و فاء والسید أحمد امع قلندرخانه و توفی عارفا بالعلوم العربیة علوم و مواظبا علی و كانت تتلألاً أنوار سة قلندرخانه و رأیته عافظا لحدود الشریعة شین و عاش بعد ذلك

ن مصطفی من خلفاء

ذات الأحجار وكان عالى مشتغلا باصلاح ر ضريحه .

## \*(ومنهم العالم العارف بالله تعالى الشيخ علي الكازرواني) \*.

اتصل بخدمة الشيخ العارف بالله تعالى السيد على بن ميمون المغربي المذكور سابقا وسافر معه أياما في نواحي حما وكانت الاسد كثيرة في تلك النواحي وتعرض لهم أسد فشكوا منه الى الشيخ فقال أذنوا فأذنوا له فلم يبرح قالوا للشيخ ان الاسد لم يذهب فقال أذنوا ثانيا فأذنوا له فلم يرجع فتقد م الشيخ الكازرواني اليه فغاب الاسد عن أعينهم ولم يدر انه خسف به الأرض أو ذاب في مكانه فذكر ذلك للشيخ فغضب على الكازرواني غضبا شديدا وقال ياكازرواني با خالب يا خاسر أفسدت طريقتنا فشرع الكازرواني بالانفصال عن خدمة الشيخ نقال الشيخ تندم يا كازرُواني تندم قال الكازرواني بل أنت تندم يا شيخ فعند ذلك غضب الشيخ غضبا شديدا فقال رح في لعنة الله فردّه ولم يقبله أبدا حيى مات ثم انه أراد ان يرجع الى خلفاء الشيخ المزبور فلم يقبلوه حتى ذهب الى بلاد العرب وأتى بكتاب من الشيخ المغربي وقال فيه ان أحدا لا يرد من باب الله تعالى وانما ردّه شيخه لتأديبه واصلاحه فقبله الشيخ علوان ورباه وحصل عنده الطريقة ونال المراتب السنية ثم أتى بلاد الروم ثم ذهب الى الحج وجاور بمكة المشرفة حتى مات ودفن بها كان رحمه الله تعالى صاحب جذبة وكان له اطلاع على الخواطر وأحوال القلوب وكانت له معرفة استفاد منه كثير من الناس قدس الله تعالى سره العزيز .

## ترجمة مؤلف هذا الكتاب

(هذا آخر) ما تيسر لي بعون الله الملك العلام من تفصيل أحوال العلماء الاعلام والفضلاء الكرام وذكر مناقب المشايخ العظام وحين آن أوان الاختتام خطر ببال هذا العبد المستهام أن أتلي ذكري ذكر هؤلاء الكرام الا ان قصور شأني منعني ثانيا من انجاح هذا المرام فصرت متر ددا بين اقدام واحجام وهكذا الى أن انبعث من ذات نفسي داعية الاقدام بناء على ما قيل لا بد في حضرة السادات من الحدام فشرعت فيه متوكلا على الله عز وجل والقلم ينزلق في مزالق

الوجل والورق يبلع ريق الحياء والخجل (فأقول) وأنا العبد الضعيف العليل المحتاج الى رحمة ربه الجليل أحمد بن مصطفى بن خليل عفا الله عنهم بكرمه الجميل ولطفه الجزيل المشتهر ببن الناس بطاشكبري زاده جعل الله الهدي والتقوى زاده وأوفر كل يوم علمه وزاده (حكى) واللدي رحمه الله اله لما أراد أن يسافر من مدينة بروسه الى بلدة أنقره قبيل ولادتي بشهر رأى في المنام في الليلة التي سافر في صبيحتها شيخا جميل العمورة وقال له أبشر فانه سيولد لك ولد فسمه باسم أحمد فلما سافر رحمه الله قص هذه الواقعة على والدني ثم اني ولدت في الليلة الرابع عشرة من شهر ربيع الأول سنة احدى وتسعمائة ولما بلغت سن التمييز انتقابنا الى بلدة انقره فشرعنا هناك في قراءة القرآن العظام وعند ذلك لقبني و الدي بعصام الدين وكناني بأني الخبر وكان لي أخ أكبر مني بسنتين اسمه محمد ولفيه والدي بنظام الدين وكناه بأبي سعيد ثم انه لما ختمنا القرآن انتقلنا الى مدينة بروسه فعلمنا والدي شيئاً من اللغات العربية ثم انه رحمه الله سافر الى مدينة قسطنطينية وسلمني الى العالم العامل علاء الدين الملقب باليتيم وقد أسلفنا ذكره ففرأت عليه من الصرف مختصرا مسمى بالمقصود ومختصر عز الدين الزنجاني ومختصر موام الأرواح وقرأت عليه أيضا من النحو مختصر المائة للشيخ الامام عبد القاهــر الجرجاني وكتاب المصباح للامام المطرزي وكتاب الكافية للشيخ العلامة ابن الحاجب وحفظت كل ذلك بمشاركة أخي المزبور ثم شرعنا في قراءة كناب الوافية في شرح الكافية ولما بلغنا مباحث المرفوعات جاء عمي قوام الدين قاسم الى مدينة بروسه وصار مدرسا بمدرسة مولانا خسرو وهناك قرأنا علبه م مباحث المرفوعات الى مباحث المجرورات وعند ذلك مرض أخي مرضا مزما والتمس مني أن أتوقف الى أن يبرأ فتوقفت لأجله فقرأت في تلك المدة عن عمي كتاب الهارونية من الصرف وألفية ابن مالك من النحو ولما أنمنت حنطها توفي أخي في سنة أربع عشرة وتسعمائة رحمه الله تعالى فشرعت في قراءة ضب المصباح على عمي فقرأته من أوَّله الى آخره وكتبت ذلك الكتاب وصححت للبا التصحيح والاتقان ثم قرأت عليه من المنطق مختصر ايساغوجي مع شرح

لحسام لدين الكاني وقرأت عليه أيضا بعضا من شرح الشمسية بمعلامة الرازي وعبد ذلك أني و لدي من مذينة قسطنطينية الى مدينة بروسه وصار مدرسيا بحسبنة أدسيه ولما وصلة أبيها قرأت عبه شرح الشمسية من أوّل الكتاب ال آخره مع حورشي لسبد الشريف عليه أم قرأت عليه شرح العقائد لاملامة النفتازاني مع حوشي المولى الحباني عليه لم قرأت عليه شرح هما بة الحكمة لمولانا زاده مع حواشی انوں خواجہ ر دہ علیہ تم قرأت علیہ شر - آد ب ابحث الولانا معرد ارومي ثم قرأت عيه شرح الطواله العلامة الأصفهاني من أوَّله الي آخره مع حواشي السبد الشريف عليه أم قرأت عليه بعض المباحث من حاشية لمرح المطالع للمديد المثريف قراءة تحقيق والقال ثم قال ني رحمه الله اني قضيت ما على من حل الأبورة فالأمر بعد ذلك ليك وما أقرأني بعد ذلك شيئاً ثم قرأت على خالي حواشي شرح لتجريد للسيد الشريف من أوَّل الكتاب الى مباحث الوجرب والامكان قراءة تحقبق وانقان ثم قرأت على العالم الفساضل المولى محيى للدين الفناري شرح الفتاح للسيد الشريف من أوَّل مباحث المسند الى آخر مباحث الفصل والموصل ثم قرأت على العالم العامل والفاضل الكامل المولى محيي المدين سبدي محمد القوجوي شرح المواقف للسيد الشريف من أوَّل الألهيات ال ماحث النبوات قراءة تحقيق واتقان وقرأت عليه أيضا تنسبر سورة النبأ من الكثاف ثم قرأت على العالم الفاضل الكامل المولى بدر الدين محمود بن قاضي زاده الرومي الشهير بميرم جلبي كتاب الفنحية للسولى على القوشجي من الهيئة وكنت أقرأ عليه وهو يكتب له شرحا واتحف ذلك انشرح للملطان سليم خان فصبه قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية الناطولي ثم قرأت على المولى العالم العامل الشبخ محمد التونسي مولدا المغوشي شهرة بعضا من صحيح البخاري ونبذامن كتاب الشفاء القاضي عياض وقرأت علبه أيضا علم الجدل وعلم الخلاف وباحثت معه في العلموء العقلية والعربية حتى أجازني اجازة ملفوظة مكتوبة أن أراري عنه التفسير والحديث وسائر العلوم وجميع ما يحوز له ويصح عنه رواية رهو بزري عن شيخه ولي الله شهاب الدين أحمد البكي المغربي وهو يروي عن

TYY

شبخه حافظ المشرقين أمير المؤمنين في الحديث شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلاني ثم المصري وأيضا أجاز لى بالتفسير والحديث والدي وهو يروي عن والده وهو يروي عن مولانا يكان وهو يروي عن المولى النكساري وهو يروي عن جمال الدين الاقسرائي وعن الشيخ اكمل الدين وأيضا يرويهما والدي عن المولى خواجه زاده عن المولى فخر الدين المجسي المفني وهو يرويهما عن مولانا حيدر وهو يرويهما عن المولى سعد الدين النفتازاني وأيضا أجاز لي بالتفسير والحديث المولى الفاضل سيدي محبي الدين القوجوي المذكور وهو يرويهما عن شبخه العالم الفاضل الكامل المولى حسن جملي الفناري وهو يرويهما عن تلامذة الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر.

ثم ان هذا العبد النقير صار مدرسا أو لا بمدرسة ديمهترقه في أواخر شهر رجب المرجب لسنة احدى وثلاثين وتسعمائة ودرست هناك الشر- المطول للتلخيص من أول قسم البيان الى مباحث الاستعارة وحراشي شرح التجريد من أول الكتاب الى آخر مباحث أمور العامة ودرست هناك أبضا شرح الفرائض للسيد الشريف ثم صرت مدرسا بمدرسة المولى الحاج حسن بمدينة قسطنطينية في أوائل شهر رجب المرجب لسنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة ودرست هناك شرح الوقاية لصدر الشريعة من أوّل الكتاب الى كتاب البيع ودرست هناك أيضًا شرح المفتاح للسبد الشريف من أول الكتاب الى مباحث الانجاز والاطناب ودرست هناك أيضًا حواشي شرح التجريد من مباحث أمور العامة ال مباحث الوجوب والامكان ونقلت هناك كتاب المصابيح من الحديث من أول الكناب الى آخره مرتين وبعد اتمامه توفي المولى الوالد رحمه الله تعالى بمدينة فسطنطيب وقت الضحوة من اليوم الثاني عشر من شهر شوَّال لسنة خسس وثلاثين وتسعمائة ثم صرت مدرسا باسحاقية اسكوب في أوائل شهر ذي الحجة لسنة ست وثلاثين وتسعمائة وارتحلت اليها ونقلت هناك أيضا كتاب المصابح من أُولُه الى آخره وكتاب المشارق من أوَّله الى آخره في شهير رمضان ودرست بماك

إلها كتاب التوقيح من أوَّاه الل آخر، وتترست هناك أبضاً شرح الوقاية الصلم الشريعة من أوَّل كتاب سبه اللَّ أحراه والدراسات هاك أيضًا شارح الله الصل مسيد الشريف ودوست هناك أيضًا شرح المدح من أوَّل في البرال آخر الكتاب ثم الركات الى مدينة فسطنطينية وصرت مدرسا ما تمام سنة قسم خدم في الدم السام عشر من شهر شوال المكرم لسنة التعبن والباعبين والسعدانة والخلب عدال كتاب الصابيح من أوَّله الل كتاب المبرع وعرست هذاك أبضا شرح المواقف من أول مباحث لوجوب والامكان الى مباحث الأعر ض و در ست هاك أيصا عصاص شرح الوقاية الصدر الشريعة والبدا من شرح المفتاح السايد الشريف تم المثلث إلى معرسة الوزير مصطفى باشد بالمدينة المرادرة في البواء احسادي و عشرين من الموريع الأول سنة أربع وأربعين وتسمسان وينات عديد أنا ب المصابح ان کتاب البيوع ان آخر انکناب و ايندانت المارات کتاب الها. پذا حتی و صلت الى كتاب الركاة و درست هناك أيضا يعضي المباحث من أو لم الألهايات من شرح لمواقف أم النفات في حدى بدرستين المنجوراتين بأدراء أي ببره ما يه من الهر ذي المعدة السنة خمس وأربعين وتسعمانة وابتدأت هذك رواية صحبح المغاري ونفلت منه مجيدة واحدة من المحلدات شمه و در صت هدان كتاب الله الله من أول كذب بركاة الى آخر كذاب الحجة و درست عدل أبت أنت ا الخريج من أول الكتاب لي لتفسيم لأول تم عندت لي حدى السارس المساول يوم النالث والعشرين من شهر ربيع الأمال لسنة ست و أراعين و تسعما لذ اللبت هناك صعبح البخاري وأتمسنه مرتبن ونقلت انمسبر سورة ألحرة مراتا الميضاري ودرست هناك كتاب فلماية من أول كتاب سلاح ال كتاب ليوع ودرست كتاب التوبيح من لتقسيم الأول الى مناحث الأحكام أم المسات الى ملموطة السلطان وايزيد خان بمدينة الدرانه في البوء الحادي عشار مان شهر المسال لمنة احدى وخمسين وتسعمالة ونقلت هناك من صحيح الحدي مفسر الارست هاك كتاب الهلما به من كتاب بيوع الى كتاب شفة وكتاب المارج من نسم الاحكام بي آخر الكتاب و درست هناك أيضا شرح الموقف و درست

هناك أيضًا شرح الفرائض ناسياء الشريف الى ان وصلت مباحث التصحيم ثم صم ت قاضيا بمدينة بروسه في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المارل لسنة النتين وخمسين وتسعمائة فيا ضبعة الأعسار . تم صربت مدرما باحدي المدارس الثمان ثانيا في اليوم الثامن عشر من شهر رحب المرحب اسنة لربه وخمسين وتسعمائة ونقلت هناك صحيح البخاري وأتمدنه ودرست هناك كتار الهداية من كتاب الشفعة الى آخر الكتاب ودرست هاك أيصا كتاب الناويم من أوله الى التفسيم الرابع و درست هناك أيضًا حواشي الكثاف لاسيد الشريف الى أن وصلت الى أثناء سورة الفائحة ثم صرت قاضيا عسينة قسطنطيمية في اليوم السابه عشر من شهر شوّال المكرم لسنة ثمان وخسس وتسعمائة واخترمت اشغال القضاء ما كنت عليه من الاشتغال بالعلم الشريف كان ذلك في الكتاب مسطورًا وكان أمر الله قدرًا مقدورًا ثم وقعت لي في البوء السابع عشر من شهر ربيع الأوَّل لسنة احدى وستين وتسعمائة عارضة الرمد ودام ذلك شهورا وأضرت بذلك عيناي وأرجو من الله تعالى سبحانه ان يعوضني منهما الجنة على مقتضى وعد نبيه صلى الله تعالى عليه وسالم ثم ان الله تعالى قد و فق هذا العبد الضعيف في اثناء اشتغاله بالعلم الشريف لبعض النصانيف من التفسير وأصول الدين وأصول الفقه والعربية وأيضا من الله سبحانه على بحل بعض المباحث الغامضة وتحقيق المطالب العالية وكتبت لكل منها رسالة ومجموعها ينيف على ثلاثبن الا ان صوارف الايام بتقادير الملك العلام قد اختر متها ولم يتيسر لي تبييضها هذا ما منحني الله تعالى من العلوم والمعارف وما قسمه الله لى بحسب استعدادي الفطري وفوق كل ذي علم عليم وليس هذا والعياذ بالله تعالى ادعاء للعلم والفضيلة بل النسار لقوله تعالى و اما بنعمة ربك فحد تث فليكن هذا آخر الكتاب وقد أملينه على بعض من الاصحاب مع كلال البصر وكمال الحصر وقلة الفطن وضبق العطن ووقوعي في زاوية الحمول والنسيان والانقطاع عن الاخران والحلان والحمد لله على كل حال وله الشكر على الانعام والافضال وقد فرغت من الملائه يوم السبت آخر شهر رمضان المبارك في تاريخ سنة خمس وسنين وتسعمالة

بمدينة فسططينية المحمية حماها لله تعالى في ظل والبها عن الآفات والبلية وحفها بالميامن لبهية والبركات اسنية واحدد لله أولا وآخر أودطا وظاهرا والصلاة على نبيه محمله وآله وصحبه متوافرا متكاثراً ورضى الله سبحانه وتعالى عنها وعن العلماء العاملين والمشايخ الزاهدين والفقراء القانعين ورحم الله تعالى أسلافنا وأبقى بمنه خلافنا أنه لحيان المان ذو المن والاحسان ورضي الله تعالى عسن الاصحاب والاحماب الذين اجتهاءوا في جمع هذا الكناب وعن كافة المسلمين أجمعين بحرمة نبيه محمد الامين وآله وصحمه الأكرمين والنختم الكلاء ببعض من جوامع الادعية المروية عن سيد الازام عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام اللهم اقسم لنا من خشيتاك ما تحول به بيننا ودين معاصبك ومن طاعتك مَا تُبَلِغُنَا بِهُ جِنْتُكُ وَمِنَ الْيُغْبِنِ مَا تَهُوِّنَ بِهُ عَيِنَا مُصِيبًاتِ الدُّنيا ومتعنا بأسلاعنا والصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا برحسنا رب تقبل توبني واغسل حوبني واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد الماني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم و لا حول و لا قوَّة الا بالله العلى العظيم .

ه ( تمت الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ) \* .

وبليه كذب ، ( العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم) »

والمد المدولان (1927) (40) 10-3-4)2-1 معل می عبد سے سے مت ہے۔ اس بر سنت ہفتے ہیں۔ المادر القام والرائد المستدر ا تفرط الأأمار التمدر والأحرام والمراجع المراجع المراجع المراج الراجل والمن المناف الم والمسان أو دالا إلى حسر المسان المسان أو (الانتيات في من من المنافية من المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والبواة والصعصات المراجعات -فارقاد هند در ب 11.20 2 - 27 ---1400

ضعفت سواعد المساعدة وانحسمت مواد المواددة وذهب الحب في الله كامس الدابر وماله من قوة ولا ناصر وخلت الحلة عن الصدق والوفاء فلا ترى الا خليلا خليا عن الصفاء .

(وقال) أبو فراس شارحا عن أحوال الناس:

أقلّب طرفي لا أرى غير صاحب بميل مع النعماء حيث تمبل أكل خليل هكذا غير منصف وكل زمان بالكرام بخيل ؟

وان استندت الى ذي جاه وقدر من زيد وعمرو فأنت مرفوع الى الرأس ومحمول على الحدق وان كنت أعيا من باقل وأحمق من هبنق وان عريت عن الاستناد فأنت بمعزل عن الاعتداد وان كنت أفصح من سحبان وائل وأبلغ من قس اياد:

والناس قد نبذوا وراء ظهورهم غر الوجوه وزمرة السعداء والأخرقون بقية من عرة وأولو النهى منبوذة بعراء

ويالله من تولية العبيد على الأحرار وتقدم الصغار على الكبار وكساد موق الفضائل والمعالي واستئثار الوضيع على الماجد العالي وفشو اللؤم والوقاحة وقلة الكرم والسماحة بحيث لم يبق من يلتجأ الى بابه ويرتجى من جنابه وما أصدق الادبب العاصمي حيث قال وأبان عن هذه الاحوال:

تسلّ فليس في الدنيا كريم يلوذ به صغير أو كبير فربع المجد ليس به أنيس وحزب الفضل ليس بهم نصير ولا أحد من الأحررار إلا كسير يد النوائب أو أسير.

وما دخلت على أحد طالبا من رفده ونواله ومستدرا من شآبيب نبله وأفضاله الا وقد تذكرت في تلك اللحظة ما قاله جحظة :

قوم أحاول نيلهـم فكأنـني حاولت نتف الشعر من آنافهم قم فاسقنبها بالكبير وغنتنـي ذهب الذين ينُعاش في أكنافهم الاما شذ أو ندر فانه أعز من بيض الانوق والكيريت الاحمر وهذا هو الحق الصريح بلا مرا وما كانحديثًا يفترى ( لمؤلفه الحقير ):

خبا مصباح کل فنی ذکی و فی مشکانهم لم ألق نورا وجل الناس في الاعراض عنهم قليل من يكون لهم ظهيرا

وهذا ما النجارب علمتني فان تك غافلا فاسأل خبيرا

ألا تكدر الانهار من تكدر العيون فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون استولى عليهم التبجح والغرورو أعسى القلوب التي في الصدور فتبع بعضهم بعضا وحاولوا ابراما ونقضا ولا شك أن الضرير اذا قاد الضرير وقعا معا في البير :

وصيروا بعضهم قائدا فكلهم يسقط في البيسر

وارجعي الى ما أنت بصدده من الحكاية فان ذلك دأب الدهر وعادته فلا جرم شكا من كل زمان سادته (قال الامام الشافعي):

محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسروره يأتيك كالاعباد

ملك الاكابر فاسترق رقابهم وتراه رقا في يد الاوغاد

(وغيره):

مصائب الدنيا وآفاتها الا التي نطرب أصواتها

نطرق أهل الفضل دون الورى كالطير لا يسجن من بينها

( وقال الحمدوني ):

ما ازددت من أدب حرفا أسر به الا تزيدت حرفا تحته شوم

كذا المقدم في حذق بصنعته أنى توجه فيها فهو محسروم

وسميت هذه الجريدة بالعقد المنظوم في ذكر أفاضل اروم والمأمول ممن يطلع على كلماتي أن يغض الطرف عن عثر اثي فال دلث كلام من جربه الدهر بالمبأس والبؤسي وجرعه سلافة الغدوم كأساً فكأسا وما أصدق ابن عبد الكريم حيث يقول :

ولا المرء يبدي بالهموم فضيلة ولا الشمس تبدو اذ يحول غمام الدين أبو الخبر

أحمد بن المولى مصلح الدين المشتهر بطاشكبري زاده) ه

وكان المولى مصلح الدين المزبور من العلماء الأعيان توفي وهو مدرس باحدى المدارس الثمان بعد ما كان قاضيا بحلب ولما خلص المرحوء من ربقة الصبا فانتظم في سلك أرباب الحجر والحجا وفرق الغث عن السين وميز الكاسد عن الثمين قام على أقداء الاقداء وشمر عن ساق الجد والاهتماء في تحصيل المعارف والفضائل وانقان المقاصد والوسائل واشتغل على أبيه حني أجاز له برواية الحديث والتفسير راويا لهما على المولى خواجه زاده عن المولى فخر الدين العجمي عن المولى حيدر عن المولى سعد اللدين النفتازاني ثم قرأ على المولى سيدي محمد القوجوي وصار ملازما له ثم قرأ على المولى محمود بن محمد ابن المشتهر بميرم جلبي وكمل عنده العلوم الرياضية ولماجاء الشيخ محمد النونسي المغوشي الى قسطنطينية قرأ عليه واشتغل لديه حتى اجاز له بأن بروي عنه التفسير والحديث وجميع ما يجوز اجازته ويصح روايته راويا عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسفلاني و درس أولا في مدرسة اورج باشا بفصية ديونية بخمسة وعشرين ثم مدرسة المولى محيي الدين ابن الحاج حسن بقسطنطبنية لثالاتين

م اسحاقية اسكوب بأربعين ثم المدرسة القلندرية بالوظيفة المربورة في مدينة قسطنطينية ثم في مدرسة مصطفى باشا في المدينة المربورة بخسسين ثم نقل الى احدى المدرستين المتجاورتين بأدرفه ثم عاد الى احدى المدارس الثمان ثم نقل الى مدرسة السلطان بايزيد خان في ادرفه ثم قلد قضاء بروسه سنة اثنتين وخسسين وتسمائة ثم عاد الى احدى المدارس الثمان ثم قلد قضاء قسطنطينية فاشتخل في اجراء الاحكام الدينية الى ان عرضت له عارضة الرمد فأضرت عيناه وعسيت كريناه فكان مصداق ما ورد في الأثر اذا جاء القضاء عمي البصر فاستعفى عن المنصب واستاب عن سرالفه واشتغل بنبيض بعض تواليفه بينا هو في هذه الامور اذ ابتلي بمرض الباسور فنعي بقرب أجله وانصرام أمله ولما تيقن أقاربه بونه تضرعوا ان بجعلهم في حل من تقصيرهم في خدمته فأحسن في الجواب واستعلى هذا الكتاب:

ابسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وآله و صحبه أجسمين وعلى المشايخ الزاهدين وعلى الفقراء الصابرين وعلى الأغنياء الشاكرين وسلم عليهم سلاما الى يوم الحشر والدين ثم اني أشهدك وأشهد ملائكتك بأني عشت على ملة الاسلام وعذت عن البدعة في الله بن وأرجو أن ألقاك بالاسلام في يوم الدين ثم إن اولادي واقربائي التصوا مني أن أجعلهم في حل مما عملوا من الاساءة فيما وجب عليهم من رعاية حقي والى جملنهم في حل ان عملوا في رعاية حتى فيما بعد ذلك والسلام على سيد الانام وصحبه الكرام على سيد الانام وصحبه الكرام على سيد الانام

. .

·4 ·

11

V.C

. ...

فلما تم التحرير من لسان ذلك التحرير انقطع عن عالم الانس واتصل بحظائر القدس وقضى نحبه ولقي ربه روح الله روحه وزاد كل يوم فتوحه وذلك سنة ثمان وستين وتسعمائة وكان المولى المرحوم بحرا من المعارف

العقد المنظوم - ٢٢

والعلوم متسنما من الفضائل سنامها وغاربها مقيدا من المعاني شواردها وغرائبها وكان له اليد الطولي في تحرير المسائل وتصويرها وتدقيق المباحث وتنويرها تكل ٱلسنة الأقلام من أفواه المحابر في أدائها وتقريرها ويكفيك آثاره المنيفة وتصانيفه الشريفة فسن رأى من السيف اثره فقله رأى أكثره وكان رحسه الله في جميع مباحثاته على النصفة والسداد راضيا بالحق عاريا عن المكابرة والعناد اذا أحس من أحد اللجاج والمنافسة أمسك عن التكلم والمباحثة وكان رحمه الله قليل الرغبة في دنياه كثير التشمر في تحصيل زلفاه صارفا لجميع أوقاته في تحصيل العادم وعبادانه وحكى بعض من أثق بكلامه انه أشار يوما بيده الى لسانه وقال ان هذا فعل مافعل من التقصير والزلل وصدر عنه ما صدر من الحق والفلط غير انه ما تكلم في طلب المناصب الدنبوية قط وكان يكتب خطا مليحايرغب فيه مع كمال السرعة وقد كت الكتب بخطه الشريف وقال واحد من أعيان تلاميذه حضرت طعامه ليلة من لبالي شهر رمضان و هو مدر سي بالقلندرية وكان من عادته أن يدعو طلبته في كل ليلة من ليالي شهر رمضان فقال اني منذ توليت اسحاقية اسكوب جعلت لنفسي عادة وهي أن أكتب في كل سنة نسخة من تفسير البيضاوي وأبيعها بثلاثة آلاف درهم وأنفق ذلك المبلغ على طعام الطلبة في ليالي رمضان وسسعت من الثقات أنه قال انصلت ببعض المشايخ الصوفية وحصل لي بسببه الحمد للدتعالى بعض ما اشتاقه من نفائس السلوك وقد اتفق لي انسلاخ كلي وفارقت بدني كل المفارقة فبينا انا على ثلك الحالة اذ دخل وقت الظهر فقصدت التوضؤ للصلاة فلم أقدر على تحريك القالب واستعماله فيه حتى ذهب وقت الظهر ثم وقت العصر وأنا على تلك الحالة ثم عدت على حالتي الأولى اللهم احشرنا في زمر الصالحين السالكين ولا تجعلنا في مهاوي الغفلة هالكين. ( ذكر تواليفه): منها الكتاب المسمى بالمعالم في علم الكلام وحاشية على حاشية النجريد للشريف الجرجاني من أول الكتاب الى ماحث

دېر ا ما خ

وشر شه ح

و قد

وفم

ب

وعير

ان اند

4.

7.1

L.C

الماهية جمع فيه مقالات المولى على القوشي والمولى جلال الدين الدواني والمولى

مبر صدر اللمين والمولى ابن الخطيب وأداها بأخصر عبارة وأليق اشارة ثم ذكر ما خطر له من تحقيق المقام وتبيين المرام وشرح القسم الثالث من كتاب المفتاح وشرح الفوائد الغياثية وهو شرح حافل يتضمن الرد على بعض المواضع من شرح المفتاح وكتاب صماه ( بالشقائق النعمانية في [علماء] الدولة العثمانية ) رقد جمعه بعد عماه وهو أول من نصدي له وكتاب ذكر فيه أنواع العلوم وضروبها وموضوعاتها وما اشتهر من المصنفات في كل فن مع نبذ من تواريخ مصنفيها فجاء كتابا عزبزا غزير الفائدة وصنف كتابا كبيرا في التاريخ جمع فيه ما ذكره ابن خلكان وإضاف اليه سبر الصحابة والتابعين وغيرهم ثم اختصر منه محادا لطيفا وكتب حاشية من أول شرح المنتاح للشريف الجرجاني وادمج فيها كلمات أبيه المولى مصلح الدين ولم يتم وشرح العوامل من المختصرات وشرح ديباجة الهداية وديباجة الطوالع وله مختصر في علم المحوعلى منوال مختصر البيضاوي وكتب رسائل وحقق فيها كثيرا من السائل المشكلة والمباحث المعضلة وبقى أكثرها في المسودة وما تبسر تبييضه نبف على خسة عشر منها صورة الحلاص في سورة الاخلاص الرسالة الجامعة لموصف العلوم النافعة مسالك الحلاص في مهالك الحواص أجل المواهب في معرفة وجوب الواجب نزهة الالحاظ في عدم وضم الالفاظ للالفاظ وسالة التعريف والأعلام في حل مشكلات الحد التام القواعد الحمليات في تحقيق مباحث كلبات فتح الامر المغلق في مسئلة المجهول المطلق رسالة في تفسيرآية وصوء رسالة في تفسير قوله تعالى هو الذي خلق لكم مـا في الارض جبعاً. وكان رحمه الله ينظم الشعر العربي وقد كتب الى بعض أصدقائه بعد

مفبت بسيط الأرض في كل ساعة رسنحة خد ي كالوشاح المفصل وعبي عقيق بياقوت مقلية فظرة

...

..

- 42

1

. J.

773

بدمع جرى في ذكر خير الأحبة بقطر دموع بين فانئ عبرة وإنسان عيني عنبر فوق جسرة فواحسرتا إن لم أفق قبل موثني و لا تجزعي با نفس من نازل جرى بتقدير خلاً في باله البريسة فإن الرضا والصبر في كل محنسة لمن أخلاق أصحاب الفوس الرضية ولما كتب المفني أبو السعود جزأ من تفسيره وارسله البه كتب عليسي هذه الابيات :

وصار الإظهار الحقيقة ضائنا فحلى من الأسرار ما كان كامنا مني الحشر بلقاه من الحوف آمنا معى الكركب السيار قد صرفامنا

بنفسي جناياً حال كل فضيائة وأبد روح الفدس حسال طبعه و نافح عن عرض الذي تأد سأ بلك الملة الزهراء أضحت منبسرة

(غيره):

قفانیك من ذكری حبیب ومنزل فهل عند رسم دارس مزمعول

وصلت حمى نجد أبا ربع شمأل فوالمفا رسم المالاس دارس

وجلها دار الاحاديث النبوية أعطاها المرحوم لاشنهاره بعلم الحديث وعين له كل يوم مائة درهم ثم اتفق انه الهم بيع الاعادة والملازمة وأخذ الرشاعل عطاء الحجرات فبلغ ذلك الى السلطان فغضب عليه وعزله فاغتم له غما شديداً نلم بذهب كثير حتى توفي سنة ثمان وسنين وتسعمانة وكان المرحوم من أفاضل ثروم صاحب اليد الطولى في الحديث والتفسير وعلوم الوعظ والتذكير وله باغ واسع في فن المحاضرات والتواريخ والمحاورات وكان رحمه الله لذيذ المحجة علو المحاورة خالباعن الكبر والحيلاء مختلطا بالمساكين والفقراء وبالجماة كن رحمه الله رجلا أكمل وأتم الا أن فيه خصلة سميه يحيى بن أكثم الذي هو أول من صرح بالميل الى المرد الملاح ذوي المحدود الصباح وهو الذي قال وأباغ عما في البال

انما الدنيا طمام و مادام و غلام فاذا فاتك هذا فعلى الدنيا سلام

عفا الله عن سبآنهما و ضاعف حسناتهما .

-

....

- 4

4.~

4.

ه ( ومنهم المولى محمود الايديني المعروف بخواجه قايني ) ه

كان أبوه من كبار الفضاة الحاكمين في القصبات وطلب العلم وكتب وذبر خي صار ملازما للمولى بدر الدين الاصفر فاتفق له عطفة من الزمان حيث قور باخته المولى خبر الدين معام السلطان فعلت به كلمته وارتفعت مرتبته فقلد معرمة جندبك بمدينة بروسه بعشرين ثم مدرسة بري باشا بقصبة سلوري بخمسة وشرين ثم المدرسة الافضلية بتسطنطينية بثلاثين ثم صار وظيفته فيها أربعين ثم هرس بالمدرسة الحليمة بادرته ثم باحدى المدارس الثمان ثم قالد قضاء حلب ثم عزل ثم أعيد اليها ثم عزل فقبل وصوله الى منزله أدركته منيته المنفعة أمنيته بقصبة اسكدار سنة ثمان وستين وتسعمائة وكان المرحوم خلوقا بشوشا حمر المنفعة أمنيته بقصبة اسكدار سنة ثمان وستين وتسعمائة وكان المرحوم خلوقا بشوشا

ه ( ومنهم المولى مصلح الدين ) \*

كان رحمه الله من قصبة نبكسار فخرج بعد بلوغه الى سن البلوغ طالبا

للغلم من هذه الديار فدار البلاة والشنغل واستفاد حنى انتظم في حلك أرباب الاستعداد ووصل لي خدمة المولي محبى الدين الفناري فاشتغل عليه ددة رحصا من العدو م عدة تم وصل الى حدمة المولى محمد باشا فاجتهد في التحصيل والاستفادة حنى اذا انتقل المولى المواور الى احلماي المدرستين المتحاوراتين يادراه عما كحدمة لاعادة ثم درس في مدرسة صاروجه باشا بقصية كليبون بعشر ن مدرسة الامير أحمد الأدرنوي يقصية والردال بخسبة وعشرين أم الموجا الحجرية بادرته بثلاثين ثم مدرسة بري بالشا باربعين ثم مدرسة أحسد بالنا بفصا جورلي بحسيل تم نفل الى مدرسة مغنيسا فاشتغل فيها وافاد حتى ولي قضاء بمداد وفوض البه انفتري بهذه الديار وعين له من بيت المال كل سنة ألف وخمسان ديدار وهو أول منولي بقضاء بغلدان من قبل سلاطين آل عثمان فشره في جرء الشرع الماين وأقام بها ست سنين فنال فيها ما نال من صنوف الامتعة والامول ثم عزل وبغي في لتعطل والهوان ثم أعطي مدرسة السلطان مراد خال بينا هو في نهيئة الاهب أذ قلد قضاء حلب ولم يمكث شهربن في حلب المحروسة حني جاءت له ابشري بقضاء بروسه ثم قالد قضاء ادرانه ثم قسطنطبنية المحمية ثم عرايا وعين له كل يوم مالة درهم وحسبت مدة قضائه فبلغت عشر بن سنة ثم أعمى . دار الحديث التي بناها السلطان سليمان بقسطنطينية وزيد في وظيفته للانون ند. على المدارسة والملاكرة حتى ثوني سنة نسع وسنين وتسعمالة. ويحكى اله قصه أن بنوضًا لصلاة الصبح فبينا هو في أثنائه اذ أثاه ذلك الامر العظيم وألم به خص الجميم وكان رحمه الله معروفا بالعلم والصلاح يرى عليه آثار النور وعلاج متقشفا في اللباس متخشعا في معاملة الناس وكان مهيب المنصر ولطبف المخر حسن المناظرة طبب المعاشرة وكان رحمه الله للدياء الصحبة حسن ألمادرة وال كلامه رحمه الله مثانا مع حواشينا مثل الشمه الموقد بين أضهر قوء فساح مستضيئون به ومنتفعون بنوره والشمع منتقص في كل وقت وفان ومندع ال الحزي والحسران ولا يخفى ان كلامه هذا أشبه قول الامام غزال ننبوا

كذبالة النبراس هي أي الحريق وضوؤها للناس وقد أناف عسره على تسعين بعثه الله في زمرة الصالحين.

« ( ومنهم العالم العامل والعارف الكامل المولى مصلح الدين بن شعبان أرقدهما الله تعالى في غرف الجنان ) «

ولد في قصبة كليبولي وكان أبوه من النجار وأصحاب اليسار محبا للعلم وأربابه ومعظما لاصحابه فبذل في تعليم ابنه مالاجزياد ومبلغا جليلا و دار المرحوم على أفاضل عصره للاستفادة كالمولى القادري والمولى طاشكبري زاده فاحرز الفضائل والمعارف وجمع النوادر واللطائف وقال الشعر ومهر في فنونه وتلقب بالسروري وانسم كما هو دأب شعراء الروم والعجم وجعل يزاول كتب الاعاجم ويمارس حتى أصبح فارسا في معرفة لسان فارس ثم وصل الى خدمة محيبي الدين الفناري فلما صار قاضيا بقسطنطينية استنابه فكان هو من طلبة الموالي أول ناثب فانهم من قبل كانوا يستخدمون الاجانب ثم درس في مدرسة صار وجه باشا بقصبة كليبولي بعشرين ثم مدرسة يري باشا بقسطنطينية بخمسة وعشرين ثم صارت وظيفته فيها ثلاثين ثم صارت أربعين ثم عزل ثم أعطي بخمسين مدرسة قاسم باشا المبنية بقصبة غلطه تجاه قسطنطينية المشتهرة الآن باسم قاسم باشا بينا هو في بعض الاسحار يطالع نفائس الاسفار اذ نادى منادي الجذبات ان لله في أيام دهركم نفحات وقرع اسماع كل ساه ولاه ألميأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله سمع هذا الحطاب غلب عليه الشوق والانجذاب وترك التدريس واختار الحمول والانزواء واحب مراسم طريق أرباب الزهد والفناء وتاب على يد الشيخ محمود النفشبندي فلما توجه الى هذا الطريق وعلم أنها صعب مضيق لا تسع الاثقال والاحمال ولا يسلكها الا الافراد من الرجال اختار مهماته وترك مجملاته وبني مسجداً لله وتخلص لعبادة مولاه :

-..

1 1 10 1

. ...

.

فيعد مدة ورد عليه كتاب من قاسم باشا بائي المدوسة المار ذكرها بائي قد بنيت على المدرسة الإجلك وشرطت درسها لك ما دمت حا فان لم نقبلها الإهدميها من أساسها فاضطر المرحوم الى قبولها فاعطيت له ثانيا بحسين فلما مغيى عليه برهة من الزمان ابتلي بتعليم مصطفى خان بن السلطان سليمان خان فلما وصل اليه حل محلا رفيعا ومستما منيما وطت كلمته وارتبعت مرتبة وكان لا يقطع أمراً الا بمشورته ولا يفعل شبأ الا بماشرته ومعرف وبقي في أوفر جش وأرغد عبش حتى غصب أبوه وقصد دماره م قبله ومحا آثاره فلما قتل بحرم تفرقوا من سطوته شدر مدر فلما رأى المرحوم من بلاه افوله فلا جرم تفرقوا من سطوته شدر مدر فلما رأى المرحوم من بلاه افوله ساق الى دار الحمول حموله وتوجه ثانيا الى الانقطاع من الناس خوفا من حلول الباس فاستونى عليه من النقر والفاقة ما لا يختسله طاقة وكان بكت حلول الباس فاستونى عليه من النقر والفاقة ما لا يختسله طاقة وكان بكت أباد عن هذه الاحوال:

وإني رأيت الدهر منذ صحبت محاسنه مقرونة بمعايب الدهر منذ صحبت على حذر من غمة في عواقبه إذا سرّني أوّل الأمر لـم أزل على حذر من غمة في عواقبه

ومع ذلك لم يظهر العجز والاسف وسار سيرة السلف وسنر الحزن والكآبة وعمر مسجده وفتح بسابه وأظهر الاهتمام في أداء وظائف الحدام حتى حكم فرقة من الناس بان هذه الحالات ليست الا محض الكراهات وقصد اليه بالنفور والفرابين أرباب السفن وطائفة الملاحين وكان رحمه الله قد حفر قبره ونهيأ لمنونه وانتظره وادخر ألفي درهم للنجهيز والتكفين وأدى زكانه مدة عشر سنين ومسات رحمه الله من مرض الهيضة سنة تح وسني وتسعمائة وقبره رحمه الله تعالى عند مسجده في قصبة قاسم باشا بسر الله في عقباه ما شا وحزن الناس بموته وتبركوا بنربته وقد ذهب عمره بالتجرد والانفراد ولم يمل الى التوليد والاستبلاد وكان رحمه الله به بالنظر لطيف المخبر حلو المحاضرة حسن المحاورة موصوفا بالعنة والصلاح المنظر لطيف المخبر حلو المحاضرة حسن المحاورة موصوفا بالعنة والصلاح

La 1 1

بلوح من جبينه آثار الفوز والفلاح وكان رحمه الله جواداً لا يابث في ساحة راحته غير جوده وسساحته وكان رحمه الله مكبا على التأليف وحريصا على النحوير والنصنيف فكتب كل ما خطر بباله من غير تمييز مستقيمه عن محاله ومع ذلك لم ينظر الى موضع مرتين ولم يرجع البصر كرتين فلم يتيسر له الأحسان والاجادة وخلت تصانيف عن الافادة ولا غرو فيه فساكل هاتفة ورقاء وما كل ناظرة زرقاء غير انه ترك من شروح بعض الكنب الفارسية آثارا جميلة ومؤلفات لا يظفر عليها الا باثمان جليلة . ( تواليفه العربية ) : منها الحواشي الكبرى على تفسير البيضاوي وأولها الحمد لله الذي جعلني كشاف القرآن وصيرني قاضيا ببن الحق والبطلان والحواشي الصغرى علبه وشرح البخاري قريبا الى النصف وحاشية على الناويح وحاشية على أو اثل الهداية وشرح لبعض المنون المختصرة ( تصديقه ) شرح كتاب المسنوي المولى في ماثة كراس كبيرة وكان من عادته أن يعقد المجالس في مسجده وينقل ذلك الكتاب باوفى تقرير وأوضح بيان فيز دحم الناس عليه من كل مكان وشرح كتاب كلستان وكتاب بوسنان وشرح ديوان حافظ الشيرازي وشرح كتاب شبستان خيال وشرح عدة رسائل في فن المعمى وقد ترجم عدة كتب بالنركى كالموجز من الطب وروض الرباحين من المحاضرات وقد بلغ عسره الى اثنتين وسبعين سنة كتب الله له

## ه ( ومن علماء هذا الاوان المولى محيى الدين الشهير نجرجان ) 🛮

.

4

-

نشأ رحمه الله في قصبة ا قى يازي وطلب العلم وخرج من هذه البلاد فاجتمع بافاضل عصره واستفاد منهم المولى مصلح الدين المشتهر بطاشكبري زاده والمولى محمد شاه الشهير بدايه ثم صار ملازما للمولى خبر الدين معلم السلطان ففاز بحظ الظهور من بين الاقران ثم درس بالمدرسة القزازية في بروسه بخدسة وعشرين ثم مدرسة أمير سلطان بثلاثين ثم قره كوز باشا بقصبة فلبه باربعين ثم مدرسة على باشا بقسطنطينية بالوظيفة المسفورة ثم مدرسة كيزة

عن وصفها ألسئة الاسئة وأحست بذ في اليوم الاول من جانب البغاة على ز جنوده ورفع أعلامه وبنوده فهزموه ماجله العار وآجله الدخول في النار و من ممية الحرص القياد لم يزل من ضيع الحزم جنى لنفسه من ضيع الحزم جنى لنفسه ويقال ان عدد من قتل في الموك

من ضيح الجزم جنى لنفسه ويقال ان عدد من قتل في المعرك سوى من هلك في الطرق والاطراف كر راجعا ورد الى اماسيه هاربا وطيشه الصريح فاحضر الشيخ خير الد الما السلطان تحوّل عن رأيه وعاد الى ع الى السلطان تحوّل عن رأيه وعاد الى ع بلاد العجم بمن بقي عنده من الاشرا بلاد العجم بمن بقي عنده من الاشرا ينققا على الاختلاق وأطلقهما وعزل سيمين درهما على ما ذكرنا. وآخر من جانب السلطان حتى وصل الى بلاد ا من جانب السلطان حي وصل الى بلاد ا

عليه أصحاب البغي والفساد من الذين طغوا في البلاد من لصوص الاتراك وأشرار الاكواد وجند الجنود وحشد الحشود وعزم على القتال مغترا بمن عنده من أرباب جادة خسرانه ولم يرتدع عن طريقة طغيانه وأبي عن قبول النصح واستكبر وكان بغاثا في أرضه فاستنسر فسداس البلاد بمن التف عليه من أرباب أشار الى من عنده من الابطال والفرسان ليلتحقوا إلى ابنه سليم خان ويتفقوا علو تلامير الفئة الباغية واستئصال الفرقة الطاغية فاجابوه بالسمع والطاعة وثقلدو بجوائز التباعة فلما وصل الفئة الباغية الى ظاهر قونية كالقضاء المبرم عارضهم السلطان سليم خان بجيش جرار عرمرم فلما اجتمع به الفئتان وتقابل الفريقاز والتدريس بامساسيه وعين له كل يوم سبعون درهما تم زيد عليها أَرِّيهُ الى جَانَبِ أَخْيَهُ رِسْبِ انْ كُوتَاهِيَّةً قَرِيبَةً الى قَسْطِنْطَيْنِيَّةً مِنْ الْمَاسِ فامتلأت من ذلك نفسه حسدا وغيظا تاليا قوله تعالى تلك اذا قسمة ضيزى فصمه في الخروج عن طاعة أبيه السلطان والإغارة على أخيه سليم خان فساجتم البغي والضلال ولم يدر أن حافر البئر لاخيه ساقط لا محالة فيه فلما وصل هذا الحبر الى أبيه السلطان أرسل اليه ينصحه ويعــاتبه على هذا البغي والعدوان ولم يزده النصح الا البغي والنفور والرعونة والغرور ولم ينحسرف عز ودارت رجي الحرب وحمي الوطيس وتصادم الحميس بالحميس قامت معركة كلث بخمسين ثم نقل الى مدرسة السلطان عمد بجوار مرقد أبي أيوب الانصاري عليه رحمة العزيز الباري ثم الى احدى المدارس الثمان ثم ولي الافتــــاء الفساد وقصد الى قتال أخيه معلنا بالجروج عن طاعة أبيه فلما استيقنه السلطاد عشرة ثم عزل بكائنة خروج السلطان بايزيد ابن السلطان سليمان ثم عين له مليما مأمون الصحبة مطرح التكلف كثير التواضع لا يضمر السوء لاجد السلطان سليم خان المظفر فاستشعر بايزيد خان المزبور من الامير المسفور ميلامز كل يوم سيعون درهما وتوفي سنة سبع وستين وتسخمائة وكان رحمه الله زجلا وخلاصة الامر المذكور ان بايزيد خان المزبور كان أميرا في قضبة كوتاهية فقلده أبوه السلطان سليمان امارة اماسيه ونصب مكانه أخاه الاكبر سلطان

عن وصفيا ألسنة الاسنة وأحست بشدائدها في الارحام الاجنة وتراءت الغلبة في اليوم الاول من جانب البغاة على زمرة المهتدين السراة فلما أصبحوا في اليوم الثاني وتعاطوا الحرب والنزال نادى منادي الحال ألا ان الحرب سجال ونصرالله جنوده ورفع أعلامه وبنوده فهز موهم باذن الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه وقصموا أصلابهم ثم قسموا أسلابهم وهيهات الظفر من جانبهم والغدر عاجله العار وآجله الدخول في النار وما اصدق ابن دريد حيث يقول:

من لم يقف عند انتهاء قـــدره تقاصرت عنه فسيحات الحطى من لم يقف عند انتهاء قــدره تقاصرت عنه فسيحات الحطى من ضيع الحزم جنى لنفســـه ندامة ألذع من سفع الذكــا

وبقال ان عدد من قتل في المعركة من الفريقين يزيد على عشرة آلاف سوى من هلك في الطرق والاطراف ولما تفرق عسكر السلطان بايزيد المزبور كر راجعا ورد الى اماسيه هاربا نادما على فعله القبيح ومعترفا بخفته وطيشه الصريح فاحضر الشيخ خير الدين الانجادي والمولى جرجان وتاب على بد الشيخ المزبور عما صدر عنه من البغي والعدوان وأشهدهما على الرجوع والارتداع وأرسلهما الى السلطان للشهادة بذلك والاستشفاع وقبل وصولهما الى السلطان تحوّل عن رأيه وعاد الى غيه وأخذ أولاده الثلاثة الكبار وتوجه الى بلاد العجم بمن بقي عنده من الاشرار فقبل وصولهما الى عتبة السلطان ظهر خلاف ما جاآ به من خبر ترك العصيان فكره السلطان مجيئهما وتغير وحبسهما أي بيت في قسطنطينية حتى يظهر جلية الحبر من انهما لم يقصدا النفاق ولم بنفقاً على الاختلاق وأطلقهمـــا وعزل المولى المزبور عن منصب النتيانم عين له سبعين درهما على ما ذكرنا. وآخر أمر الامير بايزيد انه ســافر وجد في سيره ولم يقدر أحد من الامراء العثمانية على منعه و فسيره وان تتابع الامر بهاليهم من جانب السلطان حتى وصل الى بلاد العجم في قليل من الزمان فاستقبله رئيس الملحدين وعمدة المتمردين شاه طهماسب في نفر يسير من أصحابه يمكن

استخصاله عن معه من خلاصة أحرابه عمر ض على بايريد خال بعض من أموائه الشخصاله عن معه من خلاصة أحرابه عمر ضلو أصحابه ويستأصبو أحرابه نغلب عليه الشجمان أن بأخلوا طهماسب ويفتلو أصحابه ويستأصبو أحرابه نغلب عليه الشجمان أن بأخلوف قلم بكن به راضها وأحطأ أي رأبه تابه فكان في الآخر مصدائق الحين والخوف قلم بكن به راضها وأحطأ أي رأبه تابه فكان في الآخر مصدائق الحين والخوف قلم بكن به راضها وأحطأ أي رأبه تابه فكان في الآخر مصدائق الحين والخوف قام بكن به راضها وأحطأ أي رأبه تابه فكان في الآخر مصدائق

اذا المره لم يعرف مصالح شمه ولا هو ان قال الأحماء يستع فلا ترج منه الحير واتركه الله الميدي حروف الحادثات سيصلح

ولما اجتمعا أظهر طهما سب في وجه بايز بد تهدد عظيما ووعد له جميلا وأثني به مع أصحابه إلى ظلمه مم فرق أصحابه بالواع الحدع والحيل حتى غادر به فحيمة مع أولاده فكان بضرب به المثل ونول أكثر أصحابه وخلص عصهم تصماللدخوال في مذهبهم الباطل واحتال بعضهم حتى وصل بن ديار الأسائم ونجا من نلك الخطب الهائل اللهم سلط عليهم من باحد نارهم ويخرب ديارهم وربحر آثارهم واضربهم في نحورهم ونج المسلمين من شرورهم واحمل من حالث وجودهم الارض طاهرة واجعلهم عبرة للعالمين في الاول والآحرة ولما وصل أخبر ال السلطان ارسل الى طهما سب عدة من أمر له مع هد با حسبة وتحف سنبة وطاب منه أولاده الماسورين فسلمهم البه مفتولين فلما قبضيوا "جسادهم دفنوهم في بللدة سيواس رب اعف عنهم وارحمهم خرمة سيد الناس وكان بابزيدخان المربور معروفا بالشجاعة والشهامة والفروسية والسخاء والاستقامة وكان محبا للملم والعلماء ومترددا الى مجالس المشابخ والصلحاء وكان صاحب فهم وفرسة الا اله أعداه حب السلطلة والرياسة حتى صنع ما صنع ووقع فبسا وقع وكان له الحظ الوافر من المعارف والمفاخر ركان ينظم اشعر بالتركي والفارسي وله بالفارسية :

آن مرکه بانباز برین آستانه نیست

هركز داش زنيل سعادت نشانه نبت

أو حسب حال ما ست فسون وفسائه نيست

رخسار خوب داري وموزون قامتي

هركز تراز سر بقدم بك بهانه نيست

مصرع أواش ساقيط هييت

7.5

. .

13 3

4.7.

1.4

آنراكه باجنين غزل عاشقانه نيست

ومن غرائب الاتفاق الله كان تسمى في شعره بشاهي وقد ذهب في آخر عسره الى شاه طهما سب والنجأ اليه وآل أمره الى ما أو قفناك عليه .

( ومنهم العالم الفاضل و واسطة عقد الافاضل صاحب الجد والافادة الميل محمد بن محمد الشهير بعرب زاده ) ...

نشأ رحمه الله طالبا للتحصيل وراغبا في التكميل فاشتغل على موالي عصره وأفاضل دهره وتنبع الكتب والرسائل وضبط النواعد والمسائل وبرز في الفنون وفاق وملأ بصينه الآفاق وصار ملازما للمولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم قلد المدرسة التي بناها عبد السلام بقصبة جكسجه بخسس وعشرين ثم صارت وظيفته فيها ثلاثين ثم ولي باربعين المدرسة التي بناها السلطان مراد الفازي بمدينة بروسه المشهور بقبلوجه ثم نقل عنها الى مدرسة محسود باشا بقسطنطينية بخسين وقبل ان يدرس فيها أعظى مدرسة السلطان سليمان ولم يذهب كثير حتى نقل الى احدى المدارس الثمان فداخله نوع من الغرور الذي يعمى القلوب التي في الصدور فنسى قوله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور تحرك على خلاف العادة وعين واحدا من طلبة المولى أني السعود للاعادة فلسا سمع تركه الادب قام المفتى على ساق الغضب وتهبأ للخصام وتأهب للانتقام فاضرم ناره وطلب ثاره وقصد الى أن بمحو آثاره فكتب الحكاية وعــرضها على السلطان وأظهر الشكاية فلما سمع السلطان اساءته الادب استولى عليه ثائرة النفب فامر أن بكتبوا صورة فتوى مضمونها من حقر شبخ الاسلام ومفتي الانام فما جزاؤه عند الأثمة العظام فاجاب المفني المزبور بثلاث كلمات العزل اللأبد والضرب الاشد والنفى عن البلد فعز له السلطان وعزم على تحقيره فسأمر بناديبه وتعزيره فاحضر الى الديوان كواحد من الاوغاد وضرب على رؤوس

الاشهاد فلما جاوز الضرب الحد أمر بنفيه عن البلد فارتحل وراية عزه منكوسة الراشهاد فلما جاوز الضرب الحد أمر بنفيه عن البلد فارتحل لاأنيس له الاالبعد الى دار الملك بروسه ورجع بخفي حنين وأقام بها مدة سنتين لاأنيس له الاالبعد والفراق وأيامه في الظلمة كليلة المحاق :

الدهر دولاب يسدور فيه السرور مع الشرور بينا الفتى فعوق السما وإذا به تحت الصخور

م رضي عنه السلطان فاعطاه ثانيا احدى المدارس الثمان ثم نقل الى المعدى المدارس الشان ثم نقل المامرة الحدى المدارس السلطانية المعروفة عند الناس بالسليمانية ثم نقل من تلك العامرة الى قضاء القاهرة فلما عزم على السفر رأى مؤنة البر أكبر فقصد البحر في غير أوانه في زمن عنوه وطغيانه كيف لا وقد أدبر الربيع وأقبل الشتاء وألقت وشاة الثلوج والامطار برودة بين الارض والسماء ولبس السحاب فروة السنجاب وعرض اقطان الثلج قوس السحاب على الحلج وكم ناصح بذل جهاده واستفرغ في نصحه مجهوده ورب حازم نصبح عرض عليه الرأي الصحيح الا أن سبق الكتاب أغفله عن طريق الصواب:

إذا انعكس الزمان على لبيب يحسن رأيه ما كان قبحا يعاني كل أمر ليس يعنى ويفسد ما رآه الناس صلحا فلم يلتفت الى كلام وملام قائلا لا تكثر ثوا بشان الشناء فانما هو برد وسلام فركب البحر وأصحابه يمنعون تاليا قوله تعالى اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فلما انفصل من جزيرة رودس هبت الرياح الهاصفة وأومضت البروق المحاطفة وأظلمت السماء وطغت كرة الماء واضطرب البحر وماج وارتفعت الامواج وتواتر تواتر الكتائب وهجست هجوم العداعلى المراكب وظهر في ظهر البحر اودية وجبال وانجاد شاهفة وتلال فلما شاهلوا هذه الاحوال غابت الشمس في الحال وعزمت على العروج والنحصن بالبروج واصفرت وجنة القمر من خوف الهلاك وتشبث بذيل وأقبل عليهم الليل وأنذرهم بالشدة والويل والسغينة بين الصعود والهبوط وأهلها غارقون في بحر اليأس والقنوط واذا موج عظيم كالحبل يدب نحوهم

<u>ديب الاجل الى الامل فلما شاهدوا الويل سالت عبراتهم كالسبل وأخذوا في</u> الاستغفار والاستحلال وشرعوا في التضرع والابتهال وطلبوا من الله الحلاص واجتهدوا في طريق المناص الا أن ارادة الجبار ساقت المركب نحو التيار فلم بمكن لذلك الفوج الا الدخول في الموج:

ما كل ما يتمنى المرء يدركب تجري الرباح بما لا تشتهي السفن فلما انصب الماء عليهم وانقض تاوا قوله تعالى : ظلمات بعضها فوق بعض ولما ارتفعت تلك الطامة وفتح أعينهم الحاصة والعامة تفقد كل امرىء صاحبه ورفيقه ومصاحبه فاذا المرحوم وفرقة من رفقته وأرباب صحبته فقدوا ولم ير لهم أثر ولم يسمع عنهم خبر:

كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة ســـامر وحكي انه كان رحمه الله قاعدا في كوثل السفينة مع سبعة عشر نفرا من أصحابه وخلاصة احزابه فلما غشيهم من اليم ما غشيهم وأحاطهم ذلك الموج الكبير رمي بالكوثل الى البحر مع من به من الكبير والصغير وكان المرحوم يقرأ القرآن ويسأل الفوج من الملك الرحسن فما غرق الا والمصحف على صدره أغرقهم الله في بحار رحمته وجمع شملهم في حدائق جنته وحلول الباس بهذه الفئة سنة تسع وستبن وتسعمائة وقد مضى من عمره خمسون سنة وكان رحمه الله من فحول عصره وأكابردهره صاحب تحقيق وتدقيق وتوفيق وتلفيق قوي الجنان نافذ الكلام بلوح من جبينه آثار الفوز والسعادة يصرف أكثر أوقاته في مطالعة الكتب والعبادة وكان في طريق الحق من السيوف الصوارم لا يخاف في الله لومة لائم وكان ينظم الشعر المحكم المشتمل على نبذ من الحكم وقد ظفرت بهذه الابيات الخليقة بالاثبات وقد قالها قبل موته بايام على ما نقله بعض الاعلام:

أيا طالبًا مالاً وتزعم مالك\_ا فما لك تدعو للعواري بمالكا . قم واشتغل كسب الكمال فإنَّ. كالك عند الله ليس كمالكا. الناج من الأحزان في كل حالكا . النبي ومولائي علمتك محسناً جسيلاً فجاملني بنور جسالكا .

وناج بذكر الله إنك باسمى

والأغرس أشجأ من وصالك ولم ألو في هذا شفياً وهالكما .

وحد عارة والع حداد الويتي البنك من كل اوسائل عارب اللها ألماني فالسروسات الها الوصل المشاق يما عالما

وعنى حواشي على تفسير اليضاري رعلى اهداية والعابذ وفتح اللم وجب المربعة وعلى شرح المفاح المشريف وعلى المعول الأان أكثرها في عواني الكندوة بنيس له الحلم والثرانيب فياعان الد جود ته فريد

\* ( وقر السال في سال هؤ لاه السادة المولى تعمله الله الشهور بروضي رافعاله كان أمره عني إنهرة المفساة لحاكين في بعض المفسيات قلم عاث وترك لأبه أمرالا حبلة أفاها في مستلدات تنسه في أزمية قلبلة وطلب أهليم وحضر المحاس والمجامع حتى صار ملازما للعنه الواسع ثم دريس ممدرسة بالنزيد باشا في مسية ورب بعشرين أو مدرسة قاسد بالشا في المدينة المزبورة بخمسة وعشرين أو فيها علمرسة أحمد وهذا أن ولها مدين بتلاثين أم فيها أيضا بمدرسة بالسراء خال اراهين تُه مدرسة طريرزد محمسين تم مدرسة السلطان في يروسه بالوقيقة للريورة تم صارت وظبته فيها حنين وولي تقتبش أوقاف بروحه ثم قضاء بغداد ثم قال لل قضاء حلب أم عزال ووي هذارسة السلطان موالد في يووجه في كل يوم أللنود درهما تم عرا وعين له وظبلته المالقة تم قلد قضاء المدينة المورة على ما كتبها الصلاة والسلام وحمدات اسبرته فميها والتوقي وهو قاض فميها سنة تنح وستهن وتسعمة وكال يحدد الدخليف لروح فريف لطبع المابل هسجة فاحد الطالف وعود ة مشاركة في العنوم ويفاله إن له بدا في علم الكلام وكان في عام بذافة وسله بحادر الناس من شره عندا الله تعالى عنه ( رقد حكى عنه ) بعثم النفات عربية طهرت في أياء قضاله في بغداد وهي اله قال طلب أهل محمة سي بعداد ترسيع بعض الحوامع فعرضت ذلك على السلطان فورد الأمر بالترسيج قلما بالترقاد وجدنا يجوار الحامع بعضا من القيور العثبقة منها قو المربات المرتضى علي بن طاهر فقصدنا بقل تبك القبور فانما فتحنا قبر لشرعت وأواد

مكفنا كأنه وضع في أمس ذلك اليوم فرفع بعض من حضره طرف الكفن عن وجهه فاذا بشيخ جميل الصورة صاحب شبية عطيمة لم يتطرق اليه شيء من آثار التفرق كأنه حي نائم فتعجبنا منه وغلب علينا دهشة وهية فلم نقدم على نفله والمخراجه من قبره فتركناه وسطحنا قبره فبقي داخل المسجد والشريف هذا من أولاد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وكان اماما في علم الكلام والادب والدور وله تصانيف على مذهب الشيعة ومقالة في أصول الدين وله ميوان شعر وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجسوث من كلام الامام على رضي الله عنه هل هو جسعه أم جمع أخيه الرضي وله الكتاب الذي سماه لغرر والعرر يشندل على فنون من الادب تكلم فيها على النحو واللغة وغير ذلك ولاد وحمه الله منة خمس وخسيين وظشائة ومات ببغداد سنة للاث وثلاثين وللربعيائة كذا ذكره ابن خلكان.

ه( ومن العلماء العاملين والصلحاء الكاملين شاه على جلبي ابن المرحوم العلم بك)»

-

. . .

1. - 1

از در

وهو من الخلمان الذين بخدمون في دار السعادة العامرة في عهد السلطان محمد عان ولما خرج منها صار متوليا لبعض العمائر منها عمارة بولائر وكان رجلا من أرباب الفلاح وأصحاب الزهد والصلاح ونشأ ابنه المرحوم في حجر أبيه المرقوم فلما فرق الشمال من اليمين وميز الغث عن السمين وعلم ان شرف الانسان على ما نطق به فص القرآن بالفضل والتقى والعلم والنقا وان الدهر فرص وأكثره مخصص والوقت سيف قاطع والعمر برق لامع سار نحو تحصيل العفوم الظاهرة وترتيب أسباب السعادة في الأولى والآخرة وقرأ على العالم الأمجد عبد الوحسن بن على المؤيد فلما حصل منها طرفا صالحا ترك كل ما يجهد الأمود وترتيب أسباب الشعادة في الأولى والآخرة وقرأ على العالم الأميد عبد الوحسن بن على المؤيد فلما حصل منها طرفا صالحا ترك كل ما يجهد الأميد وترتيب أسباب المهادة في الأمين عبدال الله وتعدم لعبادة مولاه وكان شابا نشأ في عبادة الله وصاحب اوبساب المقبقة منهم المثيخ محمود النقشبندي والشيخ جمال الله بن الحقيقة ورجال الطريقة منهم المثيخ محمود النقشبندي والشيخ جمال الله بن المخاوفي وثبت في مماحض السلوك وخلص عن غياهب الشكوك ثم وزع أوقاته للخاوفي وثبت في مماحض السلوك وخلص عن غياهب الشكوك ثم وزع أوقاته المخاوة والافادة حتى وصل عمره الى خصر وستين فحصر وقته في العبادة العبادة والافادة حتى وصل عمره الى خصر وستين فحصر وقته في العبادة المحمد المناه المناه المناه الشماء المناه ا

ر والله يرفي بريق الشيور والاستيوار في أو ال الفيضل وضوروه بلكني عالم شيره حدث وضارها هوروه شمسي الدي حسد ان في السعود عامله الله بلطاء في و الكوره

ولد رحد الله و ألم السرافة من المنصف فا هو أو و السرافة في حي بالمرا على من والتي عرف و صحيفا حدد أيات خواد أيا و عرف عدد إيروق ال علمة هذا النجر النبي حديث الولد حر أبيه فنما وضل أوال التحصيل والذن الفكي حهد أي حرار النفائل والمعارف والثان الوادر والعائف واستفاء ولاية في فيسي أنها فعال بدراً والشبيط جره في عراكي وا فاصح عرا وحمل مدرف الحلية في الأربية الملية وارصى في عود علة في ألى منة ويالحداث كات مراة طعه مجارة أصحت صور الصال أب بها محرة رفتعل أبط على المرن عائدگري رفع أنه صار معبداً عرس أبه وأكل كل ما ربعه ويعنها وحار في الانتهار كالشمس في وبعط أنهار ولما وصل عب الى سع الوزير الكور رسم والدا أحد والدعاء الله احت ۽ آلي حس کلان فاحس لب من شائس لکت والماء أنه أعظاه مدرعت في جاها ي فنعلية خسين و عا در د سدة عل فشرع في الله، الدروس وأشهر أمور الحارجة عن طرقي المشرع على الدهمي المدارس النمان تم الى مدرسة السلطان محمد ابن السلطان سايمان وتواي رهمه

الله وهو مدرس بها في شهر جمادي الاولى من سنة سبعين وتسعمائة وما بلغ عمره ثلاثبن سنة وكان سبب مونه انه خالط بعض الاراذل ورغبه في أكل بعض المعاجين فاليه مال وما أصدق قول من قال :

العمرك ما الأيام إلا معــارة فما اسطعت من معروفها فتزود عن المرء لا تـأل وأبصر قرين. فكل قرين بالمقارن يقتـــ لدي

فلما أدام أكله تغير مزاجه فركدت الماره الحارية وأصبحت حدائقه من النضارة عارية ومالت ازهاره الى الذبول وطوالعه الى الغروب والافول وباخرة طارت عنادله وانطفت قنادله وقامت قافلته الى السبيل ونادى منادي الحي الرحيل ولاحظه الزمان بعين القهر فاينعيم لا يكدره الدهر وأي نهار لم يعقب بالليل وأي سرور لم يئن بالويل فانك لو ملكت ملك شداد وعاد البك قدرة العمالقة وعاد ونصرت فصرت في تخريب البلاد وابذاء العباد كتيمور وبختنصر وكسرت كسرى وهدمت قصر قيصر وتبعك تبع البمان واجتمع على خوانك الخان والحاقان ألبس غاية قواك الفتور وآخر سكناك الفيور :

هب أن مقاليد الأمور ملكتها ودانت لك الدنيا وأنت همام جببت خراج الحافقين بسطوة ومُتَعَت باللذات دهراً بغبطة

وفزت بما لم تستطعه أنام أليس بحم بعد ذاك حسام ؟ فبين البرايــا والحلـود تبايـــن وبين المنايا والنفوس لزام .

وكان رحمه الله أعجوبة الزمان ونادرة الاوان في الحط والفراسة والشمول والاحاطة صاحب اذعان صحيح ولسان طلق فصيح وكان رحمه الله غاية في جراءة الجنان وسعة التقرير والبيان واتفق انه سافر منزها وهو مدرس بمدرسة ابن السلطان الى بروسه فجمع من كان فيها من المدرسين والاعيان وعقد مجلسا في الجامع الكبير فنقل من كتـــاب البخاري واظهر البد البيضاء في اتقان وتحرير وبالجملة كان رحمه الله جيث لوعاش وامتد له مدّة الانتعاش لبلغ مبلغ الكمل من الرجال ويشد اليه من الاقطار الرحال وما ظفرت على شيء من ننائج طبعه الكريم سوى ما كتبه

وحل به ريب المنون وذلك سنة ست وسبعير يعض العلوم حلو الصاحبة حسن القاربة صبيح ولسان فصيح روح الله روجه . المدارس السليمانية ثم عطف الزمان الى دمث

الرجال وهجم ليوث الاروام واسود الاجام . وكتبوا باقلام السمر أحاديث الجرح والسقام السهام وأرسلوا عليهم شواظا من نار وا الجراكسة فلما التقى الجمعان وتراءت الفر منزلته واكرم مثواه ثم جعله معلما لاد خدومه وبين ساط\_ان الروم من المنافسة جا بالدروس الراتبة وأخذ الحديث وسائر عا الالباء ورئيس الاطباء العالم الذكي المشتهر ماشيا الى القاهرة واشتغل فيها على العالم عبد الغفار وأخذ منه الحكميات وعلوم الر المفسرين فاصبح وهو لناصية العلوم آخذو م به الاحوال وتأخرت عنه الامثال وفاق عا كانت فضائله ظاهرة عند سلطان القاهرة المختصرات على الشيخ حسن السيوفي وحصا قصد الى التحصيل التام فارتحل ماشيا الى دم نشآ رحمه الله في مدينة حلب ورغب

الصواعق والبروق في اللمعان والشروق وأمد \* ( ومنهم العالم البارع الاوحد الشيخ

من غير تسويد على حاشية القصيدة التي أنشأها أبوه المفي أبو السعود الي أولما: وازر المجد والكمال والناس عطاش الاكباد لزلال ألفاظها الرائقةوسلسال الحسن في وجهها طالعة وغصون البهجة في بساتين جمالها يانعة وارتفعت مكانتها الى حيث يناغي البرجيس ويعادل عرش بلقيس ثم لما أعرض عنها الزمان ودهاها الحدثان وصب على جراثيم ازهار حسنها مياه المصائب وتتابعت عليها الرزايا والنوائب وجر على عروشها اذيال البلى وخرعوا الى قصرها بانواع صورته: افاد أولا أدام الله عزته أن اقبال دولة الدنيا على صاحبها بحيث ذلت رقاب الاقيال لبلوغها ذرا الحسن والجمال ومباشرتها لشيـــاب العز والاجلال عباركها الفائقة حتى صارت بحيث يشار اليها بالبنان وتترقبها عيون الاعيان أقعاه وتفرق عاكفو بابها المنيع ومجاورو مسكنها الرفيع وقد اقتضاهم من أوجدهم أز يفنوا وخلت عنهم الديار كأن لم يغنوا آل أمرها الى حال تغيرت عليها الشؤون والاحوال فسبحان من لا يعتري ملكه التبدل والانتقال ولا يجري في سلطانه المحنة والبلي وجوت على هذا الاسلوب الازمان والدهور والاحقاب والعصور تفرق وانفصال وبعد ذلك أشار الى مالا يخطر ببال أحد من الفرائد وبدائع الفوائد ليكون على المطلوب حجة نيرة واضحة المكنون وآية لقوم يعقلون. لمن الدنا وتضعضعت أركائها وانقض فوق عروشها جدرائها فجرى لها مجرى الشرح والبيان فلا علينا من أن نثبته في هذا المكان وهذه \* ( ومن المخاديم الاعيان المولى قورد احمد جلبي بن خير الدين معلم السلطان

بستان وغيرهم من أرباب الفضل والكمال ثم صار ملازما من المولى محمد الشهير من كل عارف واشتغل على المولى عبد الباقي والمولى صالح بن جلال والمولا بجوي زاده وهو مفت بطريق الاعادة ثم صار ذلك العتيق مدرسا بسليمانية ازنيق فبعد قيل من الزمان نقل الى احدى المدارس الثمان فلما مضى عليه سن مسين صارت وظيفته فيها ستين ثم ظهر له العواطف السلطانية فنقل الى احدى نشأ رحمه الله بكنف العز والعلا وقنن الحيجة والسنا طائبا للمعارف ومستفيد

حسكر الروم يتواثبون وهم من وراسم بهذا ال

وضيق عليهم هذه الدارة وسالت بدمامم الاو

م يثبت الجراكسة الاساعة من النهار ثم بدلو

المدارس السليمانية ثم عطف الزمان الى دمشق الشام فبعد سنتين ساءت به الظنون وحل به ريب المنون وذلك سنة ست وسبعين وتسعمائة وكان المرحوم مشاركا في بعض العلوم حلو المصاحبة حسن المقاربة عذب المشرب سهل المعلب ذا وجه صبيح ولسان فصبح روح الله روحه.

ه ( ومنهم العالم البارع الاوحد الشيخ غرس الدين أحمد ) ه

...

نشأ رحمه الله في مدينة حلب ورغب في العلوم وتشبث بكل سبب وقرأ المختصرات على الشيخ حسن السيوفي وحصل طرفا صالحا من فنون الادب ثم قصد الى التحصيل التام فارتحل ماشيا الى دمشق الشام وأخذ فيه الطب من مقدم الالباء ورثيس الاطباء العالم الذكي المشتهر بابن المكي ثم انتقل من تلك العامرة ماشيا الى القاهرة واشتغل فيها على العالم الجليل المقدار الشيخ المشتهر بابن عبد الغفار وأخذ منه الحكميات وعاوم الرياضيات وسائر العاوم العقلية قاطبة بالدروس الراتبة وأخذ الحديث وسائر علوم الدين من القاضي زكريا شيخ المنسرين فاصبح وهو لناصبة العلوم آخذوحكمه في ممالك الفنون فافذ وتنقلت به الاحوال وتأخرت عنه الامثال وفاقي على الاقران وسار بذكره الركبان ولما كانت فضائله ظاهرة عند سلطان القاهرة أحب رؤيته واستدعاه ورفع منزلته واكرم مثواء ثم جعله معلما لابنه ومربيا لغصنه ولما وقع بين مخلومه وبين سلطان الروم من المنافسة حضر الوقعة المعروفة من جانب الجراكسة فلما التقي الجمعان وتراءت الفئتان وتقدم الابطال وتبعهم الرجال وهجم ليوث الاروام واسود الآجام على ذئاب الاعادي وثعالب البوادي وكتبوا باقلام السمر أحاديث الجرح والسقام وأوصلوا اليهم أخبار الموت برسل السهام وأرسلوا عليهم شواظا من نـــار واحلوا أكثرهم دار البوار وأخذ الصواعق والبروق في اللمعان والشروق وأمطر عليهم السماء الحديد والحجارة رفسيق عليهم هذه الدارة وسالت بدمائهم الاباطح وشبعت من لحومهم الجوارح لم يثبت الجراكسة الاساعة من النهار ثم بدلوا الفرار من القرار وجعلوا أمام مسكر الروم يتواثبون وهم من ورائهم بهذا القول يتخاطبون :

حلنا فهور القوم إن الحرب أرجها والمستايا لخمرا وهيا وحاجا وقتل الحرري أن الحركة والمرجوب الدقائل وأسر إلىه والحرق الرحور ويا حي الله الدين على هذا في عيدا وقال جريداً . لاحد . أ . ا عاد في در الروم معد فر عامل أن معم استعجب أن العروي و الو الرحرة وستريخ فتطعلية وشرع في نتاعة للعسارات والاعة المراد والعالمات والمناحب كان فن المسادة وقاير ما بالإعقادة والمسا تعربت وزيه وتركت عمدته ترق رحمه الله سنا حتى وسميل وتسوا وكالذ للرجوم وألما في جنبع العلوم مستجمعا لشروط الفضائل وجامعاً لعنوم الاو حرو الاراكي يوعد في الرباقيات أثوف أرؤوس وبحاكي في الطب أغراط وحيد من وكان صحب قول غرية قاهر على أه عيل عجبة عاهر ألي و قدم والان ليمون و سبية كالرم والاسطرلاب وسال الاساب وكال رحد لل سا عد الكال و مع الرح الأحلال و كان رحما ف النهار أ الحرال للماي و الافادة الأرباب الصب و باستفادة وما ينجل عدة عمره وطبعة لسلام وقع حال الدي من أرباب لعرة غدر الأمكان وكان يكتب عداعم يكاني جدًا الاندة وكان بلحل لذا حشا وصائع فعفيرة ويشع من الفرث الخرار الفيل والأمور إليونة وكان رحمه الله ينفيم الأبيات أعلب من ماء الفرات وقدي قيا عامداده اعش عصلاه وقد سي صابح ال حلال عداكرا قاضيا بحب ومنه :

وعاني والإنجصية عداً والا فسيط التي حميلاً أم أهدي تحيية المستوات التي المستوات التي المستوات التي المستوات التي المستوات المستو

وشكري لكم دوه فماكالابنحا الفب شفاها يطلب العيد والقسط وبال وحملة لمورد عبها ألى قسط وبال بها حكم لشريعة والشرط رحال للمي عزه بل غايرها تخطر قدون أمرائها الفتادة والخرص ولكك السرأ ألى المراعا

وما كادت الاقدام من حملها تخطو من الجهد الادون عزمك قدحطوا فسارت به الامثال والعرب والقبط لمثلك فردا في الفنون له ضبط كمودا وقدحاروا وقدساءهم سخط وإلا تمنى ان فارسه سقـط فهل ثم عقبان يردعها البط بسسر القنافي الجانبين لهم شرط أقام بها ليث وفيها له سبط سيوف لكم بيض على روسهم رقط ونيران نقع من زفير لها لغط وأقلام سمر من أسود بها نشط فحلم بدا منكم فحاشاه في يسطو وأقدام ما أبغى عليه لقد حطوا فابكار فكري للخاطئين قد خطوا ويأتبك أفراح ويعقبها الغبط

وكم من اياد قد أناخت لكاهـل سقت إلى الفضل السراة فسالهم علوت إلى أنجئت بالشهب منطفا جمعت لانواع العلوم فلا نـرى جواد له جود نراه على الرضا فتلك أمانيهم وأحازم كاذب سلوا علماء الخافقين وفنيـــــة فهل كانت الانعام تأوي لبقعة فيا حبدًا يوم و فيه تظاله \_\_\_م ترود حياض الموت فيه نفوسهم وتهدي المنابيا للنفوس بأسهم فديتكم روحي لقد جئت بالحطا فابن صوابي والحطا كان جباني فسامح لمن أخطا وصنه تكرمـــا جزاك إله العرش عني عطيــة

ولما وصل اليه القصيدة الميمية التي أنشأها المفتي أبو السعود عليه رحمة الرب الودود وهي التي أولها :

أبعد سليمي مطلب ومرام وغير هواها لوعة وغرام صنع خطبة سنية وصنع عدة أبيات سينية وأرسلها الى المولى المزبور: أسبدي باسم السلام الى السدة السنية وأستهدي من سناء سيدنا وسندنا بنسة من نسماته السجسجية سالكا سبيل التسليم متمسكا بالصراط المستقيم نسج السجر في سلك الاستقامة فسبى النفوس واستدعى لسليمي فاسرعت اليه كالعروس ثم سلا عنها بسلوان من التسليم وسلب أساطيرها عن سويدائه بسر ملم فسألت السخاء من سحاب سماحته فأسعفني بها واسترقني من ساعته سلم فسألت السخاء من سحاب سماحته فأسعفني بها واسترقني من ساعته

فسمعت مستهامًا في ملسال سلسبيلها مسارعا لسلافها فسل سبيلها وأنشدت :

سياني سن ياسم وسلام يساعد فيها سائف وسهسام فسيرأ فسيرأ فالسيوف سطام فاساو وفي أرسم ووسام وما سر إلا حسرة وسيام سحائب تسايم سعدن سعام بأنس وتسايم علبك سسلام

سطور لهاحس عن الشمس اسفرت فسهل لها سفك النفوس وقد سعي فسرعان ما سلت سيوف نواعس سليمي فما أساو فسنمكأ أو اسمحي فيا حسر تا ما للهاد مساعدي سقانى السخا سما وسار سنيـــــة سخبت بنفسى إنسمحت بنفسها وقد أظهر البراعة فيمن أرسل ساعة فقال:

يا مفرد العصر قد بادرت بالطاعه با من حوى الجودوالاوقات في ساعه

نوعا من الحير قد لاحظنموه لنا فكنت عبدا لكم في الوقت والساعه ( ذكر تصانيفه ) التذكرة في علم الحساب ومنن وشرح في علم الفرائسض وحاشية على فلكيات شرح المواقف وحاشبة على شرح الجامي للكافية الى آخر المرفوعات وحاشية على شرح النفيسي للموجز من الطب وشرح تفسير البيضاوي حوى جزأين من القرآن الكريم وكتاب في علم الزايرجه وقد شرح القصيدة الميسية للمفتي أبي السعود وأني به الى المولى المزبور فاستثبله وعانقه وأكرمه غاية الاكرام فلما نظر الى ما كتبه استحسنه وأعطاه بعضا من

الاقمشة والعمائم وغيرها روح الله روحه ونور ضريحه . \* (ومنهم العالم الفاضل والنحوير الكامل المونى عبد الباقي ابن الحولي علاء الدين العربي الحلي) \*

التقل أبوه وهو صغير ونشأ في حجر أخيه الكبير عبد الرحسن الشهير ببابك جلبي فلما انتبه من رقدة الصغر وتفكر في هذه المعالم وافتكر علم ان تفاوت الرتب بالفضل والادب فترك لذاته في تكميل ذاته فصاحب الرؤوس والاهاب حتى وصل الى مجلس المفنى علاء الدين الجمالي فلما صار ملازما منه نقله نمه رسة قره كوز باشا بقصبة كوتاهيه بخسسة وعشرين ثم مدرسة اسمحق باشا بقصبة ابندكيد

اشا

بثلا

بثلاثين ثم مدرسة قباوجه بمدينة بروسه باربعين ونقل عنها الى مدرسة محمود باشا بقسطنطينية بخسسين ثم نقل الى احدى المدرستين المتجاورتين بادريه ثم عاد الى احدى المدارس الثمان ثم نقل الى مدرسة السلطان بايز يدخان بادرنه ثم قلد قضاء حلب ثم نقل الى قضاء مكة شرفها الله تعالى ثم عزل ثم قلد قضاء بروسه ثم نقل الى قضاء القاهرة ثم عزل ثم قلد قضاء مكة ثانيا وقد تيسر لي الحج وهو قاض بها وذلك سنة تسع وستين و تـ عـمائة ثم عزل بهذه السنة فلما عاد الى وطنه مات من الطاعون سنة احدى وسبعين وتسعمائة وقبل بلغ عمره الى ست وسبعين سنة ولم بعقب وليدأ ولا وارثا وشيدا فاوصى بثلث ماله لوجوه الخيرات فبنوا به بعض الحجرات يسكنها فقراء الملازمين وكان رحمه الله من اعلام العلماء وأكابر انفضلاء صاحب أيد في العلوم مرني أفاضل الروم وكان في زمن تدريسه كثير العناية بالدرس وجمع الاماثل فلذلك اشتغل عليه كثير من الافاضل وكان رحمه الله نافذ الكلام صاحب اشتهار تام كثبر الافادة مقبول الشهادة بقال انه لم يبلغ أحد ممن درس بالمدارس الثمان مبلغه في الاشتهار والظهور من بين الاقران وكان يلقى مدة اقامته بالشانية سبعة دروس أو تمانية وهو بهذا التعبين والاشتهار لم يكن صاحب الاحاطة والاستحضار وكان رقيق الحاشية لين الجانب تطيب النفس بصحبته وكان رحمه الله في غاية ميل للرياسة والجاه وقد بذل في تحصيل قضاء العسكر أمو الا عظيمة وقد بني في زمن قضائه بمدينة بروسه على ماء حار حماما عاليا من غرائب الدنيا خصل منه مال عظيم في كل سنة ووهبه للوزير الكبير رستم باشا ويذكره الناس بالظلمية وحكى بعض النقات اني رأيته يوما في باب الوزير المزبور عليه أثر غم شديد فسألته عنه نَنْأُرَّهُ ثُمْ قَالَ قَلَدُ بَذَلَتَ لَهَٰذَا الرَّزِيرِ ثَلَاثَينَ الفُّ دَيْنَارِ وَقَلَّدَ دَخَلَتَ عَلَيْهِ اليَّوْمِ وَمَا نظر الي نظر القبول والاختيار والحق ان ذلك الوزير بالغ في الاقدام ولم يقصر في السعي والاهتمام الا انه لم يساعده التقدير فلم تنفع جلالة الظهير ولم تشمر هذه الجسارة الا النقص وذاق المرحوم مذاق الحريص محروم ولعمري قد أجاد من قال وأتي باحسن المقال:

فليس لمخلوق إليه سيل وإن عز أنصار وجل قبيل ضللت ولو أن السَّماك دايل

إذا لم يعنك الله فيما تريده وإن هو لم ينصرك لم تلق ناصراً وإن هو لم يرشدك في كل مسلك

\* (و ثمن انخرط في سلك هؤلاء السادة وسلك مسلك أصحاب الفوز والسعادة الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ جمال الدين الشهير بشيخ زاده ) \*

ولد رحمه الله في قصبة مرزيفون ودخل وهو شاب في زمرة أرباب الاستعداد فاجتمع مع أفاضل عصره واستفاد حتى وصل الى خدمة المولى حافظ العجمي وهو في احدى المدارس الثمان ولما صار المولى محمد القره باغي مدرسا بمدرسة السلطان أورخان بقصبة ازنيق جعله معيداً لدرسه فلما توفي المولى المزبور ترك المرحوم طريقة العلماء واتصل بالمولى المشتهر بعرب جلبي وهو مدرس بمدرسة قاسم باشا بقصبة أني أيوب الانصاري فقام على أقدام الاقدام واهتم في نحصيل المعارف غاية الاهتمام فمهر في العلوم العربية والفنون الادبية وتميزني لحديث والتفسير وعلوم الوعظ والتذكير ثم ولي مدرسة دار الحديث التي بناها محمود الدفتري بقصبة أني أيوب الانصاري وعين خطيبا بجامع قاسم باشا يسر الله تعالى له في عقباه ما يشا وكان حسن النغم طيب الالحان من جملة من يتفني بالقرآن وكان يرتل الحطب بصوت أحلى من الرطب ثم عين له وظائف الوعظ والتذكير في عدة من الجوامع فاعتنى بنقل الاحاديث والتفاسير وقد بلغت وظيفته كل يوم الى سبعين وتميز من أقرانه المفسرين وتوفي سنة احدى وسبعين وتسعمائة كان رحمه الله من أجلة العلماء وأكابر الفضلاء وقد حضرت مجلس تفسيره ومحفل وعظه وتذكيره فوجدته في تحقيق المقام وتدقيق المرام واصلا الى الغاية وبالغا الى النهاية وكان لا يكتفي بالايماء والترشيح بل يبالغ في التصريح والتوضيح بحيث يلحق ثواني المعقولات باوائل المحسوسات ولا بخرز عن التكرار والاعادة حرصا على التعليم والافادة وبالجملة كان وحيدا في طريق وفريدا في ضيعته ويكفيه يوم مباحثاته ومفاخرتهماكتبه أبو السعود في صورة اجازته. وهذه صورة الاجازة كتبتهابالتمام لغاية حسنها ونضارتها: اللهم رب

الارباب مالك الرقاب منزل الكتاب محق الحق وملهم الصواب صل وسلم على أفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله الاوتاد وصحبه الاقطاب ( وبعد ) فلما توسمت في رافع هانيك الارقام زين العلماء الاعلام الالمعي الفطن اللبيب واللوذعي اللقن الاريب ذي الطبع الساج الوقاد والذهن النموى النقاد العاطف لأعنة عزائمه ابتغاء مرضاة الله من غير عاطف يثنيه والصارف لازمة صرائمه نحو تحصيل زلفاه بلا صارف يلويه الساعي في تكميل النفس بالكمالات العلية بحسب قوتيه النظرية والعملية سليل المشايخ الاخبار نجل العلماء الابرار مولانا الشيخ عبد الرحمن ابن قدوة العارفين الشيخ جمال الملة والدبن وفقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه وأتاح له في أولاه وأخراه ما هو له أولاه وأحراه دلائل نبل ظاهر في الننون ومخايل فضل باهر في معرفة الكتاب المكنون أجزت له في مطالعة الكتب الفاخرة واقتناص العلوم الزاخرة الَّتي ألفها اساطين أئمة التفسير منكل وجيز وبسيط وصنفها سلاطين أسرة التقرير والتحرير من كل شامل ومحيط واستخراج ما في مطاويها من الفوائد البارعة واستنباط ما في تضاعيفها من الفرائد الرائعة وسوغت له افادتها للمقتبسين من أنوارها الرائقة تفسير وتقريرا وللمغتنمين من مغانم آثارها عظة وتذكيرا على ما نظمه بنان البيان في سمط السطور ورقمه يراعة البراعة في طي رقها المنشور حسما أجاز لي شيخي ووالدي المرحوم بحر المعارف ولجة العلوم صاحب النفس المطمئنة القدسية محرز الملكات الانسية المنسلخ عن النعوت الناسوتية الفاني في أحكام الشؤون اللاهوتية العارف باطوار خطرات النفس الواقف على أسرار الحضرات الخمس مالك زمام الهداية والارشاد حجة الحق على كافة العباد محيي الشريعة والحقيقة والدين محمد بن مصطفى العماد المجازله من قبل مشايخه الكبار لاسيما أستاذه الجليل المقدار الجميل الآثار الحبر المامي والبحر الطامي الصنديد الفريد والنحرير الحميد المجيد عم والدتي علاء الملة والدين المولى النهير بعلى قوشجي صاحب الشرح الجديد للتجريد واستاذي العلامة العظيم

. ...

10

...

1.0%

الشان والفهامة الجلي العنوان الامام الهمام السميدع القمقام نسيج وحده ووحيد عهده عبقري لا يوجد له مثال أوحدي يضرب بمآثره الامثال المولى البارع الأعبد أبو المعالي عبد الرحمن بن علي المؤيد المجاز له من قبل أستاذه المشهور جلالة قدره فيما بين الجمهور المعروف فضائله لدى القاصي والداني جلال الملة والدين محسد بن اسعد الدواني المجازله من قبل أساتذته العظام الذين من زمرتهم والده العلى القدر سعد الملة والدين أسعد الصديقي المجاز من قبل مشايخه الفخام لا سيما أستاذه علامة العالم مسلم الفضل فيما بين جماهير الامم الغني عن التعريف على الاطلاق المشتهر بلقبه الشريف في أكناف الآفـاق زين الملة والدبن على المحقق الجرجاني أوأستاذي الماجد الحفاير والنقــاب المحدث النحرير ذو القدر الاتم والفخــر الاشم أبو الفضــائل سيدي محمد بن محمد المجاز له من قبل أستاذه الفاضل وشيخه الكامل ذي النسب والفضل المولى المشتهر بحصن جلبي محشي شرح المواقف المجازله من جهة شبعه الاجل وأستاذه الشامخ المحل وحيد عصره وأوانه وفريك دهره وزمانه علاء المجد والدين المشهور بالمولى العلوسي صــاحب كتــاب الذخر والله سبحانه أسال مكباعلي وجه الذل والمهانة ساجدا على جباه الضراعة والاستكانة أن يفيض عليهم سجال غفرانه وشآبيب رحمته ورضوانه وبهدينا سبيل الهدى ومناهج الرشاد ويقينا مصارع السوء يوم التناد إنه رؤف بالعباد كتبة الفقير الى الله سبحانه الراجي من جنابه عفوه وغفرانه أبو السعود الحقير عفي عنه :

ه( ومن محاسن الدهر اللدود المولى محمد ابن المفتى أبي السعود ) ما

ولد رحمه الله وسحابه يبرق عن مجد أصيل وصباحه يسفر عن شرف البرا وكلم في المهد عن طب نجره كلؤلؤ يخبر عن كرم خره فلما رأي أبوه رشاقا غصنه عطف عليه سواكب مزنه فعما قليل صدق الناس في استدلالهم بحلب الاصل على طبب الشر وحقق تفرسهم ما تفرسوا في الهدلال ابراله المولى محيي الدين الفناري واشتخال لديه حتى شهد الفله وأني عليه فاعطاه السلطان بتربيته مدرسة قاسم باشا بحسين تم نقل الل سدين

السلطان محمد في جسوار أبي أبوب الانصاري عليه رحمة الملك الباري ثم نقل الى احدى المدارس النمان ثم الى مدرسة السلطان سلم خان ثم قلد قضاء مشتق الشام من ألطف بلاد الاسلام فلما وصل اليها باشر القضاء بما بليق به من الصرامة والشهامة وكال الاستقامة وتواتر الاحبار بشكر أهل هذه الديار ثم عزل عنه بلا سبب ثم قلد قضاء حلب فبعد مضي سنة ساءت به الظنون وحل به ربب المنون وذلك سنة احدى وسبعين وتسعمائة وما اناف عسره على أربعين سنة كان المرحوم من محاسن العصر ونوادر الدهر في شدة ذكائه وصفاء ذهنه ونقائه يتلأ لا من جبينه آثار النجابة ويلوح من وجناته أنوار السيادة وكان رحمه اله علما أديبا و محمومة وكان رحمه من عالما أديبا له اطلاع على المعارف والتواريخ وكان له معرفة وكان يكتب خطا مليحا في الغاية وكان له اطلاع عظيم على قواعد اللمان الفارسي حتى بلغ الى أنه نظم الشعر الفارسي على أبلغ النظام بحبث يعجز عنه مهرة الإعجام (شعر)

بآین وقابسی مبانرا یا خیا لست أیسن جنین نازك خیالی كی توان بسش محالست أبن زبالای تو حیران تی شكر سروكلستان هم عجب شیرین شحایل قامت بااعتدالست این نهان شد آفتاب و ماه نو خو شتر نمی آیسد زوویت آن خجل و زابر و یت دار نفعالست این مكن عبیم اكر می نالم اذ نار غم هجسران غم هجران مكو صد كو نه اندو هو ملالست این زحال میلی و بی صبر دل هر كز نیر سیدی نیامد هیج از و یادت نمی دانم جه حالست این نیامد هیج از و یادت نمی دانم جه حالست این (وله أیضا)

-i

. .

1.11

- 4/

111,

ترا اي نوش لب کام دل وجان مي توان کفنن

نجان بخش لبت را آب حیوآن میتوان کفتن قدت ما نندسر وازنازجون قامت برافرازی جو بخرامی تراسر و جرامان میتوان کفتن یکوبت کلرجان جمعند بهردیدن روبت سرکوی ترارشك کلستان میتوان کفتن بریزی بی کنه هر لحظه خون صد مسلمانرا بریزی بی کنه هر لحظه خون صد مسلمانرا مه من باتو دار میلی و بی خانمان حرفی ولی حرفی که بنهان ولی حرفی که بنهان بارقیبان می توان کفتن بارقیبان می توان کفتن بارقیبان می توان کفتن

\* ( ومن العلماء الجليل المقدار المولى مصلح الدين ابن المولى محيي الدين المشتهر بابن المعمار ) \*

توفي أبوه قاضيا بحلب فوجه المرحوم راحلة الطلب نحو ناصية العلم والادب فعطف على طلب الفضائل ساهرا فقطف من رياض العلوم ثمارا وزاهرا وقرأ على المولى عبي الدين الشهير بالمعاول ثم على المولى الشيخ محمد الشهير بجوي زاده ثم صارملازما من المولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم درس في مدرسة الامير بمدينة بروسه بخمسة وعشرين ثم مدرسة أحمد باشا ابن ولي الدين بالمدبنة المزبورة بثلاثين ثم مدرسة يلدرم خان في البلدة المذكورة باربعين ثم مدرسة أم السلطان سايم خان بقصبة طرابوزن بخمسين ثم ساعده عنها بعض الرؤساء حيى نقل الى مدرسة زوجة السلطان سليمان بقسطنطينية ثم نقل الى احدى المدارس بقسطنطينية أم نقل الى احدى المدارس بقسطنطينية أم نقل الى احدى المدارس بقسطنطينية أعطى أحداهما المرحوم والأخرى للمولى شمس الدين أحمد المشتهر بقاضي زاده في كل يوم بستين درهما ثم قلد قضاء بروسه ثم عزل عنه لبعض زلاته الواقعة في صكوكه ومراسلاته وبعد سنة ولي قضاء ادرنه ثم نقل الى قسطنطينية ودام عليه حتى وقع بينه وبين الوزير الكبير رسم باشا ما وق فعرك قسطنطينية ودام عليه حتى وقع بينه وبين الوزير الكبير رسم باشا ما وقن فعرك

وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ثم لما مات الوزير المزبور وانتصب مكانه على باشا اظهر له المرحوم وغبته في قضاء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فقلد ذلك وبعد سنة عزل عنه فلما عاد وبلغ الى مصر أدركته المنية وفاته الامنية وذلك في شهر شوال سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة وسمعت من بعض العظام أن السبب في اختياره عند عوده طريق مصر على طريق الثَّام انه في بعض الليالي نام فسمع قائلًا يقول في المنام القضاء في المصر فانتبه وغاص في بحر الفكر ثم حكم بان هذه الرؤيا من الآيات الظاهرة بانه سيكون قاضبا بالقاهرة ولم يدرانها قاضية بانه سيصل فيها بالعيشة الراضية وكان المولى المرحوم بارعا في كثير من العلوم معروفا بنفاء القريحة وجودة البدبهة ومع ذلك ليس فيه رائحة كبروتية وكان كثير الانشراح محبا للمناكهة والمزاح محبا لمعاشرة الاخوان ومكبا على مصاحبة الخلان أسكنه الله في غرف الجنان وقد عاتى رحمه الله حواشي على حاشية المولى حسن جلبي على الناويج وبقي في هامش الكتاب وهذه النسخة الآن موجودة في الكنب وقفها الوزير الكبير على باشا في مدرسته الجديدة وعلق أيضا حواشي على الدرر والغرر ولم تتم وقد عترت له على كلمات كتبها في هامش كتاب الجامي على الموضع يتساءل عنه الطلاب من قوله في بحث العدد (ولا نجوز اضافة العدد الى جمع المذكر السالم فلا يقال ثلاثة مسلمين فلم يبق الامثات لكنهم كرهوا أن يلي التسييز المجموع بالالف والتاء بعدما تعود المجيء بعدما هو في صورة المجسوع بالواو والنون أعنى عشرين الى تسعين ) فهي هذه قوله التمييز بالرفع فاعل يلي والمجموع بالنصب مفعوله والمراد من التمييز اسم المعلود الذي هو مميز العدد مثل رجل و درهم لانه التمييز بحقيقة و بعد الأول معمول يلي وما بعد بعد مصدرية صلتها تعوّد والمجيء بالنصب مفعول لتعود فاعله كناية النمييز والثاني ظرف المجيء وما بعده موصولة بما بعده ( والمعنى ) ان العرب كرهوا أن يجيء التمييز الذي هو اسم المعدود بعد العدد المجموع جمع المؤنث اللازم على تقدير جمع المائة بالالف والتاء وأن يقال ثلثما آت رجل بعد كون العادة أن بجيء بعد العدد الذي هو في صورة الجمع المذكر مثل عشرين رجلا

. . .

214

1,8

F-12

\* 0

الى تسعين ويدل على كون ما قانا شرح قوله تصريحه في شمرح قوله وجمعه وانما لم يقل وجمعهما لان استعمال جمع مائة مع مميزها مرفوض في الاعداد لا يقال وثلثمات رجل ـ تدبر . وقيل (أرادبه المولى شمس الدين المشتهر بقاضي زاده حل هذا المقام على وجه يزيل الايهام) هو ان النحاة كرهوا أن يلي الثلاث واخواته التمييز الذي جمع بالالف والتاء بعد صبر ورة مجيء التمييز المفرد بعد العدد الذي هو في صورة الاسم المجموع بالواو والنون عادة له مثلا لا يقال عشرون منات فكذا لا يقال ثلثماآت فالعامل في بعد الاول أن يلي وما بعده مصادرية والعامل في بعد اللاول أن يلي وما بعده مصادرية والعامل في بعد الثاني المجيء وما بعده موصوفة أو موصولة يرد عليه انهم كما لا يقولون عشرون مئات لا يقولون كذلك اه وهو فاسد باحد الوجوه لفساد أصول الاعداد وهو الهادي الى سبيل الرشاد اه كلامه

\*( ومن الذين جاسوا في مجالس الارشاد وهرع اليه الناس من كل حاضر وباد المنصور بعين عناية الباري الشيخ عبد اللطيف النقشبندي اليجاري ) \*

كان رحمه الله من أولاد موسى باشا من وزراء الديوان في دولة السلطان محمد خان وكان في أول أمره من طلبة العام الشريف وخدمة كل فا ضل عربف ثم ساقته العنايات السبحانية والجذبات الرحمانية الى طريق التصوف و ترك التكلف و تاب على بد الشيخ محمود الاماسي خليفة الشيخ العارف أحمد البخاري و تميز لحدمته حتى زوجه بابنته ولما انتقل شيخه الى رب العباد اجلس المزبور مكانه للارشاد في زاويته المعروفة المبنية بقسطنطينية المحمية و خدم ذلك المقام الشريف والمنزل المنيف الى أن حج سنة سبعين و تسعمائة و جاور بمكة المشرفة الى أن بقي أسبوع الى وصول الحاج من العام القابل ثم انتقل الى احسان ربه الشامل كان رحمه الله عاقلا صالحا معتقدا اية في الحلم والتؤدة والوقار أسكنه الله تعالى في جنات تجري من تحتها الإنهار .

. ( ومن أرباب الفضل والكمال المولى صالح بن جلال ) ،

كان أبوه من كبار زمرة القضاة الحاكمين في القصبات ونشأ رحمه الله مشتغلا بالعلم وأربابه ومعجبا بالفضل وأصحـــابه فاهتم في التحميل

ورغب في التكميل وقد تشرف بمجالس السادات وكان منه ما كان حتى صار ملازما من المولى خبر الدين معلم السلطان سليمان ثم درس في المدرسة السراجية بادرنه بخسسة وعشرين ثم مدرسة مراد باشا بقسطنطينية بثلاثين ثم مدرسة محمود باشا بهذه المدينة باربعين ثم صارت وظيفته فيها خصين ثم ساعده الدهر واعانه الزمان حيث وصل منها الى احدى المدارس الشمان بهمة اياس باشا الوزير الكبير بل بتقدير العزيز القدير ثم صار مأمورا من قبل السلطان سليمان بترجمة بعض الكتب الفارسية بالتركي فاتمها في قليل من الزمان فاعطاه مدرسة السلطان بايزيد خان ثم قلد قضاء حلب وقال في تاريخه الشيخ غرس الدين صاحب الفضل والادب:

ت الارب وأنى الهنا في صالح نعم الطلب صالح عليك قد وجب فالشكر لله عليك قد وجب أخو السخاء ابن التقى عالي النسب قد روى أيضا لبيد عنهم بروي الادب أوقاته يا سائلي تاريخه قاضي حلب

بشراك يا شهبا لقد نلت الارب زال العنا ها قد أتاك صالح بالعلم والحلم غدت أوصافت فحاتم في الجود عنهم قد روى باليمن قد جاءت لنا أوقاته

- 7 3

...

----

15 6

17

. . . .

أم عن عنه و فوض اليه تفتيش أحوال القاهرة فاصبحت بكمال استقامته عامرة فوجه اليه ثانيا قضاء حلب فلم يقبله ولم يرغب فاعيد الى مدرسته الأولى شمانين ودام على الدرس بها سنين ثم قلد قضاء دمشق الشام ثم نقل الى قضاء مصر ذات الاهرام ثم عزل وبقي في الحزن والهم ثم وجه اليه مدرسة أبي أيوب الانصاري بمائة درهم فعما قليل عسيت عيناه فتقاعد بوظيفته المربورة بالمدينة المنفورة فلما وصل عمر هذا العرنين الى حدود الثمانين اباده الزمان وأبلاه اللهر الحوان وذلك سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة. وكان المولى المرحوم مشاركا في العلوم يحاكي السادة الكبار في السكينة والوقار وكان المرحوم ذا نفس زكية وراحة سخية يراعي الحقوق القديمة كما هو عادة الطباع السليمة محسنا الى اخوانه ومتفضلا على جبرانه وقد كتب رحمه الله حواشي على شرح المواقف وعلى متفضلا على جبرانه وقد كتب رحمه الله حواشي على شرح المواقف وعلى

العقد المنظوم - ٢٤

شرح الوقاية لصدر الشريعة وعلى شرح المفتاح للشريف الجرجاني وجمع بعده لطائف علماء الروم ونوادرهم وله ديوان شعر بالتركي وديوان منشآت بذلك اللسان أسكنه الله تعالى في غرف الجنان.

ه ( ومن العلماء العظام المولى محيي الدين الشهير بابن الأمام ) ه

كان أبوه اماما في جامع محمود باشا ونشأ رحمه الله طالبا لاكتساب المعالي وراغبا في مصاحبة كل ماجد عالي ومارس الفنون الشريفة وتتبع المصنفات اللطيفة وقرأ على المولى الاعظم ابن كمال وغيره من أرباب الفضل والكمال وصار ملازما من المولى القادري ثم درس في مدرسة واجد باشا بكوتاهية بعشرين ثم صارت وظيفته خسسة وعشرين ثم درس في مدرسة اسحتي باشا بقصبـــة اينه كول بثلاثين ثم مدرسة يلدرم خان بمدينة بروسه باربعين ثم مدرسة ككيز بخسين منها الاوطار أعطى مدرسة اسكدار وهو أول مدرس بها ورافع لنقابها ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم مدرسة السلطان سليم خان ثم قلد قضاء حلب بلا رغبة منه وطلب فباشر القضاء فيها قدر سنتين ولم يتكلم بلفظ حكمت مرة فضلا عن مرتين ثم عزل عنه وعين له الثمانون حسبما العادة والقانون ثم صارت وظيفته مائة ونصب مفتيا باماسيه فقبل الحركة والمسافرة اتفق له سفر الآخرة وكان من العلماء العاملين والفضلاء الكاملين يحقق كلام القدماء ويدقق النظر في مقالات الفضلاء وقد على على أكثر الكتب المتداولة حواشي الا انه لم يتيسر له الجمع والترتيب والتبييض والتهذيب وكان رحمه الله معتزلا عن الناس غير متكلف في اللباس وكان يصدر عنه لعدم اكثراثه بامور الدنيا وقله مبالانه قصور في مداراة الناس ومعاملاته ولذلك كانوا فيه يطعنون والى كل حدب ينسلون:

ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه توفي رحمه الله في أول الربيعين سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة . ه ( ومنهم العالم العامل والسري الكامل شيخنا واستاذنا تاج الدين ابراهيم ابن عبدالله سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه )،

ولد رحمه الله على رأس تسعمانة في ولاية حميد فخرج منها ني طلب العلم ودار البلاد واشتغل واستفاد وافني عنفوان شبابه في تحصيل العلم واكتسابه وصاحب أعيان الناس وشيدبنيان العلم بأشد أساس وتلقى من الافاضال الدروس حنى شهد بفضله الرؤوس واتصل بالمولى نور الدين الشهير بصاروكرز وصار منه ملازما ثم درس في مدرسة ابراهيم الرواس بقسطنطينية بعشرين ثم بالمدرسة الواقعة بقصبة يبلونه الشهير بانها بميخال أوغلى بخسسة وعشرين ثم مدرسة الفاضي الاسود بقصبة تيره شم مدرسة اغراس شم مدرسة سليمان باشا بازنيق فاشتغل فبها وكتب حاشية على صدر الشريعة ورد فيها على المولى ابن كمال باشا رحمه الله في مواضع كثيرة فلما انفصل عنها كتب رسالة وجمع فيها من مواضع رده عليه سنة عشر موضعا وأغلظ على المولى المزبور في مواضع عديدة من تلك الرسالة وقال في أوائل ديباجتها فاعلموا معاشر طلاب الية بن سلام علبكم لا نبتغي الجاهلين ان المختصر الذي سوده الحبر الفاضل والبحر الكامل الشهير بابن كمال باشا نعمه الله في روضة جنته مما يعلمه وما يشا وسماه بالاصلاح والابضاح مع خروجه عن سنن الصلاح والفلاح باشتماله على تصرفات فاسدة واعتراضات غير واردة من السهو والزلل والخبط والخال لاتيانه بما لا ينبغي ونحرزه عما ينبغي مشمدل على كثير من المسائل المخالفة للشرع بحيث لا بخفي بعد الننبيه للاصل والفرع ولا ينبغي الاعتقاد بحقيقتها للمبتدي ولا العمل بها المنتهي لوجود خلافها صريحا في الكتب المعتبرات من المطولات والمختصرات ومن شك فيما ذكر بعد النظر فيما سيذكر أوشك أن يشك في ضوء المصباح ووجود الصباح عند طلوع الاصباح ثم كتب نسختين ودفع احداهما الى الوزير محله الصوفي وكان ينتسب اليه والثانية الى الوزير الكبير رستم باشا فلما أعطاه أياها طلب الوزير المزبور قراءتها فلما وصل الى تشنيعه على المولى المزبور تغير الرزير غاية التغير بسبب انه كان قد قرأ على المولى المزبور فأخذ منه الرحالة

5 ... 3

يو او رون ا

ين رد ا

ا ... را

Fari,

وقال لا بد من ارسالها الى المفنى وهو يومئذ المولى أبو السعود فان كنت صادقا في دعواك لعطيك مــا تـأله وان كذبت فسنجزيك باساءتك الادب فخرج المرحوم من عنده مغموما ثم أنور الوزير المزبور لبعض العلماء أن بصور له بعضا من ثلث الصور عبث يعهده وكال أوَّل موضع منها قوله قال الفاضال الشهير بابن كان باشا ( وكره سدل الثوب الى قوله الوطء والنخلي فوق المسجد والبول نوقه وفوق بيت فيه مسجد ) أي مكان أعد ً للصلاة وجمل له محراب وأشار الي هذا بتعريف الاوَّل وتنكبر الثاني ( أقول ) عد ً البول فوق المسجد من جملة المكروهات بخالف مخالفة بينة ما هو المصرح به في الكتب المعتبرات والحال انه لم يؤيد كلامه بنقل وما هو الاسهو أو سبق قلم منه فلما سمع الوزير تلك المسئلة قال قد أساء الادب فيه أيضا حيث جوز البول فوق مسجد وما هو الا رجل سفيه انظر الى هذا الجهل وسوء الفهم ثم لما سمع مسئلة تجويز بيع العبد في نفقة زوجته مرة بعد أخرى غضب غضبا شديدا وقال انه تعريض لي فعزم أن لا يوجه اليه منصبا قطعا ونسي ذلك المغرور ألا الى الله تصبر الامور فبقي المرحوم برهة من الزمان في مهامه الذل والهوان واستولى عليه القنوط والياس وقطع أمنيته عن الناس فنوجه الى جناب مولاه الى أن قرع سمعه نداء لا تبآسوا من روح الله وذلك انه اتفق فتح سلطانية بروسه وورد الأمر من السلطان بان يوجه الى أحد من المعزولين ولم يوجد منهم الا المرحوم وشخص آخر يبغضه الوزير المزبور أكثر من بغف للمرحوم فخاف أن يعطيها السلطان ذلك الشخص فسارع في عرض المرحوم فقبله السلطان ثم ندم على ما فعله ولم ينفعه اللهم بعد ما زلت القدم وما أصدق من قال:

اذا أتى وقت القضاء الغالب بادرت الحاجة كف الطالب فذهب المرحوم الى مدرسته فشرع في الافادة وبيض فيها ما كتبه على صدر الشريعة من أول كتاب الحج الى آخر الكتاب فلما مضى عليه سبع سنين اعظي احدى المدارس النمان وقد قرأت عليه فيها نبذا من كتاب الهداية ثم نقل الى مدرسة السلطان سليم خان ثم فوض اليه الفنوى بالماسيه في أيا صوفيه ثم نقل الى مدرسة السلطان سليم خان ثم فوض اليه الفنوى بالماسيه في

كل يوم بشمانين درهما فلما مضى عليه خيس سنين انحرف مزاجه وانكسر زجاحه وهجمت عليه الامراض فانفصل عنه وهو راض وعين له الثمانون حب ما هو العادة والقانون وتوفي رحمه الله في أول الربيعين من شهور سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة وكان المرحوم بحر المعارف وبلحة العلوم واصلا الى التحقيق ومالكا لازمة التدقيق مشاركا في العلوم العقلبة وبارعا في الفنون النقلبة خصوصا في الفقه وبابه فانه من أكبر أربابه وكان رحمه الله خليقًا بالمراتب العلية والمناصب السنبة الا انه خانه دهره ولم يساعده عصره عوضه الله تعالى عن المراتب الدنيوية بالدرجات الاخروية وكان رحمه الله ذا خصائل رضية وشمائل مرضيةمتخلقا بالخلاق الله قانعا باليسير من دنياه شيخا مباركا متبركا فاز كثير من تلاميذه وفاق على أقرانه وقد صدر عنه بعض الحالات الشبيهة بالكرامات منها ان وزبر زمانه ابراهيم باشا أمر أن يعطي مدرسته معلم غلمانه فلم يقدر قاضي العسكر على مخالفته وعصيانه لشدة باسه وقوة سلطانه فأحضر المرحوم وعرض عليه المرسوم وقال له لابد من قبول هذا الحكم فليس لك الا الرضا بالقضاء فاضطرب المرحوم وأظهر النفرة عنه وعدم الرضا فلم يجد لنفسه ناصرا ومعينا فقام عنه كثيبا حزينا وترك الاسباب وأغلق الباب وتوجه الى جناب ربه وبات فاذا المعلم في تلك الليلة مات هكذا ينجح ويظفر بالآمال من أخلص التوجه الى جناب حضرة المتعال ومن توكل على الله كذاه ومن التجأ الى غير بابه صفرت كفاه وما أحسن قول من قال أعذب من ماء الزلال:

وكم لله من لطف خفسي وكم يسر أتى من بعد عسر وكم أمر تساء به صباحسا اذا ضاقت بك الاحوال بومسا

. %

114

....

. .

...

-4

1

يدق خفاه عن فهم الــذكيّ ففرّج كربة القلب الشـــجيّ وتأتيك المسرة بالعشـــيّ فثق بالواحد الفرد العـــليّ

وقد كتب رحمه الله حشية على بعض المواضع من شرح المفتاح للشريف برد فيها على المولى ابن كمال باشا في المواضع التي يدعي التفرد فيها وله عدة رسائل على مواضع من حاشية التجويد للشريف وله شرح لمتن المراح من علم التصريف. (ومنهم المعروف بدده خليفة)

كان رحمه الله من نواحي قصبة سونسه من بعض الاتراك وكان في أول الامر من أصحاب البضائع مشتغلا ببعض الصنائع وعالج صنعة الدباغة سنن حتى أناف عمره على عشرين وما قرأ حرفا من العلوم وما اجتمع بواحدمن أرباب الفهوم ثم من الله تعالى عليه باكبر آلائه فصار من أعيان عصره وعلمائه كان رحمه الله مشتغلا بعسل الدباغة في بلدة أماسيه فاتفق أنه جاء بها مفت من علماء ذلك العصر فاجتمع فرقة من أعيان البلدة المزبورة لضيافة المفتى المزبور فذهبوا به الى بعض الحدائق وذهب المولى المزبور متلطفا لبعض أرباب المجلس فلما باشروا أمر الطعام طلبوا من نجمع لهم الحطب والمرحوم قائم على زي الدباغين الجهلة فقال المفتي المزبور مشيرا الى المرحوم ليذهب اليه هذا الجاهل ففهم منه المرحوم از دراءه لشانه وعلم انه ليس ذلك الا من شائبة الجهل وذهب الى جمع الحطب وفي نفسه تأثر عظيم من از درائه وتحقيره فلما بعد عنهم نزل على ماء هنالك وتوضأ منه وصلى ركعتين ثم ضرب وجهه على الارض وتوجه بكمال النضرع والابتهال ألى جناب حضرة المتعال وطلب منه الحلاص من ربقة الجهل والنقصان واللحوق بمعاشر الفضل والعرفان متكلا على قوله تعالى فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان ثم قام وأخذ من الحطب ما يتحمله وجاء الى المجلس وفي وجهه جراحات تدمى من شاءة مسح وجهه بالتراب فنضاحك القوم منه وظنوا ان ذلك من مصادمة الاشجار عند الاحتطاب فلما تم المجلس قام المرحوم وقبل يد المفتي وقال أريد ترك الصناعة والدخول في طلب العلم فقال المفتي أبعد هذا تطلب العلم وهو لا نحصل الا بجهد جهيد وعهد مدباه وعزم صادق وحزم فائق ولا بد من خدمة الاستاذ أكثر من المعتاد وأنت لا تتحمل بهذه المشاق ولا تحتمل ذلك الوثاق فتضرع المرحوم وأبرم عليه في القبول الى أن قبله المفتى لخدمته ورضى بتعليسه فلما أصبح باع ما في حانوته واشرى مصحفًا وذهب الى باب المفتى وبدأ في القراءة وقام في الحدمة الى ان حصل مباني العلوم ودخل في سلك أرباب الاستعداد وتحرك على الوجه المعناد حتى صار معيدا لدرس المولى سنان الدين المشتهر بالق في مدرسة السلطان مراد بمدينة بروس

ثم تولى مدرسة با يزيد باشا في البلدة المزبورة بعشرين ثم مدرسة أغا الكبير باماسيه بخمسة وعشرين ثم مدرسة القساضي بثره بثلاثين ثم مدرسة السلطان محمسه بمرزيفون باربعين ثم مدرسة أمير الامراء خسرو بمدينة آمد بخمسين ثم مدرسة خسرو باشا بمدينة حلب وهو أول مدرس بها وفوض اليه الفتوى بهذه الديار ثم نقل الى مدرسة سليمان باشا بقصبة ازنيق ثم نصب مفتيا بديار كعة (۱) وعين له كل يوم سبعون درهما ثم تقاعد عن المنصب وعين له كل يوم سنون درهما وتوفي رحمه الله سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة كان رحمه الله عالما فاضلا مجتهدا في اقتناء العلوم وجمع المعارف آية في الحفظ والاحاطة له اليد الطولى في الفقه والتغمير و كتب وحمه الله تعالى حاشية على شرح التفتازاني في الصرف وبسط الكلام وبالغ في جمع الفوائد والمهمات وله منظومة في علم الفقه وعدة رسائل من فنون عديدة رحمه الله .

(هذا آخر ما وقع) من وفياتهم في دولة المرحوم السلطان سليمان بن سليم خان عاشر سلاطين آل عثمان فاتح ديار فارس بغذاد قالع قلاع انكروس وبغدان بلغواد قامع آثار الكفرة و الملحدين معفر جباه عناة المشركين صاحب الوقائع المشهورة والمناقب المذكورة ملك ملك الآفاق بسطوته و تطاطا سراة العالمين عند سرادقات عزته هو الذي هوب ملك الشرق من بين يديه دربا فدربا ودانت لهيبته الملوك شرقا وغربا فياله من ملك مجاهد تناول الكواكب وهو قاعد أصبح البحر من صارمه الصمصام في اضطراب وتحصن المريخ من سهمه في بروج السبح القباب لو قصد الى كيوان في حصنه لا نزل ولو حمل بقناته على المساك الرامح لمركه رجلا أعزل وكان رحمه الله ملكا ممدوحا ومحمودا مقداما مظفرا مسعودا وقع منه عداة الدبن في العذاب الآليم وبلغ ملكه الى السبع الاقاليم وقد مات رحمه الله وهو عاصر لقلعة سكنوار التي لم ير مثلها في حصانتها عين الفلك الدوار تباهي في وفعة سورها السماء وتناطح بروجها الحمل وتصافح الجوزاء وبأخرة كانت

0 - 1

. .

. 124

w 2

, m. 1

....

13 14

 <sup>(</sup>١) قوله بديار (كمة) هكذا بالأصل و لعله ربيمة، فاليجرر. اه. متسجعه. ٥
 ٥ - أقول: [كفه] المشرف.

هنه لعلية السلطانية سيها الانتحافها بالسالك المصالية والمساد بعض عن افتني المراج إلى وقعيد أرو واحكاد له الله في أوله الشالة والمورد حصا له ين حور وكرد ولا ينكل على عور وقد الظل وحد الله في الدم عن وللطور في عور منه أن وسيون ولده الله والله أن هارته ال فلطفية المنظلها جميع من إلى الملك بكمال اللموم والأحران وهنوا عليه هذا جامعه المروف ودهرا له ولمغرة والرضوالة وللقره قيالة الحاس طريون فسيحان الدائد لجاني عني من الاعتصار والشعور وكان محما للعلم معطما لاهمه عابدًا لاعتمام ومهندا في الحراء الفوال المان عربه الافتحاد وقد فيسر الد من الخورات الملاء والله ب حدد ما الواتدي واحداقا ملك من الدوك لگفته بود منتجره منها الجومع الذي يذه بفسططينية وهو الذي م أثر علله عين الرهان وله بين علمه الي هما الآر لابديد خررش ولا حصن الاستر رسي بحرره عدة مدارس بدارس عا الوالا عادره و روال حجد و غلوه الا ينتهج به أو الرا على و الراهال من علوه الأدياء والأيماء والتي ما عمد أ مشت بطائس الخرى من الأمضا والقرى سوى ما يصرف استمالة نفس من طلبة العلم الشريف وسائر المحاويج ها نفرق و غلطت والل ما يعد الدار أن المرافعي والرابية المعالين بالواع لاغرية والاعتمة والعاجن ومنها حميم لعظيم الدي عاه على ترجمة بن قعظينية وذلك احدى غوائب للانباني الطول والعرض وقوأة البناء ومنها خهر العظيم أني به ان فستنشبها وفسم عن خلاف أفساد المبتب عن دانة واستحدم ب حفا عنبا ولذا مالا حسبا ولني له في طريقه ألنبة عجبة وطاقات غرية التي يغول في بعض أوصافها وبيان تاريخها المفني أبو السعود وقد تقرب الى رب العظمة والجلال بانشاء أصنع البنيع المثال الرفيع الدعائم الشامخ العماد والنبع القوائم الراسخ الاوتاد الذي ساقاته كالمجرة في المنوال وطاقاته لقوس قزح مثال واجراء ما فيه من أعذب الفرات الذي لم تره العيون ولم يووه الرواة يسروي العطاش وبحبي الموات كأنه جنبول تشعب من ماء الحياة على أهل دار الملطنة المنية فمصطبية المحمية وعلى من يبردها من أقطار البلاد من كل حاصر واله

السلطان الاسعد الاعظم والخاقان الامجد الافخم مالك الامامة العظمي والسلطان الباهر وارث الحلافة الكبرى كابرا عن كابر مسخر الاقاليم بحرا وبرا معمر الممالك احسانا وبرا فاتح بلاد المشارق والمغارب بنصر الله العزيز وجنده الغالب السلطان ابن السلطان السلطان سليمان بن سليم خان وقد اتفق الاثمام في غرة ذي النعدة الحرام سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة.

ه وكان رحمه الله ذا حظ من المعارف والنوادر وله معرفة تامة بالتواريخ من الاوائل والاواخر وكان ينظم الشعر بالتركي والفارسي وله ديوان شعر بالنركي مشهور وله ديوان شعر بالفارسية أكثره جيد يستعذبه الطبع السليم والذهن المستقيم وله بالفارسية ( شعر ) :

طراوت سسنت درقسرنمي يابم مراوحسن مه وتوترا بمهر ووفا شبى حكايت زلفت شنيدو بيخودشد هنوز از دل مسكين خبر نمي يابسم

حلاوت دهنت درشکرنمی یاج نز اکتبست که آن در شکر نمی باجم

مکو که صبر کن از کریه جون مرابینی

جه جاي صبر که از خود اثر نمي يــــــــاجم

بلا وفتته بسي دبدم ازبتان جــــومــه ولي جو جشم تويك فنته كرنمي يــــابم

ولسه:

12

. 2.

, · u

+ ~

. - :

-,3,

611

....

11-11

1 20

ـــير زلف يارنـــد

لسله جندون نكارنيد درســـ

> ارباب خ رد بمرزع دل

م محبت نــكارنـد جر نحـــ

> بخرام بنازم ري بستان

ز بن در انتظار ند عشاق ح

سمتان و فامجو پید (۱)

<sup>(</sup>١) مصرع اخير از سيمتنان ساقطست ا ه .

حوش آنکه يري وشـــان مهروي مقصوددل ترابرآرن

وأهرقيسه على الحدين هامعسة

لا تطرفي طرفة نحو الدنا أبساا وا نفس مالك في الدنيا مخلفية

يا عين لا تبرحي تبكين بعــــــــــ ولا

لدوقائم في الاكناف شائسة

علماء أوانه بالقصائد العربية منها ما قال المفي أبو السعود وهي قصيدة طويلة في تابان زجيب ينرهنت سينه جوسيم جون روشني روزسييدازنقابصبح دلرا فراغ ميدهدوديدرا فــــروغ ديدار افتاب وشان وشراب صبح أي از انتظاره توخجل آفتاب صبح لعلت بخنده نمكين برده آب صبح بستان مي صبوح عبت يقال سمعد اين دم كه آفتاب كشايد كتاب صبح ( ولما ) انتقل الى رحمة الله رثاه شعراء زمانه بالتركي والفارسي ورثاه

اصوت صاعقة أم نفخة الصور معلى معالم دين الله مظهر ه بلهذمي الى الاعـــــداء منعطــف ومشرفي على الكفار مشـــــهــور أصاب منها الورى دهياء داهية elan ilani itan la elisto فياله من حلايث مرحش نكـــر تاهت عقول الورى من هول وحشته اجفائهم ستضن مشحوقة يسلهم تصدعت قلل الاطواد وارتعسدت ما جاء من عسكر الاسلام من نبا فمن كثيب وملهوف ومن دنيف دموعهم وقد أبيلت منابعه\_\_\_ أُم ذاك نعي سليمان الزمان ومن مدار سلطنة الدنيا ومركز هــــا أتي بوجمه نهاد لاضيساء لسه فالأرض قد دهيت من نقر ناقبور وذاق منها البرايا صعقة الطـــور وكاد تمتليء الغسسبراء بالمسور فاصبحوا مثل مجنون ومسحور تجري ببحر من العبرات مســجور في العالمين بسسمي منه مشــــــ قد صير الناس جمهور الجماهــير عان بسلسلة الاحز ان مأسه ور يعافه السمع مكروه ومنف ور • ضت أوامره في كل مأم--ور جايفة الله في الأفاق مذكر كانها قلب مرعسوب ومذعسور كانها عين طوفان وتنسسور

> فاصبحت صفحات الارض مشرقة مسبحان من ملك جلت مفاجسره

كانما هو بدر كان عميج

بدا بطاهته والناس في كــــرب

جد الجديدان في أيام دولت---

سميلع ما جد زادت مهابتـــه

كأنها ويراع الواصفين لهمسا

(وقال) المولى علي الشهير بام الولد زاد

غاية اللطافة وقد ذكرت نبذاً منها:

دار البوار مدار الشر معسسانه

الحساسيين حسالالا بعد ذلك إن

و كيف تمشين فوق الارض عافلة

حق على كل لسان أن تموت أسسى فللمنايا مواقيت مقسملرة تأو ( ومنها ) في ملح أبيه السلطان سليم خ

وقل للمطايا بعد ذاك تعطيب

أمام المدى بحر الندى قامع العسدا سل

وما أنا من رزء وأن جهل فاجع وقل للمنايا قد ظفرت سسسميدعا

ولم يغن عنه مالسه ورجالسه مضى ملك الدنيا ولم يبـــــق مشرق

اخبارها زبرت في كل طامور يا عين لا تبرحي تبكين بعد ولا تفار في الدهر من دمم وساهور وأهرقيه على الخدين هامعة من الجنون الهوامي مشل عصسور لا تنظري نظرة تلقاء منظــــور من بعد وحلتمه من هذه الدور وكيف تمشين فوق الارض غافلة أليس جثمانه فيهمسا بمقبسور تستأخري ساعة في عالم الـــزور كلا فبورى على آثاره بـــوري تأتي على قدر من اللوح مـــطور

تحت الحلافة في عز وتنــويــر صارا كانهما مسك بكافور بدا بطلعته والناس في كــــرب وسوء حال من الاهوال منكــور كانما هو بدر كان محتجباً ثم انجلي وبدا من تحت تاهــــور فاصبحت صفحات الارض مشرقة وعاد أكنافها نوراً على نــــور سبحان من ملك جلت مفاجــره عن البيان بمنظوم ومنثــــور كأنها ويراع الواصفين لهــــا بحر مقيس الى منقار عصفــور

مضى ملك الدنيا ولم يبسق مشرق ولا مغرب الاله فيسه نائح ولم يغن عنه مالــــه ورجالــــه من الموت شيأ والخيول الـــوابـــ وما انا من رزء وان جــل فاجـع ولا بحبور بعد موتك فـــارح وقل للمنايا قد ظفرت سيدعا براجمه للمشرقين مفيات فان ولى الحود والطول طـــائــ امام الهدى بحر الندى قامم العسدا سليمان من بالفضل للناس سامح

له وقائم في الاكناف شــــائمــة يا نفس مالك في الدنيا مخلفي انعمرين حالالا بعد ذلك ان دار البوار مدار الشر معسدنه حق على كل لمان أن تموت أسمى فللمنايا مواقيت مقسدوة ( ومنها ) في مدح أبيه السلطان سليم خان :

> سميدع ما جد زادت مهابت جد الجاديدان في أيام دولتـــــه

1.

(وقال ) المولى على الشهير بام الولد زاده رحمه الله: وقل للمطايا بعد ذاك تعطيل

وعز منبع والحلال الصــوالـــح وجد لآبات السعادة واضم ثوى اليوم من يخشى عليه الفواد-فلم ير من اهوالها قصط ناجم فمن خلفه سهم من البؤس فادح شهي اذا استلذذته فهـــو جامح وما هو وصف ان تدبرت صالح فعما قليل عنك ذلك نــــازح الى الحشر يبقى وهو كالمسك فاثبح عليك سلام الله ماحن صادح

القد دفن المجد الرفيع بدفن وجد لرايات السيادة ناصب وقد بكت الاقلام اذ فاض بالاسي عليه كما رنت عليه الصفائم ذر الموت يفني من أراد فـــانـه لحا الله دنیانا وخطب صروفها اذا أعجلت سهما من العيش ناعما سلاف قصاراها زعاف ومركب وقد جاد ما قد قيل في وصف حظها رويدك يا من غره طيف عزها وأودى ولكن طبب ذكراه خالله الا أيها الملك السعيد المكسورم

( وقال المخدوم محمد ابن المولى بستان في قصيدة طويلة ) :

نعيت لدين أنت مالك من عسدر امام الحدى بحر الندى طيب البشر أنام أنام العهد في مهد عد لــــه فراح الى دوح على سندس خضر تفضلت الايام بالجمع بينـــا ففرق من أجل القصور عن الشكر و ناهيك تلك الحال في الوعظ و الذكر من القصر في قعر الجنادل والصخر وماغر دتورقاء في الروض ذي النور رماحا لدى الهيجاء ذي الكر والفر تضمن بحرا في الندى صافي البر

نسيم الصبا رقت باشجان فرقـــة حمامة ذات السدر جنت من الذعر أحامى حسى الاسلام أودى وهل له أزالت من الدنيا مراسم بهجة وآلت مسرات الزوان الى الضر دموعي جودي في رزية عـــادل عديل ابن خطاب مثيل أبي بكر لقد ذاق من كاس الحمام امامنا كذلك دهر الدهر بؤس ونعسة فوا حسرتا أن أنزل الدهـــر مثله فما اخضر بالمرؤين بعدك عسوده سقى الله قبرا من سحائب نعسه

الا أيها الملك الشهيد المجاهد حليما كريما قا. مضى طيب الذكر .

عليك من الرحمن فضل ورحمة وروح ورنحان مدى الدهر والمصر كما أنت في الاولى بمز ونعمة كذلك في الاخرى وفي الحشر والنشر

- ه ( ذكر ما وقع من وفياتهم في عهد السلطان سليم خان الثاني ابن السلطان سليمان )
- ومن مشايخ الطريقة ورجال الحقيقة الشيخ محيى الدين المشتهر بحكيم جلي )

ولد رحمه الله بقصبة ازنكسيد ونشأ طالبا للفضائل ومجتنبا عن الرذائل فخاض الغمار واقتحم الاخطار وقضى من العلوم الاوطار وبينا هو يسيح في عالم فسيع عاريا عن الرباق وسائحا في عالم الاطلاق اذهبت الرياح من رياض الحقيقة وأومضت البروق من أراضي الطريقة وتنفس النسيم من ربع الحبيب فاشعل نيران المحبة فهاج كل قلب كثيب وقال كل يعقوب متلهف اني لاجد ربح يوسف وأخذ الصبا في الهبوب وذكر صباحة المحبوب وشرع في وصف ليلي بما هو الذواحلي فسلأ الآفاق صياح العشاق فلما قرع هذا الهديل ســــــعه والهيام واستولى عليه سلطان الهوى وأغار جنود العشق والجوى فقام بالقلب العليل الى طلب المرشد والدليل فساقته عناية الباري الى خدمة الشيخ أحمد البخاري نوجد النجم الهادي في الغيهب المتمادي والطريق الإسهل في بيداء مجهل نقبل يده وتشبث بذيله وأخذ في الاجتهاد بيومه وليله ودخل بحسن الارادة في ربفه النسليم والعبادة وتبتل الى الله في سره واعلانه وجد واجتهد وتميز عن أقرانه بيناهو في السمي والمجاهدة اذ ابتلي بالامراض الهائلة فحصل من علم الطب الطرف العظيم حتى اشتهر باسم الحكيم وانتفع الناس بطبابته كما انتفعوا في طريق الحق بحذاقته (وتوفى رحمه الله سنة أربع وسبعين وسبعمائة) ودفن بحظيرة الشيخ ابن الوفاء بقرب الشيخ على السابق ذكره .

2

...

ه كان المرحوم من أجلة مشايخ الروم صاحب الكرامات العلية والمقامات

السنية كثير النفع للمسلمين رفعه الله تعالى في أعلى عليين . ه ( ومنهم المولى علاء الدين المنوغادي ) ه

نشأ رحمه الله في حجر خاله وتربى بغيث نواله وهو معلم الوزير الكبير الياس المشتهر بابي اللبث بين الناس ودار على موالي عصره للاستفادة حتى صار ملازما من المولى الشهير بكمال باشا زاده ثم تقلله بعض من المدارس وجعل بزاول العلوم وبمارس ثم ولي مدرسة ابنه كول بثلاثين ثم مدرسة دارد باشا بقسطنطينية باربعين ثم مدرسة طرابوزن بخسين ثم عزل فوقع في الحزن والاسي بقسطنطينية باربعين ثم مدرسة مغنيسا ثم عزل وبقي في التعطل والهوان حتى أعطي احدى حتى أعطي مدرسة أبا صوفيه فاشتغل فيها وأفاد الى أن قله المدارس النمان ثم نقل الى مدرسة أبا صوفيه فاشتغل فيها وأفاد الى أن قله قضاء بغداد ثم عزل وعين له كل يوم ثمانون ودام عليه حتى ألم بساحته المنون وذلك سنة أربع وسبعين وتسعمائة .

و كان رحمه الله معروفا بالكمال ومعدودا من الرجال جريء الجنان طلبق اللسان حلو المحاورة لطيف النادرة مهتما بمجمع الاماثل وراغبا في مصاحبة الافاضل روّح الله روحه وثور ضريحه .

و ( ومنهم المولى شمس الدين أحمد ابن أخي القراماني المشهور بمعلم الوزير الاعظم أحمد باشا ) ه

كان رحمه الله من بلدة قونيه وخرج منها لطلب العلوم فاجتمع مع الكثير من الاماجد القروم حتى وصل الى خدمة المولى سعد الله محشي تفسير البيضاوي فعكف على تحصيل المعارف واكتساب اللطائف حتى صار ملازما فتقلد مدرسة المولى خسرو في مدينة بروسه بعشرين ثم صارت وظيفته فيها خمسة وعشرين ثم المدرسة الحجرية بادرته بثلاثين ثم مدرسة داود باشا بقسطنطينية باربعين ثم مالدرسة الحجرية بادرته بثلاثين ثم مدرسة بنت السلطان بقصبة اسكلار ثم صارت وظيفته فيها خمسين ثم نقل الى مدرسة بنت السلطان بقصبة السكلار ثم الى احدى المدارس الدمان ثم الى مدرسة أيا صوفيه بستين ثم الى مدرسة السلطان مسلم خان بالوظيفة المزبورة ثم قلد قضاء المدينة المنورة ثم عزل فقبل وصول خبر العزل توفي بها في أوائل سنة أربع وسبعين وتسعمائة .

- ه كان المرحوم مشاركا في بعض العلوم وله حظ من المعارف واللطائف بشوشا حسن السمت ساعيا في أمر من يلوذ به وكان له أخ أصغر منه اسمه محمد توفي قبله باشهر وهو مدرس باحدى المدارس السليسانية .
  - ه ( ومنهم المولى يعقوب الشهير بجالق ) .
- و كان رحمه الله من قصبة انقره فلما قارب أوان التحصيل خرج منها راغبا في التكميل فاجتمع بالافاضل السادة وجد في الاستفادة حتى صار ملازما من المولى شيخ محمد المشتهر بجوي زاده ثم درس بمدرسة خاص كوي بعشرين ثم صارت وظيفته فيها خمسة وعشرين ثم درس فيها ثانياً بثلاثين ثم درس بمدرسة قوه كوز باشا بقصبة فليه باربعين ثم بمدرسة سراي بخمسين ثم بمدرسة أحمد باشا بقصبة جور لي بالوظيفة المزبورة ثم نقل الى دار الحديث بادرنه ثم الى احدى المدارس الشاذئم قلد قضاء بغداد. توفي وهو قاض بها سنة أربع وسبعين وتسعمائة وكان رحمه الله معروفا بالعام والفضل ومراعاة الحقوق السابقة وكان محمود الميرة حسن السريرة سايم الصدر طارحا للتكلف والنصنع.

• ( ومنهم المولى تاج الدين ابراهيم ) •

قرأ وحده الله على بعض علماء زمانه ورؤساء أوانه حى ساقه الدهر الى خلمة المولى المعظم كمال باشا زاده فعكف على التحصيل والاستفادة وسعى في نكسل ذاته حى صار ملازما منه بحكم وفاته ثم درس بعدة من المدارس المبنيات في بعض النواحي والقصبات حى قلد مدرسة بري باشا بقصبة اطنه بخمسين ثم نقل عنها الى مدرسة مناسر في مدينة بروسه بالوظيفة المزبورة ثم نقل الى سلطانية بروسه ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة مغنيا ثم الى المدرسة التي بناها المطان ملينة دمشق وفوض اليه الفتوى بهذه الديار وعين له كل يوم شاطان مدينة دمشق وفوض اليه الفتوى بهذه الديار وعين له كل يوم منون درهما فدام عليه حتى توفي سنة أربع وتسعين وتسعمائة وكان رحمه الله مروفا بالعلوم الدينية والمسائل البقينية خصوصا الفقه فانه كان معدوداً مسن اسحيح العقيدة المحاب الاخلاق الحمدة.

ه ( ومنهم المولى الحطير والسميدع النحرير المولى محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم قراهم الله في دار النعيم ) ف

. كان جده المولى عبد الكريم قاضبا بالعسكر في دولة السلطان محمد خان وولي أبوه عبد الوهاب الدفتر دارية في عهد السلطان سليم خان ونشأ رحمه الله غائصًا في غمار العلوم ولجمج المعارف طالبًا لدرر الفضائل واللطائف ساعيًا في اقتناء أنواع العلوم راغبا في اقتناص شوار د المنطوق والمفهوم واشتغل على المولى اسرافيل زاده والمولى جوي زاده ثم اشتغل برهة من الزمان على المفي أبي السعود في احدى المدارس الثمان ثم وصل الى معدن النضل والكمال ومحط رحال الرجال المخصوص في عهده بالافادة المولى الشهير بكمال باشا زاده فتبحر في العلوم ومهر و كسر معارضيه وقهر وغلب على أقرانه وفاق وطار طائر صينه في الآفاق وجمع من الفنون الحيار وشهد بفضله الكبار وساب الشمس رتبـــة الاشتهار ثم درس في مدرسة صاروجه باشا بقصبة كليبولي بخمسة وعشرين ثم بالمدرسة الحجرية بادرنه بثلاثين ثم المدرسة القلندرية بقسطنطينية باربعين ثم مدرسة سليمان باشا بازنيق بخسين ثم ساعده الزمان فنقل الى احدى المدارس النمان ثم الى مدرسة السلطان سليم خان فلما قضى منها الارب تقلد قضاء حلب ثم قضاء دمشق الشام ثم قضاء مصر ذات الاهرام نم خانه الدهر ورماه بالنعب فعزل بعد ثلاثة أشهر بلا سبب فلم يثمر ذلك المنصب الا النصب ثم استقفى ثانيا بدمشق المحروسة ثم نقل الى قضاء بروسه ثم صار قاضيا بالعسكر المنصور في ولاية أناطولي المعمورة فوفي حقوقه : رأيه الرصين و دام عليه مدة ست سنين ثم عزل لامر يطول بيانه ويورث الكسل شرحه وتبيانه وحاصله صيانة أمر دينه الخطير ومخالفة الوزير الكبير وعين له كل يوم مائة وخمسون درهما على حسب العادة وان كان خليقًا بالزيادة فلما وصل عمر هذا العرنين الى حدود السنبن غاله أجله وانصرم عمله فحزن بموته كل شريف ووضيع وطفل رضبي وبكاه البعيد بكاء القريب كانه للناس حميم أو نسيب واشمأز الحاطر فتمثلت بفول الشاعر:

وذلك في السابع و العشرين من رمضان من شهور سنة خمس وخمسين وتسعمائة و كان المولى المرحوم طودا من المعارف والعلوم كاشف معضلات العلوم المشهورة رافع استار الفنون المستورة له في العربية أيد يقصر عنها باع أبي عبيد لو طلع بغرته الغراء لفر من بين يديه الفراء ولو رأيت في الفقه ابكار افكاره اللطيفة لحكمت بانه محمد أو أبو حنيفة والعجب انه مع ذلك الفضل الباهر والتقد م الظاهر ليس فيه رائحة عجب وتيه حلو النكاهة طيب المعاشرة أبو المعارف أخو مكاشرة و كان رحمه الله عالي الهمة عظيم الشان يرى احسانه كل قاص ودان يغبطه الغيث على نواله وينسج البحر على منواله لم تجد راحته بدون المعروف راحة حيث جبل على الكرم والساحة و كأنه وجد الحيار لنفعه في خاقه فمن السخاء تكونا واذا أخذ في العذل أقاربه ومن يصاحبه ويقارب في خاقه فمن السخاء تكونا واذا أخذ في العذل أقاربه ومن يصاحبه ويقارب بلاطفهم في الحواب وخاطبهم بهذا الخطاب :

4

ن ا

1.83

4. ..

2. 1.

أعاذل ان الجود ليس بمهلكي ولا يخلد النفس الشحيحة لؤمها وتذكر اخلاق الفيى وعظامه مغيبة في الارض بال رميمها

ولنكتب من اياديه مثالا وتفاصيله اجمالا بينا هو جالس في مجلسه وقاعد في محافل أنسه اذ دخل عليه سائل بدمع سائل ولباس فقر هائل فسارع نحوه بالاحترام وقصده بالعطية والانعام فامر باحضار ستين درهما فاذا غلط الحادم وأنى بالدنانير مكان الدراهم فما استكبره وما استكبره بل استقله واستصغره وأعطاه جملة الدنانير فكاد السائل من فرحه يطير حيث وصل فوق بغيته وأكثر من أمنيته ولما جمع المولى محيى الدين المشتهر بسباهي زاده حواشيه التي علقها على حاشية النجريد للشريف الجرجاني صدرها باسمه وعرضها عليه أعطاه مائد دينار ومدرسة بثلائين وقد حسب ما حصل له مدة قضائه بالعسكر فبلغ الى مبعين ألف دينار ومات رحمه الله وعليه أربعة آلاف دينار وبالجملة كان رحمه الله للعلماء خاتما وللأجواد خاتما وفي الجود حاتما وكان في طرف عال من تعظيم القالعلماء خاتما وللأجواد خاتما وفي الجود حاتما وكان في طرف عال من تعظيم

شعائر الله و كان من عادته انه لا يكتب شيأ بالقلم الذي يكتب به اسم الله عز وجل ومن عادته انه لا ينام ولا يضطجع في بيت كتبه تعظيما للعلم الشريف وقد كتب رحمه الله تعالى عدة مقالات على منوال مقامات الحريري وكتب حاشية على البيضاوي من أول الكتاب الى سورة طه وعلق حواشي على حاشية المولى جلال الدين الدواني للتجريد وكتب أشياء أخر الا أنها لم تظهر بعد موته وكان رحمه الله ينظم الابيات بعدة ألسنة ولغات فسن نتائج طبعه الشريف بلسان عربي لطيف هذا الكلام الذي سلب الماء وقته وغصب النحل ريقته :

فغدا المعاهد طب الارجاء فتبادر الارواح في الاحساء وعقيصة من عنبر سوداء من حلة مسكية فيحاء مهدى اليهم عرفها لشفاء للعاشمين دواء أي دواء وبمحنة وبدمعة حمراء عنحالة الشخص الضعيف الناثي بصبابي وبخلي وولائي سامرتها في لبلة قمراء في رفقة من فرقة الفقراء مندوحة عن موضع وحداء وأنختها بالحطة الحفسراء حيتها بسكنة وحياء في خفية عن أعين الرقباء عنهم الي باجمال الالقاء ما قد رجا زمناً بحسن رجاء

أرج الصبا من جانب العلياء قد جاد بالعرف الجميل على الورى فكأن سلمي أرسلت من مرسل أو حلت الازرار من ديباجها أو أشفقت ربح على أهل الجدوي في دارهم لادار شر حولهـــا لكن من يهوى بموت بحسرة هل من سفير معدرب فمعتبر فدخبر بلسان صدق ناطيق وبان لي أرقا طويلا منذمــــــا أين السرى أهل الحوى نحو الحمى اذ أسرعت معى القلوص بسيرها هبت هويا لا يشق غبارهـــا اذما قضت عن دلحية وطرالها لما نجحت بستر باب جئته من خيفة ردت بجانب حاجب ألقت حديثا جوف ليل خافيك ياحبذا عمر الفتى في نيلسه

مرّ السحاب وشبه جسري الماء غير التي مرت من الآناء ومم الاسود الضاربات مراثي بالمكس في الكرماء واللؤماء غر الوجوه وزمرة السعماء وأولو النهى منبوذة بعــــراء لا يستسبين وصبحه كمساء في صيفه وربيعــه وشنــــاء لاً فيه زيغ رميـــة بـــــــــواء في أوجها تعلو عـــلي الجوزاء أورثنها عن سادة الآساء منوسمون بحلية الحنفياء من عرقه وأصوله الكرمـــاء ومروحا للروح والسيوداء الا كمشل البقلة الحمقاء ما لا يطبق لعدله أكف أئي من كربة في غربة صماء أو كاتب بالشعــر والانشــاء بین الوری سمح من الرحماء تبدو أبوا عنى أشد اباء عن دابر الاخفي ناءاء بمشاهد النجياء والشهداء مستشفعا عن اكرم الشفعاء حتى القيامة عدة الأشياء

كعمود دولاب يمر وينقسضي هيهات هيهات النجاح بمرة فوق الجبال الراسيات طرائفسي وبذ الزمان بدا الامور كنا نـرى والناس قد نبذوا وراء ظهورهم الاخرةون بقبة من عسزة أضحى اللبيب غيامه كظلامه وشؤونه شي بربسع دارس ورمان بالكره الزمـــان ورميــه وبفيت في هذا الحضيض وشيمتي بمناط حد من مكارم جست منسسون بعهدهم قنن العسلا غصن كريم زاد طوبي عرقسه يلقى النفوس معطرا انفاسهـــــا لا في اعتبار للزمان وأهله فالآن في هذا الضئيل تحسل خطبي عظيم صاحبي وقيتسا لا يرتجي تفصيله مـن قــارض فتقطع الاسباب في نيــل المـني فدعاء في ازنبيق طاب سكينه مستجمعا لشروطه بحيالها جلی تحیات علیہ جمیعہـــــا

منضرعا لله جال صفائسه ربي خزائن كل شيء عنده ومراقبا لاجابة من عندده

وكنت من الجيل الجميل خصالهم وقدشيد أس العلم بيتا معظم رفيع البنا فوق المصموات منزلا وقد ساد من بين الخليقـــــة أهلـــه وو دعت لذاتي على نيل نبله ب نجحت بحجب النفس عن كل مطمع

وبقول في قصيدة سبية :

وفيها يقول: كفاني كفاف النفس ما أنا قاصل فهل هي الانحوطيف لناعس فيا عجبا للمرء يعقد قلب ولله صعلوك قنوع بحظ قناعته أغنته عن كل حاجـــــة

وفيها يقول:

وشأن الفتي لا يستقر بحالية حوادث دهر مالحن نظام فكر وصعو عزة ومذلة سرور وغم صحة وسلقام لا عوام ملك غاية ونهاية وأيام عز آخر وتمام وعمران أرض عرضة لخراب اولذات عمران علمت سلمام فان كنت مما قلت في شق ريبة وعندك فيه مرية وخصام فسرو اعتبر بالخاويات على الـــــرى أفيها قعود هل ترى وقيـــــــــام وله بالفارسية:

أبن عاشقي نه از خو داي بارساخدارا اكنون مكن ملامت در ويش بي نوارا

وعلت له الحسني مـــن الاسماء آلاؤه جلت عن الاحصاء سبحاله ربي سيسم ندائي

أولئك أعلام العلوم عظام وجل له ســـــفن وعز دعــام عزيز الحمى عنأن يكون برام فهم سادة في العالمين فخــــام وقلت على ميل النفوس سلام 

الى دولة فيها الانام خصام وهل هي الاما أراه منام على شهوات ضرهن لـــزام 

زان دم خراب ومستم كويار آشنارا بي صبر و بي قرار م رحمي كن اين كدارا ديكر جه كونه كويم ياران باصفار ا اي بير باك مشرب عذر مشنو خدار ا منجام عشق جانان روزازل كشيدم زان روز اسيريار مرسواي روز كارم حنست عالم آراعشقست حالت افزا سني وباده نوشي از خور نشد محمد وله أيضا :

شفقتی زنجیر می باید جنین دیسوانه را من بکنج آباد کر دم کنج این و یو انه را جان من ازمن شنواین دلفریب افسانه را سنك راز دساقی ، بیمان شکن بیمانه را شاهبا زاوج استفنا نخو اهد دانه را عاشق كيسوي مشكينم بكو جانانده را دار ماندر سينه مهر ان يرى ببكر كنون حالت عشق وجنون ازعاشق و يراند بر س انكسار م زانكه آمدنو بتم و ر بزم مي دام ذلت رانمي افتد محمد بهر مال

زلفت رانح نوايي :

البعرابه ردلقاتيق بارموايكن تدبيرا يكا

هرنه دم كم بندير دم قيلمادي تائير اكا اينبايردم كوش نصيحت أو لسني كوش ايتمدي

هرني باب وفضلدن قيلمشم تعزيزا كــــا اوزاكه عالمغه نوشب نايدي بو عالمدين خلاص

اوزاوزیدین همبوتوایرش مکرتقدیرا کا مبن نی قلغای مین فنابازار ینکررسوایبـــوز

هرني كم تقدير قلغاي بولمغاي تفــير اكــا نيمعالجه بن اثر تابقاي ني ناصحدن خـــبر

اي محمد خاليفه خاليفه قو يمق ايررتدبيراكا

وله أيضا:

زوجة السلطان سليمان بقسطنطينية ثم نقر مدرملة قره كوز باشا بقصبة فلبه باربعين

قضاء حلب ثم نقل الى مكة واستقر فيها

الحوم يشكرونه ويدعون له بالحير ثم نقا

اجرنه ثم عزل وعين له كل يوم تسعون در وسبعين وتسعمائة ليلة العيد من ذي الح

كتباكثيرة وجمع المسائل وكتب الفوائد كثير من العلموم يستوعب أكثر أوقائه مط

صالحا دينا مشكور السيرة في قضائه والناسر

فرد من أفراد البشر فعيس ويسر وتولى وأ جاء في الاخبار ونقله بعض الاخيار من عشرين ألف دينار في قضية لا تستوجب

احسانه وأسكنه في ارائك جنانه ( ورثاه

فلنذكر منها بعض الابيات :

وانكل سيف لا محالة كلة

فلكل نفس أن تحوت وتقبرا

قاضي قضاة المسلمين على الحدى

أين السليل الطاهر الشيخ النسقي

وكفي له كون ابن بنالصطفي

لو بت أحصر من مناقب فضله

ما كان تبصر اعين من قبلسه

حسن الفعال كاسمه وصفائه

ولكل أمر غاية ومهايسة

ولكل روض أن يغير حسنـــه

فانظر الى أهل الرجولية ولا شك أنها من

مين نه قلماي مين و فاقيلماس كو كل الغان اكا

اكرآن مي دهدجاني بدر كاهش مسرمسارا

تومي در دلبري افزون زمهرويان دهرا كنون رسد بركلاه ما برفعت جسمرخ والارا

وله أشعار تركية لطيفة أضربنا عن ذكرها لشهرتها . که ۵۰ زرورن کردون همي ايد تماشارا

\* ( و من العلماء الاعيان السيد حسن بن منان ) \*

البلاد حتى انتظم في سلك أرباب الاستعداد ثم وصل الى خدمة المفتي ابين السعود وهو في مدرسة كليويزه فاشتغل عايه ثمان سنين فنال به أعلى المراتب ووصل الى أشرف المآلوب ثم صاو ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم تقلد مدرسة الامير ببروسه بخمسة وعشرين ثم مدرسة عبد السلام بجكمجه بثلاثين ثم ولد رحمه الله في قصبة نيكسار فخرج طالبا للعلم من هذه الديار فدار

جانغا يتدي رردوغم قيلماس دمي جاتان انكا اول جهاندن فارغ وبولمش جهان حيران انكا اوفراغت عالية دردد لدين بي خسسير

مين جنون دشتنه عوللم زار وسركر دان انك

أورجكب فرياددين يتوركه اول قسوبساش

بو نعالي دالاعل تيماس دمي افغسان انكا

مين او زمدين باردم اوباز عاج نظر دين بولمغاي

مين او زمكا اول سكاكلمناك المكان ايماس اكما

اي محمدتابدي كوبجور هجفاشيدا كونكل

وله ارضا:

ملارسة قره كوز باشا بقصبة فابه باربعين ثم مدرسة مناستر بخمسين ثم مدرسة زوجة السلطان سليمان بقسطنطينية ثم نقل الى احدى المدارس الشمان ثم قلسد قضاء حلب ثم نقل الى مكة واستقر فيها ماءة خسس سنين وقد رأيت أهـــــال الحرم يشكرونه ويدعون له بالخير ثم نقل الى قضاء بروسه ثم نقل الى قضاء ادرنه ثم عزل وعين له كل يوم تسعون در هما بطريق التقاعد و توفي سنة خمس وسبعين وتسمسائة ليلة العيد من ذي الحجة وكان المولى المرحوم مشاركا في كثير من العلوم يستوعب أكثر أوقاته مطالعة الكتب النافعة وعباداته وقد طالع كتبا كثيرة وجمع المساثل وكتب الفوائد وحرر الرسائل وكان رحمه الله رجلا صالحًا دينًا مشكور السيرة في قضائه والناس يبالغون في مدحه وثنائه ويكفيك ما جاء في الاخبار ونقله بعض الاخيار من أن واحدا من أهل مكة عرض عايد عشرين ألف دينار في قضية لا تستوجب الغائلة والضرر في وقت لا يطلع عليه فرد من أفراد البشر فعبس وبسر وتولى وأدبر وطرده وكسر قلبه بل أراد ضربه فانظر الى أهل الرجولية ولا شك انها من الامداد الرسولية جزاه الله تعالى بمزيد فلنذكر منها بعض الابيات :

فلكل نفس أن تمـوت وتقـبرا ولكل سيف لا محالـة كلـة ولكل روض أن يغير حسنـة ولكل أمر غايـة ونهايـة النـقي أبن السليل الطاهر الشيخ النـقي قضاة المسلمين على الهدى حسن الفعال كاسمه وصفاتـه وكفى له كون ابن بنت المصطفى لو بت أحصر من مناقب فضله لو بت أحصر من مناقب فضله ما كان تبصر اعبن من قبلـه ما

ولكل أنف شامخ أن يعفرا ولكل رمح الطعن أن يتكسرا من بعد أن قد صار روضاأز هرا ولكل خطب العز أن يتعسرا من كان في العلم الرئيس الاكبرا شيخا ترى في الفضل بحر اأخضرا فبمثله متكاملا من أبسصرا شرفا على جم الفخار ومفخرا لعيت اذ تيك المنى لن خصرا أن يلحد البحر العظيم ويقبرا كانت له أعلام فصل تسدرا منظرة منشكرا مستحسدا والمستحرا مستحرا والمحاد المستحدا والمائم المائم والمحدا المحدا المائم والمحدا المحدا ا

عورت دائر حوده من هدائد المعنى الدعوة بره با دعسى الدعوة بره با دعسى الإل تشفى من عرافتي برحمة بالرب المنح برحه في أسحره بالمان المنو للدعمة في أسحره المن المنو للدعمة في أسحرا المن عدال المن المنو أسعوا للدعمة في عراف المناف المنوان الم

ه (وس فؤلاء الدادة المرنى بصلح الدين الشنهور بداود راده) ه قرأ رحمه الله على أفاضل عصره وأماثل دهره منهم المول محتى الدين الشهير المطالمين أراده فم صار عالارها من المولى خور الدين معنم السطال سلمان فم تولى مدرسة جنديك ببروسه بخسة وعشرين ثم مدرسة سليدان باشا بقصبة يكي شهر بثلاثين ثم بها ثانيا باربعين ثم مدرسة قاسم باشا خارج قسطنطبنية ثم نقل عنها للى مدرحة خاها، أم للى مدرسة الخاصكية أم الى احدى المدارس الثمان تم الى مدرسة سليم خان ثم قلد قضاء المدينة المنورة بحكى انه لما دخل الحرم أعتن مماليكه واجتهد في أداء مناسك الحج واهتم غاية الاهتدام وبعد قلبل انتقل الى جوار ربه السديع ودفن بالبقيع وكان المرحوم صاحب ايد في العلوم سهاي الفياد صحيح الاعتقاد ذا همة علية وسماحة جلية براعي مع الأحوال الحلان الحفوق السابقة اذا نزلت باثقة وبالجملة كان رحمه الله صاحب عزم وحزم الا أن فيه خصلة ابن حزم الذي قال في شانه بعض أرباب البيان اسان ابن حزم وسيف الحجاج شفيقان محا الله سيآسها وضاعف حسائهما وقد علق رحمه الله في أثناء الدرس حواشي على بعض المواضع من شرح المفتاح للشريف الجرجائي. ه (وثمن القي البه الدهر قياده فتقدم على كثير من الأقاضيل على خلاف

العادة وتحرك في ميادين العز كيف يشا المولى محسود معلم الوزير الكبير محمد باشا) ه

ولد بقصبة سراي فخرج منها راغبا في التحصيل والاستفادة واشتغل على كثير من الافاضل والسادة وقرأ على المولى عبد الباقي والمولى صالح وصار ملازما من المولى محيي الدين الشهير بالمعلول ثم درس في مدرسة خاص كوي بعشرين ثم مدرسة خواجه خير الدين بقسطنطينية بخيسة وعشرين ثم بها ثانيا بثلاثين ثم مدرسة رسم باشا بقسطنطينية باربعين ثم صار وظيفته فيها خسين ثم نقل الى مدرسة أبي أبوب الانصاري ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى احدى المدارس التمان ثم الى احدى المدارس التي بناها السلطان سليمان ثم وئي قضاء القاهرة فبعد شهرين من الظفر بالمرام والدخول الى مصر ذات الاهرام توفي في رابع محرم الحرام سنة سبع وسبعين وتسعمائة وكان المرحوم مشاركا في بعض العلوم صحيح العقيدة صاحب وتسعمائة وكان المرحوم مشاركا في بعض العلوم صحيح العقيدة صاحب بكمال الاخلاق الحديدة لا يؤذي الناس مع كمال قدرته ونهاية مكنته وقد باشر القضاء بكمال الاستقامة جزاه الله بمزيد احسانه يوم القيامة.

ه (ومنهم العالم العامل المولى مصلح الدين الشهير بمعلم السلطان جهانكر) وقد نشأ رحمه الله في القرية القريبة أكر دير وشب على تحصيل العلم وشرعن ساق الاجتهاد حتى تميز وانتظم في سلك أرباب الاستعداد وسلك في الطريقة المعلمة المولى المشتهر بجوي زاده ثم وصل الى خدمة المولى عبد الواسع فنال به ما فال وحصل عنده الآمال فلما صار ملازما منه قلمه المدرسة التي بناها بقصبة ديموتوقه بعشرين ثم زاد في وظيفته فصارت خمسة وعشرين ولما توفي المولى المزبور تقاعد في المدرسة وتشبث بذيل القناعة واشتغل بتهديب نفسه بغلر الاستطاعة ولما مضى عليه برهة من الزمان فصب معلما المسلطان جهانكير ابن السلطان سليمان فدام على تعليمه الى ان أخمد الدهر فاره وعنى جهانكير ابن السلطان سليمان فدام على تعليمه الى ان أخمد الدهر فاره وعنى مقام على يوم خمسون درهما على طريق التقاعد ثم زيد عليه عشرون فلام عليه حتى الم به ريب المنون وذلك في المحرم سنة سبع وسبعين وتسعمائة وكان رحمه الله عالملا وورعا دينا سريع الفهم قوي الذهن حسن الاخلاق

1,5

طب الله الراء وجعل الحبة عنواء .

و الرمي للعدد الأحجار المواد هجي العال المحار ا

للا رحمه بنه في فعيدة أسكوب مخرج منها طايا لمعارف ومستقيدا من ما مراحه بنه في المستقدة حتى فعار كل عارف والصل عليم المراحة الوسطى غليمة تهره بعشرين به معارفة بالمراحة الوسطى غليمة تهره بعشرين به معارفة بالمراحة وعشرين تم مدر سنة عبد السلام بحكمه معارفة بالمراحة وعشرين تم مدر سنة عبد السلام بحكمه الكالي بم مدر سنة عبد الله غليمة صوفيه در معهد تم المدر سنة عبد الله عليمة والدراسة عليه والمدر تم المدرسة عليه والدراسة عليه المراحة عليه والمدرسة عليه والمراحة عليه والمدرسة بالمدرسة تم والي قلطاء عبد وعبد تم كل يوم مسعورة در هما علي الفاطنة توقي وحمله منذ وعبد تم كل يوم مسعورة در هما علي الفاطنة أدبيا لميها صاحب على ما وهم ومنعي وضعما في كان وحمله الله عالما فاصلا أدبيا لميها صاحب على ما وهم ومنعي وضعما في كان وحمله الله عالما فاصلا أدبيا لميها صاحب على ما وهم ومنعي وضعما في كان وحمله الله عالما فاصلا أدبيا لميها صاحب على ما وهم ومنعي وضعما في كان وحمله الله عالما فاصلا أدبيا لميها صاحب على ما وهم ومنعي وضعما في كان وحمله الله عالما فاصلا أدبيا لميها صاحب على ما وهم ومنعي وضعما في كان وحمله الله عالم ما وهم وهم ومنعي ومنعي والمواهدة على الله بالما والكار صافيا كان والمراحة والكار والكار صافيا كان والمراحة والكارة والكار صافيا كان والمراحة والكار والكار صافيا كان والمراحة والكارة والكار والكار والكار عالم المراحة والكارة والكار والكار والكار والكار والكار والكار والكارة و

بامن خاق الحلق على أحسن ذات ميزت ذوي النطق باعلى الملكات في كل صفات من كل جهات

طوبى لنفوس بدلت أنفس شيء في حبك بامعطي أسباب تجاتي طوبى لنفوس بدلت أنفس شيء في حبك بامعطي أسباب تجاتي

ماكنت على عمري من عمري حينا أسرفت مدى العمر لاجل الشهوات لكن مرارا من كيس حياتي

من جاء الى بابك بالنوب الهسي اذ بسقط بالاوب كاوراق نبات لا برجع خلو أجرام عصاة

أرجو بك أن تعفو باغافر ذنبي اذ كنت مقرا بوفور المقطات كلا وجمعا وقت الدعوات

ومنهم المولى عبد الرحس المثنهر ببالدار زاده)
 توفي أبوه مدرسا بملطانية بروسه ولما توجه المرحوم نحو تحصيل المعارف

والعلوم ساحب الاهالي والاعالي حتى صار ملازما من المفتى علاء الدين على الجمالي ثم تونى بعض المدارس وجعل يزاول العلوم ويمارس حتى قلد مدرسة أورج باشا بقصة ديموتوقه بخسسة وعشرين ثم مدرسة المولى المشتهر باين الحلج حن بثلاثين ثم مدرسة المولى عرب بقصة ثيره باربعين ثم القلندرية بالوظيفة الاولى ثم المدرسة الحلية بخسين ثم مدرسة أبي أبوب الانصاري ثم احدى المدارس الثمان ثم مدرسة الساطان بابزيد خان بادرند ثم قلد قضاء المدينة على ساكنها أفضل الصاوات ما تعاقب النور والظلمات ثم عزل ثم قلد قضاء حلب معزل وتوفي سنة سبع وسبعين وتسعمائة وكان رحمه الله معروفا بالعلم وجمع الاماثل في زمن تدريسه فصبحا حازما جيد المحاضرة مقبول المناظرة بحمود الميرة في قضائه وقد رأيت أهل المدينة يبالغون في ثنائه رحمه الله تعانى وأحسن اليه يوم جزائ

ومنهم العالم الفاضل فخر الاماجد والافاضل الذي تفتخر بمثله الادوار
 والازمان المولى مصلح الدين المشتهر بيستان) م

ولد رحمه الله تعالى سنة أربع و تسعمائة بقصة ثيره فلما نشأ وشب وبلغ المان الطاب ترك التواني والتناعس و هجر التقاعد والتقاعس فخرج من تلك البلاد وشب بذيل السعي والاجتهاد حتى انتظم في سلك أرباب الاستعداد واجنس من الافاضل بمن يمكن معه الاجتماع كالمولى محيي الدين الفناري والمولى شجاء مم عطف الزمام نحو الاشتغال على المولى المعظم المشتهر بابن الكمال فجعل العكوف على التحصيل لزاها فملك من العلوم عنانا وزماها واحرز عنده من الفضائل ما احرز سابق في مضمار المعارف فبرز وجرى في ميدانها الى أبعد أمد وبني بيت انتقدم على أثبت عمد وصار ملازما من المولى خير الدين سعلم السلطان ما احرز سابق في مضمار المعارف فبر و وجرى في ميدانها الى أبعد أمد بين بيت انتقدم على أثبت عمد وصار ملازما من المولى خير الدين سعلم السلطان ملسان ثم نقلد مدرسة المولى يكان بمدينة بروسه ثم عن له بعض الامور واقتضت مليات أم رجع عنه بعد ما باشر القضاء بعض الحيثيات اختياره قضاء بعض القصبات ثم رجع عنه بعد ما باشر القضاء بوابع الرصين وأخذ مدرسة المولى عرب بقصة ثيره باربعين ثم ساعده الله ورأعانه الزمان حيث انتسب الى زوجة السلطان سليمان فاعطته مدرسته المبنية في وأعانه الزمان حيث انتسب الى زوجة السلطان سليمان فاعطته مدرسته المبنية في

فنطبية الحين لعد فلي من الزمان غل ال احدى المارس المال أم فد أرج سنين ولي قلماء العسكم جرائية ألا طولي فيعد عشرة أياء توهي المون المنبع عبد للنجر خوق زاله وهو القني والمسكر يولاية روم ايل قناني مرحره ال مكاله واستفر فيه خيس سين أم عزال وعين له كل يوه مالة و خيسو ، در هيد ال وقوفي في العشر الاحير من إعضار سنة صع وصعين وتسعمالة ) و 18 ليلة القدر بقرب زاوية لمبه ليخاري حارج فيطلطينية كان رحمه الدين أكام المعداء والمنحراء المفدالة المفارح الموادي الروالة ويضراب المارية والمراجعة للماس على مثلة قريعته إرسرعة صبهته أنعيا فطنا ليها اروعها فتنا أثريها وكان الدا باحث ألوه الاعجار برها، وأصبت الما والدها، وكانت المقاهير من كان لتدمير مركورة في صحيمة حاطره كامها موضوعة لمدى باطره وأنه عموه عَلَيْهُ فِي نَ جِدَرُ وَتَحَدِ مَاصِبُهَا وَقَدَ كُلُبِ حَالَيْهُ عَلَى تُعَجِرَ أَنِيصَادِي لمسررة لانده وعنق حواشي على مواضع أخر لا أنه لم يتبحر له تشبيطي والاتمام سب ته علك مسك الرفاد والصلاح والده بسنة أصحاب المور والملام و كال خلما إلى علم و للفرى شبك من حيال الشريعة السب الأقوى و كان بخط غمراً لا لكريم وعمل في صورته في كل أسبوع سرة وقال يوما اللي عل خدرن سنة لم يتمني لي أفعاء صلاة الصبح فكيف عبرها وكان رحمه الله بقرل لا بد أي أموت في القصاء رفضان وأفعل لبلغ الممار و كان الامر ك قال وكان مشايح زماته بخربون الله كال لصرفة الصبرفية وكان المرحوم الوالله بالي الن محمد " شريكا له في رمن الشخاله وفسار علازها هن للولى كال باشا رافعا في المضية الوقعة بين المولي المربور وبين جوي را ده وحلاصة ذلك خور الله لما

1

100

فتح احدى المدارس الثمان امتحن المولى عمى اللدين الفناري والمولى القادري والمولى جوي زاده والمولى اسرافيل زاده والمولى اسحق ووقم الامتحان من نتب الهداية والتاويح والمواقف فطالعوا فيها وحرروا رسائل وكان المولى كمال بالله زاده بومئذ . يتيا بدار السلطنة وقد كان كتب قبل هذا كتابا في أصول النَّتِهُ وسماه تغيير التنتميح فاتغق ان له في محل الامتحان من ذلك الكتاب ردا على صاحب التنقيح فلما وقف عليه المولى جري زاده نقله في رسالته بالفظ قيـــل وأجاب عنه فلما تم الامتحان وتذرر رجحان المولى جوي زاده سعى بعض اعدائه الى المفنى المزبور بانه كتب كلامك في رسالته بتخفيف وتنقيص فغضب المفنى وشكا الى السلطان فامر بحبسه وتسلية المفتى فارسل اليه من يتعرف ذلك فقال فيه لما انه كان يسمع في المولى جوي زاده من الفضل والتقوى ثم أشار الى بعض الرؤساء بان يسموا في ازالة غضب المفتى واثارة ناره فسحى طائفة من العلماء وغيرهم واستشفعوا وتضرعوا اليه وغيروا الرسالة وعرضوها عليه وقالوا ان ما ذكر كذب وافتراء عليه فلما أحسرا منه الميل الى العفو أتوا به اليه فلما دخل علبه باس نعله فخرج من عنده فعفا عنه السلطان و ذهب الى احدى المدرستين المتجاورتين بادرنه وحرم من الدخول في المدارس الثمان ثم قصد السلطان الى المفني بالاحسان تسلية للامر السابق وجزاء للعفو المذكور فارسل اليه من الكتب والآبية وغيرها وطلب منه أن يعين عدة من طلبته للملازمة فعين رحمه الله فممن عبن المرحوم الوالد و كان عنده بمرتبة ثم درس المرحوم بمدرسة خاص كوي بعشرين ثم مدرسة أمير الامراء بادرنه بخمسة وعشرين ثم ساقه بعض الامور آلى اختبار منصب القضاء وتولى عدة مناصب حتى توفي بقصبة جورلي وهو مافر الى قصبة بوردين بعد تقليد قضائه بمائة وثلاثين ودفن بالقصبة المزبورة رَمْكُ فِي شَهْرٍ رَجِبٍ وقد ولد رحمه الله سنة احدى وتسعمائة وقد قرأت عليه المرف والنحو ونبذا من علم الفروع وأنا في ذلك مكمل لاول العقول وكان رحم الله حديد الذهن صاحب القريحة صحيح العقيدة بحاثا بالعلم معروفا به

 ا دون عدد الأعباد لمرى مصح لدن شهر لكوحت ساد ا ، القارحية الدينية بركي وطلب العلم وعار البلاد والشفل والمشادحلي عظم أن حلك أردب الاستعداد ودخل مجالس المحول سهم المول عجبي العزن المشتهر والعاول والعار معيداً المارس المولى عبد الرحيس في مدرسة زوجة السطال سليمان خارائم درس والمدرسة الحائرات بالمسطعيبة بعشرين تم صارت والحيله نها هستة وعشرين تم عرص بمدرسة بواد باشا في للماينة بنزيورة علائبل وقد قر أن عيد في غلن المدرسة طرة من شرح المقاح الشريف الحرحاني أم لقل عنها ال المدرسة الانصابة الديمين أم درس بالمدرسة القلندرية بخسين أم اللي مدرسة روحة بحطان سايحان خال تم الى حدى المدارس التعال ثم الى مدرسة سغیب وقوض په لفتوی بیده النواحی وعین له کل بوه سعول ډرهمدانه رید عنبها عشرة ثم عشرون لعسارت وعابلته في كال بنوع مالة فالشنائل فبها وألفاد واللي وأحاد حتى أبلاه الماهر وأباد في أو تل ذي الحجة سنة سم ومسعين وتسعمالة وكان للرحوء مشاركا في أكثر العلوم قرالا بالحق متصلبا في دبــــــ مشتعلا تما يسه ويعتب ومجابهما أي حرار أعمره المامعة غاية الاحتهاد حراء الله بمزيد احمانه يوم التناد .

، (ومن زمرة هؤلاء السادة المولى عبد الله الشهير بغزالي زاده) ،

كان رحمه لله من أولاد الأمام أبي حامد الغرالي قبراً رحمه لله على الالماصل واشتعل عن المولى سعد الله محشى تنسير البيضاوي أم صال ملازما من المولى مصلح الدين المنتهر على الده أم درس بالمدرسة الحالمان في بتستنسسية بعشرين أم تقلد قضاء عص القصات فاشتهر بكمان السداد والاستنامة المحسي

قضاء سلانيك وسدوقبسي وقلد المرحوم بثلثمائة درهم في كل يوم ثم أمسر بتفتيش أوقاف القاهرة فاصبحت بحسن تدابيره عامرة فلما عاد منها قلله قضاء قصبة أبي أبوب الانصاري مم قصبة غلطه بثلثمائة وورد الامر من السلطان بان بنخذ طلبة للتعليم ويباشر للدرس من الكتب المتداولة المعهودة ويعامل معاملة قضاة الشام وحلب المعمورة كل ذلك بعناية الوزير الكبير رستم باشا فلما عزل الوزير المزبور عزل الموحوم عن القضاء وعين له كل يوم ستون درهما ثم زيد عليها عشرون فصارت وظيفته كل يوم ثمانين درهما وتوفى رحمه الله في أواخر ذي الحجة سنة سبع وسبعين وتسعمائة وكان رحمه الله صاحب ذهن وقاد وطبع نقاد قوي المناظرة جيد المحاضرة محسود السيرة حسن السريرة ورعا دينا منقطعا الى الله مشتغلا باوامر مولاه خاليا عن الكبر والحيلاء طارحا للتكلف متخلقا باخلاق المشايخ والصلحاء وقد تلقن الذكر من السيد ولايت وتزوج ابنته ويقال انه كمل الطريقة الزينية و كان رحمه الله صاحب اليد الطولى في علم الفقه وأمور القضاء وقد كتب رحمه الله تعالى شرحا للاسماء الحسني وجمع فيه فوائد وفرائد فلما بقي منه القايل وقعت له واقعة بأن أسرع في اتمامه فان الوقت فريب فسارع رحمه الله في اتمامه فلما فرغ منه ومضى عليه عادة أيام مرض وتمادىبه المرض حنى توفى في السنة المزبورة .

و ( ومنهم المولى جعفر ابن عم المفتي أبي السعود ) ه

j,

10

-12-

-1

: u .

رز ليف

نشأ وحمد الله بقصبة اسكليب وطلب العلم وانتظم في سلك طلابه بعدما أنى عنفوان شبابه وشرع في التحصيل وبالقراءة والسماع حتى صار ملازما من المولى شجاع ثم درس في عدة مدارس حتى ولي مدرسة آق شهر بثلاثين ثم مدرسة مرزيفون باربعين ثم مدرسة المولى المشتهر بافضل زاده بقسطنطينية بالوظيفة الاولى ثم مدرسة علي باشا بخمسة وأربعين ثم صار وظيفته فيها خمسين مم نقل الى مدرسة السلطان بايزيد خان بادرنه ثم قلد قضاء دمشق فبعد مضي مبعة أشهر ولي قضاء العسكر بولاية أناطولي فدام عليه ست سنين ثم عزل وعين له كل بوم مانة وخمسون در هما (وتوفي رحمه الله سنة ثمان وسبعين وتسعمائة)

وقد أناف عمره على ثمانين كان رحمه الله رجلا دينا ورعا ذا حظ عظيم من الزهد والصلاح متسما بسمة أرباب الفوز والفلاح بصرف أكثر أوقاته في العبادة يتراءى عليه آثار الفوز والسمادة وكان متصلبا في دينه قوالا بالحق غير مكترث بمداراة الحلق وكانت مدة قضائه بالعسكر من تواريخ الابام مذكورة بالحير على السن الحواص والعوام (ويحكى) انه لما قلد قضاء دمشق أبي قبوله فاجتسع على السن الحواص والعوام (ويحكى) انه لما قلد قضاء دمشق أبي قبوله فاجتسع اليه أصحابه وعدوا عليه ديونه وقالوا لا بد من قبوله حتى تقضي هذه الديون فقبله بعد تردد في عدة أيام وكان يقول بعده متندما على قبوله بدلت ديوني المعلومة بالمجهولة وما صنعت شيئاً غيره ولقد صدق فيما قال وأتى باحسن المقال.

ه ( ومنهم العالم الامجد والبارع الاوحد المولى شاه محمد بن حزم) ه كان رحمه الله من أولاد ولي الله المولى جلال الدين القنوي صاحب المثنوي الفارسي ولد رحمه الله بقصبة قره حصارونشا على تحصيل العلوم والمعارف في هذه الديار ثم انصل الى المولى محيي الدين المشتهر بمرحبا فاستفتح به مغالق الفنون واستوسع مضايق السجون وأخذ منه العلوم المختلفة الانواع باتقان وابداع وقطف من رياض الفضائل أثمارها وأنوارها وبلغ من لجج المعارف أعماقها وأغوارها ثم وصل الى مجلس المولى الشيخ محمد المشتهر بجوي زاده فاكثر من التحصيل والاستفادة حتى صار ملازما منه بطريق الاعسادة فتسبز من اقرانه ففاز بحظ الظهور وحاز قصبات السبق من بين ذلك الجمهور ثم درس بمدرسة المولى خسرو ببروسه بعشرين ثم المدرسة السراجية بمدينة أدرنه بخسة وعشرين ثم مدرسة الجامع العنيق بالمدينة المزبورة ثلاثين ثم مدرسة رستم باشا بكوتاهبه باربعين ثم المدرسة المبنية بقسطنطينية المحسية بخسسين ثم نفل الى مدرسة بنت السلطان بقصبة اسكدار وقد قرأت عليه في هذه المدرسة جزأ من شرح المواقف للشريف الجرجاني من أول مباحث الكم وقد عرضت عليه في الدرس الاول كلامين في حاشية المولى حسن جلبي على ذلك فقال قرأت هذا المقام على المولى جوى زاده فعرضت عليه هذين الكلامين فاستحسنهما ثم قرأت عليه جزأ من كتاب الهداية ثم نقل عنها الى احدى المدارس الشمان ثم الى مدرسة

السلطان سايم خان بقسطنطينية ولما ابتني السلطان سايدان المدر ستين الواقعتين بغرني الجامع الذي بناه بقسطنطينية وجه احداهما للسرحوم والاخرى للمولى على الشهير بحناوي زاده ثم قالد قضاء القاهرة ثم نقل الى قضاء أدرنه ثم الى قضاء قسطنطينية ثم عزل وعين له كل يوم مائة درهم فلما مضى عليه عدة شهور بغته أجله وهو في أثناء الوضوء لصلاة الصبح (وذلك سنة ثمان وسبعين وتسعمانة ) وكان يقول أوان تلريسه لا بدأن اكون قاضيا بقسطنطينية المحسية ولا أرى أن اتجاوز هذا المنصب وسئل بوماً عن سبب حصول ذلك العلم فقال أني أملقت جدا بعد عزلي عن السراجية ولم أقدر على أخذ المنصب فعرض لي غاية القلق والاضطراب حتى توجهت الى تبور بعض القصبات فاخذ في النوم على هذا الفكر فرأيت في مناسي أستاذي المولى جوي زاده فدعاني فذهبت اليه فقال دع عنك هذا الفكر فانك تكون قاضيا بقسطنطينية وكان الامركما قال كان رحمه الله من الرجال الفحول في كل منقول وممقول ذا رأي أصيل وفكر أثيل مهيب المنظر عجيب المخبر وقد أوني بسطة في اللسان وجراءة في الجنان وسعة في البيان قوي المناظرة سريع المذاكرة شديداً لا يضام جاره ولا يشق غباره وبالحدلة كان ممن تعقد عليــــه الخناصر اذا تفقد أهل الفضائل والمآثر الا انه كان متكبرا معجبا بما حواه تابعا لكل ما استهواه وكان أكثر مباحثات خالية عن الانصاف مستبدا على المكابرة والاعتماف عفا الله تعالى عن سيآته وضاعف حسناته وقد كتب رحمه الله حواشي على كتاب الاصلاح والايضاح للدولي المرحوم كمال باشا زاده ولم تنم وحاشية على حاشية التجريد للشريف الجرجاني ولم تتم أيضا وهما موضوعان بخطه في الكتب الموقوفة بخزانة المدارس السليدانية وكتب رسالة تنعلق بالوقف استحسنها فضلاء عصره غاية الاستحسان وقد عثرت على كلسات كتبها في عامش نسخة من كتاب الجامي في بحث العدد الذي مر ذكره في ترجسة المولى مصلح الدين الشهير بمعمار زاده وهي هذه ( حل هذا المقام عندي هو انه كره العرب أن يلي التمييز المجموع بالالف والتاء ثلاثا واخوانه حين ما قصد التعبير عن عفود المائة بعد ما تعوّد مجيء تلك العقود من مراتب الاعداد بعد ما هو في

٥.١

صورة المجموع بالواو ولنون كرهوا التعبير عن عفود الماثة بالنمبيز المجموع مورة المجموع بالواو ولنون كرهوا التعبير عن عفود الماثة بالنمين المجموع بالالف والناء للساينة بين الحمون فلا برد عليه النفض بثلاثة آلاف لانها جمع بالالف والنوق مشترك بين المله كو والمؤنث بخلاف ذينان الحمون هذا ما تبسر في المفاه والسوق مشترك بين المله كو والمؤنث بخلاف ذينان الحمون هذا ما تبسر في المفاه والسوق المحرام ) التعبى كلامه

# ( وسنهم المولى أحدد بن عبد الله المشتهر بالقوري ) .

كان رحمه الله في أول أمره من عبيد اسكندر جلبي الدفيري قلما تفرس فيه مخايل أرباب السداد وشمائل أصحاب الرشاد لم بازل ساعيا في تُهاليبه والقرائلة حتى انتظم في سلك أرباب الاستعداد ثم دخل مجالس السادة منهم المولى أحمد المشتهر بطاشكيري زاده وقرأ على المونى عبد الباقي وغيره من الاعبان حتى صار ملازما من المولى مصلح الدبن المشتهر ببستان ثم درس في عدة مدارس وجعل يزاول العام وبمارس حتى وني مدرسة قبلوجه ببروسه باربعين تم مدرسة على باشا بقدطنطينية بخمسين ثم نقل الى مدرسة زوجة الملطان سليمان المشتهرة بالمدرسة الخاصكية ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة السلطان بايزيد خان بمدينة دمشق وفوض البه الافتاء بهذه الدبار وعين له كال بيرم ثمانون در هما فلم بذهب كثير حتى توفي رحمه الله سنة ثمان وسبعين وتسعمالة وقبل في تاريخه برفت فوري وكان رحمه الله عالما فاضلا ذكي الطبع خفيف الروح لطيف المباحثة للمبذ الصحبة وقد ولع في آخر عسره في مطالعة الكتب ونحرير الخواطر وقد كتب حواشي على بعض المواضع من تفسير البيضاوي وبيضها في كراريس وعلق حواشي على الدرر والغرر للمولى خسرو من أول الكتاب الى آخره وله يد في قول الشعر بالنركي والانشاء وله بعض رسائل منشآت على لــان العرب ولـــه رسالة لطبغة في علم الخط وقله قال في أول ديباجتها الحمد لمن علم بالقالم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الامي الاكرم الذي ما خط في الفط قط وما رقم وقال في آخرها وجعلتها رسالة منفردة ومجلة متفردة ليسهل تحريره على أصحاب القام وينيسر نظيره لارباب الرقم هدية لكل كاتب طالب وتحفة لكل راقم راغب راجيا ان تبقى هي بيقاء الزمان وينتفع بها في بعض الاوقات

-

120

F- F-

والاوان وتكون وسيلة لدعائهم لهذا العبد الجاني بعد انقراض عسري وأو ني المتثالا القول من قال الحط باقي والعمر فاني .

ومن العلماء العاملين والفضلاء الكاملين المولى خيى بن عسر) هـ

كان أبوه من قصبة أماسيه وكان قاضيا في بعض القصبات وقد وقع ولادة المرحوم على رأس تسعمائة ونشأ رحمه الله في قصبة طرابوزن وأميرها يوسئذ السلطان سليم خان ابن السلطان بايزيد خان فداخات أم المولى المسفور دار الامير الزبور وابنه السلطان سليمان يومئذ صغير لم ينتظم له المشي بالاقدام ولم يلغ رتبة الافطام فارضعته برهة من الزمان فصارا رضيعي لبان وبعد اللتيا والتي رغب المرحوم في تحصيل المعارف والعلوم وجد في الطلاب وقلقل الركاب وتعانى شدائد الاستمار واستفتح مظالق الاسفار الى أن حوى المعارف وحازها وتحقق حقائق العاوم ومجازها وصاحب الاماجد والاعالي حنى صار ملازما من المولى علاء الدين الجمالي ويقال انه في أو ان طلبه و اشتغاله اعتزل الناس مدة سبع سنين واعتكف في غار بقرب طرابوزن مكبا على الاشتغال في العلوم ثم درس بمدرسة سرنسه بعشرين ثم بالمدرسة الجانبازية بقسطنطينية بخسسة وعشرين ثم بمدرسية المولى محمد ابن الحاجي حسن بثلاثين ثم المدرسة الافضالية باربعين ثم مدرســـة مصطفى باشا بخمسين كل ذلك بالمدينة المزبورة ثم نقل الى مدرسة بنت السلطان أسكدار ثم الى احدى المدارس الثمان فاتفق انه ارسل مكتوبا الى رضيعه السلطان ملبان وشنع عليه لبعض المنكرات وأغلظ في الكلام فاشمأز منه خاطر السلطان مرله وعبن له كل يوم خمسين درهما ثم زاد عليها عشرة فانقطع المرحوم عن الرود الى ابواب الوزراء والامراء في حديقته التي عمرها من قبل في موضع من عُرَانِع قسطنطبنية بِقال له بشك طاش و يحكى في سبب اختياره تلك البقعة انه ونعت له في أثناء المجيء من طرابوزن واقعة هائلة ملخصها أنه أتى اليه في مناه. تعص وعاتبه على مجيئه و دخوله في قسطنطينية وأشار الى الخروج منها وخوَّفه اللما أصبح وفكر وتأمل وتفكر لم يجد بدا من تركها بالكلية فقام من وقته وتتبع وسعي فسطنطبنية حتى أشرف على تلك البقاع فاذا المجذوب قاعد عند بئر فلما

الطابة وبالحد بزورو كالثه

قاضيا و أفاخه ق ام النا رنازن صار 12 أدرله احدا 15

رأى المرحوم ناداه بأن هات درهما واحدا حتى أبيع لك هذه الديار وأشـــار الى تلك الخوالي والرياض فلما سمعه دفع البه ما طلبه فقال المجذوب خذ مبيعك وأشار ثانيا الى تلك الاطراف فتنبع المرحوم أصحاب تلك البقاع حنى أشرف على تلك البقعة فاشتراها في يومه ذلك وبات بها ليلة ثم استوطنها وعسر اطرافها وبني فيها عدة مدارس ومسجدا وخانقاه وحماما ومفاما سماه بخضراق بناء على أنه يعتقاء أن ذلك هو مجمع البحرين الذي اجتمع فيه المحصر بموسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام وكان سببا لاحياء تلك الناحية واعتزل عن الناس واشتغل بنفسه فحصل للناس فيه اعتقاد عظيم وقبول تام وقصدوه بالنذر والقرابين واجتمع فيه من الفقراء والمسافرين جمع كثير وجم غفير حتى وصل الى انه أَنْفُقَ عَلَيْهِم كُلِّ يُومُ مِنَ الْخَبِرُ مِا قَيِمَتِهِ تَنْيَفَ عَلَى مَائَةَ دَرَهُم سُوى مَا يَصَرَفُه في سائر الحوائج والاطعمة وكان يقع منه ذلك ووظيفته كل يوم ستون درهمــــا فلذلك نسبه بعضهم الى معرفة علم الكاف وبعضهم الى علم الدفائن وكان يتر دد اليه أرباب الحاجات من كل حدب بطلبون منه الشفاعة الى الوزراء وسائر الحكام وهو لا يضن بشيء ويبذل مقدوره في حوائجهم وقد استخف بعض الرؤساء بمكتوبه فاعتمبه نكبة من العزل أو الموت وذلك انه أرسل في بعض شأنه مكتوبا الى الوزير علي باشا من وزراء السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوال فلم يعبًا به وكتب في ورقة ترى العجب ترى العجب بين جمادى ورجب وأرسلها اليه فلما اطلع عليها ازداد انكارا واستخفافا بشافه معتمدا على قوّة سلطانه فلم يذهب هذان الشهران الا وقد نزل به الحطب الكبير الذي يستوي بين الغني والفقير والسلطان والوزير بأمر الله العزيز القادير ولما صارت السلطنة الى سلطاننا السلطان سليم خان طلبه في بعض الايام واستنصح منه وأرسل البه من المال جملة وقضى حوائجه كان ذلك في أواخر عمره ( وقد توفي رحمه الله في اليوم التاسع من ذي الحجة بعد العصر ) و صلى عليه المنتي أبنر السعود بعد صلاة ( غبر محددة في الأصل) و دفن بقرب من حديقته في موضع عينه قبل موته و فله اجتمع في جنازته خلق عظيم مع بعاده عن البلد و ذلك سنة ثمان و سبعين وتسعمائة.

و كان رحمه الله عالما فاضلا مستحصرا من العلوم نفائسها و كان مقصه الطلبة مع انقطاعه عن الجماعة و كان صلحب جذبة عظيمة ونفس مبارك وبالجملة كان رحمه الله مظنة الولاية ومثنة الكرامة و كان قبره مقصدا للناس يزورونه وينبر كون به وينفقون على من عنده من الفقراء وله معارف جزئية كالشعر والانشاء .

### ( ومنهم المولى أحدد بن محمد بن حدن السامدوني )

تولى جده المولى حسن قضاء العسكر في دولة السلطان محمد خان وتوفي أبوه قاضيا بمدينة أدرنه ولهما نصانيف ينداولها الناس قرأ رحمه الله على موالي عصره وأفاضل مصره وجد واجتهد واشتغل واستذاد حتى صار معيدأ لدرس المولى قوام المشتهر بقاضي بغداد ثم تشرف بالتناسة والاستفادة من المولى علاء الدبن المشتهر بمؤيد زاده ولما صار ملازما منه درس بمدرسة مراد باشا بقسطنطينية بعشرين ثم صار وظيفنه فيها خمسة وعشرين ثم بمدرسة ابن الحاجي حسسن بثلاثين ثم صار وظيفته فيها خمسة وثلاثين ثم بالمدرسة الحلمية بادرنه بأربعين ثم صار وظيفته فبها خمسة وأربعين ثم بمدرسة مصطفى باشا بقسطنطينية بخمسين ثم نقل الى مدرسة السلطان بايزيد خان بادرنه ثم قلد قضاء بروسه ثم نقل الى قضاء أَدْرُنه ثُم نَقُل الى قضاء قسطنطينية ثم عزل ثم عين للتدريس في مدرسة السلطان بايزيه خان بقسطنطينية وعين له كل يوم مائة درهم ثم نقل بهذه الوظيفة الى احدى المدارس الثمان ثم نصب للتفتيش العام في ديار العرب والعجم وعين له كل يوم ثلثمائة وخمسون درهما واستمر على ذلك سنة ثم صار وظيفته كل يوم أربعمائة درهم واستمر على ذلك سنتين ثم عاد الى مدرسته بمائة درهم ثم قله قضاء حلب برغبة منه وطلب بسبب أنه أحاطه الديون واستغرقته حقــوف الناس لسخائه القريب الى حد الاسراف ثم عزل وعين له كل يوم مائة درهم بطريق التقاعد ( و تو في في أو ائل المحرم سنة تسع و سبعين و سبعسائة ) كان رحمه الله عالمًا فاضلا متدينًا مشكور السيرة في قضائه بحيث تعد مدته من تواريخ الايام ويشكره ويدعو له كل من يعرفه من الخواص والعوام وكان رحمه الله في

::

Ja 8.

16

170

115

الطبقة العلبا من البر والسماحة وكان ماثلا الى الظهور ومحبا للمرباصة وقد حكى بعض الثقات خبرا غريبا يتعلق بعزله عن قضاء قسطنطيسية و هو انه كان مسين حراشبه رجل صالح معتقد بفعد في بعض دكاكين قسطنطينية متجرا وكان بتردد اليه بعض الصلحاء والمجذوبين فاذا برجل مجذوب أتاه صبيحة بوم فتمال للسوقي في أثناء كلامه ألك عندي حاجة فخطر له كون المولى المزبور قاضيا بالعــــكر فذكره له والتمس منه التوجه في ذلك فقال المجذوبان اردت حصول ذلك المطلوب فقل للمولى المزبور يفرز في من ماله مائتي دينار ويعين واحاما من عبيله للعتني فاذا فعل ذلك بحصل المراد ان شاء الله تعالى فذهب ذلك الرجل السوقي الى المولى المزبور وعرض عليه القصة وأخبره بما جرى بينه وبين المجذوب فلما سمعه استخف به و ضحك وقال ان أولياء الله المتصرفين في عالم الملكوت متبرؤن من طلب مال في عسل لهم وأما قضاء العسكر فطريقي الذي لا يقوتني وما أنت الا رجل ابله فقال له السرقي لعل في ذلك حكمة خفية وباحث معه وآل الامر الى ان قال المولى المزبور ان عبن ذلك الرجل يوم النصب نفعل ما ذكره فافتر قا على ذلك فلما أصبح السوقي وفنح حانوته صبحه المجذوب وسأله عن القضية فلم يجبه بشيء واستحبا من المجذوب فقال المجذوب قد سمعت كل ما جرى بينك وبينه فاخذ من الحانوت ورقة وطواها على طولها ثم قطعها قطعتين وقال انا افعل بمن طلب التعيين كذلك وقد عزلته عن منصبه ودمرته تدمير ا فلما سمعه السوقي تطير منه وقامت قيامته فقبل به المجذوب واستعفى وبكا وقال له المجذوب لم ادر انعطافك لهذا القدر فاذا لا بد من تدارك الامر في الجملة ففعل افعالا غريبة خارجة عن طور العقل ثم قال وأما العزل فلا بد من الوقوع اليوم الفلاني فراح الى سبيله وبقي السوقي مغموما منتظرا لذلك اليوم فلما جاء ذلك اليوم وقع العزل على ما أخبر به المجذوب ولم يتيسر القضاء بالعسكر ومات على الحسرة والندامة .

وممن فاز بحظ الظهور وملك مقاليد الامور واتنه الرياسة منقادة وجاءه
 العز والسودد فوق العادة وعن قريب أخلق ديباج عزه الجديدان ومزق جلباب
 سودده أبادي الحدثان فعاد كأن لم يكن شيأ مذكورا وكان ذلك في الكتاب

مسطوراً المولى عطاء الله معلم السلطان الاعظم والخاقان الاكرم السلطان سليم خان بن السلطان سليمان خان ) .

نشأ رحمه الله بقصبة بركي من ولاية ايلين صارفا لرائح عمره في احراز العلوم والمعارف بحيث لا يلويه عن تحصيلها عائق ولا صارف وتشرف بمجالس الافاضل ومحافل الاماثل وقرأ على العالم الخطير والسميدع النحوير فخر الزمان علامة الاوان المفتى أبو السعود وهو مدرس بمدرسة داود باشا ثم على الامام الهمام السري القدمقام قدوة المدققين أسرة المحتقين المولى سعد الله محشي تفسير البيضاوي وهو قاض بقسطنطينية حديت عن الباية ثم صار ملازما بطريق الاعادة من المولى المشتهر باسرافيل زاده تم درس پلدرم خان بقصية مدرني بعشرين تم بالمدرسة الحانونية بنوقات بخمسة وعشرين ثم صار وظيفته فبها ثلاثين ثم بمدرسة القاضي حسام بقسطنطينية باربعين ثم نقل بخمسين الى مدرسة الوزير الكبيررستم باشا بالمدينة المزبورة وهو أول مدرس بها ثم عين لتعليم السلطان سليم خان وهو ومئذ أمير بلواء مغنيسا ولما وصلت نوبة السلطنة الى مخدومه علت كلمتـــه وارتفعت مرتبته واستقام أمره واشتعل جميره حيث بالغ في أكرامه وأفوط في اعزازه واعظامه وكان يراجعه في الامور المهمة تارة مكاتبة وأخرى مشافهة وكان يدعوه الى الدار العامرة و يجتمع به في كل شهر مرتين أو مرة و لما انتظم لد الحال على ذلك المنوال وورت به زيادة وحصل مراده اشتغل بايثار حواشيه وتقديم متعلقاته وتلاميذه وأوصلهم الى المناصب الجليلة في الازمنة القليلة وقدم الصغار على المشايخ الكبار وقد أشرف روض الفضائل بذلك الى الذبول ومال نجم المعارف الى الافول وصفت شمس العلم للفروب وركدت ريحها بعمد الهبوب فضج الناس بالتضرع والابتهال الى جناب حضرة المتعال فعاجله سهم المنية قبل حصول الامنية وحل بساحته المنون وساءت به الظنون فاضحي عبرة وعظة للعالمين وكان مثلا وسلفًا للآخرين:

1

11

وجانا

45

هولته مقدار خسس سنين وحضر جنازته في بيته عامة العلماء والوزراء ونزل السلطان الى الباب العالمي وأخذ باطراف نعشه الوزير الكبير محمد باشا وسائر الوزراء والامراء الحاضرين وأتوا بجنازته الى جامع السلطان سليمان وصلى عليه المفتى أبو السعود ودفن بزاوية الشيخ ابن الوفاء بمدينة قسطنطينية وفي غد ذلك اليوم ورد الامر بالزيادة على وظائف ابنائه وتعيين الوظائف لعدة من خدامه ما بین رق وحر تنیف علی خمسین نفسا و بروی انه رأی قبل مرضه فی منامه کانه قاعد في صدر مجلس حافل بالناس وهم مطرقون حوله وظهر رجل على زي الصوفية وبيده عصا فلما قرب من المجلس توجه اليه وخاطبه فقـــال قم من مجلسك با سبىء الادب قال فلم التفت اليه فكرر الحطاب ثانيا فثالثا وكررت عدم الالتفات فهجم علي وضربني بعصاه التي بيده ورفعني من مجلسي قهرا فلما نجوت من يده سألت بعض الحاضرين عنه فقالوا انه الشيخ محيي الدين الاسكليبي أبوه المفني أبو السعود فانتبهت مذعورا فوجدت في يدي ثقلة ولم يذهب الا أيام قلائل حتى هجمني هذا المرض ولعل السبب في ذلك ما وقع بينه وبين المفتي المزبور من المعاداة والمشاجرة بسبب انه ظهرت منه أقوال الى تخذيف المفتي المزبور وازدرائه كان رحمه الله فاضلا ورعا دينا ذكيا قـــوي الطبع صحيح الفكر أصبل الرأي آية في التدبير والتصرف الا ان فيه التعصب الزائد وقد كتب رسالة تشتمل على فنون خمسة الحديث والفقه والمعاني والكلام والحكمة وعملت لها خطبة سنية تتضمن غرر المدائح أولها الحمد لله على جميل عطائه وجزيل نعمائه التي تقاصرت صحائف الايام دون احاطة آلائه ولما وقع نظره عليها وقع في حيز الاستحسان الا أنه لم يحصل منه طائل ولم يفد عنه اظهار الفضائل ولعل ذلك الحرمان الصريح من الاطراء الواقع في المديح .

وقر

و ثمن اشتهر بفضله وعرفانه فاضحى مقصودا لطلبة عصره وأوانه
 الشيخ رمضان عليه الرحمة والرضوان ) ه

كان رحمه الله من بليدة يزه من بلاد الروم فخرج منها في طلب المعارف والعلوم فاتصل الى مجالس السادة وتحرك في ميادين الطلب على الطريقة المعتادة وقرأ على العالم النحرير المولى محمد الشهير بمرحباتم وصل الل خلفة المولى المدي معمد بن عيسى ثم حبب له العزلة والانقطاع فسلك مسلك القناعة والانجماع ورغب عن قبول المنصب واختار خطابة جامع أحمد باشا في قصبة جـورلي فتقاعد في القصبة المزبورة وأكب على الاشتغال والاقادة من الكتب المشنورة فاجتمع اليه الطلبة وأهر عوا من الاماكن والبقاع وانتفعوا به أي انتفاع وكتب فاجتمع الله في أثناء درسه حاشبة لطيفة على حواشي المولى الحيالي على شرح العقائد للملامة التفتاز اني توافقها في الدؤة والوجازة وكتب أبضا حـاشبة على شرح المتاح المسعودية من آداب البحث وعلى حواشي على بعض المواضع من شرح المتاح المشريف الحرجاني ( وتوفي رحمه الله في القصبة المزبورة سنة تسع وسسبعين وتسعمائة ) .

وكان رحمه الله عالمًا فاضلا مدققًا يذلل من العلوم صعابها ويكشف عن وجوه مخدراتها حجابها ويحل بهنان افكاره الصائبة عقد المشكلات ويرفع بأيدي انظاره الثاقبة عقال المعضلات سواظبا على النظر والافادة حتى أفناه الدهر واباده وكان رحمه الله ظريف الطبع لذيذ الصحبة حاو المحاضرة ينظم الشعر على لسان المرك بابلغ النظام ويتسشى فيه ببهشتى كمـــا هو دأب شعراء الروم والاعتجام وقد عثر على كلمات له علقها على موضع من شرح كافية ابن الحاجب للفاضل الهندي مما يمتحن به أذهان الطلبة فأثبتها في هذا المقام وختمت بها ذلك الكلام قال قال الشارح ( والاسناد اليه ) أي إلى الاسم فورد أن قوله والاسناد البه عطف على المبتدأ فيكون حينئذ في حكمه وخبره في حكم خبره فالمآل اسناد الشيء الى الاسم من خواص الاسم فهذا لغو من الكلام واجـــاب عنه بقوله (والحكم عليه) أي الاسناد اليه (بالخصوص) أي بكونه خاصة الاسم ( باعتبار الطبيعة النوعية ) للاسم المتناول للمسند والمسند اليه ( دون الصنفية ) وهي قسم المسند اليه ( المستفادة ) وصف للطبيعة الصنفية ( ومن اليه المختص به) وصف لقوله اليه وضمير به راجع الى الصنف والجار داخل على المقصور وملخصه أن المراد أسناد الشبيء إلى صنف الاسم من خواص نوع الاسم فلا

لغو كما اذا قيل سواد الحبشي خاصة لنوع الانسان فيفيد الخبر معنى غير منفهم من المبتدا فاعرف هذا .

وين

lia

الدا

بالله

« ( ومن الذين ارتقوا مدارج العزة والسادة بير أحمد المشتهر بليس زاده ) ه توفي أبوه منفصلا عن قضاء القاهرة وقرأ المرحوم على المولى محيي الدين المشتهر بعرب زاده وصار ملازما من المولى بستان واتفق له عطفة من الزمان حيث تزوّج ابنة المولى عطاء الله معلم السلطان سليم خان فطاعت نجوم سعادته وشرقت شموس سبادته حيث وصل في الازمنة القليلة الى المناصب الجليلة وقلد أولا مدرسة ابن الحاجي حسن بثلاثين ثم مدرسة إبراهيم باشا بقسطنطينية بأربعين ثم نقل بسالوظيفة المزبورة الى مدرسة رسم باشا بقسطنطينية ثم الى مدرسة اسكدار ثم نقل بالوظيفة المزبورة الى مدرسة رسم باشا بقسطنطينية ثم الى مدرسة اسكدار ثم نقل الى احدى المدارس النسان توفي وهو بقسطنطينية ثم الى مدرسة من موت المولى عطاء الله صهرد و كان رحمه الله حسن الشكل لطيف العلم وساعيا في اقتناء الكتب النفيسة وقد جسم منها النفائس واللطائف والنوادر والظرائف الى ان بدد الدهر شدالها واقفر ربعها ومنزلها .

# ه (ومن العلماء الاعيان المولى سنان) ه

كان رحيه الله من قصبة آق حصار من لواء صارخان وقد انتظم المرحوم في سلك الطلاب بعدما وصل الى سن الشباب ولما حصل الطرف الصالح من العرفان صار ملازما من المولى المشتهر بابن يكان ثم درس بمدرسة چاي بعشرين ثم مدرسة طه قلي بورلي بخسسة وعشرين ثم مدرسة بركي بالوظيفة المزبورة ثم بمدرسة بالي كسرى بثلاثين ثم المدرسة الحاتونية بتوقات باربعين ثم مدرسة المولى يكان بمدينة بروسه بالوظيفة المزبورة ثم درس بالمدرسة الحلية بادرنه بخسين ثم نقل عنها الى مدرسة بنت السلطان سليمان باسكلمار ثم نقل الى احدى المدارس الثمان الى مدرسة السلطان عمد ابن السلطان سليمان فاشتغل فيها وأفاد وتحرك المدارس على الوجه المعتاد حتى فرق الدهر شعله وأباد ( وكان ذلك في أوائل شعبان المنخرط في سلك شهور سنة تسع وسبعين وتسعمائة ) وكان وحمه الله عالما المنخرط في سلك شهور سنة تسع وسبعين وتسعمائة ) وكان وحمه الله عالما

صالحا ذكي العليم جيد القريحة صحيح التودد للمشايخ العموفية مترددا اليهم ومستمدا من أنفاسهم الطبية وكان رحمه الله شديد القيام في مصالح من بلوذ به شديد النفع لمن يتردد اليه وبالجملة كان رحمه الله حسنة من حسنات الايام وبقية من السلف الكرام وقد رؤي بعد موته في المنام فقبل له هل غفر الله لك فقال نعم ولكثير من الذين جاؤا بعدي قال الرائي وقلت له وكيف وجدت الدار الآخرة بالنسبة الى الاولى قال لا شك أن الدار الآخرة خير للذبن يؤمنون بالله واليوم الآخر وفي الدنيا أيضا خير ثم سألت عن بعض الاشتخاص الذين ماتوا قبل موته فاخير بالاجتماع بالبعض دون الآخر.

وثمن صبغ يده بالوان العلوم واظهر اليد البيضاء في كل منثور ومنظوم وشنف آذان الدهر بغرر كلماته وقلد جيد الزمان بدرر مصنوعاته واعترف بنضله الكثير من الافاضل السادة المولى علاء الدين على بن محمد المشتهر بحناوي زاده)

ولد رحمه الله سنة ثمان عشرة وتسعمائة في قصة اسپارسة من لوا حميد وكان أبوه من قضاة بعض القصبات قرأ رحمه الله على المولى محبي الدين المشتهر بالمعلول والمولى سنان الدين محشي نفسير البيضاوي والمولى محبي الدين المشتهر بموجا ثم صار معيداً لدرس المولى صالح الاسود ولما توفي المولى المزبور رغب فيه المولى الشيخ محمد المشتهر بجوي زاده فارتبط به و كان أول درس قرأ عليه من شرح العضد وقد كتب رحمه الله على هذا الموضع من شرح العضد رسالة لطيغة وعرضها على المولى المزبور فاستحسنها غاية الاستحسان و كان المولى محبي الدين المزبور يقول حين ما سئل عنه وعن المولى شاه محمد السابق ذكره أنهما مني بمنزلة عيني لا أفضل أحدهما على الآخر ولما صار ملازما من المولى أبهما مني بمنزلة عيني لا أفضل أحدهما على الآخر ولما صار ملازما من المولى أبها محبي الدين المزبور كتب رسالة يحقق فيها بحث نفس الامر وعرضها على المولى أبي السعود وهو قاض بالعماكر المنصورة يومئذ فقلده المدرسة الجامية بادرفه بعشرين ثم مدرسة ابن وفي الدين

U;~

في البلدة المزبورة بثلاثين ثم مدرسة رسم باشا بكرتاهيه باربعين ثم مدرسته الني ابتناها بقسطنطينية ثم الى احدى المدارس الثمان ولما ابثني السلطان سليمان المدرستين الواقعتين في الجانب الغربي من الجامع قلد احداهما للمولى المزبور والاخرى للمولى شاه محمله السابق ذكره لمزيله اشتهارهما بالفضيلة الباهرة نم قلد قضاء دمشق ثم نقل الى قضاء بروسه ثم الى قضاء أدرنه ثم الى قضاء قسطنطينية ثم صار قاضيا بالعساكر المنصورة في ولاية أناطولي وبعد عدة أشهر اتفل سفر السلطان الى مدينة أدرنه وكان مبتلي بعلة عرق النسا فاشتدت بالحركة وشدة البرد وعالجه بعض المتطببة ودهنه بدهن فيه بعض السموم ثم أعقبه بالطلاء بدهن النقط فنفذ السم الى باطنه فكان ذلك سبب موته فانه مات رحمه الله عقيب الطلاء المزبور ( وذلك في اليوم السابع من شهر رمضان من شهر ر سنة تسع وسبعين وتسعمائة ) وحضر جنازته عامة الوزراء والعلماء وصلى عليه في الجاه، العتبق ودفن بظاهر باب أدرنه في المقابر المشهورة بمقابر الناظر الواقعة على طريسق القسطنطينية وكان رحمه الله أحد أماجد القروم في كل منطوق و مفهوم ذا نفس علية وسجية سنية ذلل من العلــوم صعابها ورفع عن مخدرات الفنون قناعها وحجابها فأمست عرائس النكات اليه مزفوفة وأصبحت عوائص الفوائد المبهمات لديه مجلوة مكشوفة خاص في غسار العلوم فجاء بكل فريدة يتنافس فيها آذان الايام وقصد ميادين الفهوم فأتى بكل رهينة يتسابق عليها كمت الشهور والاعوام وكان رحمه الله واسم المعرفة كثير الافتنان جاريا في ميدان المعارف بغير عنان وقد اخترع الكثير من المعاني وولد وقلد جيد الزمان بخرائد منثورة ومنظومة ماقله و كان شيخ العربية وحامل لوائه وشمس بروجه وكواكب سمائه كلما أنطق البراعة أعجز وكلما وعد الانجاز وفتى ذلك الوعد وأنجز وقد أثبت له في هذه المجلة ما تستعذبه وتستطيبه وتحكم به أنه على الحقيقة امام هذا الشان وخطيبه قال رحمه الله وفيه تورية لطيفة :

ولكن نقطت من مسك خالك فها أنا هالك من أجسل ذالك

أرى من صدغك المعــوج دالا فاصبح دالــه بالنقــط ذالا وله أيضًا في هذا الباب تما يستعذب جدا ويستطاب :

لهيب نار الهوى من أين جاء الي وما دروا أنه من سحر مثلتــه ( وله ) في معرض النصيحة هذه الكلمات النصيحة .

أنفق فان الله كافسال عبسساده المال بكنر كلما أنفنته

ثوكل على الرحسن أيكل حاجة

فالرزق في اليوم الجنديد جديد كالبئر ينرح ماؤه فيزيسك ﴿ وَلَهُ أَيْضًا ﴾ من هذا الباب في الحتْ على الثقة تمسبب الأسباب : تربد فان الله أكرم كافسسل

احشاك حتى رأينا القاب وعاجا

ألفى سبيلا الى قلبي ومنهاجسا

( وله ) في صورة المناجاة وقرع باب الحاجات :

يامن يقبل عثار العبد بالكبرم من المظالم في داج من الظالم في أرشد بنور الهدى نفسى فقادبقيت (وله أيضًا) في هذا الباب من التضرع الى جناب رب الارباب :

يا باصراً بدبيب رجــــل تميلــــة جنح الفلام بصخرة صساء ياسامعا لنعبق أضعف ضفساء دنف جريح نحت لج المساء آثار ذنب جل عسن احسساء أمنن بقطرة رحمة تمحو بهسا

وقد جرى بينه وبين شيخنا ودولانا قطب الدين مفني الحنفية بمكة شرفها الله تعالى مراسلة فكتب البه قصيدة بائية تشتمل على أبيات لطبفة ونكات شريفة (منها ترله):

> سلام حكى بالميم عينا دعينة بدور عليه المدح من كل فاضل عسى دعوة من عنده مستجابة مفيم لكم ماطاف في البيت طائف

يروي رياض الحب بالسلسل لعذب اثناه وإن أرببي علىالصارةالعضب كنطقة الإفلاك دارت على الفطب تبدل بعدي من حجاز الى القرب على علا الاخلاص والصادق وألب

نص في قامت الما الموم الفا مد مد مد مد مد مد النفر الفا النفر الفروبا فقوم المورة

Sul VI

اسنا

د من

( وأجاب) الشيخ قطب الدين المزبور بقصيدة يمدحه ويدعوله بهذه الابيات:

بلاغته أعيت جهابذة العرب ولا المنحنى والانعشين ولا المنحنى والانعشين ولا الحضب ذكاء و فضلا بالغريزة والكسب اذا قال لم يترك مقالا لذي لب فكاتبتموه وهو رق لكم مسي كأنكم الاعراب في سنة النهب فهل ممكن غير النبات على القطب

ومن عجب نظم من الرومقدأتي وناظمه مامر يوما بذي طوى ولكنه من نظم من فاق عصره فصيح بليغ لوذعي مفوه قصدتم بهذا العبد حوز ولائه سلبتم فؤادي واصطباري وسلوتي واني على عهد المحبة ثابيت

( وقد عسل ) رحمه الله تعالى رحمة واسعة رسالة قلسية أبدع فيها كل الابداع بحسن الترتيب ولطف الاختراع وقد أثبت له ما يستجاد ويحكم الناظر فيه أنه أحسن وأجاد: مد باعه في العلوم ومده فيه شبر حبر ماهر اذا رأيت آثاره تقول ما أحسن هذا الحبر قادر على تحرير العلم وتحبيره يتكلم ويذر على الكافور عبيره فياحسن تعبيره اذا شكل رفع الاشكال واذا قيد أطلق العقول من العقال طورا يجلس في الدست مثل الكرام الصيد وطورا ببيت على كهف المحبرة باسطا ذراعيه بالوصيد كأنه يتنزه في مراتع الطرب ويتسمر في بلابل القصب اذا شط داره شط عنه مزاره فهو يبكي كالغمامة وينوح كالحمامة يذكر لداته وأثرابه وخن الى أول أرض مس جلده ترابه على الانامل خطيب مصقع ألف تراه تارة في الدواة وأخرى على الاصبع يقوم في خدمة الناس واذا قلت له أجر يقول على الراس يتعيش بكسب يمينه ويتتات من عرق جبينه لفظوا باسمه فصبحا وهو محرف أرادوا أن يصحفوه فلم يتصحف ميزاب عين الحكمة عنه نابع مقباس بمصر أصابع أخرس ولكن لسانه قارىء يتكلم بعدما قطع رأسه وهو حكمة الباري مداح لكنه لايفارقه الهجا يستر طرة صبح تحت أذيال الدجي. (وله رسالة سيفية ) أجاد فيها كل الاجادة على ما اعترف به الجمهور من الافاضل السادة وقد أثبت منها ما شهد بتقدمه وبريك منتهى قدمه : يطل اذا انسل من مقامه بفي مشهورا ذكر اذا قارف أولد ويلا وثبورا نجم في لياني الحطوب ساطع

نص في مسائل الحروب قاطع قاطع الاكتاف والاعناق يجري على الرأس اذا قامت الحرب على ساق صاحب الندى والباس فيه باس شديد ومنافع للناس غنى صاحب النصاب سلطان ملك الرقاب رومي النصل دمشقى الاصل لاي يوم أجل ليوم الفصل باسه شديد وطبعه حديد ذو علاثق لكن اذا كان مجردا يكون من أصحاب اليمين وقد يعتكف في خلوة القراب وهو من المقربين يرتعد كالمحموم وهو مسلول شقيق ومدقوق فلذلك اعتراه نحول يدب النمل عليه ويفر الاسد من بين يديه جدول ماء هب عليه نسيم النصر شملة نار ترمي بشرر كالقصر عالم لا ينظر الى متن الا ويشرحه حاكم لا يحضره شاهد الا ويجرحه عالم بالضرب والتفريق ماهر في القطيعة على التحقيق شروق غربه يسفر من فجر يوم الحرب تقوم القيامة اذا طلعت الشمس من ذلك الغرب اذا ضرب في الارض يجسع ضروبا من الضرائب لا يخلق منه الانسان وان كان ماء دافقا يخرج من بين الصلب والترائب جدول ماء جرى في ساحة روض فظهر منه رؤوس نباته فبدت عليها سورة زراته عامل للمقاطعة ملتزم حاكم به مواد الخصام تحسم كانه سيف الآمدي في الدلائل الكلامية وقائعه في مسائل الحروب تدعى الواقعات الحسامية بنال من النبل له كالحدم تقوم الرماح في خدمته على القدم ذكر له حيضة طائر بفع على البيضة .

(وله) أشعار فارسية لطيغة أذكر نبذا منها (غزل):

جه شدکه أز درما بار درنمي آيد

جه کونه أز دل و از جان مر اباخير شد

گىرمېند بخونم كه خون ديده مــــرا

شبي ترفـت که ثادر کرنمي آبــــــ

دلم نما ندوز دلبر خبر نمي شنــــوم

قدم بخلوت مائه که بی فروغ رخت شب فراق على راسحر نمي ايل من الي ( وله أيضا ) : خطش أشوب جهانست وبرآمدجه كنم عد ال جان من ازئر بيمار برامد جه كنم في علم كفته بودم كه تنوشم مي ان شوخ جهان بالوقفا جام وردست زدرمست ورآمدجه کنم و قاء ا عهدآن بودكه باكس نكشايم رازش الحرج لبك ان اشك روان ابرده درآمدجه كنم الإخاد زاهدم وندم وسرمست بروخردهمكير الشيخ روزي من زقضا ابن قدر آمدجه كنم جون ببالين من آمدز فرح مردوميبش أي على عمر عزيزم بسرآمد جه كنم السام (وله أيضا): واست جون روز وصل زود كذشتوشب فراق 5 غمکین جزاشو یم که این نیز بکذر د فر قرم ( وله أيضا ) : 32 A برسينة شرحهاي فروان كه تيغ هجران كرد مجالتست تن من که شرح نتوان کرد عليه اللا ( وله أيضا ) : فان كفتم خبري كوي مراكفت دهن نيست ابرام نکردم جه کنم جاي سخن نيست ( وله أيضا ) : 53 زمانه بادل توعهدبي وفايي نيست اكرجه عهد ووفا نيست ررزمانه تو

#### بست قاتـــل ما حـــن بي بهانه تو

(وله) أشعار ثركية أضربنا عن ذكرها بناء على مقتضى عادتنا (وله) من التآليف حاشية التجريد للشريف الجرجاني وحاشية شرح الكافية للممولى عبد الرحسن الجامي وحاشية الدرر والغور للمولى خسرو ولم يتم وله الاسعاف في علم الاوقاف وله حاشية على كتاب الكراهية من الحداية وله رسالتان متعلقتان بالوقف كتبهما في الحادثة التي وقعت بينه وبين المولى شاه محمد وهي معروفة وقد علق رحمه الله حواشي على المولى حسن جلبي لشرح المواقف للشريف الجرجاني من أول الكتاب الى آخره وله كتاب المنشآت على لسان التركي وكتاب المخلاق وله رسالة ضخمة تتعلق بالتفسير كتبها بعد ما جرت المناظرة بينه وبين الشيخ بدر الغزى.

ه ( ومن المثايخ العظام والسادات الكرام الشيخ يعقوب الكرماني ) ه ولد رحمه الله ببلدة شيخلو وكان ابوه من الاجناد العثمانية والعساكر السلطانية وقد رغب المرحوم في تحصيل المعارف والعلوم فدار البلاد واشتغل واستفاد حتى انتظم في سلك ارباب الاستعداد بينا هو في اشتغاله وتحصيل مجده وكماله اذرأى صورة الحشر في المنام وشاها. فيها شدائد الساعة واهوال القيامة فوقع في حسرة واضطراب وأراد التشبث بالإسباب فاطلع على فئة في فيء شجرة لم يرهمهم ذلة ولا قترة وهم عن شدائد ذلك اليوم سالمون من الذين لاخوف علبهم ولا هم يحزنون وأذا بمناد ينادي ويملأ بصوته ذلك النادي أن أردت سبيل الخلاص ورمت طريق المناص فلتجتهد في اللحوق والانضمام الى هذه الاقوام فان لهم الزلفي عند ربهم في دار السلام فرامهم المرحوم وقصد وجد واجتهد حى لحق بهم وانضم اليهم فلما انتبه من المنام حصل له تيقظ عظيم وتنبه تام ونرك الرسوم المعتادة ورام الدخول في مسلك الصوفية السادة وصحب منهم الكثير ولم يقنع باليسير حتى وصل الى قطب العارفين وبقية السلف العمالحين الشيخ سنان الدين المشتهر بسنبل فدخل في زمرة أصحابه وبالغ في التأدب بآداب،

نيها النقل الم الى منه الما مدرسة أيا المنورة ثم ف العصور توا الفضيلة من المشرفة في ع فات بما نت السلط الشريف ف نصارت ال المرابة العد الحاج في العلماء وا و كان الم أرباب الف لفرور و

ولد رحمه الأ والنبيين والداني الاسفار وفيعا و

, A.,

وأتى من الزهد والعبادة بما هو فوق العادة واجتهد بالقيام والصيام حتى كان يفطر مرة في ثلاثة أيام واجتنب الماء ستة أشهو ولم يشرب ونعما ذلك المشرب ولما وصل الشيخ المسفور الى رحمة ربه الغفور وانتصب مكانه الشيخ مصاح الدين المشتهر بمركز أنف المرحوم من مبايعته وتأخر عن منابعته الى أن رأى في منامه عجلسا عظيما حضر فيه الرسول الاكرم صلى الله تعالى عليه وسلم والشيخ مصلح الدين المزبور قام على كرسي يفسر سورة طه بتحقيق تام في حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى رأس الشيخ عمامة ترى تارة خضراء وتارة سوداء فسئل المرحوم من بعض الحاضرين فاجاب أن خضرتها تشير الى تمام شريعته وسوادها الى كمال جهة طريقته فترك التأنف بعد ذلك وعا. صحبته من أحسن المسالك ودام لديه على الاجتهاد الى ان كمل الطريقة الحلوتية واذن له فيهــــا بالارشاد ثم انتقات به الاحوال الى ان فوّض اليه المشيخة في زاوية مصطفى باشا بقسطنطينية المحسية فسلك مسلك المشايخ السادة في تربية أرباب الارادة واجتمع عليه الطلاب و دخلوا عليه من كل باب و كان يعظ في الجامع الشريف باحسن وجه وأوضح طريق ويفسر القرآن الكريم في انبائه باتقان وتحقيق وينتفع الناس بمجالسه الشريفة ونصائحه اللطيفة ( الى أن توفي رحمه الله في شهر ذي القعدة سنة تسع وسبعين وتسعمائة ) ضاعف الله حسناته وافاض علينا من سجال بركاته.

ومن علماء العصر والزمن المولى محمد بن خضر شاه بن محمد المشتهر
 إبن الحاجي حسن ) ه
 كان ابوه من قضاة بعض البلدان وجده المسنور توفي قاضيا بالعسكر في

كان ابوه من قضاة بعض البلدان وجده المسنور توفي قاضيا بالعسكر في أيام السلطان بايزيد خان وقرأ المرحوم على أفاضل عصره وصار ملازما من المولى خير اللدين معلم السلطان سليسان خان ثم تقلد المدرسة القزازية بمدينة بروسسه بخسسة وعشرين ثم مدرسة عبد السلام بجكسجه بثلاثين ثم مدرسة رسم باشا بكوتاهية باربعين ثم مدرسة خانقاه بقسطنطينية بخسين وهو مدرس بها بعدما جعلت مدرسة فانه لما ابتنتها السيدة حرم زوجة السلطان سليمان جعلتها خانقاها للصوفية ثم بدلتها مدرسة لاقتضاء بعض الامور وشرطت لمن يدرس

فيها النقل الى المدرسة التي بنتها قبل ذلك في المدينة المزبورة فنقل المرحوم عنها الى هذه المدرسة بالوظيفة المذكورة ثم نقل الى احدى المدارس الشمان ثم الى مدرسة أيا صوفيه بستين ثم الى احدى المدارس السليمانية ثم قلد قضاء المدينة المنورة ثم نقل الى قضاء مكة المشرفة ولم يتفق لاحد من علماء الروم في سالف العصور تولية القضاء في الحرمين الشريفين غير المولى المزبور ولأختصاصه بهذه الفضيلة من البين لقبه أهل هذه الديار بقاضي الحرمين ( وانتقل رحمه الله بمكة المشرفة في أوائل ذي الحجة سنة تسع وسبعين وتسعمائة ) وقاد وقع وصول ماء عرفات بمكة في هذه السنة وكان يعمل له في سنة سبعين بهمة السيدة مهروماه بنت السلطان سليمان فأنها لما وصلت اليها قلة المياه بمكة ومضايقة أهل الحرم الشريف فيها وأخبرت بامكان مجيء ماء عرفات الى مكة شرفها الله تعـــالى فصدت اليه واعتنت بعمارته وأفنت فيه أموالا جزيلة الى ان تيسرت لها هذه المثوبة العظمي في السنة المزبورة فاتفق دخولها بموت المولى المزبور وكذلك مجيء الحاج في السنة المزبورة فاتفق أن اجتسع في جنازته خلق كثير وجم غفير من العلماء والصلحاء وشهدوا له بالخير وحسن الحاتمة ودعوا له بالمغفرة الدائمة وكان المرحوم من أعيان أفاضل الروم معدودا من الرجال مذكورا في عداد أرباب الفضل والكسال نظيفا وجيها عظيم التؤدة والوقار بحيث نسبه الناس الى انغرور والاستكبار غفر له الملك الغفار .

## · (ومن العلماء الاعلام وفضلاء الاعجام المولى مصلح الدين اللاري) ،

ولد رحمه الله في اللار وهي بالراء المهملة مملكة ببن الهند والشيراز اشتغل رحمه الله على مير غياث بن مير صدر الدين المستغني بشهرته التامة عن التوصيف والتبيين وقرأ أيضا على مير كمال الدين حسين تلميذ المولى المعروف لدى القاصي والداني جلال الملة والدين محسد الدواني ثم ذهب الى بلاد الهند واقتحم شدائد الاسفار واتصل بالامير همايون من أعاظم ملوك هذه الديار وحل عنده محلا ربعا ومنزلا منبعا وتلمذ منه ولقبه بالاستاذ وعامله باللطف والرأفة الى ان أفناه المدمر وأباد وقامت الفتن والحوادث من بعده في تلك البلاد فخرج المرحوم عنها

قاصدا الى زيارة بيت الله الحرام واقامة شعائر شرائع الاسلام فلما تبسر له الحج وحصل له الروم رام الدخول في بلاد الروم فانتقل من بلد الى بلد ومن مدينة الى مدينة حتى وصل الى قسطنطينية فاجتسم بمن فيها من الافاضل الفحول وباحث معهم في المعقول والمنقول ولما اجتمع بالمولى أبي السعود اضمحل عناءه ولم يظهر له وجود وعين له كل يوم خمسون درهما من بيت المال فلم يجه فيها ما برضيه من التوجه والاقبال فلم يختر الاقامة في هذه البلدة البديعة وخرج الى ديار بكر وربيعة فلما وصل الى آمد وشاع له المحاسن والمحامد استدعاه اميره اسكندر باشا وصاحبه فاستحسنه واعجبه وبالغ في ثنائه وعطائه وعينه معلما لنفسه وأبنائه وزاد على وظيفته وأبرم عليه الاقامة في البلدة المسفورة ثم قلد المدرسة التي بناها خسرو باشا في البلدة المزبورة وأرسل اليه المنشور من جانب السلطان بان يلتحق بزمرة الموالي فتعين كل نوبة ثلاثة من طلبته لملازمة الباب العالي فدام على الدرس والافادة حتى درسه الدهر وأباده ( وذلك في شهر ذي الحجة سنة تسع وسبعين وتسعمائة ) وقد أناف عمره على ستين سنة .

ه كان رحمه الله عالما فاضلا محققا كاملا غزير الفهم كثير الاحاطة واسع المعرفة مشاركا في العلوم النقلية صاحب اليد الطولى في الفنون العقلية شـرح تهذيب المنطق والنذكرة من علم الهيئة ورسالة المولى في الفن المزبور وكتب فيه متنا لطيفا وعلق حاشية على شرح الهداية الحكمية للقاضي مبر حسين وحاشية على شرح الطوالع للاصفهاني وحاشية على شرح المولى جلال للتهذيب وحاشية على بعض المواضع من شرح المواقف للشريف الجرجاني وحاشية على تفسير البيضاوي الى آخر الزهراوين وشرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بالعربي والفارسي وجمع تاريخا كبيرا على لسان فارس من بدء العالم الى زمانه وكتب على مواضع من الهداية ورسائل عديدة يطول ذكرها وقصد معارضة المفتي أبي السعود في قصيدته الميسية و كلف نفسه ما ليس في وسعه فكان في الآخر مصداق ما قاله الشاعر:

اذا لم تستطع امرا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع

ولنذكر ما كفاك ابتثا أسار أسير رما كنت لكم زمرا ومن قال جمامة م رماني زم وأقرح أء فال عبر أ فالبت ش أيدو لآ طربت ه

قا لأن

نار في ا و كان ان

لندك قا

ارساحب

اوقال

وفارتك

LU Y .

10 4

-1

وللذُّ لَا مِنْهَا مَا قَدْ مُمَا حَيْ تَرَبِّلُلُا أَنِّ بِعَلَىٰكِ عَلَىٰكِ :

كفالة ابتتالها في السواك السائد أسار أمير العشق صوب سائدة وعاكت وهاي بالمحبة والسا لأد زمرة قاهت بتب عالما وفل قال من البادي حرفا ألم أن حددة من بالنهدا أميست ١١١ إن إلماني في المانحية عرجية ، وأترح أجفاني وأحرق مهجسي الاعبراني بالعيسون لتنتهسسي الهجيت شعري أوان ورح وحسا منزيت صوامير الراذاء مغاضيها مر لي اغلا الذكر عاد شاك أنــــ و کان اغتیاری با صفلیاری لمحنه الفلك فدا قامت حمدواه والشاقات وتعاجب مشبها والمساحة مصبحا الزقال بعد أبيات ) : وطرقت أبناء الزمان جميعيس

ولا لفلف في خار من الحرقد عما

لم الدافلة الشعبات الكاسسان

وأبس لايجال الرحاق الناسيسية

. . . .

i.

. !-

å <u>.</u>

~

-

والت في شاء المسلام علام فذك تنواقي ترسستا فساء الحد هم أي فقا للبام في \_\_\_\_ راکل کارم در داد کسات وألما خالعي إعلا المعأنة الحسباء يرمل من بني أنشوع سجام بم سمحة خبني واستناد غمرام ولأ زفراني بالقراق عضماج ويرغاج قاب قد حراه فسمراخ ويوجى لأسياب الرصال فسيام أست عهود يت ودمام فسأعة إسراع من الراقك صناع ليبكي على حالي الناب وأكساء ولكن صورا في لواك عسراء وخالا حد الحسن فيه نمــــــــام فأنت وشسي سيمه وعمالام

وما قريب بالنساء السيداء ولا نفع في سحيه لهن جرياء هو في لزوم المهندگان السراء وابيس لاديار الدور مسسدام الكثير م وفاش و فخرج ا تبريز و اسمعيل العادة لمر العادة لمر الاصفها الاصفها المربور

فلم منهم الا له اسان منالا أح سعه أي سعه أي

أمالاكه بمغفوا ا

ولم بنت

عض ا ال أر

وال ا

ولا ليل الا من قفاه عيام وليس لما أبدي الزمـــاندوام دليل على هذا الكلام تمام غنى واحتياج صحة وسنسام وعسر ويسر عينة وحسام فعن ذاك أيقاظ الانام نيام ولكن طوفان المنية عسام وقد زال حام بالزوال وسام و كان لديهم ما يكاد يرام وفيها صدور ركع وقيام مناجنهم قد بادت وسهام وأين وليد وأين راح هشام ولم يبق منهم عماة وعرام سيلقاك في هذا الرسوخ نـدام هوى وهوي في الجحيم تــؤام أليس له نحو المعاد رغـــام يصير مصير الآثمين أثـــام

فكل بهار يحدث الليسل بعده فلا تك مسرورا ولا متحزنك كبو قلمون في التاوّن دهرنــــــا تعاقیب حالات الانام کما تدری سرور وأحزان شباب وشيبــــة ألا انما الدنيا كأحسلام نائسم فما قاومت موتا صلابة رستم وأين ملوك قد بنوا في بلادهم بساحتهم للناس كان تزاحم صناجقهم طاحت و بادت جنودهم وأين بنو مروان أين بالادهـم مضى آل عباس ولم يبق بأسهم فيا راسخا في غمرة الجهل والهوى عليك بهرب ثم رهب من الهوى عجبت لمن أضحى من الزادخاليا فتب خالصا من كل اثم فانسه

ومن العلماء والفضلاء والمشايخ أبو سعيد ابن الشيخ صنع الله)
 كان الشيخ صنع الله المذكور من قرية لوزه كنان من أعمال تبريز وقد اشتغل هو والمولى عبد الرحمن الجامي على الشيخ عبيد الله النقشبندي قدس سره العزيز فحصل عنده ما حصل من الشرافة و دام في خدمته حتى شرفه بالاذن والحلافة ولما رجع من خراسان الى بلاده واشتغل بالارشاد والافادة اجتسع عليه

الكثير من أرباب العطاب والارادة الى ان نبت في تلك النواحي بدور الالحاد وفاش وظهرت الطائفة المعروفة بقز لباش فطغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فخرج المرحوم الى ديار الاكراد وأقام مدة في يدليز ثم اعاده حب الوطن الى تبريز ولما وقف على رجوعه ذلك الرجل الرذبل رئيس تلك الطائفة الطاغية السمعيل عزم على قتله وزجره فطلبه من فوره ولما دخل عليه لم يسجد له على ما هو العادة لمن دخل عليه ومثل بين يديه وخاطبه بغير الخوف والخشية والوحشة فوقع على السميل منه هيبة عظيمة ودهشة و بعد ذلك تكلم في خلاصه صدره مير جمال الدين الاصفهاني فلم يقدم على قتله ورده سالما الى منزله وولد في تبريز الشيخ أبو سعيد المزبور وقال في تاريخ و لادته جمال الدين المسفور (شعر فارسي):

هنتم ذي قعامه نهصد وبيست متولد بساعة خير ست بو سعيدي ما كه داد خـــدا ثاني بو سعيد بو الحير ست

فلماً شب و دب و بلغ ابان الطلب قرأ على العلماء الاعلام و فضلاء الاعجام منهم الفاضل المشهور مير غباث الدين المنصور الى أن بلغ مبلغ الرجال وشهد له اساتذته بالفضل والكمال وبالغوا في مدحه وثنائه و فرط ذكائه و لما خرج منلا أحمد القزويني الى بلاد الروم في صورة الحاج أراد الشيخ أبو سعيد الحروج معه في هذه الصورة فحبسه طهماسب شاه وجبهه مع عم له وصادرهما بعشرة الاف دينار ووكل بهما من يقبض منهما المبلغ المرقوم فوضعوا أيديهم على أملاكه ورباعه وباعوها بارخص الأنمان وسعوا في اتلافها بقدر الامكان فلم يلغوا المبلغ المزبور فعرضوا القصة على طهماسب فامر بتعذيبهما بانواع العذاب يلغوا المبلغ المزبور فعرضوا القصة على طهماسب فامر بتعذيبهما بانواع العذاب بعض من وكل بهما فسامح في الحفظ والمراقبة فهرب الشيخ أبو سعبد ووصل بعض من وكل بهما فسامح في الحفظ والمراقبة فهرب الشيخ أبو سعبد ووصل الى أردبيل وخلص نفسه من العذاب الوبيل فانه من دخل بها ينجو من أذاهم وان كان من أكبر عداهم وكان عمه شيخا كبيرا فلم يمكنه الحرب فبقي في أيديم أميرا وكميرا وقرأ المرحوم فيها على منلا حدين واشتغل عنده قدر

اللباس غير وقد ذهب رحمه الله لدى الحكم سبحان م 2 زاده) کان ماذكر م العملة ا سروله بن و هو ما بحکی از ه ات و ثم بتادر، بالاثين المدينة ه لمار سدة الى مغن Sally روم اي وانسا

للرث

سنتين ولما قصد السلطان الاعظم سليمان خان المعظم الى فتوح ديار العجم وسار حتى وطيء بخيله ورجله هذه البلاد ليستأصل ما فيها من أرباب الزيغ والفساد وانقض صقور الاروام على عصافير الاعجام فتفرقوا من سطوتهم تغرق الاغنام عندما حسل عليها أسود الآجام ففرح منه الشبخ المزبور وزاح غمه وتخلص من أيدي الظلمة عمه وصمما الخروج الى ديار الروم وعزما على السفر فالتحقا بالعسكر المظفر فسارا بهم وعادا معهم الى الروم في ايابهم ولما وصلوا الى آمد توفي عمه فاز داد بالوحاءة همه و غمه و ذلك ( سنة خمس و خمسين و تسعمائة ) ولما وصل الى حلب عين له من جانب السلطان كل يوم عشره انصاف فاستقلها الشيخ المزبور فاستجاز للحج وكان في قلبه الذهاب الى الهند لما بينه وسلطانه من معارفة قديمة ومحبة أكيدة فوقف عليه الوزير الكبير رسم باشا فاستماله وطبب قلبه واستصحبه الى قسطنطينية وعين له خمسة عشر درهما ثم زاد في وظيفته فصارت خمسة وثلاثين وحصل له القبول التام عند الخواص والعوام وترادفت عليه العطيات وتكررت النرقيات حتى بلغت وظيفته في وزارة على باشا الى مائة و كان ذلك سنة احدى وستبن و تسعمائة وحج رحمه الله سنة ست وسبعين وتسعمائة وتوفى بقسطنطينية في أوائل جمادي الاولى ( سنة ثمانين وتسعمائة ) ودفن بخطيرة الشبخ وفا وقال فيه بعض أحبائه (شمر فارسي ) :

جون شیخ أبو سعید سرحوم زین دار فنا بآبروشدد ازبس که وفانمو دبا خلق میدان وفا ازان اوشد

كان رحمه الله عالما فاضلا مدققا محققا جامعا بين المعقول والمنقول حاويا للفروع والاصول مع كمال الورع والديانة والزهد والصيانة وكان من غايسة نزاهته وكمال طهارته لا يلبس لباسا من الثقال والحفاف الا بعد غسله حتى الفرو والحفاف وكان لا يجلس أحدا على بساطه وان لم يقصر في ملاطفته وانبساطه ولا بصافحه الا ويغسل يده بعده وكان رحمه الله من الاستخياء الامجاد والكرماء الاجواد يبذل ما يقدر عليه ويفرق على الناس ما يجتمع لديه غير متكلف في

اللباس غبر مكترث بمداراة الناس يقول الحق ويعمل به راجيا للثواب من ربه وقد ذهب عسره بالتجرد والانفراد ولم يقيد نفسه بقيود الاهل والاولاد وكان وحمه الله نافذ الكلام صاحب القبول التام موقرا عند الملوك والوزراء مقبولا لدى الحكام والامراء بحيث لايرد له كلام ولا يفوته مرام ولا يعوزه مطلوب سبحان من سخر له القلوب.

ومنهم المولى شمس الدين أحمد ابن الشيخ مصلح الدين المشتهر بمعلم
 زاده) ه

كان الشيخ مصلح الدين المزبور من المشايخ المقبولة في الدولة العثمانية على ماذكر مفصلا في الشفائق النعمانية ينتهي نسبه الى قطب العارفين وقدوة الواصلين العمدة المفخم الشيخ ابراهيم بن أدهم قرأ رحمه الله في أوان طلبه على المولى سعد بن عيسي بن أمير خان ثم صار معيدا لدرس المولى محيي الدين المشتهر بدابة وهو مدرس باحدى المدارس الثمان وكان له عنده رتبة جليلة ومنزلة جزيلة بحكى انه مرض وهو يسكن في بعض الحجرات فعاده المولى المرحوم فيها ثلاث مرات ولما صار ملازما منه درس أولا بمدرسة بايزيد باشا بمدينة بروسه بعشرين تم بمدرسة واجد باشا بكوتاهيه بخسسة وعشرين ثم بمدرسة القاضي الاسود بتره بثلاثين ثم بالمدرسة الخنجرية في بروسه باربعين ثم بالمدرسة المشهورة بمناسر في المدينة المسفورة بخمسين ثم نقل الى مدرسة رودس بالوظيفة المزبورة ثم نقل الى مدرسة مغنيسا بستين ثم نقل الى احدى المدارس الثمان بالوظيفة المزبورة ثم عاد الى مغنيسا بسبعين ثم قلد قضاء حلب ثم نقل الى قضاء بروسه ثم صار قاضيا بالعسكر في ولاية أنا طولي وبقى فيه عدة أشهر فنقل الى قضاء العسكر في ولاية روم ايلي و دام فيه خسس سنين كان بينه وبين عطاء الله معلم السلطان مصاهرة وانصال فحصل له بسببه شوكة العظمة والاقبال فنال ما نال من الأمنعة والاموال ولم يقار أحد على المعارضة والسؤال الى أن أشرف المولى عطاء الله جلبي على الموت والانتقال فتحرك عداه واغتنموا الفرصة على اذاه ودب عقاربهم وقام

اباعدهم وأقد به وسعوا فيه حتى عزل وأنى بدره لكن رمع من الحهة الاخرى قدره فعبر له كان برم مشا درهم وكان العادة والقانون في وظيفة أمثاله مالة وحسين ( وثوثي في ربيح الأولم سنة تمايين ونسعه أنه الرقد أياف عسره على سبعين سنة وقد التمان موله على هيئة مرضية وصلة رضية تدل على حسل حائلته وسعادته في عاقبته بعكى انه قام ضحوة يوه فترضا وأسبع الوضوء والسن الاليسة الطباعة وصل ركعات وأحد بده سبحة وأضطح على فراشه والمشغل والنسيع والنهابل فعاجله سهم المبنة وهو على تعلق الموقد اسبة فائض الل جوار راسه السبع والمهابل فعاجله سهم المبنة وهو على تعلق الموقد السبة فائض الل جوار راسه المحدورة في قامة مسجمه المدي يناه في مدينة بروسه ووقع في هذا الدافي عرب الله حرف المائية عرب الدي يناه في مدينة بروسه ووقع في هذا الله في عرب على في الدين المشهر بعرب زاده وقد المتهبت على قراحه الله جاء واحد من طلبته وأخبرني بموته وقال هذه سفيته التي تذهب الى در سلك ووسه اله جاء واحد من طلبته وأخبرني بموته وقال هذه سفيته التي تذهب الى بروسه .

MJ.

7816

34

749

The same

100

WY.

Earl.

in the

Š.

و كال رحمه الله على فاصلا محفظ كالهلا مشاركا في العاوم العقابة مورز المعارد المعرف المعارد على الافتاء بغير كالحة وكال المعارد على المعارد على الافتاء بغير كالحة وكال المعارد على الحاب مجولا على مصف و لكره مصوعا على الحسن المنبع عبر ال فيه طاعا والما وحوصا وافرا سامحه الله أولا وآخراً.

« ( ومن المشابح الأعياد وأفاض العصر والاو الالشيخ بالي الحلوثي المعروف بسكران ) «

كان أبوه معلما للسلطان أحمد ابن السلطان بايزيد خان قلما غالته المنبة ومنه حصور لأمية من لسطة حضى ولمسكة بكوي وسد وهاه بزماد وعدد لاول الربيد سلطان المعنى وعدد وولد وحدد شد بسدة نهره من لواه أبدين ونشأ في صاب عدد وخصول على المعنى وحدو حنها وكال منه واكال حتى صاب على المعنى وحدو حنها وكال منه واكال حتى صاب المعنى المولى خير الله بن معلم السلطان ثم درس بمدرسة خواجه سنسان

المعروف بكينكجي في مدينة قسطنطينية بخسسة وعشرين فعامل الطابة بالدرس والافادة مع اشتغاله بالزهد والعبادة ثم ترك التدريس وسلك مسلك الصوفية السادة وكان سبب فراغه على ما حكى انه رأى في منامه و هو في أوائل طلبه بمدينة بروسه أنه يمشي في بعض الطرق فسمع أصواتا عالية فقصدها فاذا بقوم من الصوفية قعدوا يذكرون الله تعالى ويرفعون أصوامهم بالذكر الجميــــل ويزينونها بمفاخر التسجيد والتهليل فتقرب منهم فاذا برجل مراقب في ناحية منهم فلما وقع نظره عليه رفع رأسه وأشار بيده ودعا اليه فلما حصل عنده قال له لـم لم تدخل في هذه الحلقة و لا تلتحق بتلك الطائفة فأجاب بان في قلبي ما يمنعني عن ذلك ويعوقني عنه وهو اتمام •راسم الطريق واحراز مآثر العلم م الظاهرة والاجتماع بالمولى الفلاني والاشتغال عليه فاذا حصل إلى ذلك لا يبقى في خاطري ما يشوش على فالتحق بكم وأدخل في مذهبكم ولما انتبه ومضى عليه السنون وتنقلت به الأحوال والشؤون وهو مكب على الطلب والاشتغال واكتساب الفضل والكمال الى أن أتى قسطنطينية فبين هو يسير في بعض طرقاتها بزمرة من خلانه وطائفة من اخوانه فاذا بأصوات عالية تخرج من زاوية فقصد المرحوم هذا المكان بمن عنده من الأصحاب والحلان فاذا بقوم يذكرون الله المجيد ويرفعون أصوائهم بالتسجيد والتوحيد وصفت الملائكة بهم وأنزلت السكينة في قاربهم فقرب منهم فأذا براجل مراقب يراصد ربه ويراقب فلما حضر عنده قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوجهم لذكر الله واعلم ان المولى الفلاني قد مـــات وذهب عرض الاشتغال عليه وفات فتأمله المرحوم فاذا هو الذي رأى في المنام وجرى بينهما من الكلام فلم يؤخر في الانابة والابتهال وتاب على بده في الحال ثم سأل عن الرجل فاذا هو الشيخ رمضان والزاوية زاوية على باشا وكان الشبخ رمضان المزبور معدودا من الرجال ومعروفا بالفضل والكمال صاحب الكرامات الجلية والمراتب العلية .

(منها) ما حكاه المرحوم وقال اني كنت في بعض الأحيان عند الشبخ اذدخل عليه شخص وسلم عليه وقال ان المولى محيي الدين المشتهر بجوي زاده يسلم

2

قط باب أمير ولم يطأ عبلس وزير لم بابهم ولم يتقيد بما عندهم وما بهم بالاجتناب و دفعهم بأحسن جواب و بعشرة آلاف دينار فتحير الناس في ويرسل بعضها الى الأهراء الغزاة وق تعبير المنامات ما يبهر العقول ومن فيلقن الميت ويخاطبه على ما هو المعرو فيلقن الميت ويخاطبه على ما هو المعرو ومن ذلك طعنه على علماء أوانه المشتهر بنور الدين زاده فانه حصل يا الفعل المزيور ويقول انه بدعة ابتده والأفاضل المزيور ويقول انه بدعة ابتده والأفنياء ودخوله مجالس الوزراء والأغنياء ودخوله مجالس الأمير وهو مجيشس الفقير على باب الأمير وهو مويتضمن اصلاح بعض الأمور التي تتنيض فمنهم من يرجح ذاك على هذا على الأمر فيتين فمنهم من يرجح ذاك على هذا يمكس الأمر فيتلم هذا على ذلك

وحضر بعد ساعة وقال هكذا نفعل اذا اضطررنا فقلت له يا سيدي هل هو من والرياضات الصادقة اتصال بالمجردات فتقتدر على اعدام بدنها وايداعها في آن الحال وانكشف المآل وحبب له الانقطاع والاعتزال فترك التدريس والإفادة ودفن في داخل قسطنطينية تجاه زاويته المزبورة وبني على قبره كان رحمه الله عليكم ويسألكم عن فصوص الشيخ ابن العربي هل هو على الجق أو الباظل. وكان المولى المزبور معروفا بتبطيله ومشهورا بالتعصب عليه فلما سمعه الشيخ غضب وقال ما يطلب من ارسلك من الشيخ وهل يريد الاطلاع على درر مكامن هذا الكتاب وغرر ما في تضاعيفه مع أكله في كل يوم سبع مرات وشبعه من الحوام والشيخ قلس سره ما كتبه الا بعدما ارتاض خمس عشرة سنة فعاد الرسول بأسوآ وجه وأقبح صورة قال المرحوم فقلت له لو تلطفتم به وداريتم في المرحوم لما تكلم الشيخ هذه الكلمة جذب جيبه على وجهه فغاب عن موضعه الذي هو فيه فأخذتني الحيرة والاضطراب وأحاطت بي الدهشة الى أن جاء علم السيمياء قال لا ولكن يحصل النفوس الناطقة بسبب المجاهدات الشاقة وكذا يحصل لها القدرة على ما يشبههما من الأفاعيل العجيبة والأمور الغريبة . ودخل حجرة من حجرات الزاوية المزبورة لم يرض الشيخ بفراغة عما فيه بالكلية فجمع بين الطريقين حتى بلغ رتبة التدريس وكان يخرج من الحجرة ويندهب الى المدرسة ويدرس فيها ويعود الى الحجوة فيشتغل بالذكر الى أن غلب عليه وتمحض للزهد والعبادة الى أن حصل وكمل وبلغ مراتب الكمل وفوض اليه المشيخة في زاوية داخل قسطنطينية فاشتغل بالارشاد والافادة وتربية أرباب الارادة ( الى أن توفي رحمه الله في شهر ذي القعدة سنة ثمانين وتسعمائة ) وصلو عليه في جامع السلطان عمد خان واجتمع في جنازته خلق كثير لا يحصون عدد عللا فاضلا عابدا صالحا معرضا عن أبناء الدنيا غير مكرث بالأغنياء لم يدخل فقال لا بأس بهم غاية الأمر أنهم يعقدون مجلسا ويدعوني اليه فنجعل هكذا قال الجواب لكان أسلم لكم ولأحيابكم بعدكم فان له قدرة على الجفا والأذى ( ولنحد الى ما كنا فيه ) وهو انه لما تاب على يد الشيخ وتلقن الذكر عنه

قط باب أهير ولم ينظأ مجلس وزير لم يعبأ بأرباب الحكم والمناصب ولم يتردد الى بابهم ولم يتقيد بما عندهم وما بهم كلما أرادوا صحبته وأحبوا رؤيته قاباهم بالاجتناب و دفعهم بأحسن جواب وكان رحمه الله مشهورا برد صدقاتهم و دفع عطباتهم ومع ذلك ترك من النقد ما يقرب ثمانية آلاف دينار وقوم سائر أملاكه بعشرة آلاف دينار فتحبر الناس في اقامة السب وقضوا منه العجب . وكان رحمه الله في غاية الحب والميل الى خيائر الحيل وكان يكثر من اقتناء الصافنات ويرسل بعضها الى الأمراء الهزاة وقد ذهب عمره بالتجرد والانفراد ولم يتقيد بقيد الأهل والأولاد وكان رحمه الله صاحب جذبة عظيمة وغاية قبول وله في تعبير المنامات ما يبهر العقول ومن عادته رحمه الله انه يحضر في بعض الجنائز في حياته عجبا عما يسأله وقد سمعه غير واحد من العلماء الأعيان في متفرقات في حياته مجبا عما يسأله وقد سمعه غير واحد من العلماء الأعيان في متفرقات الأحيان .

ومن ذلك طعنه على علماء أوانه ومنايخ زمانه خصوصا الشيخ مصلح الدين المشتهر بنور الدين زاده فانه حصل بينهما وحشة عظيمة فانه كان يطمن فيه على الفعل المزبور ويقول انه بدعة ابتدعها ولم يسبق اليها أحد من المشايخ العظام والأناضل الكرام وهو يجيب بأن ساحة الكرامات متسعة ورثبة الأولياء متفاوتة ولا يضرنا عدم السبق فيه وكان يطعن المرحوم فيه بسبب تردده الى بساب الأغنياء ودخوله مجالس الوزراء والأمراء ويحتج من منع في القليل والكثير ببشس الفقير على باب الأمير وهو مجيب عن سؤاله ويخبر عما في باله بأن ذلك بتضمن اصلاح بعض الأمور التي تتكفل مصالح الجمهور واعانة الأخ الملم يتضمن اصلاح بعض الأمور التي تتكفل مصالح الجمهور واعانة الأخ الملم واغاثة المظلوم وانجائه من يد الظالم وكان الناس في أمر هما فرقتين وفي تعقيقهما وغيم من يرجح ذاك على هذا ويعد مملكه أحسن الممالك ومنهم من يعكس الأمر فيقدم هذا على ذلك عفا عنهما الملك القادر فانه أعلم بما في يعكس الأمر فيقدم هذا على ذلك عفا عنهما الملك القادر فانه أعلم بما في الضمائ

ه (وممن تشرفت بنظمه هذه القلادة المولى على بن عبد العزيز المشتهر بأم الولد زاده) ه

كان أبوه قد تولى قضاء حلب في الدولة العثمانية على ما هو المذكور في الشفائق النعمانية نشأ رحمه الله متأنقا في رياض المعارف والعلوم ومتارجا في معارج المنثور والمنظوم فاقتطف من أزاهيرها أبهاها واجتنى من ثمارها ألذها وأحلاها وسفته شآبيب العلوم زلالها ومدت دوحة المعارف عليه ظلالها وجدد من مباني العلوم ما خلق ودرس وشيد قواعد البيان وأسس ولما صار ملازما من المولى محبي الدين الفناري درس بمدرسة بايزيد باشا في مدينة بروسه بخمسة وعشرين ثم بمدرسة والده بقسطنطينية بثلاثين ثم بمدرسة هراز غراد باربعين ثم بالمدرسة الحنجرية في بروسه بخمسة وأربعين ثم صار وظيفته فيها خمسين ثم الملدرسة الحنجرية في بروسه بخمسة وأربعين ثم صار وظيفته فيها خمسين ثم والهموم وألبه ملابس الذل والهوان حتى اضطره الى مضايق الامتحان ونعما قبل:

لا تنكري يا عز ان ذل الفتى ذو الأصل واستعلى لئيم المحتد ان البزاة رؤوسهن عواطل والتاج معقود برأس الهدهد

ثم قلد مدرسة أبي أبوب الأنصاري عليه رحمة الباري ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة السلطان محمد بن السلطان سليمان ثم قلد قضاء حلب فباشره بالعفة والأمانة والنزاهة والديانة وقبل أن يقضي منه الوطر غاض منهل عيشه وتكدر ومات بعد عدة أشهر ولم يكمل سنة ( في شهر محرم سنة احدى و ثمانين وتسعمائة ) كان رحمه الله عالما أديبا وفاضلا لبيباً مبرزا في ميدان الفضل والبراعة حائزاً قصبات السبق في مضمار هذه الصناعة حمل الوية العلم والأدب بأبدي الهمة والطلب فملك تخوم أسرار كلام العرب وقلد جيد الزمان بخرائد بدائع البيان وقد أثبت من هذه الحرائد ما يزين به صدور الصحف والجرائد في رسالته القلمية يسئلونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه والجرائد في رسالته القلمية يسئلونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه

ذكرا انه فني مكن له في الأرض وأوني من كل شيء سبباً قد سعى في الأفاليم والولايات الى أن بلغ سعيه الظلمات حكيم ظهرت بنابيع الحكمة من قلبه على لسانه أديب حاز قصبات البلاغة ببديع بيانه نبي صاحب كتاب وآيات قد أتي بالمعجزات والبينات حدث عن مغيبات الأنباء وأجرى من أصبعه الماء كأنه ذو النون التقسه نون و نبذه بالعراء أو يعقوب يدوم على الأنين و البكاء كعب الأحبار يحدث بأساطير الأولين و بخبر عما جرى على القرون الأقدمين مسوّد متى ما بعد أهل المآئر تنعقد عليه الحناصر عامل يرفع وينصب للجر ولا يعمل جزما اذا لحقت الكسر هندي الساق دقيق أعجمي لكنه معرب ملاق حتى اذا تحدث أطرق ويرشح الحياء جبينه بالعرق مثتب الحكم والعرفان تجري منه عينان نضاحتان فتق اللسان لا يقي عن الناس فاه ولهذا لا بخلص عن التفريم قفاه سبط البنان في الكرم شديد بأسه ولا نجىء منه بر الا أن تقطع رأسه حسيب يتبلج الـــؤدد من جبينه من أصحاب البيدن قاء أوني كتابه بيدينه صاحب لبيب وكاتبأديب ما من علم الا وله فيه قدم راسخ وما من رقعة من رقاع الأوهام الا وهو بمحققات نوقيعاته لها ناسخ نقاش الا وأن يصور النقوش الصينية على بسط الروم مدرس الزمان قد صبغ يده في جميع العلوم اذا أنشا وشي اذا عبر حبر ظلوم خرق أسنار الأسرار وسرق من خزائن الأفكار فقبض وأخذ بالبدين وتل للجبين وجزمت أطرافه وقطع منه الوتين أصم وهو يسمع الدعاء ينطق ويتحدث والعجب ان رأسه في الماء أبكم قارىء معيد جار صامت ولكنه كليم مكب على وجهه مع انه يمشي سويا على صراط مستقيم .

( ومن كلماته ) اللطاف في وصف الصوارم والأسياف ملك في قبضته الأمور كأنه سفاح أو تيمور وهو لسلم المسلمين برهان ساطع ولتبار الكافرين نص قاطع شجاع يقتحم العقبات جواد يفك الرقبات يهز عطفه في المهالك ولا يصرف وجهه قطعا في المعارك بأسه شديد اسانه حديد آخذ الأيدي معطي الأيادي أتعمل والنط لا يؤمن منه الحالك والشطط أمير يملك رقاب العباد شديد الصولة

لكنه سهل القياد نار في فعله ماء في شكله غيم يخرج أمطار الدماء من خلالـــــ جعل الله الجنة تحت ظلاله سام تسجه له الرؤوس وبخضع له الأعناق حام يحمي بيضة الدين في الآفاق ذكر بلا ارتياب الا أنه شعار أرباب الحجـــأت يحيض ويتدهن ويتحلى من أساور من فضة ويتزين صوفي تجرد وقطع العلائق وتصفى عن كدورات العوائق بجلس في الزوايا و يجلي عن اصداء الرزايا من آل حرب أجل مشاجع وكفاه قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع .

( ومن كلام ذلك النحرير ) في وصف الشمع المنبر جسيل كحيل العبن بين المحيا مخروط الهامة بادي البشرة ضحاك بالطبع مستقيم القامة كوكب دري باهر النور والسناء يهدي الله لنوره من يشاء يقصده الأوباش من الفراش روماً لإطفائه وثبوره يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره نديم يحسن ائتناسه بين جلاسه والعجب انه تزداد حياته بعد قطع رأسه اسكندر يخوض في الظلام الحالك مبارز يقري الرأس في المهالك زاهد خيبي الليالي ويقيم أصبعه لتوحيد الرب المتعالي يشهد بوحدانية الرحمن ويداوم ذكر آيات النور والدخان هيفاء تلهي عيون الباصرين فاقع لونها تسر الناظرين عليل مني بالحرقة فاسود لسانه وذاب جسمه واحترق جنانه أو صب قد أفناه الهوى وأحرق كبده حر النوى فؤاده بحترق وجسده تحت رق شیخ فان قد اشتعل منه الرأس شیبا وسابت العبرات من جفونه سيبا.

( وله رسائل أخرى جزيلة ) وآثار من المنثور جليلة ولنكتف بهذا القدر اليسير فان القليل يادل على الكثير وله من المنظوم درر الفوائد وغرر القصائد ومن كلماته المستأهلة للورود قصيدته الميسية التي عارض بها ميسية المفتي أبي السعود ولنورد فيها الأبيات الخليقة للاثبات:

أبالصد تخلو عشرة وندام وفي القلب من نار الغرام ضرام فسكري الى يوم القيام ملاام ولم يبق عيش في صفا ومنام

شربت بذكر العامرية قهــوة تكدر وردي بعد بعد مزارهـــا وسد على الدهر أبواب ساوتي وطال نواحي بالنواحي بزفرة الا بلغا عني الى من بذا الحمى وقولا لها عني لقد شفني الفسا سلبت لذيذ النوم مذحل بياله وماني زماني بالبعاد وملني أن الحب سهال قياده فسقيا لحب قد سقاني بدره فسقيا لحب قد سقاني بدره وبيسن فؤادي والسلو تباين عبيجن شوقي للمصى وأجارع البها ولوعي لا الى الربع والحسى البها ولوعي لا الى الربع والحسى (وفيها يقول):

أما تستحي يا نفس ماذاالتسوف الما آن آن الانقضاء من الهوى أقعسب ان الدهر باق بحاله تقلب تارات تدوم على الورى وكل حبور ان نظرت بعبرة هب الدهر قد ألقى اليك فباده وعشت حميدا ألف عام بسؤدد ألست قصارى الأمر أن لك مصرع أما تعتبر ممن مضوا لسبيلهم فرب نعيم شاه وجه نعيمه وركم من ملوك في اللوافارقو االلوا ورب عظام من ذوي القدر والعلا

فيا فرحة الدنيا عليك سلام وأعد مني برح الموى وغوام خية صب قد عراه هيام وزاد نعيبي بعدها وسقام وذلك شيء في الوداد حرام لذكرك دمعي كالعيون سجام وهل هو الا للشجون مقام الى حين حين ليس منه فطام وبين سهادي والجفون لزام اذا ما تغنت في الغصون حسام ولولا هواها ما الحمى وخيام

الى كم بحب الغانيات نضام لكل أوان آخر وتمرام وحاشا له من أن يكون دوام دران وعز سلوة وهيران وعز سلوة وهيران وعز سلوة وهيران وفزت بمجد لم ينله هسام لك الخلق طرا خادم وغلام مهول حوت وحشة وظلام وهم تحت طاقات الرغام نيام ولم تغن عنهم حشمة وعرام ولم نغن عنهم حشمة وعرام ولما وفات في الرموس عظام

وأين جياد فيالورى كان درهم طوتهم بأيدي النائبات دهورهم فسبحان من لا ينقضي عز ملكه

( وقد قال رحمه الله قريبا من رمسه فكأنه نعي الى نفسه ) :

ديباج عمري أبلاه الجديدان طلائع الضعف استولت على بدني آن الرحيل ولكن ما ادخرت له لا زال موتي يأتيني على عجل 

وصرصر الشيب أمت هدمبنياني فصار معترك الأوجاع جثماني وكل حاوي الردي للموت ماراني فيكفت الذيل في تخريب أركاني ثم انقضي العسر في غيوخسران

على الناس عاما في الجدود كرام

فلم يبق منهم مخبر ووسام

وليس يدانيه الفناء مدام

وهي من قصيدة طويلة أبياتها قريبة المآكل منسوجة على هذا المنوال. ولما عرضت عليه قصيدته النونية استحسنها وعارضها بقصيدة سنية ولنأت ببعض الأبيات من القصيدتين وحذف الأبيات الأخر من البين:

في شجرة بمنابر الأفنـــان فاهتز منها كل شيء في الربا أوما رأيت تمايل الأغصان الله الشمس بالميدران بانت حبيبته مع الأظعان كحبيبة مالت الى الاحسان وصبا النسيم كعاشق ولهـان فاستقبلت بالروح والريحـــان نظرت الي بمقلتي وسنــان جلت لطائفها عن الحسيان بعت الشمين بأرخص الأثمان تنسى النديم شقائق النعمان يحدر من ذا وجنة النشوان

غنى الطيور بأطيب الألحان فكأنها تبكي الربيع وحسنت واصفر وجه الروض وجنة عاشق من بعد ما ابتسمت به أزهاره فبكى الغمام من الغموم على الربا سقيا لروض قد قصدت نسيمه واذا أتيت بسحرة فبهاره أنفقت نقد العمر في لذاتها يا صاح ناول قهوة ورديسة في اللمس ماءفي الحشى كالنارقد

نالله لو رأت المجوس لهيبيسا لا تطابوا المصباح ان ليــــل دجا عاطيتها خمصانة تسي النهى ورأيت في الأقداح عكس روائها ( وقد قال رحمه الله تعالى ) :

ورقاء قد غنت عـــلى العيدان فكأنها رأت الربيع فأنشدت مالت البها الغصن تسمم سجعها وأطبب ألحان بدت من شجوها ورأيت فيء الروض منها راقصا وافي النسيم على الحدائق في السرى وتكللت تيجان أزهـــار الربا فسالحو لابس حلية مائية والورد قد ورد الرياض بشوكه والبان نقش غصنه أذنبابه والراح في راح الحبيب تديرها وعتبقة في عصرها أعجب بها لو شاهدت عباد شمس جامها له على أيسام أنس قد مضت كم ليلة نادمت فيهاغادة

في كوزها سجدوا الى الكيزان فالكأس متقد كخنه قبسان من دونها بجمالها الفتان فعجبت من حوراء في النيران

سحرا تسجه أطيب الألحان في حسنه الأشعار للندمان قد صارت الأوراق كالآذان شتى القسيص شقائق النعسان مذ صفق الأمواج في الغدران فشقائق الأغصان كالحلان من لؤلؤ الأنداء في القيمان فبدا برجه مشرق اللمعـــان وأثى بكل حديقة كجنان والكم قد بسمت كثغر قيان سقيا لها من راحة الأبدان توفي الشيوخ شمائل الفتيان لبريفها خروا على الأذقــان هي غرة في جبهة الأزمان تسبي النهي بصوارم الأجفان

( وله قصيدة في قافية اللام ) يعذر موردها بعد مــا أطال الكلام لغاية

لطافتها عن العذل والملام:

ماذا نواؤك والركائب تحسل اين التفجح والدموع المطل ألغيرهذا اليوم كنت تصونها 

أم عن تسابلها المدامع تبخل يوم النوى لا ادمعا تتسلسل يوما وها على الأهرق مترل وهر العبار والعراز نسل وهر العبار والعراز نسل والكيد حرى والعراد مسال اله عد كراها عا أتعسل اله هواها ما العجود فحرسل الهرث بيرياها العبا والشبال والدم جار والجوانح نحل اذ واح واثبنا ودار المللل في كل حين والنحنق يكسل لكن دمعي مرسل ومللل شمس الظهيرة من سناها تأفل ربح برامة في الأباطح يرفسل فلجحدك الفاني دلبل فيصل وغرامها ما ذقت لم تك تعذل

-

43

150

هل وقفة بجنوب فرع في منسس من در الحد بستنفر والمعتبد والعبر نبرال في المنسس من والمعتبد والعبر المحالي المنافئ المنافئ على المنافئ المنافئ المنافئ المنافئ والمنافئ المنافئ والمنافئ و

و روش نعامي علم و عمل وحصل وكال فالنحق في شبابه بالمشابخ .كمل الشيخ محيي الدين الشهير بيركيلو ) ه

كان رحمه منه من قصة بالي كسرى وكان أبوه رجلا عالما من أصحاب الروابا ولا غرو فيد قال في الروابا حابا ونشأ للرحوم في طلب للعارف والعلوم ووصل الم مجلس معظام ودخل محالفل الكراء وعكف على التحصيل والاهدة من الأفاض السادة منهم للمرى محبي الدين للشنهر بأخي راده وصار طائرها من المرل عبد الرحمن أحد قضة العسكر في عهد السلطان سلبمان ثم غلب عبه لرهد والصلاح ولاح في حيثه آبات المراز والملاح فتحول عن مضابق الشكولة الل مسارح السنوك و تصل يخدمه المرشد السامي الشيح عبدالله الحرفاني الديم فيحدم فحدما الارادة واستفرع محبوده في الراهد والعبادة تم أمره شبعه فلحدمه مدة بحسن الارادة واستفرع محبوده في الراهد والعبادة تم أمره شبعه بالعهود والاشتخال بمدارسة العلوم والمناوق والمغهوم والتعبدي للأمر

بالمعروف والنهي عن المنكرات والوعظ بالزواجر الزاجرات وحصل بينه وبين المولى عطاء الله محبة أكيدة ومودة شاديدة فأقبل خدن الالتفات عايه وبني مدرسة في قصبة بركي وفوض تدريسها اليه وعين له كل يوم ستين درهما فكان رحمه الله بدرس تارة ويعظ أخرى بما هو أليق وأحرى فقصاده الناس من كل فج عميق وأوى اليه الطلبة من مكان سحيق واجتمع عليه الطلاب واشتغاءا عليه من كل فصل وباب واكب هو على الاشتغال بيزمه وأمسه وانتفع الناس بوعظه ودرسه فكم من اسير في غيابة الجهالة مقيد بسلاسل الشؤون والبطالة نال بسببه من شرف العلم وعزه ما ناله وكم من تائه بمهامه هو اه عاد الى السبيل بهداه كان رحمه الله في طرف عال من الفضل والكمال وتتبع الكتب والرسائل وجمع الفواعد والمسائل وجسع العلم وتبحر فيه وحوى من الفضل والمعرفة ما يكفيه مْرح مختصر البيضاوي في النحو وكتب متنا لطيفا في علم الفرائض وله في الحديث وتفسير القرآن والفقه تعاليق ورسائل اخترمته دونها المنية ففاته حصول الأمنية وكان رحمه الله آية في الزهد والصيانة ونهاية في الورع والديانة رأسا في ا النجب والقوى متمسكا بما هو أتم وأقوى قائما على الحق في كل مكان برد على من خالف الشريعة كائنا من كان لا يهاب أحدا لعلو رتبته وسمو منزلته جاء في آخر عمره الى قسطنطينية و دخل مجلس الوزير محمد باشا وكلمه في قسع الظلمة ودفع المظالم بكلمات أحد من السيوف الصوارم وملأ بفرائد المواعظ ذلك النادي ولكن لا حياة لمن ينادي وكان المرحوم لا برى الاستئجار على التلاوة ونعليم العلوم ويباحث فيه مع الفحول بالمنقول والمعقول وتوفي رحمه الله في شهر جمادى الأولى سنة احدى وتمانين وتسعمائة وهو مكب على الزهد والعبادة كتب الله له الحسني وزيادة .

• (ومن العلماء الأعيان الذين أصابتهم عين العصر والزمان بعد تسليم المجد الأثبل قياده المزلى محيي الدين المشتهر بنكساري زاده) ه

كان رحمه الله تعالى نخبة أولاد المولى مصلح الدين النكساري السابق ذكره في هذا الكتاب فلا نعيد في ذلك الحطاب والمرحوم مذ تخلص من ربقة صباه

ضم صبحه الى مساه وجد في الطلب واحتسل أنحاء النصب واستفرغ مجهوده في تحصيل الفضائل وتكميل الخصائل ودخل مجلس القرم الهمام السميدع القمقام المفني أبي السعود وتميز في خدمته حنى زوّجه بابنته وشرفه بخلع التعليم والافادة الى أن صار ملازما منه بطريق الاعادة درس أولا بمدرسة مراد باشا بقسطنطينية بثلاثين وهو أوّل مدرس من أبناء القضاة بالوظيفة المز بورة أولا ثم درس بالمدرسة القلندرية بالبلدة المسفورة بأربعين ثم صار وظيفته فيها خمسين ثم نقل الى مدرسة السيدة المعظمة أسما خان بنت السلطان سليم خان المبنية في جوار أني أيوب الأنصاري عليه رحمة الملك الباري ثم نقل الى احدى المدارس الثمان وتوفي رحمه الله مطعونا وهو مدرس بها في أواسط جمادي الآخرة ( سنة احدى و ثمانين و تسعمائة ) ومـــا بلغ عمره أربعين سنة ولعل ذلك مما فيه من العجب الزائد وازدراء الناس والوقوع في أعراضهم كثيرا وقد وقع لي واقعة غريبة بعد موته أرجو الخبر فيها وأستبشر بذكرها وهي انه لما رأيته في المنام سألته عما بدا له بعد موته فأخبر عن نفسه وقال لما انتقلت من هذه الدار أدخلت مجلس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو غاص بالأكابر وقد اجتمع حوله من خنم لهم بالايمان فغلبني هيبة ذلك المجلس وأخذني دهشة وحبرة فاذا بقائل يقول كيف كان اعتقادك في الدنيا وعلى أي شيء ختمت فماقدرت على الجواب مما عرض لي من الحيرة فاستملت من الاطراق فوصل يدي الى صورة فتوى كتبها أبي تتضمن اعتقاد أهل السنة من التوحيد وغيره فأخذتها وناولتها السائل وقلت اني ختمت على ما في طيّ هذا الكتاب وانه هو الذي وقع عليه اعتقادي وكان به اعتمادي فاكتفى عني بهذا القدر وليعلم انه وان كان بحصل للداخل في هذا الجمع العظيم كمال الحيرة والدهشة الا أن فيه من التوسيع والعفو ما يزيد على المأسول ويربو على المسؤول فانه جاء بعدي كثير من أرباب الملاهي وضعفاء الناس وغفر لجميعهم وعفي عنهم خصوصا الخلفاء الأربعة فسان بشفاعتهم يعفى عن خلق لا يحصون كثرة ولا يحتسلون عدّة اللهم اجمال مظاهر ألطافك الكاملة ورأفتك الوافرة الشاملة كان رحمه الله من الذبن برزوا

في ميدان الفضل والبيان وأحوزوا التحصيل عند سابق النموسان تضلع من العلم وبلغ الى نصابه ولم ينض عنه ثوب شبابه ولمج في بيوت المعارف من كل باب والتحق بالشيوخ و هو في سن الشباب وكان من جلة من تدرع الصيانة و برز في العفاف والديانة وقد ألحق نفسه بزمرة الصوفية واسترشد ببعض المشايخ الخلوتية وكان في قول الحق من السيوف الصوارم لا بخاف في الله لومة لانم لا يشي عنان عزيمته المجالس ولا يصرف زمام صريمته طغية المنافس شديد العزم والباس يخافه الناس قلما تلد مثله النساء عليه رحمة الله تمالي ما تعاقب الصبح والمساء.

» ( ومن المخاديم الأعبان وخلص أبناء العصر والأوان عبد الكريم بن محسد ابن أبي السعود) .

نشأ رحمه الله في روضة المجل والافضال ودوحة العز والاقبال الى أن منى والده بشدائد الفوت والانتقال فتكفل أمره جده المولى أبو السعود وأسبل عليه أذبال ملابس الفضل والجود وتربى في كنف حسايته عدة سنين الي أن صار ملازما منه وقلد أو لا بمدرسة محسود باشا بخسسين وكان ذلك له تعظيما لجده على خلاف العادة فنصدى مدة للدرس والافادة ثم نقل الى مدرسة أني أيوب الأنصاري عليه رحمة الباري ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم الى احدى مدارس السلطان سليمان وقد أسرع في النقل والحركات حتى مضى بين نصب هذا وقراءته المختصر ات قدر ثمان أو تسع سنوات وتوفي رحمه الله مدرسا بهذه المدرسة وما بلغ عمره ثلاثين سنة (وذلك سنة احدى وثمانين وتسعمائة) كان رحمه الله مخدوما مؤدبا ذا وجاهة فيه من الكوم والحزم والنباهة مشهورا بحسن الخط والكتابة من بين من حلّ بهذه المثابة مستحسنا في الزي واللباس متلطفا معاملة الناس وقد داوم على الاشتغال والدرس حتى أفضت به المنية الى الرمس . ه ( وممن قرع لعوالي صيته مسامع الأكوان وافتخر بدرة وجوده صدف

اشي

إنعد

إفتر

يا شي

...

العصر والاوان وألقى اليه الشرف الواضح مقاليده وملك من العز الشامخ طريفه وتلبده واستولى على عمائر البراعة ببيض الطروس وسسر البراعة وبرز في هذه لأقطار وساد وبني بيت التقدم على أرفع الاعماد المولى المعظم والمفني المفخم

أبو السعود بن محمد ابن مصطفى العماد) .

كان أبوه من جملة من خلص نفسه السربة عن الكدرات البشرية وجمع بين الشريعة والطريقة مع التضلع من العلوم الرسسية بالحقيقة وقله وقع نبذة من بخار سماء مآثره وقطرة من مواطر صحالب مفاخره في الشفائق النعمانية وسيأتي في هذه العجالة البسيرة بعض مناقبه الحدية الكثيرة ولد رحده الله سنة تمـــان وتسمين وثمانمائة بقرية قريبة من قسطنطينية المحسية من خواص أوقاف الزاوية التي بناها السلطان بايزيد خان عليه الرحمة والرضوان للشيخ محبي الدين المسفور والله المولى المزبور وقد مهد له في مهده الصواب وسخر له أبيات الحطاب وتربى في حجر العلم حتى رباه وارتضع ثدي الفضل الى أن ترعرع وحبا ولا استفاد من الأجلة الكرام والأعزة الفخام على ما ذكره نفسه في صورة الاجازة للشيخ عبد الرحمن المشتهر بشيخ زادة فلا نطيل الكلام بالتكرار والاعادة وقد نقل عنه رحمه الله أنه قال مرة قرأت على والدي الشيخ محني الدين حاشية النجريد للشريف الجرجاني من أول الكتاب الى آخره مع جسيع الحواشي المنقولة عنه وقد قرأت عايه شرح المفتاح للعلامة المسنمور مرتين وشرح المواقف له أيضاً بالنماء والكمال ولما صار ملازما من المولى سيدي جلبي قلد التدريس في مدرسة كنفري بخسسة وعشرين فنردد في القبول فنقل في أثنائه الى مدرسة اسحق باشا ببلدة ابنه كول بثلاثين ولما انفصل عنها قلد بعد عدة أشهر مدرسة داود باشا بمدينة قسطنطينية بأربعين ثم نقل عنها الى مدرسة على باشا بالمدينة المزبورة بخمسين ولما بني الوزير مصطفى باشا مدرسته التي بقصبة ككيويزه نقل اليها ثم نقل الى مدرسة السلطان محمد بمدينة بروسه ثم نقل الى احدى المدارس الثمان وقد أنشد رحمه الله لنفسه عند قَمُوله عنها هذه الأبيات :

وداعا لمن قد حل هذي المنازلا بها کل من نهوی و ما کنت آملا سقاك الغوادي وابلا ثم وابلا

250

---

120

631

....

1

11.5

17-3

int.

دنا النأي عن جدفأصبحت قائلا فيا حبدًا تبك المصالم والربا نسبم الصبا عرج عليها وثادها وسلم على قطـــانها باستكانة ونبئهم أنبا اشتيائي وقل لهم وبا شاهقا خلف الحسى ثم هونــه لبـت الثياب البيض بعدي فانني ولم أر أمراً سرتي منذ أصبحت فأت عنك داري لا قلى وسآمة ولن ثبرح الإشواق نزداه في الحشى بلى ان أحكام الطبيعــة كلهــا

وبالتي دعاني عزلاء الأمانــلا فرادي بمغناهم وان كنت راحلا علبك سلام بكرة وأصــائلا على مأتم مذسفت عنك الرواحلا صروف النوى ببني وبينك حائلا بلى فعل التندير ما كان فاعلا الى أن أرى أمرا من الدعر هائلا خيال سبغدو عند ذلك باطلا

وقد شرحت هذه الأبيات في نصف يوم من الأوقات لو كتبه كاتب في البوم الواحد لعده من أكبر المحامد ثم قلد رحده الله قضاء بروسه ثم نقل الى قضاء قسطنطينية المحروسة ثم نقل الى قضاء العسكر في ولاية روم ايلي و دام عليه مدة تماني سنين وقد ربي بزلال احسانه دوحة العلوم والفضائل وقلد جيد الزمان بخرائله أفضاله وهو عاطل فعادت روضة المعارف الى بهانها ودوحة الآداب الى مأنها ونحائها ولما انتقل المولى المرحوم عمدة أفاضل الروم حسنة العصر والاوان المولى سعد بن عيسي بن أسير خان اضطرب أمر الفتوى وانتقل من يد الى يد ولم يثبت سقف بيته على عسد الى أن سلم زمامه اليه والقبت مقاليده لديه فنظم مصالحه نظم اللآل واشتغل بتشييد مبانيه أحسن الاشتغال وسبقت اليه الركائب من كا قطر وجانب وازدحم على بابه الوفود من أصحاب المجد والجدود وشملت شمائله العامة الحاصة والعامة وذلك سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة ودام على هذه الفعلة الحسنة نحوا من ثلاثين سنة وكنب الجواب مرارا في يوم واحد على ألف رقعة مع حسن المقاطع والمقاصد وقد سارت أجوبته في جديع العلوم في الآفاق مسير النجوم وجعلت رشحات أقلامه تميمة نحو لكونها يتيمة بحر فيا له من بحر وكان يكتب الجواب على منوال ما يكتبه السائل من الخطاب واقعا على لسان انعرب والعجم والروم من المنثور والمنظوم وقد أثبت منها ما يستعذبه الناظر ويستحسنه أرباب البعسائر .

ما قول مولانا وسيدنا وقلوتنا وموضح مشكلاتنا وفاتق رتق معضلاتنا كعبة المجد والكمال قامع الزيغ والضلال نقاب العلماء الأعالم وشيخ مشايخ الاسلام لا زالت دعائم الشرع شارعة بيسن وجوده واسعاد اللين كاثرا بكتائب سعوده في قوم اتخذوا قول لا اله الا الله موضوعا لتحريف النفسات ورعاية لصناعة الأصوات فطورا يزيدون وطورا ينقصون على حسب ما يلائم الصناعات الباطلات والآراء الفاسدات لا يرجين في ذلك لله تعالى وقارا بل يتخذوا ذلك لبدعتهم شعارا ؟

## ( صورة الحواب )

ما ذكر أمر مخترع مكروه ومكر مبتدع بئسما مكروه فتردوا في مهاوي الردى ومصارعه والنحقوا بالذين بحرفون الكلم عن مواضعه فيجعلون تلاوة المثاني كترنمات الأغاني فوالذي أنزلها بالحق المبين وجعلها كلمة باقية الى يوم الدين لئن لم ينتهوا عما هم فيه من المكر الكريه ولم يرجعوا كلمة التوحيد الى الدين لئن لم ينتهوا عما هم فيه من المكر الكريه ولم يرجعوا كلمة التوحيد الى نهجها السديد ليمسنهم عذاب شديد وانما الذي ندب اليه وحرض المؤمنون عليه تزيين الأصوات بالقرآن الجليل من غير تغيير فيه ولا تبديل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهي حسبي ونعم الوكيل.

## (صورة السؤال)

خوجه دين وداور دنيا مفتى عصر وقدوه علما خواجه دين وداور اسلام جه توبسد جواب اين فنوى زيد درحالت كمال بلوغ كويد ازروى المتمام تمام تابده سأل هرزني خواهم بطلاق ثلاث باد حرام فسخ باء أنحلال اين سوكندهيج ممكن بود يقول امام هركه كويد جواب أجرش رابدهد ذو الجلال والاكرام

## (صورة الحواب)

کر خصوص عبارة حالف آنجنین شد بوقت سوق کلام بطلب می شودیمین منحل بعد أزان عقد میرسد بتمام نی تردد بمذهب ذکران نی توقف بغیر رأی

اما

خة

الرا

31

وت

تف

MI

āl

7

5

2

7

11

9 -

امام حجت حق وببشوای خلق مقتله أي مشايخ اسلام كفت أبن رأ أبو السعود حقير كمترين عباد رب أنام .

ولم يزل يفتح أقفال المشكلات ويسهل طــرق المعفىلات ويبث كنوز الرموز ويلقي مكامن بحار اللطائف على سواحل الظهور والبروز ويحيب عن الأسئلة الــداد بأجوبة حــان الى أن دعي من جنان ربه الى رياض الجنان.

(وكان ذلك في أوائل جمادى الاولى من شهور سنسة اثنتين و تمسانين وتسعمائة) وقد حضر جنازته العلماء والوزراء وسائر أرباب الديوان وخلق لا يحصون كثرة وشهدوا له بالرحمة والرضوان وصلى عليه المولى سنان محشي تفسير البيضاوي في جامع السلطان محمد خان و فهبوا به الى جوار أبي أيوب الانصاري و هم يبالغون في ثنائه و دفنزه في حظيرة أعدها لنفسه وابنائه.

سبحان من لم يــــزل عليــا ليس لـــه في العلـــو ثــــاني قضى عـــلى خلقـــــه المنايـــا فكـــــل حي ســـواه فـــــاني

وكما تقلص ظله وكان ظليلا لم يترك بعده مثيلا وعديدا وترك الافتاء وقد اضطرب خره وعري من غرر الفرائله نحره وتعطلت أسواقه النافقة وسكنت راياته الحافقة ولم يجد من يأخذه بحقه ويتحدل بشقه ونعما قيل حريا بالقبول لا يعلم قدر البدر الا بعد الافول.

ه كان رحمه الله من الدين قعدوا من الفضائل والمعارف على سنامها وغاربها وضربت له نوبة الامتياز في مشارق الارض ومغاربها تفرد في ميدان فضله فلم يجاره أحد وضاقت عن احاطته صدور الحصر والحد ما صارع احدا الاصرعه وما صسم شيأ الا قطعه انقطع عن القرين ولم يبق من يعارضه ويكايده وقد وصل تلاميذه وأصحابه الى المناصب السمية والمراتب السنية فكان لايضيم منه كلام ولا يفوت له مرام ولو تكلم في نقل الجبال الواسيات والاطسواد الشامخات لأبر كلامه ولو قصد الى راحلة الدهر لالقت لديه زمامه وحصل له من المجد والاقبال والشرف والافضال ما لا يمكن شرحه بالمقال وقد عاقبه من المجد والاقبال والشرف والافضال ما لا يمكن شرحه بالمقال وقد عاقبه الدرس والفتوى والاشتغال بما هو أهم وأقوى عن التفرغ للتصنيف سوى أمه

75 75 75

:<sub>2</sub>)

- 54

داور

زال

j2 4

usia d اختلس فرصا وصرفها الى النفسير الشريف وقد أتى فيه بما لم تسمح به الاذهان ولم تقرع به الآذان فصد ق المثل السائر كم ترك الاول للآخر وسماه بارشاد العقل السلم الى مزايا الكتاب الكريم ولما وصل منه الى آخر سورة ص ورد التقاضي من طرف السلطان سليمان خان وظهر كمال الرغبة والانتظار فلم بمكن التوقف والفرار فبيض الموجود وأرسله الى الباب العالي جامع أشتات المحاسن التوقف والفرار فبيض الموجود وأرسله الى الباب العالي جامع أشتات المحاسن والمعالي لصهره المولى محمد المشتهر بابن المعلول فقابله السلطان بحسن القبول وأنعم عليه بما أنعم وزاد في وظفنه كل يوم خمسمائة درهم وقال في تاريخه محمد المشتهر بالمنشي :

ان سلطان سرير اللسن أبرز اليوم لنا تفسيره أبرز اليوم لنا تفسيره بحر على على وجلاياه لقد كيف يطرى وجلاياه لقد اذ وعى ذاك امام الامة هام للملك عمادا يعتني أيها المنشىء قبل تاريخيه

حف الله بسعد راکز باسه کل أریب رائر وائر باسه کل أریب رائر قد علت کل لبیب فائر سحرت کل أدیب راجز قد حباه بحباء ناجرز فد حباه بحباء ناجرز شاطبا کل غوی ناخرز باح تفری کالام معجرز باح تفری کالام معجرز

وبعد ذلك تيسر له الحتام ورتبه بالكمال والنسام وقد أرسله الى السلطان ثانيا بعد اتمامه فقابله السلطان بمزيد لطفه وانعامه وزاد في وظبفته مائة أخرى سوى ما قدر له وأجرى ولما ارتبط به المولى حسن بك وهو من خدام الوزير الاعظم رسم باشا قرأ عليه دروسا من الكشاف من أول سورة الفتح فكنب رحمه الله حواشي على الكتاب المزبور مع قلة الأسفار وكثرة الاسفار حبث كان المرحوم يومئذ قاضيا بالعسكر فخرج مع السلطان فيدن حضر السفر فقلبوا في البلاد ونازلوا قلعة بلغراد ولما وقع الحلاف بينه وبين المولى محمد المشتهر بجوي زاده في جواز وقف النقود الذي شاع في هذه الديار وجرى عليه التعامل في تلك الاقطار كتب رحمه الله رسالة يحقق فيها جوازه وأكثر مسن

الدلا من ا

عدة الآفا و الله

والنم

سائغ

ز اخر باوقا

القياد

الله ؛

البيت

= :11

لعدا ريا:

3

الدلائل والنقول الدالة مطلقا على جواز وقف المنقول أذ جرى عليه التعامل سيحا من الفحول .

· وله رحمه الله حاشية على العناية من أول كتاب البيع من الهداية تسعها عدة من الكراريس والاوراق وقد منم الزيادة كثرة النميود وتواتر الفتوى من الآفاق وكان رحمه الله طويل القد خفيف العارضين غير منكلف في الطعمام واللباس غير أن فيه نوع مداهنة وأكرات بمداراة الناس وفيه الميل الزائسة والنحومة الى أرباب الرباسة والحكومة وكان رحمه الله ذا مهابة عظيمة وتؤدة جسيسة قلما يتمع في مجالسه للعظام المبادرة بالخطاب والكلام وكان واسم التقرير سائغ التحوير يلتقط الدر من كلمه ويتناثر الجوهر من حكمه اذا نثر تواه خرا زاخرا واذا نظم قلد جيد انبيان درا فاخرا وكتب رحمه الله صورا تتعلمة باوقاف الملوك والوزراء وقد أربى فيه على من تقدم وأنى بما يدل على غاية رسوخ الندم ( ومن زواهر ) درر عبابه ما كتبه في رسالة أرسلها الى أحبابه قال رحمه الله: وأما حال البعاد من آلام النأتي والبعاد وما دهمه من تباريح الشوق والغرام ا واعتراه من لواعج الوجد والاوام مذ غاب طلعنكم عن العين ونعب بيننا غراب البين وزمت الركاب للرحال وانبت من بهننا حبل الاتصال فلا يحيط بها نطاق النحرير ولا يعلمها الا العليم الحبير .

(وله فيها).

يا باتنا ومحله بفرادي كيف البعدد وأينما تفتاز زمت ركابك للرحيل بدولة الله جارك حبثما تبعداز وجدي وأشوافي اليك حقيقة والشوق منه حقيقة ومجاز

(وله من المنظوم) ما يستميل الاذواق السليمة بلذائذ حثاه الكريمة (وسنها) قصيدته الميمية التي شهد الاساطين برصانة بنيانها واعتنى الافاضل بشرحها وبيانها وقد عارض فيها ميسية الفاضل السري امام هذا الشأن أبي العلاء المعري وقد أتبت منها بعض أبيانه لمكون من آماته:

أبعد سليدي مطلب ومرام وغير هواها لرعة وغرام

وفوق حماها ملجأ ومثابسة وهبهات ان ينني الى غير بابها هي الغابة القصوى فان فاتنيلها ملا النفس عنها واطمأنت بنأيها وصب سقاه الدهر سلوان رشده صحاعن سلاف الغي بعد أنهاكه محوت نقوش الحاه عنالوح خاطري نسبت أساطير الفخار كأنهسا أنست بلأواء الزمان وذلم الى كم أعاني تيهها ودلالها على حين شب قد ألم بمفرق طلائع ضعف قد أغارت على القوى فلا هي في برج الجمال مقيمة وعادت قلوص العزم عنهاكليلة

(وله):
فكم عشرة ماأورثت غير عسرة
فقد تم أزمان المسرات وانقضت
فسرعان ما مرت وولت وليتها
دهور تقضت بالمسرة ساعـــة
فلله در الغــم حيث أمــــدني
أرى عسر نوح كل عام يمر بي
فما عشت لاأنسى حقوق صنيعة
نما اعتاد أبناء الزمان وأجمعت
تبدلت الاطوار وانحل عقدها
خبت نار اعلام المعارف والحدى

ودون ذراها موقف ومقام عنان المطايا أو يشد حزام فكل مني الدنيا على حرام سلو رضيع قد عراه فطام فامسى وما للقلب منه هيـــام عليه فبان الكأس عنه وجـــام فأضحى كأن لم يجر فيه مسلام حديث ليال قد محاه نيام فياعزة الدنيا عليك سلام ألم يأن عنها سلوة وسام وعاد دهام الشعر وهدو ثغام وثار بميدان المسزاج قتسام ولا أنا في عهد المحول مسدام وقد جب منها غارب وسنـــام

ورب كلام في القلوب كلام الكل زمان غايسة وتمام تدوم ولكن ما لحسن دوام وآن تولى بالمساءة عام بطول حياة والغموم سمام وما حام حام حول ذاك وسام وهيهات ان ينسى لدي ذمام علية فئام السر فنام وبدد من جيد الزمان نظام وشب لنيران الضلال ضرام وشب لنيران الضلال ضرام

يناغى القباب السيع وهي عظام عزيزا منيعا لا يكاد يـــــرام غيراثل أيدي الحادثات قسارام فخرت عروش منه ثم دعمام ماق أسير لا يسزال يضام وما كل افراد الحديد حسام نعيم وبؤس صحية وسقيام يعانده والناس عنسه نيام تنبه فهائيك الحراة منسام وأيتمن بأن الريّ منــــه أوام على رأس ربات الحيجال عمام ولايك فيها رغبة وسوام ودانت لك الدنيا وأنت هسام وفزت بما لم تستطعه أنـــام أليس بحتم بعد ذاك حدام وبين المنايا والنفوس لزام لهم فوق فرق الفرقدين مقام لهم شوكة تسبى النهى وعسرام من العز جند محضرون لهـــام وما صنعت عاد واین ارام بجنته والعيش منه مسمام فهم نحت أطباق الرغام رغمام هباء وباد التساج ثم وهسسام تناه وحاء ساءأ وختسام وكان سرير العلم صرحا بمسردا مثينا رفيعا لايطـــار غرابــــــه له شرف قد جل عن أن بناك. فجرت عليه الرامسات ذيولها محا الذاريات الموج آيات حسنه فيها كل قيل قيل علم وحكمة فللدهر تارات تمسر على الورى تشكل فيها كل شيء بشكــل ما فعز بهـون والحـوان بعـزة وجانب عن اللذات واهجر زلالما يرى النفص في زي الكمال؟أنها فدعها ومأفيها هنيئا لاهاعيا هب ان مقاليد الامور ملكتهـــا جببت خراج الحافقين بسطوة ومنعت باللذات دهرا بغبطية فبين البرايا والخاود تبـــايسن مل الارض عن حال الملوك التي خلت لليهم ألوف من خديس عرموم فهل هم على ماهم عليه وحولهم وما بال ذي الاوتاد ماخطب قومه وما شأن شداد وهل هو خالسه ألم بهم ريب المنــون فغالحـــم وأمسوا أحاديثا وأصبح ملكهم فسبحان رب العرش ليس لملكه وهذه قصيدة طويلة تنبف على تسعين بيتا (وله) مشيرا الى تعلق النفس الانساني بالعلم الجسماني :

طال الثواء بادارة المجران معمورة اللأواء معترك الردى ياحيرة لغريب القالنوى شط المزار عن الاخلة وانقضى قد كان من ملاً علت أقدار هم ما ان يحد جهانهم بمحدد تبدو ضمائرهم بغير مترجم بينا يسير عملى بلهنية مسنال يختال في حلل الكرامة زاهيا اذ ناله ما لم يحسر بباله فجرى عليه يراعـــة التقدير بال فهوى بمهواة العناصر بفتة نأت الديار عن الاهالي والدرا طورا يفارقهم وليس مفارقك يوما بعاديهم بموجب طبعه فاعتادهم بعمد اللتيما والتي قد خولطت أنواره بغباهب تبدو شوارقها لديمه تلألوا ياحائرا في أمسره مالي مستى حنام نرنع في مراتبع غفلــــة فكأن قلبك في جناحي طائر ما زلت تبغى مطلبا عن مطلب أوماكفي ماقد بلغت مـن المني

مثوى الكروب قرارة الاشجان مأوى الخطوب غيابة الاحزان في مهمه ناء عن العسران زمن اتصال الاهـل والاوطان ومكانهم قد فاق كــل مكــان كلا ولا أوقاتهم بزمان بجري تحاورهم بغير لسان يعيش الرغيد بروضة الرضوان مستنزها في ساحمة السيجان وبدا له ما ليس في الحسبان أمر المقدر أيما جريسان فكأنما يرمي به الرجسوان وتجاورت باسافل وأداني حينا يدانيهم وليس بملاني وقتا يؤانسهم بحكم قران وسرى اليه خليقة الجيران واسود شعلة ناره بدخان ايماض برق فاتر اللمعان تجثو بدار مذلية وهدوان وإلام تسلك مسلك الحسران بادي التقلب دائم الخفقان ونحل في مغيى عقيب مفاني قد كان ما ..

ألقى الزمان اليك حبل قياده ورقيت في صهوات عز شامخ وبلغت من زلفاه أقصى مبلغ لو أنت تملك كل ما قد رمتـــه قوض خيامك وارتحلمن سوحهم سر في فضاء العالم العلوي كم أنسيت أياما مضين بأهله\_\_\_\_ا والدهر قد جربت من أطواره حرب غدا وعدا على أبنائه ماض علبهم حكمه واذا جني من ذا الذي لم تلقه أيدي الـردى قد آن من شنس الحياة طلوعها فتنح من دار الغرور وفر مــن صلی الاله علی مشر فه مدی الـ ( وله رحمه الله تعالى ) :

مقالة غر اعسور قائلها قويمة لا ترى بها عوجا آباتها سطرت على صحف الدكانما ذاك عند معتبر كانما ذاك عند وان صغرت ليس به ذرة وان صغرت كانها علم على حدب نغير عن كل نكتة سئلت ان رمت تحقيق ما سبعت فسر طف بالبلاد التي تبوآها ومصرها

مع ما به من شـــدة وحـــران والناس بين معــزز ومهــان هل بعد ذلك من منى وأمـــاني فاعلم بان جميع ذلك فـــاني ودع التواني لات حين تــواني هذا الجثوم بعالم الجشيان ونقضت عهد أولئك الاعيان ما لا خيط به نطاق بيان قد سل سيف البغي والعـــدوان ذهبت جنايته بغيير ضمان من ذا الذي ينجو مـن الحدثان من حضرة الاشباح والابدان سامى الرواق وشامخ الاركان أيام والاحقاب والازمـــان

مذكورة في النهسى دلائلها لا قدس الله مسن يجادلها حالم ممتازة فواصلها رسالسة صدرت مسائلها الا وفي ضمنها عابلها أوقد في رأسها مشاعلها بغير خلف فابن سائلها في الارض بارزة مراحلها صدر الملوك وقيف نسائلها وأبن معمورها وعاطلها

ومن له حفرت جداولحـــا وللافاعيل أين فاعلها وظلت ايدي البلي تزاولهـــا حكم الزبور وما يقابلها عن الشؤون التي تحاولهـــا عن الحروف وما يشاكلهـــا أمة مجنونها وعاقلها عقة لا يظن باطلها بعرة لا يذل نائلها وحشمة لا يضام واصلها ترهب من بأسها قبائلها اب سطوتها أماثلها ولا على الارض من يعادلها وأزينت منهم محافلهما فلم يسع بحرها وساحلها تجبى عوائدها وحاصلها ونعمة لا يخيب آملها في هـوة لا يريـم نازلحـا الى ديار خليت منازلحيا طريقة لا يؤوب سابلها عن ذاك أم غالحه غوائلها ثم أحلت بهم كلا كلها ولا لهم عسكر يقابلهما يد العجاريف لا تداخلها

745

من شق انهارها وعمرها قل للمصانع أين صانعها وسل قصورا عفت مراسمها وقد تصدى لنسمخ آيتها تجبك فيما سألت معربة تروى أحاديث أمية سلفيت عبارة عبقريسة عريست على طراز يكاد تفهمـــه ال كم من ملوك علت أرائكها ودولة لا ترام شامحسة دانت لهم كل أمة وغدت خاف بطشتها مرازيها لم يبق في الملك من يعارضها تشرفت باسمهم منابرهما امتلأ الارض من كتائبهم الى خز النهيم وسلم فبينسا هم عملى بلهينسة أصابهم ما أصابهم فغادوا نابتهم النائبات فانقلبوا مفازة لا يفوز سالكها لم أدر هل صدهم صوارفها بالى أناخت بهم نوائبها فما لهم ناصر يخلصهم لانحب الارض بعد باقب

ولا قباب السماء سامية سوف تكون النجوم كاسفة فيا لها من ملمة نزلت فيا لها منكرها والدهر صعب الحطوب منكرها ان كل ما في الوجود من نعم ناخار فها فلا يغرنكسم زخار فها ملطنة الدهر هكا دول

منينة كامسلا مباكلهسا حيران طانعهسا وآفلهسا ان الدنسا جمسة نوازلهسا ومشكل النائبات هائلهسسا الا تزولك أو تزايلهسسا فلا يصدنكسم شواغلها تعز سلطان من يداولها

وهذه قصياءة تنيف على سنين بيتا (وقال رحمه الله):

وانقض فوق عروشها جدرانها وتفرقت أيدى سبا سكانها صحف الكتاب قد انمح عنوانها قامت قيامتها وآن أوانهــــا سيان عندي عزها وهوانها وتمزقت بيد الردى اردانها مثل الفلوب تراكت أحزانها وغدت الى دار اليلي أقرانها أرأبت ما صنعت بها ازمانها نفرت فصد الزافيات ارابها نسيخت ظلال فاستنار مكانها ركن البلاغة قديا سحبانها بروي قصائد عبقريا شانهـــا حكم تولى درسها لقمانها بحكي جواهر زانها أوزانها كحبال سحر اذ بدا ثعبانها

لمن اللميار تضعضمت أركانها أضحت مثابة كل يوم صادح ولفد علاها وحشة وكأنهــــا أو بفحة الدنبا تناهـــى أمرهـــــا اذ ليست الدنيا تدوم بحالية او غادة خلفت ثباب جمالهــــا ومحا محاسنها الصروف كأنها لحقت بحزب الغابرين لدانها وتنكرت في ذاتها وصفاتها او محفل بجماعة السمار قسا. او بیت شعر ظل منسوخا کمـــا اذ قام في نادي البراعــة منشد ينشى بادائع يستحيل منالحك غرر تعاطى نظمها نقادهـــــا يبدي لآلي صانهــن نحورهــــا ألفاظها اصداف اشتملت على لقاء اضمحل بنظمهانظم اأورى

بل سادة جادت بها اذها-في حلبة للفضل هم فرسانها ارجاؤها فسهولها ومتأنهـــا آبات وحي باهـر برهانها ياعزة قد حازها قطانها وتكحلت بغبارها اجفانها

£ 3

بال

الزمن ا

لله در ادب ادرك فضلها هم سادة ملكوا زمام تقسم نشأوا بارض بوركت وتقدست ارض بها نزلت على خير الورى يارفعة فازت بهسا ومكانسة طوبي لعين عاينت آثارها

( وله بطريق التنبيه والنصيحة هذه الكلمات الفصيحة ) :

ويرقى منيع السمك صرحا ممسردا تصدى لبناها فأنشا وأنشدا تباهي به عقد الثريا المنضدا ويبقى على مر العصور مخلدا وطين سيغدو عن قريب مبددا

الامن بني فليبن ركنا مشيدا عجيبا غريبالصنع تسي له النهي على طرزابيات فلله در مسن على حسن تنظيم ولطف صناعة صنائع لا تبلي الجديدان رسمها 

( وله بطريق التحية والسلام على بعض الاحبة الكرام ) :

نتجه الاماجد الفخام عليك مني أفضل السللم كهف الانام مفضل منعهام فقت بها طوائف الانــــام مدى الليالي ومدى الايسام

سلالة الاكابر العظام لطف الآله الملك العكم يالك من سميدع همـــام كم لك من مفاخر جسام لا زلت في عز وفي اكـــرام 

(ولما ورد عليه) من شريف مكة كتاب أبدع في الجواب وكتب فيه هذا الشعر المستطاب:

كالبدر يبدو من خلال غمام بملابس الاعجام والاروام

وخريدة برزت لنا من خدرهـا عربية فتنكرت وازينست

عرضت على كل الانام جمالها تسبى من العرب العقول باسرها وتقودهم اسراء نتو ديارهم طوبى لمن رزق الوقوف ببابها باب اليه تشوقي وتوجهيي على المؤوز بنرورة ياليت شعري هل الهوز بنرورة

كي تسميل قلوبهم بشمام وتطير لب الروم والاعجمام بملاصل من لوعة وغمرام فهو المراموأي أي مسرام حرم اليه تحيي وسمالية عيامي بوما وقد ضربت هناك خيامي

(وله على نمط الضراعة بباب من تجب له الطاعة):

لا هم يا مقلب القلـــــوب وعالم الاسرار والغيـــــــوب

وكاشف الغموموالكـــــروب هون على جملة الخطــــوب

( ولما انتقل ) الى رحمة الله تعالى رثاه من أصحابه المخدوم المبجل نادرة الزمن السيد مصطفى بن السيد حسن بقصيدة جيدة النظام ولنختم ببعض أبياتها هذا الكلام :

يا جامع الاموال والاسباب لا تلهك الدنيا بحسن مثالها أبن الذبن ترفعوا بحصونهم الدهر بدد بالمنية شمسملهم يا طالما ركبوا الجياد وطالما يا من تسم بالقصور بعيشة كم واثن بالدهر يأمل راحة كم عامر قصرا لبخلد عيشة أبن الذي بسبي النهى بكلامه شمس البلاد وصدرها ورئيسها اغني بذاك ابا السعود الفاضلا اسبى رهينا في القبور الى القيا

يا مالكا للخلق بالارهـــاب كل يصير الى فنا وذهـــاب و تمنعوا بالملك والانســاب ورماهم منها بسهم مصاب ســارت لديهم قادة الركاب اذكر هوانك في الثرى وتراب والموت مسترله بالبـــاب امسى قتيلا واليا بخـــاب وقد انتهى في الحسن والاعراب مفتي الانام وواحد الاقطاب ورئيس أهل العلم والالباب م وماله من عودة وايـــاب

جزير المسلم ومائنا الكفر الكفر بد الأ بعلق بالرد تعالى لله

الله الله الله الله

قالد

ه الا

\_ران الحوى في مهجة الاحباب شمس توارت في الضحى بسحاب جوت العيوزمن الفلا وشعاب نارا ودمع السحب في تسكاب والبرق من ذا في لظي ولحاب فقد الهجوع مسهر الاهساءاب تلفى لنادر الكلام عجـــاب وعاوم غيرك في الفلا كسراب لا يستطاع بيانها بكتساب خسين البدور وزال كل شهاب نجم الهدى في أوج افق صواب أنفت صادور الغانيات أنساب أمست قصور الفضل شريباب في جنة ومكارم وشــــراب وتشبثوا في غيهب بصعياب ولو أنها دارت مدى الاحقاب خدم الورى زلفي وحسن مآب وكرامة في جنة وثراب

قد خاض في بحر البقاء وشب نيـ نبذ الجميع وراءه فكأنه بكت الصخور بموته فلأجله ولفقاده شهب السماء تلهبت والرعاء مضطرب الحشا متلهف والليل قد لبس السواد ونجسه قد كنت بحرا للشريعة لم تسازل ما العلم الا ما حويت حقيقـــة هذا هو الشمس المنير بنصوره كم قد أرانا من سـماء كلامه يا من بفقد حياته ووجـــوده أمسيت جارا للكريم وجساره لا جار من أفضوا الى سبل الهوى مهات للافلاك يأتي مثله يرجى له عند الاله بطول ما يا رب روح روحه بسيعادة

( هذا آخر ) ما وقع من وفيات أولئك الاعبان في دولة السلطان سليم خان ابن السلطان سليمان وقد انقضت أيام دولته الباهرة وأعوام غرته الزاهرة في أوائل رمضان من شهور سنة اثنتين و ثمانين و تسعمائة وقد وقع جلوسه على سرير الملك في أوائل ربيع الاول سنة أربع وسبعين و تسعمائة وفي أيامه انقطعت الحرب والفتن بين العرب والروم في بلاد اليمن وسلم زمامها اليه وألقبت مقاليدها لديه ودانت الاقبال بسطوته وخضعت الاشراف عند سرادقات هيبته على ما أنبأ عليه مفصلا في كتابه المسمى بنادرة الزمن في تاريخ اليمن وقد رام فتح

جزيرة قبرس فأنفذ البه جيشا وأمر عليهم وذيره الرابع مصطفى باشا فقرن المسلمون بميامن التأييد والنصر وانحفل الكفار فوقموا في شرك القتل والاسر وملئت هذه الدار بالنهب والغارة وزينت أكنافها بشعائر الاسلام من الصلاة والزكاة والصيام وقد أرسل بحرية وبرية للحرب الى أقصى ممالك الغرب فشحنت السفن برجال لباسهم حاياه وقلوبهم جلاميد فنزلوا كالقضاء المبرم على رؤوس الكفرة اللئام وفازلوا ملمينة تونس وفتحوها عنوة في عدة أيام واستخلصوها من يد الكفار واستأصلوا من بها من الفجرة الشرار واستولوا على القلعة الموسومة بد الكفار واستأصلوا من بها من الفجرة الشرار واستولوا على القلعة الموسومة من المواد التي لم يخلق مناها في البلاد وكانت من أحصن معاقل الكفار وأحسن ما بني من القلاع المتان في هذه الديار عذراء ما خطبها أحد من الملوك ذوي الجدود الإوقابلنه بالردود والصدود فأمهرها المسلمون كل سيف مسلول حتى تيسر لهم بحول الله تعالى الوصلة والمنحول فلما ظفروا بها أولدوها البباب والخراب وجعلوها مثابة تعالى الغراب وبالجملة كان رحمه الله تعالى حاله من المفاخر والمآثر مصداقي ما للبوم والغراب وبالجملة كان رحمه الله تعالى حاله من المفاخر والمآثر مصداقي ما قاله الشاع :

هو المقيم وقاء سارت مآثــــــره كأن علياه من دنياه تنتظــــــم

حيث لم يباشر الحروب بنفسه حتى أوصلته المنية الى رمسه ويقال انه رحمه الله مات بالعلة المعروفة بليث عب وقد جهله رئيس الاطباء ابن غرس الدين فظه برساما فعالجه بعلاجه فاز داد المرض واستقر به العرض فلم ينفعه الطبيب والحكيم ذلك تقدير العزيز العليم وكان منهمكا على لذاته في المساء والصباح ويكب على اللهب واللهو ويرجح السكر على الصحو مبتلى بشرب الراح ومبتهجا بالكؤوس والاقداح فكأنه عمل بما قيل وجعل عليه الاعتماد والتعويل:

اشرب على زهر الرياض يشوبه زهر الحدود وزهرة الضحباء من قهوة تنسي الهموم وتبعثالث \_\_وق الذي قد ظل في الاحشاء

وقد من الله تعالى عليه قبل موته بالتيقظ العظيم والتنبه النام فاعرض عـــن الملاهي ورغب في صحبة المشايخ الكرام وقعد عن كل خلق ردي وتاب على بد

500

الشيخ مايسان الخلوقي السيني و كسر ألات المهر و أو في الشر يب و الفضح الما عن المعال والاعتجاب وبعال ترايات الاغاني خلاوة السع التاني وهاه على هذه الصفات السبة حتى عالمه أغوال المبلة والتقل من هذه الدنوا الدابية .

ه ﴿ ذَكِرُ مَا وَقِعَ مِن وَقِيانِهِم فِي قَوْلِلَهُ السَّاطَانُ مِنْ أَنْ خَانَ ابْنِ السَّطَانُ

F 22

1

brie

-1

Sec. 5

سلم خان ) ه

أجداده الكرام) ،

مَا ﴿ وَلَمْنَ صَبِ لَمُمْ وَخَاشِي فِي عَبِلُمْ بَعِيمًا أَفِي فِي عَوِمَا لَهُ عَضُولُ فَي ثبابه وتسم باجنهاده فر الاماني اعيب الياس القراماني) م

ولنه رحمه الله بلواء قرمان وشب على التعطل والهوان الى أن من الله تعالى عليه بارعنة والصب في خصيل العلم والأسب فيخرج من بلاده بعدما حاوز سن السوع وكان منه ما كان وانتنال من مكان ال مكان حتى وصل ال حدمسة الحكام سحل وحصل عدد عص عدره سب. علم وفتح حالون في يعسمن الاسوق وتكلب سنة الطالمة وبيع العساجل والاشرية الل أن قلم المسول الشنهر الحي الذه مدرسة بزري الله للمنصة سوري وفي المرحوء صب عدرات ولعموه لداع لما في حدونه و ترلد عبه في بنه وها حرال الري سرعور و دخل احدى حجرات المراسة والمدأس المحتصر البرسراء الشصود واشتعل عليه فيها برههٔ من ازمان تم عاد ای اینه و نشت عبایه تم عاد ای اساراسهٔ اس موارهٔ و کال ها كان ال أن حصل من المدره الآبة فلدر الصالح مع الإنتدار الصالح بنه كل دلك عدما صهر الباس لي حيث تم نراني ان الماسد والمسائل وتنام اكتب والرسائل وطاح الاحاديث والتفاصير وعايا بالحظ الأوعى في الرمان أبسير وحرر عدة من ارسائل فحفال فيها كلاه عصل الامائل وحفل ما قدمه سبي الأمجد من طلب شيأ وحد وحد او منشهد رحد، أن أي شهر بنتي المعدة من شهور سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة ) كان رحمه الله من العلماء العاملين مع كمال الورخ والتصلب في الدين آبة في الزهد والتفوى متسكا من الشريعة الشريفة بما هو

أحكم وأقوى مشاركا في العلوم العقلية متبحرا في العلوم الشرعية النقلية مهتما بالنظر في كتب أرباب الاجتهاد ومن دونهم ممن جمع لهم التقليد والرشاد وكان يفسر القرآن الكريم وينتفع بمجلسه خاق عظيم وكان رحمه الله تعالى في أول أمره معرضا عن أبناء الدنيا قانعا بكسبه من جهة طبابته فاتفق انه ابتلي بعض الامراء بالامراض الهائلة فراجع المرحوم في ذلك فعالجه وانتفع به فاستشفع لد وسعى في حقه حتى عبن له وظيفة من بيت المال فاستجداد طبعه واستلذه نفسه من حيث لم يلمر أن السم في اللسم فخالط الامراء وتقرب لهم بالطب واتصل بالوزير الكبير محمد باشا وأمره بترجمة أبي بوسف فانمها ورفعها اليه وفي اثناء ذلك جلس السلطان الافخم مراد خان المعظم على سرير السلطنة فقوي به أمر فرهاد باشا وكان معزولا عن الوزارة فشاع عوده البها على خلاف مراد الوزير الكبير محمد باشا بشفاعة السيدة صفية حظية السلطان وأم أولاده الكرام بسبب أنها كانت في أول أمرها من جواري السيدة بنت السلطان محمد بن السلطان سلبدان زوجة فرهاد باشا المزبور وكان فرهاد باشا المسفور مبتلي بحبس البول براجع في ذلك الطبيب الياس المذكور وينتفع بآرائه فاتفتى انه أمر فرهاد باشا في أثناء ما ذكر باكل المعجون المعروف بمنرود يطوس فأكله ومات بعاء أيام قلائل بعلة الزحير فاتهم الطبيب المزبور وقيل انه سمه في ذلك المعجون باشارة الوزير محمد باشا فدخلت زوجته الى السلطان وطلبت الثار وهمت بقتل الطبيب المسفور فأخذ وحبس أياماً ثم أخرج وفتش فلم يثبت عليه شيء واستشفع في خلاصه المفتى وبعض العلماء والصلحاء فاطلق فاجتمع عهدة من خدام فرهاد باشا وترصدوا له يوما في باب داره ولما خرج رحمه الله صبيحة ذلك اليوم الى صلاة الصبح هجسوا عليه وضربوه بسكاكين وجرحوه عدة جراحات وبقروا بطنه فمات رحمه الله من وقته و هربت القتلة ولما وقف السلطان على ذلك غضب على جميع خدام فرهاد باشا فأخذ منهم ستون نفرا وصلب منهم عشرة اشخاص منهم الزعيم ابن أخى فرهاد باشا ونفى الباقون عن البلد فسبحان من جعل لكل شيء حداً .

الالتفا واطلا بيوته من لا قبره

کالس فیجید فی بر

کالها! خاسة

الم م

غريه

بشخ

ذريد

بالبا

مو ض بالله

1\_ :

J.v

ه (وممن خاض غمار المجاهدات واقتحم اخصار بي اله يت وتستم في طريق الحق على تلاله ووهاده وجاهد في الله حق جهاده وأفنى عمره في زاوية الزهد والعبادة شيخنا الشيخ مصلح الدين ابن الشيخ علاء الديز المشتهر بجراح زاده ) ه

ولد الشيخ رحمه الله بمدينة أدرنه في شهر صفر سنة احدى وتسعمائة ونشأ كتاب المفتاح باتقان وتحقيق على المولى لطف الله ابن المولى شجاع وهو مدرس في ما رسة الجامع العنيق ثم أفاض الله تعالى عليه مجال رحمته من شآبيب لطفه ورأفته فهبت عليه نسائم الزهد والصلاح وناداه منادي الفوز والصلاح فأجابه بالسمع والطاعة وتحدل مشاق العبادات بقدر الاستطاعة وتبتل الى الله سبحانه وجد واجتها حنى علا أقرانه وقاء سألته رحمه الله عن سبب سلوكه و دخوله في طريق الصوفية فقال رحمه الله كنت في أواثل حالي وأوان طلبي في غاية الاعراض عن طريق الصوفية واتفق أني اجتمعت في بعض الليالي مع الاخوان والحلان وتجارينا في شجون الكلام وقضينا الوطر عدا يكون وكان فنام كل من في المجلس فاذا بصبحة عظيمة وأصوات مزعجة من طرف السماء فرفعت رأسي فرأيت حجرا عظيم القدر نزل على البيت الذي كنا فيه فكسر المقف ونزل الى ساحة البيت وغاب في الارض فاستيقظ من همذه الصبحة العظيمة كل نائم من أهل المجلس وأخذوا يتساءلون عنها ولم يطلعوا على شيء و 'دوا الى النوم وحصل لي من ذلك دهشة عظيمة و كادت أن تذهب بليي فقست للمجلس مرتاعا وازداد تأثري في كل وقت وحين الى أن يفتر عقلي ولم يبق لي من الووية الا القليل فنزلـــت الطريق وبعث جميع ملابسي الفاخرة وأنا على هذه الحالة من الاعراض عن طريق الصوفية وفي أثناء ذلك دعاني أبي البها وكلمني في الدخول فيها وقابلته بالانكار والاعراض قال ولم أذكر حتى رفع الغطاء عن بصري وانكشف لي أحوال القبور فكنت ألازم المقابر وأبيت عندها وكان أصحابي وأقاربي في العذل والملامة وأنا في عـــــم

الالتفات اليهم والاعراض عن كلامهم فسألته رحمه الله عن كيفية رؤيت. واطلاعه على أهل القبور فقال رحمه الله رأيتهم قاعدين في قبور هم كالاحياء في بيوتهم فسنهم من أتسم قبره فبقي في السعة والحبور والرفاهية والسرور وسهم من لا يقدر على الفيام لضيق المقام و منهم من امتاز قبره بالدخان و منهم من أحسى قبره بالنيران ورأيت بعضهم في غاية الضعف والاضطراب وبنألم ويضطرب كالسحاب والسراب وأنا اتكلم معهم واستخبر حالهم واستفسر أسباب مؤتهم فيجيبون ويسألونني الدعاء وأنا اجد نقسي في اثناء ذلك نارة في قسطنطينية وتارة في بروسه وتارة في غير هما من الامكنة التي ما وأبنها قط وأنا في جميع ذلك كالهائم الولهان الذي مسه الجان وكنت في غاية العجز عن اكل الطعام لظهور نجاسته وانكشاف عدم طهارته وداءت هذه الحالة لي مدة سبعة أشهر فبينا أنا مقبم بدار والدي وقد انتشر سواد الليل في الآفاق ونام كل من في البيت من الصغير والكبير اذ جاء رجل فاخذ بيدي وذهب فذهبت معه فمررنا بمواضم غريبة وأمكنة عجيبة ما رأيتها ولا سمعتها من قبل حتى وصلنا الى سنمج جبسل ورأيت فيه شخصا قاعدا فتفدم الرجل فيه وقال جئت بطلبك وقدمني اليه فجلت بعدائه فاخذ ذلك الشخص بيدي البدني فوضع فيها علامة فاذا حي بشخص آخر فعل به ما فعل بي ثم أمرنا بالقيام والدخول الى حظيرة هناك فلما ذهبنا البه فتح لنا باب الحظيرة فنظرنا الى داخلها فرأيناها مملوءة من النيران الصافية لبس فيها دخان ولا سواد فامتنعنا عن الدخول فاجبرنا عليه وأغلس الباب من وراثنا فعملت النار فينا ما تعمل في أمثالنا واحدّ قنا بها بحيث لم يبق منا موضع لا في ظاهر الجمل ولا في باطنه الا وقد مسته النار ثم فتح الباب وأمرنا بالخروج وجاء الرجل وأخذ بيدي وأوصلني الى مكاني الذي أخذني منه فلما أصبحت وقام والدي الى الصلاة جاء اليّ ورآني سنكرا مضطربا مما وقع ني من شدائد هذه اللبلة فسألني عن هذه الحالة فقصصت له الواقعة فقال ان هذه النار جذبة من نير ان المحبة والهيـــام ولمعة من حرارة العشق والغرام وأن هذه الواقعة تدل على أنك سنصير طالبا للحق ومحبا لنتصوف وأربابه قال رحمه الله قدن هذه

ان

. S. S. S.

i.

ن ا ا ا ا

. . .

الليلة أخذ ولهي في الانتقاص وجنوني في الارتفاع وزال عني بالتدريج ما حصل لي من الكشف والحركات المخالفة للعادة وعن لي الميل الى التصوف واشتد الانجذاب الى جناب رب الارباب ودخلت في ربقة التسليم والعبادة وظهر في أمري ما شاء الله واراده وتبت على يد والدي واخذت في المجاهدة والاشتغال وترقيت عنده من منزل الى منزل ومن حال الى حال ثم أرسلني الى قدوة أرباب الطريق ولي الله تعالى على النحقيق صاحب الكرامات المشهورة والاخبار المأثورة الشبخ عبد الرحيم المؤيدي المشتهر بحاجي جلبي فخامته مدة وحصلت من فنون التصوف عدة وكان مني ما كان فظهر ما في حيز الا مكان و دمت على المصابرة والاجتهاد اثنتي عشرة سنة واجيز لي بالارشاد وقد سألته عن آخــر الحالات التي وقعت له عناه شبخه فقال رحمه الله كنت مقيماً في بعض الحارات عند الشيخ عبد الرحيم المؤيدي وانا مداوم على الذكر ومشتغل بالتوحيد فاذا بشخص عظيم الهيبة دخل على وقصاء الي ومزق جسدي بياديه كل ممزق وتركني فعاد جسدي الى حالته الاولى فعاد في التمزيق وتكرر ذلك من الطرفين واستمر ساعات وعرض لي من ذلك انز عاج كلي واضطراب عظيم وحصل لي من الفناء والسكون ما لا يمكن تعبيره فعرضت ذلك على الشيخ ففرح به وبشرني بحصول المطلوب واجاز لي بعد ذلك بالارشاد وارسلني الى والدي قلت ولما انتقل والده رحمه الله قام هو مقامه في زاوية الشيخ شجاع واكب على الاشتغال ولازم التوجه والاقبال الى جناب حضرة المتعال وعامل الله في سره وجهره حتى صار فريد عصره ووحيد دهره وفتح باب التربية والارشاد على أرباب السمى والاجتهاد فرب ساع قطع بصارم تربيته صريمة الامل وحصل بهمته الشريفة طرفا صالحا وكمل ثم نقل الى زاوية الشيخ محيي الدين بقسطنطينية المحسية فشرفها بمقدمه الشريف ونورها بروائه اللطيف وأقام بها مدة سبع سنين وقد اتصلت به في اقامة ذلك وتبركت بمجالسته الشريفة وأنفاسه اللطيفة وكلما بمر ذلك بالخاطر بذكرني قول الشاعر:

وكانت بالعراق لنسال سرقناهن من أيدي الزمسان جملناهن تاريسخ الليسالي وعندوان المسرة والامساني وأكور كثيرا ما في البال ماأنشده بعضهم وقال:

ليالي اللفذات سقيا لك ما كنت الا فسرحا كسلك عودي كما كنت لنا اولا فنحن ان عدت عبيد لك

ثم عاد رحمه الله الى مدينة ادرنه وانتقل بها الى رحمة الله تعالى ودفسن بقرب زاوية الشيخ شجاع ( و كان ذلك في شهر محوم من شهور سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة ) .

كان رحمه الله بحرا من بحار الحقيقة وكيفا منيعا لارباب الطريقة متخليا عن العلائق الناسوتية متحليا في مفاخر الحلل اللاهوتية مهبطا للانوار السبحانية ومخزنا للاسرار الالهامية منجمعا عن الناس معرضا عن تكلفاتهم وراغبا عن بدعهم ومزخرفاتهم لايطوف بابواب الامراء ولايطرق مجالس الاغنياء مشتغلا بنفسه في يومه وأمسه وله كشوفات عجيبة واشرافات على الحواطر غريبة وظني به كونه محيطا جميع احوال من استرشد به وتشبث بسببه وله اليد الطول في تصريف قبول المريدين وتربية المسترشدين ولولا تزكية النفس واحتمال التبجح والرباء لذكرت ما ظهر لي عند اقامتي في زاويته الشريفة في بعـف الاوقات المنبغة بانفاسه الطيبة وهممه الصيبة وحكى بعض من اثق به من الاشراف انه قال كنت معتكفا عنده في بعض الايام ولما صليت الصبح جلست في المسجد مشتغلا بالذكر والشيخ رحمه الله في الجانب الآخر من المسجد متوجها الى القبلة مراقبا وكان بلاحظني بنظره الشريف احيانا ويلتفت الي مرارا فبينا أنا على هذه الحالة اذ عرض لي انجذاب عظيم و توجه تام و غلب علي الوجد و الحال و ظهر لي أمور غريبة وآثار عجيبة كادت أن تذهب بلبي ومن الله تعالى في اثناء ذلك بمنح لا يلبق ذكرها واستسر ذلك لي ما دام الشيخ جالسا في مكانه دائما على الوصف المابق.

و وله رحمه الله كرامات عظيمة وافعال غريبة أتبرك منها بذكر نبذ

. . .

( منها ) ماذكره المولى المعروف بالفضل والاجادة محبي الدين المشتهر باخي زاده قال كنت مدرسا بمدرسة الجامع العتبق بمدينة أدرنه فدخل على و احد من الصوفية وقال جئتك مبشراً لك وراجياً منك شيأ استعين به على كفاف عبالي فسألنه عما يبشر به فقال الك تكون مدرسا بمدرسة الوزير الكبير رسم باشا التي بناها بقصبة خبره بولى في اليوم الفلاني ويأثيك الخبر في الساعة الفلانية قال سلمه الله فعرض لي انكار عظيم واز دراء بشائه حيث أخبرني عن الآتي وطلب عليه الاجو فقصدت الى ان لا انصدق عليه بشيء وأرده محروما ثم بدا لي ان اساله عـــن كفية حصول ذلك الخبر فسألته فقال اني رجل من احباء الشيخ مصلح الدين الممروف بجراح زاده ذو عبال كثبرة وقد غلبني الفقر وركبني الدبون فشكوت اليه من ذلك وشرحت حالي فقال لي اجتمعت في هذه الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر في بان المولى محيي الدين المدر س بمدرسة الجامم العتبق سيوجه اليه مدرسة رسم باشا ويصل الخبر اليه في البرم الفلاني في الساعة الفلانية وإنا ما رأيت ذلك المدرس قط ولا أعرفه بشيء فاذهب اليه وبشره بذلك الخبر فلعله يستأثرك بشيء تستعين به على فقرك وتسد به بعض جوعتك فاعتمدت عليه وجئت اليك لذلك الغرض قال سلمه الله فذهب عنى بعض مــا عرض لي من الانكار والانتفاص لما سمعته قبل ذلك من محاسن الشبخ المزبور ومعارف فاعطيته شيأ وقلت له اذا كان الامر كما قلت وحصل ما بشرتني به زدت على ذلك واتكفل ببعض مهماتك فذهب الصوفي وبقيت في الامنية والرجاء الى ان وصلت البشارة في ذلك الزقت الذي عينه الصوفي وكان الامركما قال. (وقال) أيضًا سلمه الله خرجنا ذات يوم من البلدة المزبورة قاصدين الى بعض البقاع وكان اليوم سديد الحر وفقدنا الطريق فبقينا في المضيق وغلبتنا الحرارة وركبنا العطش ولم يوجد في الرحل ماء ولا من يدلنا عليه فغلبنا الضعف والحبرة وكدنا أن نموت من العطش والحرارة قال سلمه الله فنزلت عن دابني وقعدت متفكراً في أمري فاذا بسواد ظهر من بعيد فامعنت النظر فيه ساعة فتبقنت اله انسان يقصد الينا فاستقبله واحد منا وجاء به الينا فلما وصل البنا أنزل عن ظهره

غرارة وأخرج منها عدة بطاطيخ ووضعها بين يدي وقال إن الشيخ مصلح الدين المشتهر بجراح زاده يسلم عليكم ويقول لتأكلوا من هذه ولتسيروا الى الطريق النلاني ولا تخرجوا بعد ذلك الى السفر بغير زاد وعدة فسألته عن مكانه وعن سبب مجيئه فقال ان وراء هذا الجبل قرية للشيخ فيه ضيعة وكان مقيما فيها اذ خرج من بيته وقال ان المولى محيى الله بن مدرس المدرسة الفلانية فقاء الطريق وجهده العطش ووقع في أمر عظيم فليقم منكم أحد وليأخذ من هذه البطاطيخ مَا يَتَحَمَّلُ وَلَيْسَارِعُ اللَّهِ وَلَيْدَلَّهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَانَّهُ مَقَّيْمٍ فِي المُوضِع الفلاني فاجبت وقصدت نحو كم فكان الامر كما رأيتم ( وقد حكى ) واحد من مريدية يسمى عثمان الرومي قال أوقدت شمعة في بعض اللبالي وادخلتها حجرتي ووضعنها على اسطوانة وأخذت في شغلي فاخذني النوم فلم أتنبه الا وقد احترقت الاسطوانة وكادت الحيجرة ان تُعترق منها فدفعت النار وشكرت الله تعالى في دفعها ولم يطلع على ذلك أحد وما أخبرت بذلك أحداً فلما أصبحت وحضرت مجلس الشيخ عاتبني وقال كان ان تحترق بالبيت لا تعد الى مثل ذلك و كن على بصيرة وتحفظ في أمرك.

ولما وصلنا من التحرير والتسطير الى هذا المقام عرض لنا أن نذكر نبذا من مناقب الاجلة الكرام الذين مو ذكوهم في عوض هذا الكلام مستسدا من أرواحهم الطيبة ومستدرا من سحائب بركاتهم الصيبة وقد ارتكب مافي التطويس من الكلفة والزحمة معتمدا على ما قبل عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة (فأولهم) محسب سلسلة الطريقة وأقامهم في الظاهر والباطن بحسب الحقيقة شهرة الديار والآفاق ولي الله تعالى بالاتفاق الشيخ محيي الدين وقد ولد ذلك الفحل النجيب بفصية تسمى اسكليب ونشأ طالبا للمعارف والدوم فدار في بلاد العجم والعرب والروم واجتمع مع كثير من الافاضل السادة وفاز منهم بالتتلمذ والاستفادة والرقي الفنون ومهر وتضلع من العلوم وتبحر ثم صرف عنان العزيمة عن العلوم وتبحر ثم صرف عنان العزيمة عن العلوم الرسمية الى المعارف الافية السمية واتصل بالمرشد السري الشيخ ابراهيم القبصري وهو من نخب خلفاء الشيخ المعروف بآق شمس الدبن بين الافام وهو مسن

خلص خلفاء الشيخ حاج بيرام والشيخ محيى الدين المزبور وان كان بفضله المشهور وكماله الباهر وتقدمه الظاهر مصداق ما قلت :

حاز الفضائل والمآثر جمة لم تحص لو ذكرت بكل لمان الا أني أتبرك بابداء نبذ من بحار مآثره وقطرة من سحاب سماء مفاخره وأثبت في آخر هذه التراجم المباركة رسالة من نتائج طبعه الشريف هدية لكل طالب جالب وماهر عريف (منها) ما حكاه الشيخ مصطفى رحمه الله تعالى اني ابتليت بالحسى وأنا في ست أو سبع من العسر وقد اشتدت بي حتى أشرفت على الموت فاتفق ان الشيخ محيي الدين المزبور جاء الى مدينة أدرنه فأخذ والدي بيدي وجاء بي الى مجلسه الشريف فقبلت بده وقست بين يديه فسأل والدي فقال انه ابني مصطفى وقد ابتلي بالحمى الشديدة فأيسنا من حياته فنرجو في ذلك همتكم العالية فقال الشيخ اذهب به الى السوق واشتر له ثوبا من شعر الشاء وألبسه فانها تتركه ان شاء الله تعالى قال رحمه الله فذهب بي والدي الى السوق وفعل ما وصاه به الشبخ فتركتني الحمى من اليوم ولم تعد الي ما دمت ألبس هذا الثرب (ومنها) مارواه المولى العلامة محيى الدبن المشتهر باخي زاده قال اجتمعت يوما بالشيخ العارف بالله محبي الدبن المشتهر بحكيم جلبي فتحادثنا زمانا وانجر الكلام الى ذكر المشايخ فقال المرحوم كيف اعتقادكم في الشيخ محيي الدبن الاسكليبي فقلت اني وان كنــت حسن الظن وجسيل الاعتقاد فيه الا أني لم أطلع على شيء من مآثره فقال المرحوم فاعلم انه وروحه المطهرة متصرفة الآن في هذه الاقطار وان أرباب السلوك وطلبة المعارف الالهية مستفيدون من معارفه الجليلة وأنا أخبركم بما وقع لي بينما أنا قاعد في المحراب بعد صلاة الصبح والمريدون مشتغلون بالاوراد وفي المسجد أيضا أناس مخصوص للشيوخ البيرامية فلما رأبته قست اجلالا فجاء الي وسلم علي فرددت صلامه فقال ان هذا النوب الذي في يدي أرسله البك سيدنا وسيد الانام محسد عليه الصلاة والسلام لألبسكم اياه فتهيأت فلما تهيأت ألبسني هذا النوب فلما

لبسته حصل لي من الفتوح والكشوف مالا يحتمله البيان ثم قال بارك الله لك في بلوغك هذه المرتبة السنية فانه كمل طريقك وانتهى أمرك ثم خرج من المسجد وغاب من فوره وبقي على الثوب وكنت ظننت ان جميع الحاضرين اطلعوا على هذه الاحوال فاذا هـ غافارن عن جسيم ما جرى بيننا ولم يطلعوا على مجيء الشيخ ولم يروا قيامي له قال رحمه الله وقد ابست هذا النوب مدة حني تخوق على وخلفته في البيت ( قلت ) وهذا غبر مستبعد من أمثال أو لئك الفحول وقد وقع نظائره لافراد الناس ( منها ) ما حكاه الشيخ محبى الدين أحمد بن ابراهيم النحاس الدمشقي في كتابه المسمى بمشارع الاشراق قال توجهت الى الاسكندرية في سنة احدى وثمانمائة فمررت برشيد فرافقني جماعة من أعيانها فمررنا بتا يعرف بتل بوري وقد كان حصل فيه معركة بين المسلمين والفرنج واستشهد به جماعة فحكوا عن رجل من أهل رشيد وأثنوا عليه خبرا أنه مر ليلة بهذا التا فوجد به عسكرا وخياما ونيرانا فظن انه السركر جاء من القاهرة ونزل هنالك قالوا فدخل بينهم فسألوه الى أين تتوجه فاخبرهم أنه متوجه الى القاهرة فقال له بعضهم اني مرسل ممك كتابا الى أهلى فاو صله اليهم ثم كتب الكتاب و دفعه البه وعرفه أمارة بينه وبين أهله قال فلما وصلت الى القاهرة سألت عن البيست فارشدت البه فلما طرقت الباب قالوا ما تريد قلت معى كتاب من فلان فقالوا أنت مجنون ان فلانا قتل في الوقعة برشيد منذ سنبن فلما ذكرت لهم الامارة عرفوا صدقي ودفعت اليهم الكتاب فتعجبوا لذلك غابة التعجب انتهى كالامه . ه وله في هذا الباب نظائر كثيرة أضربنا عن ذكرها ( ومن كرامته ) قدس سره ما حكاه الشيخ علاء الدين المذكور وهو سبب دخوله في سلك التصوف فإنه كان رحمه الله في أواثل أمره من افراد السلطان بايزيه خان فاتفق الله غزا مرة بعض بلاد الكفار فسافر هو معهم ولما قفاءا من هذه الغزوة أخذهم في أثناء الطويق برد شديد وأمطار كثيرة وسحالب هاطلة وسسبول هائلة فسر المرحوم قبل المغرب بقرية ليضيف أهلها فابوا أن يضبغوه فذهب عنها 

غث

ارق عد لي الوب 433

نسا

العظيم ونزل من السماء العذاب الاليم والشيخ علاء الدين المسفور محد على المسير والدهاب متوكلا على الملك اوهاب فالتهي مسيره الى نهر يعرف بالنهر الاسود وقد استمد ذلك النهر من السبول الجارية والامطار النازلة فاشتد طفيانه وعظم عصاله وغيب الجسر المبني عليه والبـط في أكناف الوادي فلـخل المرحـــوم أوائل الماء غافلا عما وراءه من كثرة المياه بسبب ظلمة الليل وتراكم السحب ولما ذهب في الماء زمانا زاد ارتفاع الماء حتى غلب على دابته فحشي الغرق فعزم على العودة فقصد الطريق الذي جاء منه فاستولى عليه الحيرة والاضطراب ولم يشك في الهلاك والتباب فاخذ في التضرع والاستغفار منتظرا للموت والتبار فاذا بصوت من ورائه فالتفت أبه فاذا هو رجل على هبئة وأحد من أرباب السفر فسالم على الشيخ علاء الدين وقال فقدتم الطريق ووقعتم في المضيق فقال الشيخ نعم فسبقه ارجل وقال الشبخ سر ولا تتخالف عن أثري فسار الرجل والشيخ سائر في أثره الى ان وصلوا الجمير وعبروه وساروا في الماء الى أن نزل الماء الى رك الدواب قال الشيخ فالنفت الرجل وأشار بيده الى ناحية فقال سر الى هذه الجهة تنج ال شاء الله تعالى فاذا برق خطف بصري ولما عاد نظرت اليه فلم أره فسرت الى هذه الناحية وخلصت من ثاك الورطة الهائلة وأنا في غاية العجب من حال الرجل الدليل و دلالة، الى المبيل وقال رحمه الله ثم اني لما و صلت الى محسية أدرنه ومضى على أباء وأخذ العساكر السلطانية بجبؤن البها اجتمع على طائفة من أهل المحلة وانفقوا على ضيافة فسألتهم عن سببها فقالوا ان للسلطان شبخا يقال له الشيخ محيى الدين الاسكاليبي رجل شريف من أولياء الله تعالى نقصد النبرك بصحبته والتشرف برؤيته قال الشبخ فدخلت فيهم وكنت من جملة أرباب الضيافة ثم أنهم أحضروا الطعام وهيؤا المجلس ودعوا الشيخ المدنور فأجساب دعونهم وحضر مجلمهم فاذا هو الشخص الذي ظهر لي في تلك الليلة الشديدة وكان سببا لخلاصي من هذه اأورطة العظيمة قال المرحوم فصبرت حنى تم المجلس وتفرق أربابه فذهبت اليه وقبلت رجله فقال من أنت فقلت هو الذي خلصته من ثلك البورطة في الموضع الفلاني والليلة الفلانية وعرضت عليه القصة

بتمامها فأنكرها وتغير علي وقال غلطت ووهمت وافتريت علي فقلت له يا سيدي عندي من اليقين والجزم ما لا يزول بامثال هذه الكلمات فلم يمكن الا الاعتراف فقربني اليه وأقر بالقصة ووصاني بالسر وعدم الاشاعة والافشاء فما قِمت من هذا المجلس الا وقد حصل لي الرغبة التامة في التصوف وازداد بي الشوق والانجذاب الى جنات رب الارباب وبآخرة تبت على يد الشيخ المسفور ودخلت في زمرة مريديه ثم سافر الشيخ الى وطنه باسكليب ولم يمكن لي المسير لقيد الاهل والاولاد فبقيت في انجذاب واضطراب الى أن جاء الشيخ مصلح الدين السيروزي من خلفاء الشيخ محيي الدين المزبور فذهبت آليه واشتغلت عليه الى أن سافر الى اسكليب وقصد زيارة الشيخ فقمت معه وتركت المنصب والعيال وسافرت معه الى اسكليب وأقمت عند الشيخ عدة سنين وأنا في غاية المجاهدة والطلب ثم عدت الى وطني ثم الى الشيخ الى أن نلت المراد وأجاز لي بالارشاد وكان الشيخ علاء الدين المرحوم من أجلة مشايخ الروم صاحب كرامات سنية ومراتب سمية أفني عمره في العبادة والرياضة فأفاض الله تعالى عليه من العلم والمعرفة ما أفاضه وقد فوض اليه المشيخة في زاوية الشيخ شجاع بمدينة أدرنه ودام على التربية والارشاد حتى أناف عمره على مائة سنة ( ومن كراماته ) ما حكاه شيخنا الشيخ مصلح الدين رحمه الله قال كنا جلوسا في خارج الزاوية المزبورة مع بعض المريدين وقد وقعت في محلةالدباغين من المدينة المسفورة أذ جاء رجل دباغ فباس يد والدي وقبل رجله وقال لولا أنت لما فتحت القلعة فقال والدي ما هذه القلعة وليس لي منها خبر ولا أثر وعاد الرجل الى ضراعته واستكانته وهو مستديم على انكاره فسألنا الرجل عن القصة فقال خرجت في زمرة من الدباغين غازيا مع السلطان فلما حاصرنا التملعة الفلانية وعزمنا على فتحها ودارت رحى الحرب واشتعل ضرم الطعن والضرب عصت التملعة وأبت الفتح وتحير العسكر ويئسوا من فتحها فاذا بشيخ في يده راية هجم على الكفار وفرقهم تفريق الغبار عندما يهب عليه الصرصر الجرار وطلع على القلعة ونصب عليها الراية فاتصل بعقبه أناس من العسكر الاسلامية ودخلوا القلعة من هذا

لدين المسفور مجد على المسير الى نهر يعرف بالنهر الاسود النازلة فاشتد طغيانه وعظم ك الوادي فدخل المرحــوم ظلمة الليل وتراكم السحب على دابته فخشي الغرق فعزم لميه الحيرة والاضطراب ولم ر منتظرا للموت والتبار فاذا هيئة واحد من أرباب السفر وقعتم في المضيق فقال الشيخ , آثري فسار الرجل والشيخ في الماء الى أن نزل الماء الى ه الى ناحية فقال سر الى هذه ولما عاد نظرت اليه فلم أره لهائلة وأنا في غاية العجب من له ثم اني لما وصلت الى محمية ن اليها اجتمع على طائفة من لوا ان لاسلطان شيخا يقال له ِلياء الله تعالى نقصد التبرك م وكنت من جملة أرباب موا الشيخ المسنور فأجــاب هر لي في تلك الليلة الشديدة المرحوم فصبرت حتى تم ال من أنت فقلت هو الذي لفلانية وعرضت عليه القصة

الموضع وتيسر فتحها بسبب ذلك الرجل فامعنت أنا وبعد. رفقائي في ذلك فرح فاذا هو الشيخ علاء الدين فلم يشك انه من جملة من سافر الى علمه النزوة وحضر فتح القلعة وتعجبنا من عدم رؤيته في أثناء الطريق قال الشيخ رحمه الله ال خلوت مع والدي سألته عن حقيقة الأسر وأبرمت عليه كشف هذا السر فما زاد على أن يقول يعرفه من يصل انى هذه الرتبة وستفف ان شاء الله تعالى عد بلوغك هذه الرتبة بلغنا ألله واياكم الى المراتب العلبة وأفاض علينا من حجال ألطافه الخفية والجاية ( وأما الشيخ عبد الرحيم المؤيدي ) فكان أوحد زمانه و فريد عصره وأوانه من الذين فازوا بالقدح المعلى وحازوا المنصب الأوفر والحط الأعلى وكان رحمه الله في أوائل أمره من طابة العلم الشريف وحصل من العلم والأدب ما يبتهج بأمثاله وينسج على منواله وصار ملازما من المولمي المشتهر بخطيب زادة ثم قلد ابراهيم الرواس (١) بمدينة قسطنطينية ثم اتفق انه الصل بالشيخ محبي اللدين السابق ذكره وتزوج ابنته وظنهر فيه مخايل الزهلد والورع بينا هو في ذلك اذ عرض له بعض الأمراض الهائلة واشتد الى أن أشرف على الموت ولما أيس من صحته قال لزوجته بنت الشيخ المسنمور هل لك أن تروحي الى أبيك وتقولي له عني اني أيست من الحياة ولم يبق لي بعد ذلك رجاء السلامة وها أنا أموت خاايا عن العرفان وأذهب غريبا عن الأهل والأوطان وهل لا يمكن الاحسان الي بقاءر الامكان . فقامت وذهبت الى أبيها الشيخ وبكت عنده وأخبرت بما قاله فقام الشيخ وذهب الى زوجها ومعه عدة من أصحابه وفيهم الشيخ علاء الدين والدشيخنا الشيخ مصلح الدين فلما دخلوا البيت جلس الشيخ عند فراشه وعاده واستخبر عن حاله فأعاد عليه الشيخ عبد الرحيم ما قاله أولا وأفرط في التضرع والابرام ونعما قيل الابرام يحصل المرام فرق له الشيخ فأومأ الى بعض الحاضرين بأن يوضئوا الشبخ عبا. الرحيم فوضؤه ثم قال أجلسوه الى القبلة وقال للشبخ علاء الدبن اجلس أنت خلفه وامسكه واضممه اليك ثم قام

<sup>(</sup>ه) أقول : لعل المقصود هنا « قلد مدرسة ابراهيم الرواس » وهي مدرسة سير د دكرها صن ١٨٥ عند الكلام على العالم « زين العباد » – المشرف.

الشيخ عمد الرحيم وصاح صبحة ورمى بنفسه على الأرض وبقي مغشيا عليه مدة ولما أفاق سأله الشيخ عما ظهر له فأخبر به ثم قال الشيخ اني أظنك في أعلى رتبة من ذلك الا أنه بكفي لك ذلك ان شاء الله تعالى .

( ولما ) سافر الى مكة حاجا ووصل الى بلدة قونية استقبله روح الشيخ جلال الدين صاحب المنتوي المولوي وعانقه وخاطبه بهذا البيت الفارسي :

خشنودم از تـــوای یسر دارم بسی باتر نظــــر خــوش آمــدی جــان بدر أهلا وسهــلا مرحبـــا

ولما سافر الى البلدة المزبورة مرة ثانية لتفتيش بعض الكتب الموقوفة بواقعة وقعت لها و دخل الزاوية المعروفة وحضر مجلس السماع عانقه روح الشيخ جلال اللهبن المسفور و دار به عدة دورات و هو يقول بيت :

خموش باش که أحوال فقروفنا دل نومخزن أینها بو دبهمت ما

وكان رحمه الله يصف الشيخ جلال الدين المزبور بصفاته التي كان عليها على ما ضبطه به من اعتنى به وكان يقول ما سمعت البيتين قبل ذلك من أحد وقله ظهر له كشوفات حقة وكرامات محققة (منها) ما حكاه الثقات وتطابق عليه الرواة ان امام المرحوم السلطان بايزيد خان المسمى ببكتاش أخذ جوهرة ثمينة من السلطان المزبور ليعرضها على بعض من له خبرة بعلم الأحجار فوضعها في موضع من بيته ثم عاد اليه فلم يجدها فسقط في يده وتحير في أمره وتردد الله الرمالين والمشايخ فلم يغيدوا شيئا فاتفق أنه اجتمع بالشيخ عبد الرحيم وقص عليه القصة وعرض عليه اضطرابا عظيما وكان بينهما حقوق سابقة ومعرفة قديمة فرق له الشيخ فراقب زمانا ثم رفع رأسه وقال هل في طرف من عرصة دارك أحجار مبثوثة باقية من البناء فقال الامام نعم فقال ان واحدة من جواريك أحذت هذه الجوهرة من الموضع الذي تركتها فيه ووضعتها تحت حجر من تلك أخذت هذه الجوهرة من الموضع الذي تركتها فيه ووضعتها تحت حجر من تالك

ا في داره ووصل الى ذلك الموضع وعرف الحجارة فرفعها فوجه الجوهرة وشكر الله تعالى وخلص من الاضطراب ببركة الشيخ رحمه الله .

(ومنها) انه وقع في زواية اجتماع عظيم وأظنها لقراءة مولد الذي صلى الله عليه وسلم وقد حضر أيها الاشراف من العلماء والأمراء وفيهم المفتى المعظم والمولى المفخم أحمد بن كمال باشا زاده واسكندر جلبي الدفتر دار وغلب على الشيخ رحمه الله في أثناء المجلس حال وراةب زمانا ثم رفع رأسه وقال لاقيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجرى بيننا مصاحبة ومكالمة وكان من جملة كلامه عليه الصلاة والسلام قل لمفتيكم ليهتم في أمر الفتوى فانه يهمل فيها وقد و قع له في هذا الأسبوع خمسة أجوبة على خلاف الشرع الشريف فلما سمعه المفتي المزبور صلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال صدق رسول الله وصدقتم في خبركم عنه عليه الصلاة والسلام فانه قد وقم كما قلتم وقصدت تبديل تلك الصور ولم أظفر بها ثم انه عاد الى اسكندر جلبي وقال ان من جسلة ما قاله صلى الله عليه وسلم لتقل للدفتر دار ليهتم في أمور المسلمين وليتق الله ربه وليحذر من غضب السلطان وهلاكه في يده ان خالف ما أمرنا به وكان الأمر على ما أخبره من الايعاد فان السلطان أهلكه بعد مدة وأباد وقد انتقل في حياته ابنه المسمى بعبد الهادي وكان شابا مفرطا في هوساته ومنهمكا على لذاته وجزعت عليه أمه وبكت أباما فاذا بيوم خرج فيه الشيخ عن صومعته وهسو يبكي ويقول لها لا تبكين على فقد ولدك وموته بل على عذابه في الآخرة فاني فحصت في غرفات الجنان فما وجاءته ثم فتشت في دركات النيران فما وجاءته فناديته بأعلى صوت فأجابني بصوت حزين فاستدللت عليه بصوته فاذا هو معذب بعذاب قوم لوط وهل كان له في حياته ابتلاء بالغلمان ثم انه جمع مريديه واعتكف معهم أياما وجاهدوا واجتهدوا في النضرع والدعاء الى أن خرج الشيخ يوما من معتكفه وهو يضحك ويبشر أمه بالعفو والرضوان اللهم اعف عنا مع الصالحين في غرف الجنان.

( ومن كراماته ) الله كان يقول لمزرج بنت أخيه عبد الرحس بن الهزيد عجى الدين الفناري وكان قاضيا بالعسكر في ولاية روم ايلي لا تخف أنت دن العزل ما دمتُ حيا وقد عزل المولى المرحوم ثاني يوم مات فيه الشيخ عبد الرحيم المرحوم وكان يقول المفتى أبو السعود كنت أرى كثيرًا في منامي كأني قاعد أطلب القيام فيجيء الشيخ عبد الرحيم فيأخذ برأسي ويمنعني من القيام فبينا أنا بليلة وقعت لي فيها مثل هذه الوقعة وظهر ني الشيخ عبد الرحيم ليسنعني عن القيام كما هو عادته فاذا بوالدي قد ظهر وقصد الي قلما رآه الشيخ عبد الرحيم تركني وغاب عني فاستنهضت وقست على قدسي فنم بذهب الا قليل حني صرت قاضيا بالعسكر بمكان المولى هي الدين النماري وقد اجتمع لي زمنه بتلك الزاوية من الزهاد وأرباب السعى والاجتهاد ما لا يتفق الا للقليل من أصحاب الارشاد ( وقمد حكي ) واحد من الثقات انه كان في الزاوية المزبورة رجل من مريديه يقال له ١٧ وكان صحيح البدن سالم الرجاين وقد رأيته مرة بعد أيام وقلد عرض له عرج فسألت بعض الحاضرين عن وجهه فقال كنسا جالسين في المسجد مراقبين مشتغين أذ وقع له انسلاخ فتبع جسده روحه في العروج الى العالم العلوي والانقطاع عن البرزخ السفلي فارتفع الى أن قارب سطح البيت فاطلع عليه بعض الحاضرين فلم بملك نفسه وصاح صيحة فعاد روحه الى جسده دفعة فوقم على الأرض من فوق فاختلت رجله وهذه قصة مشهورة وقد سألت شيخي الشيخ مصلح الدين رحمه الله تعالى عن كيفيةانسلاح وقع له مرة فقال رحمه الله كنت سرة مشتغلا بالذكر الجسبل اذ غلهر لي يد في غاية العظمة والمهابة فنظرت الى كفها فرأيت فيه اسم الجلالة مكتوبا بخط بديع وأسلوب غريب فأدمت النظر فيه وغبت عن نفسي في ذلك فاذا بروحي قد انسلخ عن جسدي فوقع في عالم فسيح فأخذ بسير فيه ويسبح وشاهدت م بدائع اللطائف واطلعت على غرائب المعارف ما لا يمكن شرحه ولا يليق بيانه

<sup>(</sup>١) قوله : يقال له الخ هكذا بالأصل وقد سقط منه اسم الرجـــــل فليحرر ا ه .

فاذا سيري قد انتهى الى الموضع الذي ابتدأت منه فرأيت جسدي ملقى في حجرتي فما أردت الدخول فيه فسمعت صوتا مهولا بأن ادخل في جسدك الى وقت معلوم فاذا أنا في جددي على ما كنت عليه قبل ذلك وقد سألت يومــــا شيخي عن شيخه ، والله رحمهما الله تعالى أبهما أكمل في اعتقادكم فقال وقع لي فيه واقعة غريبة وهي اني كنت مشتغلا بزاوية الشيخ عبد الرحيم فنخطر لي ان الشيخ محيى الدين وخليفته الشيخ مصلح الدين السيروزي والشيخ عبد الرحمن ووالدي والشيخ علاء الدين أيهم أرفع رتبة وأقوم منزلة فوقعت لي واقعـــة فرأيت فيها طريقة واضحة ويهجة بيضاء ممناءة من الأرض الى السماء فلخلت في هذه الطريق فما ذهبت الا قليلاحتي أعطاني الله تعالى جناحين فطرت نحو السماء فاذا بصوت مهيب نجيء من فوقي فرفعت رأسي فنظرت اليه فاذا هو رجل ذو جناحين مثلي يطير ويسير بهما فاجتمعنا فقال لي أي شيء تريد فقلت عظمة قدرة الله تعالى وسألته عنه فقال أنا الشيخ أبو يزيد البسطامي وتعال نتطاير ونتساير فتطايرنا وتسايرنا مدة وتحادثنا زمانا الى أن انجر الكلام الى بيان مراتب المشايخ المذكورة فقال لي انظر تحتك فنظرت فرأيت أرضا بيضاء فيها طريقة بيضاء وجلس على هذا الطريق أربعة رجال مراقبين متوجهين الى جناب الحضرة مع كمال الأدب والوقار ثم قال ان هذه الأرض هي التي تدخلها أولياء الله تعالى وتلك الطريق طريق الحق وهؤلاء الرجال هم الذين سألت عنهم فانظر اليهم وتأمل مراتبهم ولما أمعنت النظر فيهم فاذا الشيخ محيي الدين مقدم الجميع وبعده الشيخ مصلح الدين وبعده الشيخ علاء الدين والدي والشيخ عبد الرحيم الا أن والدي أقرب الى الشيخ في الحملة ثم رأيت على هذا الطريق رجلا على بعد منهم فسألته عنه فقال هو الشيخ المشتهر ببهاء الدين زاده من جملة خلفاء الشيخ محيي الدين فقلت فلم بعده عن شيخه وعدم دخوله في ذلك المجلس قال لاجل أنه أكثر الاشتغال بالعارم الظاهرة فعاقته عن مسيره وأخرته عن نظرائه والشيخ محيي الدين وان كان له فضيلة تامة في العلوم الظاهرة الا أنه جعلها نسيا منسيا

وحصر نفسه في طلب المعارف الالهبة ثم قال لي هل تربد اللحوق الى مقسدم هذه الطريقة الشبخ محيى الدين فقلت الي استحبي من هؤلاء المشايخ الكبار أحدهم شيخي والآخر والدي والآخر شيخ والدي فقال هذا طريق الحق وميدان المحبة لا براعي فيها خاطر من الخواطر بل كل من يسلك فيها ويصل اليها يأخذ منها بقدر ما يقدر عليه فقيضي من جناحي ورماني الى تلك الأرض فما وقمت الا عند الفيخ محيى الدين مقدما على الشيخ عبد الرحيم فوفع رأسه فقال أسأت الأدب وتقدمت على مرتبتك فقلت ما جنت الى هذا المكان باختياري وانظر الى الذي يقف عند رأسك فنظر فرأى الشيخ أبا يزيد فسأل عنه فقلت هو الشيخ أبو يزيد الذي رماني الى هذا المكان وأوصلي الى هذه المتولة فقال سلمه الشوان الأمر أمره فقام وأنحذ إزارا وشده في وسطي وقلدني سيفا فانتبهت الشوان الأمر أمره فقام وأنحذ إزارا وشده في وسطي وقلدني سيفا فانتبهت وتفكرت فعر فت الحال وفهمت المقال وها أنا أورد الرسالة المباركة وفاء بالعهد السابق فعليك بالفكر اللائن والتأمل الصادق فيما حوته من الاشارات الدقيقة الى الأمرار الأنبقة وتنبيهات فائقة الى بدائع رائقة تنكشف بها الخطوب وتطمئن بها القلوب حتى تستدل على مقامه من آثار أقدامه .

#### ( صورة الرسالة بعينها ):

إعلم ان حصول المقصود انما بكون بالتوحيد والفناء وهو انما بكون بكسه التوحيد لأن السالك لم يصل الى الفناء والبقاء الا برفع الحجب فبالنفي ترفع الحجب وبالاثبات بثبت الحق لأن التنزيه شأن السالك على الوجه الخاص وهو طريق المعواج كما صرح به الشبخ الأكبر في كتبه وأما قولهم الطرق إلى الله بعدد أنفاس الحلائق فمعناه ان سلوك كل أحد انما يكون بحسب استعداده وقابليته كما يشعر به قولهم بعدد أنفاس الحلائق والذكر اللساني في منازل النفس وهي جوهري بخاري حاصل من قوة الحيوان والحس والحركة الاراديسة ويسميها الحكماء الروح الحيواني وهو واسطة بين القلب الذي هو النفس المجردة وبين البدن المادي ومنبعه التجويف الأيسر من اللحم الصنوبري ويطانق القلب عليه فقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عز وجل ما وسعني القلب عليه فقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عز وجل ما وسعني

أرضى ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. وقوله عليه الصلاة والسلام ان قلب المؤمن بين أصبعين الحديث ناظر الى الأوّل وقوله عليه السلام ان في جسد بني آدم لمضغة اذا صلحت صلح بها سائر الجسد واذا فسدت فسد بها سائر الجسد الا وهي القلب ناظر الى الثاني وهي تكون ( امارة ) تميل الى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات الشهوانية الحسية وتجذب القلب الى الجهة السفلية فتكون مأوى الشر ومنبع الأخلاق الذميمة والأفعال المسيئة فتكون أرض البدن أو النفس حاثلة بين شمس الروح وقمر القلب ولم تنعكس أنوار العلوم والمعارف فينقطع الانخساف للجمع (ولوأمة) منورة بنور القلب المنور من الروح بحسب زوال ميلها إلى الطبيعة الجسمانية فتتيقظ من سنة الغفلة وتبدأ باصلاح حالها مترددة بين الجهة السفلية فاذا صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها الظلمانية يدركها نور التنبيه الالهي فتلوم نفسها ( ثم مطمئنة ) تنور بنور القلب فيسري النور الى البدن فيكون الكل نورا فينزل الذكر الى القلب بالمعنى الثاني فيسمع منه الذكر والذكر القلبي ليس هذا ثم يحصل الذكر القلبي وهو ذكر الأفعال أي تصور نعماء الله تعالى وآلائه فالذكر ههنا ليس من جنس الحروف والأصوات لأن القلب جوهر مجرد فلا يكون ذكره الا من جنس الادراك الذي يعجز عنه القلوب القاسية والعقول المدركة ثم يحصل الذكر السري وهو معاينة أفعال الله تعالى وتصرفاته ومكاشفة علوم تجلبات الصفات ثم يحصل ذكر الروح وهـــو مشاهدة الأسماء والصفات مع ملاحظة نور الذات اذ الاسم باصطلاح أهل الحق لبس هو اللفظ بل هو الذات المسمى باعتبار صفة وجودية كالعلم والقدرة أو عدمية كالقدوس والسلام فتظهر للسالك في مقام الروح الأسداء الالهية الكلية التي هي مائة الا واحدا وألف وواحد على وجوه مختلفة وأنحاء شي لا يمكن وصفها للمحجوبين فيسمع من كل اسم بلا جهة وحرف وصوت وترتيب بشيء اذا خرج السالك الى عالم الأجسام يكون لفظا مركبا مرتبا مثلا يظهر اسم الله تعالى في صورة بحر يسمع منه بلا صوت وحرف وترتيب فاذا عاد السالك إلى مقام الشهادة يعبر عنها عما سمع بحرف وصوت وترتيب حروف مسموعة

سرنية من جهة كلفظ الله تعالى وكذا غيره من الأسماء فيكون ذكر الروح مشاهدة الأسماء والتوجه اليها بالكلية فاذا داوم السالك على الذكر يكون فانيا في أوصافه باقياً بأوصاف الحق متخلقاً بأخلاق الله تعالى و في هذا الموضع بختاج الى المرشد الكامل غاية الاحتياج اذ هو مقام الحيرة فاذا انكشف اسم الله تعالى مثلا يقول المرشد الكامل اشتغل باسم الله تعالى أن بالذات المستجمع لحسيم الصفات فلا ثلتفت الى غير ذلك الاسم حتى نظهر تفاصيل الأسماء والصفات فاذا ظهر اسم السبيع مثلا تكون مشاهدة اسم السبع وهكذا الى أن تنتهي الأسساء كحسين بن منصور حين ظهور اسم الحق واتصافه به فانه قال لا مرتبة أسني أي أعلى منها ومن اطلاق لفظ الاسم على المركب من الصوت والحروف وقع البعض في غلط لقصور الفهم ولذا قال الشيخ الزاهدي الكيلاني للشيخ الصافي عليهما الرحمة حين وصوله الى اسم الله تعالى اشتغل باسم الله تعالى ففهم الشيخ الصافي أن مراده مشاهدة الاسم الذي هو عين المسمى ولا تلتفت الى غيره فان الذكر في ذلك المنزل مشاهدة الاسم وتوهم الغبر كالشيخ عسر الحلوتي ان المراد اشتغل بلفظ الله تعالى وكذا غيرِه من الأسماء فاشتغاء ا بالأسماء اللفظية في منازِل النفس ولزمهم أن يكون لفظ الله وحي وهو وغيرها عين مسمى الذات الواجب الوجود فالتزمه بعد من يخذو حذوه وسمعت من بعضهم يقول ان اللفظ الخارج من الفم كهو والله هو عين المسمى وقال بعضهم ان أصل هو الهواء ومنشأ غلطه انه يفهم من الحواء الحارج من أنفه لفظة هو وهو اسم والاسم عين المسمى فمع هذا سيرهم معكوس ومنكوس لأن اسم الله تعالى اسم للذات المستجمع لجميع الأسماء المتصف بجسيع الصفات وتفاصيل هذه الأسماء الاصطلاحية تحصل بالاشتغال به على تقدير تسليم السلوك به ولفظ هو اسم للذات الأحدية أي اسم للذات المأخوذة من حيث انتفاء جميع النسب والاضافات والسلوب وبعده لا اسم ولا رسم ولا لسان حتى لو غير بلفظ الوجود وغيره لا يكون اسما له حقيقة فكيف يشتغل بغيره من الألفاظ ثم الذكر الحفي وهو مشاهـــــــ جمال

اللهائي بارتفاع الميلية و الوحفاء أو ألدني و سيست من راياس الحاوزة في المنا a wind of the latest of the la وجدت الأمر على ما فيه قال لم أنسل بعد الل معلى دائع فقلت منان خلالت ما چند آهي لئارق اڻي الهراج لا پگري لا باشناء لا الله اڏا. هاي واشنطي ما عالِي في عرف الشهورة الذاني في يحصل الأرتفاع الى عن الحسم على الطاء الرجالية في المحلى أو أوفي وفي عبد الصاحة و الماح يا الدولات الأسعى ب سے شرب را ی مربی و لای سه بیل سه بیا ر جود روز سی المناه قال بال قال يجرد أو يكون نجه عجر مان نقال ال تندن المنظى الأتينية هذا لم يوقع تم إنسل شاك ان القهود الذاتي والعناده الذا وتعالم المعادر من التي خلل الله تعالى عليه وسالم وكال نفصا و لم يعتمل ان بذات اللم المعرافات الله عالمل عن النده والبلماء فأبن علم الارشاد ولا بنتان أحد اللي لم أندلت مسكم وي حادث في طريفهم سن سبن سفطه عن عمير بات والدوافات وكان الدني في البيعة قطعة من الحرو مع الحل ففال والبحهم الله فيد وصلت ان الْطَاوِبِ وَأُمْرِنَا بْخَارْقَهُ فَعَلَمْتُ أَنَّهُمْ لَبِسُوا فِي حَاصَلُ مِنْ حَافَمَ فَرْجِعَتْ عَنْهِمُ وتا منذ له أن تنت من العرب العرب إلى أن أف أن أف أن عا حريق إلى المبتهد والله عليم بذات الصدور .

( وثمن انتظم في سلك الأعبان في هذا العصر والأوان ثم ألقاه الدهر في غيابة النطوع والتناسي المونى عبد الرحمن ابن سبدي علي الاماسي ) عماية النطوع والتناسي المونى عبد الرحمن ابن سبدي علي الاماسي ) عماية النطوع والتناسي

كان أبوه من كبار قضاة القصبات ونشأ هو على طلب العلوم وتحصيل المهدت فن إعلى علماء مصره حتى رصل الل خدمة المبنى المعلم من أمير حال وهو مدرس الدست المعلم من المبرد ونيا و هدرس المعلم من أمير حال وهو مدرس المدرس المعلم علم و دينا و همد و المارد و كن الرود لل بهد و شنول علمه مدة صربة وخصص هذه و المعربية و مسلم حالية و مسلم و المبرد و المدرس المبرد و المدرس المبرد و المدرس المبرد و ا

الأشهر بطالين أثم المامة سليمان بالما الفاري بيناء النقي بأربعين أم بالمدرسة الحابية تمانينذ أدراه بالموظيف المزبرة تج صار وطبعت فها حسبب أم نقار ال المدرسة الحاصكية بمستطهنيه ثم نقل ال احدي السارس انسان ثم الى عدرسة السلطان بابنزيد خاا عدينة أدرنه بستير أن التنصي بحاب أم نقل عنا اللي قضال بروسه وبط ــ لا أشهر نقل عنها الى قضاء أدرنه فأقاء سا أربح صنين لم صار قاضيا بسكر روم ابل فدام عليه قريبا من خسى خبن ثم عرار عنه ويفي مِمْزِوِلًا الْيِ أَنْ قَلْمُ قَضَاهُ مَكُمَّ شُرِعُهَا اللَّهُ تَعَالَى كُلِّ ذَاكُ فِي دُولُهُ السَّلَمَا ال صليمان ويقال انه البعندي في بعض سفر نه بالسلمان سابع خان في حياة أبيسه السلطان سليمان وهو أمير ببلدة مغنيما وحرض له هدانا سنية وتحفا مسية فاستمال قلبه واستحلك لبه فوعد له بقضاء العسكر ان قدر له الحلوس على سرير السلمنة وتيسر فلما ساعده الزمان وأجلسه على سرير أبيه الساطان سليمان وفي بعهد الزبور وأقرعينه بالمنصب الممفور فتصرف فيه قريبا من ستين مع كمال التهتك في مراعاة الحواطر وتمشية مرادات الأكابر وقد انتقل في أثنائه السلطان الى جوار الرحمن وجلس السلطان مراد خان على سرير السلطنة فسلمه شهررا ولم بكمل سنة فهجست عليه الأمراض فعاقته عن التصرف فتمحكست الأغراض واختلأمر التفويض والنقاليد ووجه المناصب انى كل وغد وبليد فعزل قبل موته بشلاتنا أيام فاستر احت قلوب الناس وارتفع عنهم الظلام ( وذلك في شهر ربيع الأول من شهور ثلاث و ثمانين و تسعمائة ) كان المولى المرقوم مشاركا في العلوم مورونا بنمرة اللذهن وسرعة الانتقال وتأدية المطالب بحسن المقال وقله اعتنى بكلمات استاذه المرقوم المولى المفتي سعدالة المرحوم وأخرجها من هوامش كتبه ورتبها منها الحواشي التي علقها على العناية شرح الهداية والحراشي التي علقها على القاموس للعلامة الفيروز ابادي وقد عاد من قضاء مكة بتعابقة على أول كتاب اللمداية وكان يدعي انه كتب شرحا كاملا له وللناس فيه قبل وقال والله أعلم بسرائر الأعمال وكان سامحه الله تعالى مع ما به من التيقظ والفراسة منهمكا في طلب الرفعة والرياسة في غاية الميل الى جانب الأمراء والمداهنة العظيمة ع الأكابر والوزراء ومن جملة مداهناته أنه رغب الوزراء في تعيين أشخاص من طرف السلطان ليقبضوا أثلات الوصايا من الأموات الواقعة في جسيع البلدان فلم طرف السلطان ليقبضوا أثلات الوصايا الإيمان وأعاذنا من مظالم الحكام وأفاض يتم كيده وخلص الله تعالى من مكره أهل الإيمان وأعاذنا من مظالم الحكام وأفاض علينا سجال الإنعام انه ذو الجلال والاكرام.

ومن الوعاظ المشاهير بحسن الاداء ولطف التقرير في مجالس اأوعظ والتذكير الشيخ محرم ابن محمد) ه

ولد رحمه الله تعالى ببلدة قسطموني ونشأ بها على طلب العلوم واقتناء شوارد المنطوق والمفهوم فقرأ على علماء عصره واجتمع بأماثل دهره وقد تشرف بالاستفادة من المولى اسرافيل زاده والمولى جوي زاده واتصل بالمولى سعادالله واشتفل عليه مادة من فنون عدة ثم رغب في التصوف وتصفية الباطن فتنقل لذلك في البلاد والأماكن واتصل أولا بالمشايخ الحلوتية منهم الثيخ سنان المشنهر بسنبل ثم خدم عدة من المشايخ البير امية وجهم حصل آماله ونال عندهم ما ناله وأجاز له الشيخ الــامي البيرامي ولما اقتبس الخير من أنوارهم تزيا بزيـــم وتشرف بشعارهم ثم سلك مسلك الوعظ والتفسير فعقد المجالس الشريفة ونصح وأفاد وانتصب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عدة من البلاد ثم عاد الى قسطنطينية وشاع فيها أمره وارتفع ذكره وفوض اليه التدريس بمدرسة محمد باشا الصوفي بالبلدة المزبورة وعين له كل يوم ثلاثون درهما ولما أتم السلطان سليسان جامعه المعروف لدى القاصي والدان نصب له به كرسي للوعظ وعين له كل يوم عشرون در هما فكان يدرس تارة ويعظ أخرى وقاـ أتم مرارا تفسير البيضاوي والكشاف وأحيا سنن الأكارم الأسلاف الى أن ( توفي في شهر جمادي الآخرة سنة ثلاث و ثمانين و تسعمائة ) وقارب الثمانين كان رحمه الله شيخا جميل الصورة مقبول السيرة واسع التقرير متبحراً في علم التفسير وكان من حفظه يقرأ القرآن ويقرر ما قاله أرباب التفسير بايقان واتقان ويذكر في أثنائه من مناقب الصلحاء والمشايخ ومواعظ الفضلاء ما يقيد أوابد النفوس العاصية ويلين شدائد القلوب القاسبة وكان يحضر مجالسه الفئام من الخواص

والعوام ويزدحمون فيها للاستماع وينتفعون بها أي انتفاع وقد اتفق له بعض التآليف جزاه الله تعالى بمزيد احسانه انه بعباده خبير لطيف .

· ( ومنهم العالم الأمجد المولى شمس الدين أحمد ) ،

ولد رحمه الله تعالى في بلدة سراي ونشأ طالبا للعلوم والمعارف ومستفيدا من كل عالم عارف وتحرك في ميدان التحصيل والاستفادة حتى صار ملازما من المولى محيى الدين المشتهر بعرب زاده في مدرسة السيدة مهروماه ببلدة اسكدار بطريق الاعادة وتنقلت به الأطوار والأحوال وتميز بتعليم الوزير محمود باشا المشتهر يزال ودرس أولا بمدرسة أفضل زاده بثلاثين ثم مدرسة ابراهيم باشا بأربعين كلتاهما بقسطنطينية ثم مدرسة يلدرم خان بمدينة بروسه بخمسين ثم ال مدرسة السلطان محمد بالمدينة المزبورة وقد توفي رحمه الله مدرسا بها وهو في عنفوان شبابه ( وذلك في شهر رجب سنة ثلاث و ثمانين و تسعمائة ) كان رحمه الله عالما عارفا حسن السمت مرضي الطريق مقبول السيرة نقى السريرة صاحب ذهن سليم وطبع مستقيم مكبا على الاشتغال معرضا عن القيل والقال جيد الكتابة حسن الخط لم يعرف السوء عنه قط وكان المرحوم قادرا على المتثور والمنظوم عارفا بكلام العرب متضلعا من أنحاء الأدب وقد نظمنا في سلك الاملاء والرقم بعض ما قاله (في وصف القلم): شجرة تخرج من طور سيناء أصلها ثابت و فرعها في السماء اذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وكلما أتت بأثمارها تجددت يوسف عانقه أخوته عناق الحب وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب قد قميصه من غير طفيان سجن وليس له عدوان تارة تراه وهو كباسط كفيه الى الماءليبلغ فاه ومرة تلقاه وهو كطائر بطير بجناحيه على قفاه مليح شفته لعساءوهو أحلس أمرط لاينجو عن الفادح وقد ابتلي بالضرس مفلج الثنايا مخضوب البنان كريم المركب يداه مبسوطتان ربما يقعدعلي النهر ويدلي رجليه فيه فلما يقوم يتكلم فيسيل الدممن فيه براعة قد تتنفس في جنح الظلماء جريح غسق جرحه و هو ملقي الامعاء طويل العماد دعامة من أو تاد الأفراد ساقه يراوح بين قدميه قائما على ساق رقيق لا يستخدم بدون الغل وليس بأباق آدم أعطى لسانا وشفتين وله قوة مو دعة في الزائدتين الناتئين ماض ذو الثلاثة بمضارع مقرون لا يأمن الكسر وان قارن النون وضع لانشاء المدح أو الذم دخل نحت مقرون لا يأمن الكسر وان قارن النون وضع لانشاء المدح أو الذم دخل نحت الاجهام وهو على جسم نام متحرك في بعض الأحيان جوهر يقوم به الاعراض من الألوان فتى ذو حال كلسا أحال لا يخلو كلامه عن القيل والقال بشواة ربما تضرب وحوصلتها ملئة علقت كثير التفرب في عين حمئة أعجب به ملاعب ظله اذ عبر ما لم يبلله القطر لم ينتظر واذا أنبت ربئه لا يتسكن من المطار الى أن يحصل خبر صليب العود قوي العصب لا يأوي الا الى ظل ذي ثلاث شعب محيف لا يخلو من النقش في الأسفار مستخف بالليل وسارب بالنهار ومسن العجائب انه كليم مقوال وفي فيه جار سبال مرسال قارة يقربها الحمال فتسيل بقطع عروقها في الحال ملك صاحب الغار يقال له ذو المنار وهو جائع غريق بعسطش بانف شامخ وأذن شرقاء رعوم ذو ناب له خرطوم.

## ( وله في وصف السيف ) :

فيا سائلي عن أصل ذلك النصل استمع لما يتلى عليك في هذا الفصل انه نص قاطع وبرهان ساطع ذو النون ذهب مفاضبا فالتقمه الحوت فنادى في ظلمة فاحمة فنبذناه وأنبتنا عليه شجرة قائمة ذو القرنين بقبضته الشرق والغرب وله فاحمة فنبذناه وأنبتنا عليه شجرة قائمة ذو القرنين بقبضته الشرق والغرب وله الله الطولى في كل ضرب من الحرب سلطان مصري فاتح الشامات قاهر القروم قهرمان دمشقي مالك رقاب العجم والروم عضد الدولة رونق الملة فتح لاوليائه ومقت لاعدائه طالما أبعد نفسه عن نيام فانام عت ظله الانام في شجرة النسب فناري أما في العصب قدري كرماني ينشرح ما في متنه من المأثور ويسمع اثناء محادثته باللؤلؤ المنثور اشراقي بجلائه الطبع وصفائه الحميم وقد كان في شرحه من المشائين بنميم خرجت من منكبيه الافعيان فكأنه ضحاك ناسب أن ينسب الى عنرضه مصقول ناحل قد يعرض له ذات الحنب وهو مسلول تارة وهو من عارضه مصقول ناحل قد يعرض له ذات الحنب وهو مسلول تارة وهو من أصحاب اليمين يتلألؤ وجهه البريق بانوار مشرقة مصرما ومرة تلقاه وهو من أصحاب السمال الذين اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اسمه خليل و كنيته أصحاب الشمال الذين اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اسمه خليل و كنيته

أبو السليل الصاحب بالجنب وابن السبيل ألف الفطع يثبت في أيدي الاخيار ولا يسقط عن رؤوس الأشرار عابا. يداوم الحسس في وقنها المختار زاهد أليف الوحدة معتكف الغار معسوب بل عطشان ضاحك مم انه غضبان مغيث وهو النذر العريان طرار طيار يأرز باذنيه لدرك الثار غادر قد بلبس جلد النمر فتجر أذنه عن ساعدته عند القتال قاض قد يقيم الحد ويفصل بين ذوي الجدال في الحال شيخ له وعام اقعس كانه للموت تنكس ذو الخرطوم كفيل وبقطع البلعوم كفيل مرآة مصقولة تظهر تمثال الاجل مشكاة مشعرة بمحو ظلام الامل مفتاح أبواب الآجال اقليد أقفال الآمال قطعوا بانه يائي هو مصدر المثال والعجب ان اسمه أجوف ولا يقال له الاجوف واسم الآلة وليس باسم الآلة معتل العين ونظره أدق ذو الوجهين لكنه أصدق خادة لعمودها ميل قلما تنفرج منه بالطبع متحرك مرة له حركة بمعنى التوسط وأخرى بمعنى القطع صفحة ملساء وشكله مخروط شاب أمرد وعارضه مخطوط مصراع مصنع في حسن المقطع مطلع ملمع مرصم سلالة منقب بقناع من الاثواب ذات النطاقين صانت ماء وجهها فتغطت بالجلباب مرسنة مسرج وحاجبه مزجج مخنث تهتك يهتز بقائمة المشطب وبحك زنده قد مرفوع القدر نهر جار من خسسة انهار مهيب وله الكف الحضيب سماك رامح سعد ذابح ذؤابة قرين بالحمسة المتحيرة وقت اللمعان معدل قاطع فيما يمر تحت ذبابه سوى الملوان ولو لم يكن له قوّة المنعطف الصولحان لما أطار كرات الرؤوس في المدان .

ه (ومن علماء العصر والزمن مولانا محمد بن أحمد المشتهر بابن بزن) ه كان أحمد المزبور في أوائل حاله من ندماء السلطان سليم خان فاتح الديار المصرية والشامية وله كل يوم ثمانون درهما ثم تغير عليه السلطان لبعض الزلات فاخرجه ثم قلده قضاء بعض القصبات وولد المرحوم بقصبة اسكليب ونشأ على طلب العلم والفضائل واشتغل على كثير من الاجلة الافاضل ودار على علماء عصره واستفاد حتى صار ملازما من المولى المعظم أبي السمود صاحب الارشاد

ثم درس بمدوسة ابراهيم باشا بأدرنه بعشرين ثم مدوسة قاسم باشا عند مرقد الامير سلطان بيروسه بخمسة وعشرين ثم مدوسة هزار غراد بالوظيفة المزبورة ثم مدوسة اينه كول بثلاثين ثم مدوسة بيري باشا بقسطنطينية باربعين ثم صار وظيفته فيها خمسا وأربعين ثم نقل الى مدوسة سنان الكنكجي بالمدينة المزبورة بخسسين ثم وقع في غيابة العزل والحوان ثم قلد بعد التفتيش والامتحان مدوسة السلطان سليمان بجزيرة رودس ثم نقل الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدوسة مغنيسا وأذن له بالافتاء وعين له كل يوم سبعون درهما ثم زيد عليها عشرة دواهم ثم تقاعد عنها بتسعين فلم يكن ظله ظليلاولم يلبث الا قليلا حتى توفي بقسطنطينية في شهر شوال سنة ثلاث وتمانين و تسممائة يلبث الا قليلا حتى توفي بقسطنطينية في شهر شوال سنة ثلاث وتمانين و تسممائة عقيما فوقف خلاصة كتبه على المستحقين في كل زمان وأوصى أن تحفظ في جامع الدلطان محمد خان .

ه كان رحمه الله معروفا بالفضل والكمال ومعدودا من الرجال كثير الاطلاع على الدقائق العربية طويل الباغ في العلوم الادبية مع الوقوف التام في الفقه والكلام مطرح التكلف كثير التلطف مائلا الى مجالسة الاخوان ومعاشرة الحلان وكان رحمه الله أطلس بحيث اذا عري عن زي الرجال بشتبه أمره على الناظر ويكون مصداق ما قاله الشاعر :

وما أدري وسوف اخال أدري أقوم آل حصن أم نســـاء

يحكى انه لما تشرف بصحبة السلطان الاعظم مراد خان المعظم ببلدة مغنيا وكان في زمن ظهر فيه الجراد وأتلف المزارع الكائنة في هذه البلاد فقال السلطان المرقوم بعد الانفصال عن صحبة المرحوم عجبت من لحية المفتي فكانما لعب بها الجراد وأكثر فيها الفساد رحمه الله تعالى يوم التناد .

ومنهم المولى محسود أخو المولى أحمد بن حسن الساميسوني السابق
 ذكره في هذه الجريدة )

قرأ رحمه الله على علماء عصره وصار ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم درس بمدرسة الجامع العنيق بادرنه بثلاثين ثم مدرسة فلبــــه باربعين ثم صار وظيفته فيها خمسين ثم عزل وقلد مدرسة على باشا بقدملنطينية

-

بادر

مائ

2

نمة الث

الم

بال

المو

المار المار

11

-

بث

. .

وظیفة المزبورة ومکت بها سنین ثم نقل الی احدی المدرستین المتجاورتین بادرنه ثم مدرسة السلطان بایزید خان بالمدینة المزبورة ثم صارت وظیفته فیها ستین ثم قلد قضاء حلب ثم نقل الی قضاء دمشق ثم الی قضاء مکة شرفیا الله تعالی ثم تقاعد عنه بوظیفة مثله ثم ارسال الی تفنیش مصطفی باشا المقتول آخرا و کان بومند آمیر الامراء بولایة بودیم فلما عاد عنه زیدت وظیفته فصارت کل یوم ماثة درهم وقد کان رحمه الله عالما صالحا مشتغلا بنفسه جید الحفظ کثیر العلوم محمود السیرة فی قضائه عامله الله تعالی بلطغه یوم جزائه آمین .

ه (ومن أرباب الفضل والافادة محمد بن عبد العزيز المشتبر بمعبد زاده) كان أبوه من العلماء المعروفين ببلدة مرعش وقد توجه الى قسطنطبنية لطلب بعض البقاع فاجتسم فيها بالمولى سيدي الاسود وهو مدرس باحدى المدارس الثمان فجعل معيداً لدرسه في المدرسة المذكورة فلما صار ملازما قلد أوزانية البستان فدام فيها على الدرس والافادة حتى أفناه الدهر وأباده وولد المرحم بالبلدة المزبورة سنة اثنتين وعشرين وتسمسائة واشتغل على علماء بلده ثم جاء الى قسطنطينية وتحرك بحسب العادة وقرأ على المولى المعروف بمعمار زاده ثم على المولى سنان ثم صار ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان سليسان ثم درس بمدرسة ابراهيم باشا بخمسة وعشرين ثم مدرسة الجامع العتيق بثلاثين كلاهما بمدينة أدرنه ثم مدرسة سنان الشهير بكبنكجي بقسطنطينية المحمية ثم بالمدرسة المعروفة بمناستر في محروسة بروسه بخمسين ثم نقل الى دار الحديث بادرنه ثم صارت وظیفته فیها ستین ثم نقل الی مدرسة السلطان سلیمان بمدینة دمشت بثمانين واذن له بالافتاء فيها في هذه الديار ثم قلد قضاء بيت المقدس بخمساك وهو أوَّل قاض بها من زمرة الموالي وقد توفي فيها قبل الجلوس في مجلس الفضاء في شهر ذي القعدة سنة ثلاث وتمانين وتسمسائة كان رحسه الله تعالى عالما فاضلا محققًا مدققًا صاحب اليد الطولى في العلوم الادبية والقدم الراسخ في الفنون العربية مع المشاركة التامة في سائر العلوم المتداولة له تعليقات على بعض المواضع من النفسير والفروع وقد أنشد لنفسه عند ارتحاله عن مدينة بروسه :

# (وله) في تسلية الإخوان المبتلين بالهم والخسران :

على قال و الأكسسية على ربيح و الأخسسية على عدر و الأجسسية على عدر و الأجسسية و الفاح من السيسية عن السيسية عن السيسية عن السيسية عن المان المان

ملائف مي المحسول المح

# (اوله) في إمن كثر فيه لاعتناء بالشعراء فوق العساء :

عبه حان دوحه عنان وعد شره اکسه دا بسان وعرب حاس از بسان غد اصحی به امر منسان اصافری وایی فی صافرا

للد حر برماء على بياسية قرى الاشعار في الاستعار أغلى فقد جازت جو الترهم عفسود و كم من شاعر أمسى دبالا وفي فضل بنادي في البسوادي ﴿ رَفِتُهُمْ النَّوْلُ عُمُودُ اللَّذِينَ (الكانب) .

ولد وقصيت الابحل وقرأ عن علماء عصره وقود وستدادرة الديل اليه المدال حتى صار علازها من علولي القادري بخيت الملاكرة أم دوس بسيستان والله القرائيل المدينة المسلمينية بعشرين أم صار وظيفته فيها نحسسا و مشرين أم سيس التناهما المسلمين أم مدرسنا عمر و المان مسيس التناهما والمشروبة بالمهامين أم مدرسنا عمر و المان مسيس التناهما والمسلمين أم المسرسة السيطان عمد علان عزيب المحروب أم ال المان الماليات والماليات الماليات والماليات الماليات الماليات والماليات الماليات الم

## ه از ومن العلماء الأميجاد الله بي ازمين أصاد ي م

ك من أولاد النبح المري الراهم الدري المجمدي والمراجمة الدريك المحربة والمتعل على النبح النسس الدين ملموس المكترية والمدد من ومن المرافعة المراق المحلمة المحلمة المحلمة المراقعة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المحلمة المراقعة المحلمة المح

برخارف الدنيا مكما على الاشتغال والدرس و كان رحمه الله قدي الجنان مطلق السان معتمدا على اصالة رأيه مجترئا على علماء عصره و كان له أخ يسمى عبدالفتاح ملازم المولى عبد الرحمن الذي تصدر مرتبن في الدولتين على ما مر ذكره في هذه الجريدة درس أو لا بمدرسة الفاضي محمود بعشرين ثم مدرسة الحواجه خبر الدين بخمسه وعشرين كلناهما بقسطنطيسية المحمية ثم مدرسة أوروح باشا بيلدة ديمو توقه بثلاثين ثم مدرسة عطاء بك ببلدة قسطموني باربعين ثم مدرسة السيف بانقره بخمسين ثم عزل ثم تقلدها ثانيا بشرط أن تدخل في سلك المدارس الدواخل بانقره بخمسين ثم عزل ثم تقلدها ثانيا بشرط أن تدخل في سلك المدارس الدواخل ويكون معيده ملازما في وقنه كما هو العادة في أمثالها ثم نقل الى مدرسة السلطان صليمان خان بمدينة دمشق وأذن له بالافتاء بهذه الديار فدام عليه حتى انتقل الى دار القرار سنة أربع وثمانين وتسعمائة رحمه الله تعالى آمين .

ه (ومن الافاضل السادة المولى رمضان المشتهر بناظر زاده) ه

كان أبوه من زمرة القضاة الحاكمين في القصبات وقد ولد المرحوم بقصبة فرباه واحد من النظار السلطانية مثابة بنيه فنزله الناس منزلة أبيه وقد نشأ رحمه الله في طلب العلم و الادب خبث يقضي منه العجب و لا ز ال يخدم العلم م الشريفة حتى أصبح وله فبها قدم راسخ وعطس بانف من الفضل شامخ واشتغل على المولى عبد الباقي والمولى برويز وصار ملازما من المولى محمد المعروف بقطبالدين زاده فحفظ الكنز فبواسطته قالد أولا مدرسة أحمد المفتي بخمسة وعشربن ثم مدرسة ابن ولي اللدين بثلاثين ثم مدرسة يلدرم خان باربعين الكل في بروسه المحروسة ثم مدرسة قاسم باشا بخمسين ولما بني الوزير على باشا مدرسته المحمية نقل المرحوم اليها برغبة وافرة وعزة متكاثرة ثم نقل اني احدى المدارس الشان شمالي مدرسة السلطان محمد خان بقرب ايا صوفيه ثم الى احدى المدارس السليمانية كلتاهما بستين فلما ابتني السلطان سايم خان مدرسته الكائنة بادرنه نقاه اليهسا بغربية معلمه عطاء الله وكان أهلا لذلك وعين لدرسه معبدا وأمر بملازمة ثلاثة نفر من أصحابه تشريفا للمنصب المزبور ثم قلد قضاء الشاء ثم نقل الى قضاء مصر

ثم ال قضاء بروسه ثم الى قضاء نبرته وقبل الديميل قبها قد قضاء قد لمناية والدور والمات فيها فجأة في أو النظ شعبان من شهور منت أرج و ثمانين وتسعمانة ) وقد واصل سنه الل سيمن سنة كان رحمه الله تمن حار قصب الدين في مضمار المطمائل وشهله بوغور فضله وغز ارة علمه الاه صلى عاره من المنفعة علما في الاستقامة ورعا عفيفا عيما لحميل المصورة حسن المدرة متحلقا بلحمين الاحلاق مرضوعا بتوضعه على الوقوس والاحمد في ومع ذلك تنفس أياهم والمقدم الده مرضوعا بتوضعه على الوقوس والاحمد في ومع ذلك تنفس أياهم والمقدم الده يلمند الذا يطفقه بوم الحراء الله الحداد علماء الذا المناه الذا الحداد علماء الده الده الديمة المراء من السبة الل الحداد علماء الذا المطفقة بوم الحراء الده الده المداد الذا الحداد الده المداد الذا الحداد المداد الذا الحداد الده المداد المداد المداد المداد الده المداد المداد المداد المداد المداد الده المداد المد

#### ا ﴿ إِنَّ عُلَمُونَ لِمِنْ الْمُولِي حَسَنَ }

كان من فلمان المول الداوي فيهم الوزير الكبير وسنم مثنا ها اورس الله على عنداد زمانه وفقياته الواله وصار ملازما من المول أي الدموه صاحب الدحتر أيام فقفاله بالمسكر الحفر وهرس أولا بمسرسه محسود بالما بارجين الاصلى الوقيات الها خسين ثم نقل الله المدرسة الماليكة المسبدة ثم الله المعلى المارسة المنافي المارسة المنافي المارسة المنافي المارس المنافي المارسة المنافيان محمدا الله المنطب المارس المنافية المارس المنافية المارس المنافية المارس المنافية المنطب المارس المنافية المنافية المنطب المارس المنافية المنا

ه الرامل أغروه الأماحية المرس حاملة إ

كتها اليوه من أزياف الزوايا فكم في الروايا من الحقيا وتدرحم الله يلمة

قوقیه و سیان مسین علی و دخل مدخل افلہ و الادب عدم عراق مشر به علی كانو الشياب وصفا وبلغ من السن مبلغا وقرأ على عدة من الاناصل الفحول وتجيز علمهم للطف الانفات وحس الهبول منهم الجران سعدي محفيي تفسير اليضاري وصار ملازم من المول القادري عدمة لندكرة أباء قصاله بالعسكر في شهر قبيش الطفر سنة ١١٠ وقلد في الشهر المرابور سورسة المران حسرو والامرية بيروسه بعشرين ثم الواجنبية بكرتاهية محسنة وعشرين تم مدرسة ان وبي الذين بيروسه الحروسه بتلائين تم دارسة داود النا تسطيطينه الحمية باربعين وفلك سنة ١٤١ حاملًا لذ ومصليًا هكما خصه رحمه لذن أو قد مدرسة مصفتي بالنا بككيوبره بحسين تم غل ال مدرسة والماة المالات اللهال المواده معتب الداء فيها على أدرس والافتاء ال أن تقل ال مدرسة السلطان محدد خاله ان السلطان مليمان خال يستين ودلك بتربية صهره الرقوم شيع محسد معروف حوي زاده عبد السلطان وهو دارح في ذلك ازمال بي رحية الذيرية الستعال نم قال قضاء دمشق الشاء فالم يمكث فيه سنة الأونقال في قضاء مصر بند الاسلام فقبل ما أتم فيه ثلاث سنبن عزل ثم قلد تدريس الدرسة محاورة حاءو با صوفيه ثم قلد قضاء بروسه المحروسة ثم نقل الى قسصطيبية المحلية ثم الى قضاء عمد كر المصورة في ولاية روه أبل المعسورة فباشر أمره عاديًا عن لــنامة مظهر ألكمال لـــداد والاستفامة فحضي عند السطان بعابة المدرة والتمكين وداء عبيه مدة تسع سنين وقد قصد السلطان المزبور لكثرة اعتماده عليه ال توجيه الرزارة العظمي اليه والما انتقل السلطان الى جواز الرحس عزل المولى المزبور فبقي على الرحم المذكور الى ال ذهب المولى ابن السعود الى دار الحدود فاقيم المرحوم مقامه وسلم المحد والشوف البه ثانيا زمانه فدا م عليه بقدرة وتمكين (الى ال النفل الى رحمة الله تعالى بعد عدة سبين و ذلك في أوائل شعبال سنة حسس و ثمالين و تسعمائة ) وحضر جاازته الرزراء والامراء وعامة الاشراف والعساء وصلي عليه خامع السلطان محمد خال ودعي له بالرحمة والرضوان ودفن جوار أبي أبوب الانصاري عليه رحمة ربه اجاري

وكان المرحوم من أعبان علماء الروم محظوظا بكثرة المحفوظ معروفا بسعة الباع وكثرة الاطلاع خصوصا في علم الفقه وبابه فانه من أكبر أربابه وكان رحمه الله عظيم النفس شديد البأس مهيبا في أعين الناس بعيد المطلب صعب المقصد والمذهب قلما يجاريه في ميدانه أحد عليه رحمة العزيز الصمد.

## ه (ومنهم المولى محمد عبد اللطيف المشتهر ببخاري زاده) ،

كان أبوه المزبور قاعدا في مسند الارشاد بزاوية الشيخ محسود البخاري داخل قسطنطينية المحسية على ما مر ذكره في هذه الجريدة قرأ رحمه الله على علماء عصره وصار ملازما من المولى عبد الرحسن المار ذكره فيها ثم تزوج ابنته ودرس بمدرسة عبد السلام بالموضع المعروف بكوجك جكسجه بأربعين ثم صار قاضيا ببعض القصبات فلما تولى صهره المزبور قضاء العسكر ثانيا أتى به المي قسطنطينية وجد واجتهد ببذل عرضه وماله الى أن جعله مدرسا بسلطانية بروسه ثم نقل الى احدى المدارس الثمان فمن قريب ذاق مر كأس الحمام وقرأ بروسه ثم نقل الى احدى المدارس الثمان فمن قريب ذاق مر كأس الحمام وقرأ على الدنيا السلام فجعل المرحوم قاضيا بطرابلس الشام وهو أول قاض بها من زمرة الموالي ( و توفي قاضيا بها سنة ست و ثمانين و تسعمائة ) كان المرحوم مع قلة حظه من العلوم حليم النفس مطرح التكلف مأمون الغائلة مبذول النعمة مائلا قلة حظه من العلوم حليم النفس مطرح التكلف مأمون الغائلة مبذول النعمة مائلا قلة صحبة الأخوان وملاطفة الحلان عليه رحمة ربه المذان .

ومن أفاضل العصر والأوان ونوادر الدهر والزمان المونى يوسف المشتهر
 بالمولى سنان) م

ولد رحمه الله بقصبة سونسه وجد في الطلاب وقلقل الركاب وتحسل المصاعب وركب المتاعب واجتمع بأفاضل عصره واستفاد حتى دخل في سلك أرباب الاستعداد وتحرك على الوجه المعهود والسنن المعناد قرأ رحمه الله على المولى محيي الدين الفناري ثم على المولى علاء الدين الجمالي وصار ملازما من المولى خير الدين معلم السلطان سليمان ثم درس بمدرسة صاروجه باشا بقصبة كليبولي بخمسة وعشرين ثم بالمدرسة الحجرية بأدرنه بثلاثين ثم مدرسة داود بساشا

بقسطنطينية بأربعين ثم مدرسة مصطفى باشا بككيريزه بخسين ثم نقل الى دار الحديث بأدرته ثم الى احدى المدارس الثمان ثم الى مدرسة السلطان بايزيد خان ظهرت هنالك ثم عزل وقبل الوصول الى قسطنطينية بشر بقضاء دمشق ثم نقل الى قضاء أدرنه ثم الى قضاء قسطنطينية وقبل الوصول البها بشر بقضاه العساكر المنصورة في ولاية أناطولي المعمورة وجلس للدرس العام وحضر عنده النئام من الأجلة الكرام فكم من مشكل انقلب بصالح ذكره عنده سهلا ومعضل عاد بصائب فكره مضمحلا وداه في هذا المقام مدة خسد أعوام ثم تحرك عليه بعض أرباب الغرض من الذبن في قلوبهم مرض فابتلي بالعزل والهوان والتفتيش في جامه الساطان محمد خان مع شربكه المولى مصلح الدين الشهير ببستان ولما ظهر براءة ذمته وحسن حاله شرف بتعيين وظيفة أمثاله ثم قلد التدريس سلمار الحديث التي بناها السلطان سليمان بقرب الجامع المعروف لدى القاصي والدان وزيد على مرسومه ثلاثون ثم زيد أربعون فدام فيها على الدرس والافادة في الأيام المعنادة في الحديث والتفسير بلطف التفرير وحسن التحرير الى أن استولى عليه سلطان الهرم بطلائع الضعف والألم فاستغنى عن المدرسة المزبورة فبقي مدة بالوظيفة المذكورة ( رقد انتقل رحمه الله في شهر صفر من شهور سنة ست وثمانين وتسممائة ) وقد أناف عسره على تسمين سنة كان المرحوم من أجلة أفاضل الروم شهد بفضيلته النامة الحاصة والعامة واعتر فوا برسوخ قلمه في الفنون وثبات قدمه في علم المفروض والمسنون طالما شيد ما درس من بنيان الدروس وزين برشحات أقلامه وجوته عرائس الطروس وسار مسير البدرفي سماء التحقيق وتعلق بطائر همته حتى علا ذروة التدقيق وكان رحمه الله شيخا جميل الصورة حسن السير مبارك النفس كريم الأخلاق متواضعا طيب الأعراق مشهورا بالحصال الحميدة معروفا بالحلال الأكيدة مندرعا بالديانة متعمما بالصلاح والصيانة وقد كتب رحمه الله حواشي على تفسير البيضاوي أظهر فيها اليد

البيضاء والمحجة الزهراء وكتب شرحا لكتاب الكراهية وكتاب الوصايا من الهداية بما فيه لأرباب الدراية من الكفاية وقد اتفق لي أيام اشتغالي بدرس المطول أني قد اجتسعت في عالم الرؤيا برفقة من فرقة العلساء فانجر كلامنا الم فكر المولى حسن جلبي محشي الكتاب المزبور فقال واحد منهم من أحب أن يرى مثله وبنظر عدله فلينظر الى المولى سنان من علماء الزمان فانه بوازيه في الفضيلة وبحق لأن بعد عديله.

و منهم العالم الأمجد المولى أحمد بن محمد المشتهر بنشانجي زاده) .

كان أبوه موقعا في الديوان العالي في دولة السلطان سليمان مشتهرا بابن رمضان وهو الذي كتب مختصراً لطيفاً في أسلوب ظريف يشتمل على حوادث الأيام وتواريخ الانام من بدء الدنيا الى أو اخر الدولة المزبورة وقد ولد المرحوم بمدرينة قسطنطينية سنة (بياض بالأصل) فلما نشأ ودب وحصل طرفا من العلم والأدب قرأ على الشيخ المبرز في ميدان الافادة المونى المعروف بشيخ زاده شارح تفسير البيضاوي وعلى العالم الأمجد الموئى المشتهر بعبد الكريم زاده وعلى صاحب التحقيق والتعييز المولى عبدالله المعروف ببرويز وصار ملازما من المولى سنان المار ذكره الآن ثم درس أولا بمدرسة الحاجي حسن بثلاثين ثم مدرسة ابراهيم باشا بأربعين كلتاهما بقسطنطينية ثم مدرسة قاسم باشا بخنسين ثم نقل الى المدرسة المعروفة بخانقاه ثم الى المدرسة الخاصكية ثم اتفق أن مات عدة نفر من أولاده فعرض له ما عرض من النفرة عن تصاريف الدنيا فتُركُ التدريس واختار الانزواء وبعد برهة من الزران رجم عما عليه وصار مدرسا باحدى المدارس الثمان ثم قلد قضاء مكة شرفها الله ثم عزل ثم قلد قضاء مصر القاهرة ثم عزل ثم قلد قضاء المدينة المنورة وقبل أن يتوجه اليها رفع بيد بعض حواشيه مكتوبا الى السلطان فتغير عليه خاطر السلطان العظيم الشان فعزله وأمر له بالخروج عن البلدة فخرج متوجها الى الحج فلما حج وعاد مات بقرب دمشق فأتي به اليها ( ودفن فيها سنة ست و ثمانين و تسعمائة ) كان رحمه الله من

جملة من تبحر من عبون الفنون وتمهر في علم المفروض والمسنون وشارك الفحول في علم الفروع والأصول طويل الباع في العلوم العربية كثير الاطلاع في الحديث والتفسير والفنون الأدبية مع جراءة الجنان وطلاقة الاسان والمحاورات مع الأقران وكان رحمه الله ماثلا الى الصلاح ومتصلا بأرباب الزهد والفلاح مكبًا على الاشتغال مجانبًا عن القيل والقال بادأ باعراب القرآن المبين مقتفيًا لأثر السفاقسي والسمين وصل به الى سورة الأعراف وشرح الحرز المنسوب الى الامام الغالب على بن أبي طالب كرم الله وجهه الذي أوله اللهم يا من ولع لسان الصبح وعلى حزاشي على موافع من تفسير البيضاوي والهداية وشرحا للمواقف والمفتاح وله رسائل بفيت أكثرها في المسودة وكان له يد في الشعر والانشاء والتحرير والاملاء ( ( وله هذا الكلام ) في التحنَّل الى الشام :

نسبم الصبح ان سافرت شاما فبلغ أرضها مني السلاما يحن القلب مذ فارقت عنها وكان الطيب قد وصل المشاما

لعل الله يلطف لي بفضــل ويسر دورة ذاك المقامــا ( ومن الظرائف ما قال في مدح الطائف ) :

من غرف داء مع لطيف هواء ماء بحاكي كوثرا بصفاء وفواكه متجهاوز الاحصاء

ولطائف تحوي لطائف جمة أرض تساوي روضة بمحاسن ونسيمها بلطافة بحيي النسيسم (ela):

بفضل الله اني لا أبالي وان كان العدو رمي بجهله وليس يضرنا الحساد شيئاً فسوء المكر ملتحق بأهلمه ه (ومنهم المولى محمد المعروف بهمشيره زاده) ه

كان أبوه من قضاة القصبات وأمه أخت المولى محمد الشهير بقطب الدين زاده أحد الصدور في الدولة السليمانية وهو السبب لشهرته بالنسبة المزبورة. قرأ رحمه الله على علماء عصره وتحرك على الوجه المعتاد واشتغل داءة على المولى مصلح الدين المشتهر ببستان ثم صار ملازما مع خاله المسفور ودرس أولا

بقسط علية في المدوسة الخانونية بعشرين غم مدوسة الأمير بخسة وعشرين غم مدوسة بنت السلطان بايزيد خان المعروف بخنجر في بثلاثين ثم مدوسة يلدوم خان عليه الرحمة والفغران بأربعين الكل في مدينة بروسه ثم مدوسة على باشا الجديدة ثم نقل الى احدى المدوسين المحاورتين بأدرته ثم نقل الى احدى المداوس الثمان ثم نقل الى مدوسة السلطان سابع خان العتيقة ثم الى مدوسة السلطان سابع خان العتيقة ثم الى مدوسة وثمانين وتسعمائة ) كان المرحوم مشاركا في العلوم حديد الذهن قوي المناظرة واسع التقرير كثير التلطف عاريا عن النكلف في الطعام واللباس ومعاملة والناس عما للعطمة والمباس ومعاملة عبر أنه كثير الاقتحام في مصالح الفنام باذلا عرضه الحطير في الأمر الحقير عامله الله بلطفة والمتعام في الأمر الحقير عامله الله بلطفة والمتعام في الأمر الحقير علماء الله بلطفة والمتعام في الأمر الحقير علماء الله بلطفة الكثير المنافعة الكثير الكافية الكثير المنافعة المنافع

(ومن المخاديم الأعيان وخلص أبناء العصر والأوان محسد بن المولى سنان) :

وللد رحمه الله وآثار النجابة في مطالع شمائله ظاهرة وأنوار المجد والشرف في طوالع مخايله باهرة ونشأ في روضة المعارف مقتطفا من أزهارها ودوحة العلوم والطائف مجتنيا من تمارها حتى استأهل الحضور في مجالس الفحول والصدور فقرأ مدة على أبيه وحصل عنده ما يعنيه ثم عكف على التحصيل والاستفادة من المولى أحمد المعروف بقاري زاده و بعد برعة من الزمان صار ملازما من المولى مصلح الدين الشهير بيستان ثم درس بمدرسة داود باشا بأربعين تم صار وظيفته فيها خمسين ثم نقل الى المدرسة المعروفة بخانقاه ثم الى المدرسة الخاصكية ثم الى احدى المدارس النمان ثم الى مدرسة السلطان محمد بن السلطان سليمان خان ثم الى احدى المدارس السليمان ثم الى مدرسة السلطان محمد بن السلطان سليمان خان ثم وتسميائة ) كان رحمه الله محدوما عظيم الشان باهر البرهان من حدة ذهنه وصفاء فطنته و فرط ذكائه و نقاء قريحته وقوة بحثه وحسن تقريره و تحرير وصفاء فطنته و فرط ذكائه و نقاء قريحته وقوة بحثه وحسن تقريره و تحرير المعضل و تصويره مع الاتساع و طول الباع في العلوم المتداولة كتب رحمه الله

حواشي على الشرح الشريفي للمفتاح وعلى بعض المواضع من الهداية وله لطائف أخر وبالجملة كان رحمه الله من بدائع الزمان ونوادر العصر والاوان ولو عاش مدة لكان له شان عليه الرحمة والغفران .

ه (ومنهم المولى أحمد المشتهر بالكامي) ه

ولد رحمه الله تعالى ببلدة أدرنه وقرأ على علماء عصره وحصل طرفا من العلوم والمعارف وتحرك بحسب العادة حتى وصل الى مجلس المولى المعظم أبي السعود ثم صار ملازما من المولى القادري ثم درس بمدرسة محمود باشا بالقرية القريبة من أدرنه المعروفة بخاص كوي بعشرين ثم مدرسة الحواجه حسن بأدرنه بخسسة وعشرين ثم مدرسة سنان الكينكجي بثلاثين ثم مدرسة يلدرم خسان بمحروسة بروسه بأربعين ثم مدرسة مصطفى باشا بقسطنطينية بحسين ثم نقل إلى مدرسة السلطان محمد خان بجوار مرقد أبي أيوب الانصاري قامس الله سره ثم إني احدى المدارس الثمان ثم إلى احدى مدارس السلطان سايمان ثم قلد قضاء أدرنه كل ذلك بتربية بعض الحواشي السلطانية وتقريبه إلى السلطان المزبور بالمعارف الجزئية كالشعر والانشاء ولما انتقل السلطان إلى جرار الرحمن رمي المرحوم بسهام العزل والهوان ولما فتحت جزيرة قبرس في دولة السلطان سليم خان قلد بطلبه قضاء الجزيرة المرقومة وسلم اليه زمام الحكومة في جميع قلاعها وبلادها وتلالها ووهادها فمن كمال النفرق والتشتت لم يمكن له نظم امورها في سلك الاعتدال فاستغنى عن المنصب ورضي بالانفصال فعزل وعاد الى قسطنطينية مرة أخرى وتقاعد بوظيفته الأولى ثم اتفق للسلطان سليم خان رغبة في صحبته بتعريف بعض الحواشي وتزبينه فطلب وهو على الصيد في بعض البقاع فتيسر لـــه التشرف بالدخول والاجتماع ثم ان السنور أحس من السلطان المزبور كمال التوجه اليه فخاف من تقدمه عليه و ندم ذلك النديم على ما فعل فاعمل أسباب المكر والحيل ولم يقصر في السعي والاجتهاد حتى قدر على التفريق والابعاد . ( وقد توفي رحمه الله تعالى في أو ائل رجب المرجب سنة سبع و تُمانين وتسعمائة) كان المرحوم مشاركا في بعض العلوم ذا حظ وافر من الشعر والانشاء ويد ظاهرة

في الاملال والاملاء بدأ بترجسة كيمياء السمادة للامام علي أحسن النظام الا أنه لم يتبسر له الاتمام وله مكاتيب على أساليب مرغوبة وأفانين مطلوبة فتارة بختار فبها الحروف العارية عن النقط وتارة يلتزم في كلسه حرفا واحدا فقط ومن الذي ما ساء قط.

# « ( ومن المخاديم السادة محمود المشتهر بمعلم زاده ) «

كان أبو المزبور من جملة الصدور في الدولة السليمية . ولد رحمه الله تعالى في روضة المجد والاجلال ونشأ في دوحة العز والاقبال مجتنيا من ثمار اللطائف ومقتطفًا من أزهار المعارف وقرأ على أبيه وأكثر من الاستفادة ثم صار ملازما من المولى أي السعود بطريق الاعادة ودرس أولا بمدرسة مراد باشا بثلاثين ثم مدرسة داود باشا بأربعين ثم مدرسة وستم باشا بخسين الكل في قسطنطينية المحمية ثم نقل الى مدرسة بنت السلطان سليمان خان باسكدار ثم انى احدى المدار س الثمان ثم بذل مبلغا عظيما بباب بعض الأعالي حتى صار موقعا في الديوان العالي فخدم فيه الى أن وجد بعض أرباب الحدد سبيلا الى نقص شانه ونقض بنيانه فسني بالعزل والهوان برهة من الزمان ثم لم يتيسر له ما خبه وبرضي حتى جعله الدهر لسهام المنية غرضا ( وذلك في أو اسط جمادي الأولى سنة سبع و ثمانين و تسعمائة ) كان المرحوم مشاركا في العلوم ذا حظ وافر من المعارف والمفاخر ساعيا في اقتناء الكتب الشريفة بالخطوط اللطيفة وكان رحمه الله شابا جسيلا ومخدوما جليلا خلوقا ذا دعابة عارفا بالشعر والكتابة عامله الله بلطفه الخبير انه بعباده خبير بصير.

# ه ( ومنهم المولى محمود المشتهر ببا جابي ) ه

ولد رحمه الله بقصبة فلبه ونشأ على طلب المعارف واللطائف وقرأ على علماء أو انه واجتمع بفضلاء زمانه حتى وصل الى خدمة المولى القادري ثم ذهب مذهب الصلاح واتصل ببعض أرباب الزهد والفلاح الى أن اشتهر بالتقوى والديانة والزهد والصيانة فجعل من خواص الحرم وخدام المجلس المحترم

ونصب لتعليم بنت السلطان سليمان خان صاحبة الحيرات الحسان فلما زوجت بالوزير الكبير رستم باشا أكرمه غاية الاكرام وأنزله منزلة أبيه في الاعزاز والاحترام فبهذه الملابسة اشتهر بالاسم المزبور واليه أشار المولى على بن عبد العزيز المعروف بأم الولد زاده بقوله في الرسالة القلمية :

ملاذ الحلق في الأحوال طرا ومن يبغي له المكروه خابا وبيت العلم محروز منيح له قد كان ذاك الحبر بابا

ففاز من الرياسة بالحظ الوافر وأصبح بابه ملجاً للأصاغر والأكابر وقصده العلماء والشعراء بالرسائل الشريفة والأشعار اللطيفة وتوجه اليه أرباب الحاجات بالتحف السنية والهدابا السمية فاجتمع عنده من نفائس الكتب والتحف والأموال ما لم يتفق لغيره من الأمثال الى أن انتقل مخاديمه الكرام الى دار السلام فقابله الدهر بالانقباض ونظر اليه بعين الاعراض وأنزل قدره ونقص قدره وهكذا الدهر يرفع وينزل وينصب ويعزل:

أرى الدهر الا منجنونا بأهله وما صاحب الحاجات الا معذبا (توفي رحمه الله تعالى في أو اسط رجب سنة سبع و ثمانين و تسعمائة ) كان رحمه الله عالما عارفا محبا للعلم وأهله ساعيا في اقتناء الكتب النفيسة ضنانا بها ضنة المحب بالمحبوب ولم يزل مجدا في تحصيلها حتى كتب في آخر عمره تفسير المفتى أبي السعود وقد دهي بالتجرد والانفراد ولم يترك من يقوم بحقه مسن

الأقارب والأولاد فتفرق نفائس كتبه أيدي سبا فجزء حوته الدبــور وجزء حوته الصبا.

ه ( ومن أرباب المجد والافادة المعروف بالاحسان والاجادة المولى شمس الدين أحمد بن المولى بدر الدين المشتهر بقاضي زاده ) .

كان أبو المزبور عن عنقاء الوزير على باشا العتبق وقد تصرف في عدة من المدارس والمناصب الى أن صار قاضيا بمدينة أدرنه في دولة السلطان بايزيد خان وقد ولد المرحوم وأنوار العز والشرف من طوالع شموسه شارقة وآثار المجد

والشرف في مطالع بدوره بارقة فعن قريب حقن ما تفرس فيه النظار من الظهور والشهرة كالشمس في وسط النهار قرأ رحمه الله على علماء عصره وأفاضل دهره منهم المولى محمد المعروف بجوي زاده والمولى سعنتي محشي البيضاوي وصار ملازما من المولى القادري و درس أولا بالفر هادية بخدس و عشرين أم مدرسة ابن ولي الدين بثلاثين ثم مدرسة يلدر م خان بأربعين الكل بمدينة بروسه ثم مدرسةعلي باشا بقسطنطينية بخمسين بواسطة كونها مشروطة لعنقاء الوزير المزبور وأولادهم لم نقل الى احدى المدرستين المتجاور تين بأدرنه ثم الى احدى المدارس النسان ثم الى احدى مدارس السلطان سليسان وهو أول مدرس بها على ما سبق ذكره مرة مُ قلد قضاء حلب بعد ما قاساه من آلاد المكت والتعب وبعد عدة سنين رفع عن القضا ووقع مدة في غيابة الحزن والأسبى اني أن ساعده بعض الأهالي بالهمم السنية فنصب قاضيا بقسطنطينية المحمية ثم نقل الى قضاء العساكر المنصورة في ولاية روم ايلي المعمورة فبعد سبعة أشهر اختل أمره وتراجع شعره ففزع طائر عزه وطار قبل أن يقضى الأوطار وذلك بالبحشة الراقعة بينه وبين المولى عطاء الله معلم السلطان سليم خان فتقاعد بوظيفة متله ثم قلد تدريس دار الحديث بمدينة أدرنه وعين له كل يوم ماثنا درهم تم تركه وعاد الى قسطنطينية وفي أثنائه جلس السلطان مراد خان على سرير السلطنة فأعاد المرحوم الى قضاء العسكر بالولاية المزبورة لما سمع فيه من الفضيلة الباهرة والصلابة الدينية الظاهرة فعاش منة في كنف العز والسلطان شامخ الأنف سامي المكان نافذ القول في الجليل والحقير جاري الحكم في الكبير والصغير الى أن قلد النتوى بدار السلطنة السنية بقسطنطينية المحمية فدام على الافتاء والدرس الى أن أفضت به المنية الى الرمس ﴿ وَفَلَكُ فِي آخِرِ الرَّبِيعِينَ سَنَّةً ثَمَانَ وَتُمَانِينَ وَتَسْعَمَانُهُ ﴾ ودفن بالمكان الذي عينه واخل البلدة قريبا من جامه السلطان محمد خان حفه الله تعالى بأستار الرحسة والغفران كان المرحوم من الجهابذة القروم طالما جال في ميدان الفضائل فبرز وأحرز زمن قصبات السبق في مضساره ما أحرز أفحم من عارضه بشناشة» الهادرة وأرغم من عاناء بحقائق النادرة كثير الاعتناء بدرسه دائم الاشتغال في

يومه وأمسه رفيع القدر شديد الناس عريز النمس يهابه الناس له شرح الهداية من أول كتاب الوكالة الى آخر الكتاب وحاشية على الشرح الشريفي للمفتاح من أوله الى آخر الفن الثاني وحاشية على أول صدر الشريعة وحاشية التجريد من بحث الماهية ورسائل على مواضع أخر وقد كان وحسه الله أيام قضاله بالعسكر ثانيا سببا لمن سنة جسبة حسنة جليلة وهو تقديم قضاة العسكر على غير الوزراء وأمير الأمراء في الولايتين فقط وكان قبل ذلك يتقدم عليهم كل من كان أمير الأمراء في المدالك وبالحسلة كان وحسه الله عين الأعيان وقدوة الزمان وفارس المبدان غير أن فيه من النهور المفرط والحدة ما زاد على المعناد ستره الله تعالى بفضله يوم التناد.

· ( ومنهم العالم الأعجد مولانا أحمد المشهور بمظلوم ملك) ·

كان رحمه الله من ملازمي المولى جعفر من جملة الصدور في الدولة السايمانية ودرس أولا بمدرسة ابراهيم باشا بعشر بن ثم مدرسة ابن باباس بحمسة وعشر بن وكلناهما بقسطنطينية ثم مدرسة أمير سلطان في بروسه بثلاثين ثم مدرسة والمده الأمير عثمان شاه كلناهما بقسطنطينية ثم نصب معلما لأبناء السلطان سليم خان في الدار العامرة فلسا جلس السلطان مراد خان على سرير السلطنة وقتل مخاديمه على ما هو العادة السلطانية من زمن السلطان محمد خان فاتح قسطنطينية المحسية بقي المرحوم برهة من الزمان في الدل والحوان مبتلي بالهموم والأحزان ثم قلد قضاء بيت المقدس ثم نقل الى قضاء المدينة المنورة ثم الى قضاء مكة المشرفة ثم عزل عنه وجاء الى قسطنطينية فلم يلبث في هذه الحظيرة الا مادة يسيرة وانتقل الى رحمة ربه الكثيرة (وذلك سنة تسع وتمانين وتسعمائة) كان رحمه الله عاملا فصيحا حارما جيد العقيدة صاحب الأخلاق الحصادة مع كال السكينة والوقار والاتعاظ والاعتبار عامله الله تعالى بلطفه في دار القراد .

ومن سلالة أرباب المجد والجدود عبد الواسع بن محمد بن المولى أبيا
 السعود) ه

نشأ رحمه الله منظور أنظار جده العالية فظفر من المعالي بما لا يمكن تحصيله

بالاتمان لعانية ودرس أولا بمدرسة محسود بلك لا بسجه وحده بال تشريفا بلمان جده ثم نقل الل هدرسة الساخان محمد خان جوار أن أوب الأنصاري عليه رحمة لظلك البري ثم الحدق المدارس الحمان ثم هدرسة السلطان سليم خان بقسطنطينية المحسيا ثم الل الحدى المدارس السيسانية ثم الل هناسة السلطان سليم خان بمدينة أورق (توقي بها هنة السعين والسحسائة ) كان الموجود مشاركا في العلوم ذا عقل سليم وذه إ مستقيم حسن الأحماد في طب الأحراق كيم المصافي مطروح التكنف كتب الملط الخس الذاتر الجمعيل عمله الله تعالى بلطفه الجزيل .

ه (وتدن خاص في غدر سباب الحفائق على غرر خصائص الدقائق المولى محملة بن نور الله الملتمهر بأخي زاده ) «

كان أبوه المذبور من القضاة الحاكين في القصبات والنسبة المزبورة الى جده من جهة أمه الموى أخي يوسف التواني محشى صدر الشريعة نشأ رحمه الله مشيدا الأركان حفائق المعاني ومعسراً لبنيان دقائق المباني الى أن تدرج مراقي المعالى والمائم وتطلع الى ذرا الفضائل والمفاخر وصاحب الانحيار ولازم الكبار الى أن محب اذبال المجد والفخار قرأ مدة على المولى شسس الذين المعروف بعسرب جنبي فحصل عنده ما حصل ويلغ مبلغ الكدل ثم تعرك على الوجه المعهود والسن الموجود ثم قواً على المرق عبد الباقي وهو في احدى المدارس النسان ثم على المولى الله

أحد صدور هذا الزمان تم صار ملازما من المون خير الدين معلم السلطان الله عرس بمدرسة بري باشا بسلوري نخسسة وعشرين ثم مدرسة الحاليع العتيق بمدينة أدرنه بثلاثين ولم بني الوزير الكبير رستم باشا مدرسته الكائنة بخصيره بوني نقل المرحوم البها بأربعين الامتياره بفضيلته الثامة عند الخاصة والعامة ثم قند مدرسة نجير الدين باشا بطاهـــر قسطنطينية المحية في الموضع المعروف بيشك طاش بخمسين ثم عزل ثم قدد مدرسة الميان بلشا بأوضع المعروف بيشك طاش بخمسين ثم عزل ثم قدد مدرسة السلطان بلشا بأزنيق ثم نقل الم احسدي المدارس النمان ثم اني مدرســـة السلطان

<sup>(</sup>١) قوله ثم على المولى أحمد الخ سقط السمة من الاصل الذي بايدينا .

محمد بن السلطان سليمان خان ثم قلد قضاء حلب ثم نقل الى قضاء بروسه ثم الى قضاء أدرنه ثم صار قاضا بالعساكر المنصورة بولاية اناطولي المعمورة ثم تفاعد عنه بوظيفة مثله ثم قلد تلريس دار الحديث السليمانية وزيد على وظيفته سنون درهما فدام فيها على الدرس والافادة في الازمنة المعهودة والايام المعتادة ( الى ان درج الى رحمة الله تعالى في آخر ذي القعدة سنة تسعين وتسعمائة ) كان المرحوم نعرا من نجار العاوم يقذف للقريب من جواهر معارفه عجائبا وببعث للغريب من طماطم فضائله سحائبا فتح بمفاتيح انظاره الدقيقة مغالق المعضلات وحل بخاطره اليقظان وفكره العجيب الشان عقد المشكلات وكان رحمه الله عدم النظير في سرعة الانتقاد وحسن التقرير صاحب ذهب متقد كشعلة نار واثبا على الحصوم كطالب ثار مع كمال أدب وسكينة ووقار وكان رحمه الله مربيا للعلماء ومحبا للمشابخ والصلحاء لذيذ الصحبة حلو المفارية حسن السمت لطيف المجاوبة وبالجملة كان رحمه الله أنظر أهل زمانه وفارس مدانه والمتدم على أقرائه عامله الله بمزيد احسانه .

وممن ارتفى بعض المدارج العليا ونزل عنها قبل وصوله الى الغاية القصوى المولى شمس الدين أحمد المعروف بالعزمي)

كان أبوه من جسلة من بخدم الاموال الاميرية وبضبط المقاطعات السلطانية وقد ولد رحمه الله في دار السلطانة السنبة قسطنطينية المحمية ونشأ في صحبة الاكابر العظام ومجلس الافاضل الفخام غائصا في بحار فضائلهم الذاخرة وملتقطا من درر معارفهم الفاخرة فبعد ما تحرك في ميدان الاستفادة صار ملازما من المولى علاء الدين الحناوي بطريق الاعادة ودرس أولا بمدرسة رستم باشابيلدة روسجق بخمسة وعشرين ثم صار وظيفته فيها ثلاثين ثم بالمدرسة الافضلية بقسطنطينية المحسية باربعين ثم مدرسة سنان باشا ببشك طاش بخمسين ثم نقل الى احدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم الى احدى المدارس الثمان ومنها أرسل الى تغييش جزيرة قبرس فلما عاد عنها نقل الى احدى المدارس السليمانية فلما

توفي معلم السلطسان محمد ابن السلطان مواد خان نصب مكانه فمخدم مدة أي الدار العامرة بالنعم الجلبلة والحشمة الوافرة وفي زمنه وفع السور المبارك الميسون وشرف معخدو مد سنة الرسول الامين المأمون فبلغ مبلغ الاجلال والاكرام وتشرح مدارج التفخيم والاحترام وفي أثنائه ألم بساحته المون وتوفي بمرض المطاعون ( سنة تسعين وتسعمائة ) كان المرحوم مشاركا في بعض العلوم فل حظ من المعارف ويه في اللطائف حليم النفس حسن المجاورة سليم الطبع حلو المحاورة مئتلا الى صبحبة الحلان ومعاشرة الاخوان من ذوي المعرفان وله كتاب تركي يشتمل على نكات لطبغة وأشعار تركية مقبولة عند أهاليها.

ه (وهمن انتظم في سلك هؤلاء السادة المولى محمد ابن المهروف بصاروكرز اوغلي زاده ) ،

كان أبوه من القضاة في القصبات والنسبة المزبورة الى جده من جهة أبيه نشأ رحمه الله في مجالس الافاضل الاكارم ومحافل الاماثل الاعاظم مغتر فا من حياض معارفهم ومتأنقا في رياض لطائفهم ولما صار ملازما من المولى أبي السعرد درس بمدرسة يحيى جلبي بالموضع المنسوب اليه من نواحي قسطنطينية المحمية ثم مدرسة حاجى خاتون بخسسة وعشربن ثم مدرسة عبد السلام بالموضع المعسروف بكوجك جكسجه بثلاثين ثم المدرسة المعروفة بقبلوجه باربعين في بروســـه ثم مدرســـة داود باشا بقسطنطينية بخسسين ثم نقل عنها الى احدى المدرستين المتجاورتين بادرنه ثم الى احدى المدارس الشان فقبل ان يدرس بها نقل الى ا عدرسة الساطان محمد ابن السلطان سابيمان خان بستين ثم نقل الى احدى مدارس المرحوم السلطان سليمان خان ثم نقل الى مدرسة السلطان سليم خان الجديدة بسبعين ثم قلد قضاء المدينة المنورة فتعلل القبول والذهاب وتشبث بذيل الاسباب ولم يقصر في السعى والاهتمام راجيا من مفسون قولهم الابرام خصل المرام فبعد بذل و تعب بدله بقضاء حلب الا ان ذلك لم يبارك له فلم يشمر النصب الا النصب فبعد عدة أشهر من مباشرته القضاء نزل عليه القضاء ﴿ وَذَلْكُ سَنَّةُ تُسَجِّ و ثمانين وتسعمائة ) كان رحمه الله عالما عاملا فاضلا كاملا حليما سليما لطيما

نظيفا وقورا صبورا مهتما بلىرسه مشتغلا بنفسه له تعليق على كتاب الصوء من الهداية وحواش على المفتاح من القانون الاول ال آخر بحث الاستعارة وحواش على الهبات شرح اللواقف وله رسالة في وصف القلم أولها :

فاوصافه حلت عن النقص والفدم وأبكى بها عين البراع من السقم صلاة وتسايم على الروف قالي تعطر من أنفاسها المناك والشمم

لهن الحمدياءن أنطق النوان والقلم وأضحك من ثغرطروسا بصنعه لقد أنت الاقلام شوفا بنانـــه على أيد كتاب من العرب والعجم

(وقال في أثناء الترصيف) : ألا وهر من عجالت الأماق وغرائب الاتفاق الني قلما توجد في بطون الاوراق و هو شاب حسن ذو بلاغة و لسن له قاه كامل ولطف شامل فكان يشار البه بالانامل صبيح الجبهة فصيح اللهجة جميل الحد محاسنه خارجة عن الحد اعتلى على منابر الاصابع خطيبا وأطلق لساله في ميادين الطروس أديبا فكأله ربي بلبان البيان صغيرا ونظم عقود المعاني فحسبناها لؤلؤا منثورًا نبي كامل الشبم ناسخ كتب الامم آدم تلقى من ربه كلمات وهو وليه يخرجه من الظلمات أو ذو النون التقمه حوت فمه مفتوح فنبذ بالعراء فهو سقم أو أيوب يصبر على اللدود وهو مجروح مع انه على خدمة باريه مقيم أو يوسف أرسل مع أخوته يرتع ويلعب وقد ألفي في غيابة الجحب فباله من عجب نحـــرير قادر على التجرير وسند كامل في النعبير أضني جسده كسالك سرتاض وأفني عمره في خدمة الباري والى أمره راض.

 و ممن انقطع في الطريق عن القرين والرفيق المولى خضر بيك أبن عبد الكريم القاضي ) ه

كان أبوه رحمه الله جلالا المسطور في الشقائق النعمانية وولد رحمه الله بقسطنطينية المحمية ونثأ في خدمة الافاضل الاكارم وصحبة الاماجد الافاخم وقوأ على فضلاء عصره وأوانه وعلماء دهره وزمانه وتشرف منهم بالاستفادة حتى صار ملازما من المولى أحمد المشتهر بمعلم زاده ودرس أولا بمدرسة جاءه المفتى أحمد باشا بمحروسة بروسه بعشرين ثم صار وظيفته فيها خسسا وعشرين

أم بها ثانيا بتلائين ثم بمدرسة سي حاتون بقسطنطينية المحسبة باربعين ثم مدرسة الها الله المدينة المزبورة بخمسين ثم عزل عنها وقلد المدرسة المعروفة بمناسر بمحروسة بروسه وتوفي مدرسا بها سنة تسع وتمانين وتسممائة كان المرحوم من الفائصين في بحار العلوم على غرر دور دقائق التهوم مكما على الاشتغال غير الله لا يخلو عن القبل والقال مطلق اللسان في السلف ومزدريا بشان الحلف مع غاية الاعجاب بنفسه عفا الله تعالى عنه بالطفه في رمسه وكان له أخ أكبر منه يسمى محمداً ملقبا بزلف نكار من ملازمي المولى جعفر المار ذكره في هذه الجريدة افتقل مدرسا بمدرسة خواجه خير الدبن بقسطنطينية المحبة بخسة وعشرين وله حواش مقبولة على حاشية النجريد للشريف ورسالة أخرى في علم المعاني وغيره علم الفقه أول كتاب العتاق من المفداية ورسالة أخرى في علم المعاني وغيره وكان رحمه الله عاملا فاضلا كاملا أديبا لبيبا دينا وقورا خيرا صبورا وكان رحمه الله تعالى سنة مشبولا عند الحاصة والعامة انتقل رحمه الله تعالى سنة الربع وثمانين و تسعمائة

<sup>(</sup>١) قوله بمدرسة أغا هكذا بالاصل ولعل اسمه ساقط فليحرر .

## فيوست كتاب الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية

مربعينة

ه خطبة الكتاب

٢ ( الطبقة الأولى في علماء دولة السلطان عنمان)

٦ المولى أده بالى

٧ المولى طورسون فقيه

مساري

٧ المولى مخلص بابا

٧ المول عاشق باشا

المولى علوان جابي ٨ الشبخ حسن

( الطفة الثانية في علماء دولة السلطان أورخان ابن عثمان )

٨ المولى داود القبصري

٩ المولى تاج الدين الكردري ١٦ الشيخ محمد الكشتري

٩ المولى علاء الدين الأسود

١٠ المولى خليل الجندري

محيفة

١٠ المولى محسن القيصري

١١ المولى العارف بالله الشيخ كيكلوبابا

١٢ المولى قروجه أحمل

١٢ المولى العارف بالله أخي أوران

۱۲ المولى موسى ابادال

١٢ الشيخ المجذوب ابدال مراد

٧ المولى خطاب بن أبي القاسم القره ١٢ الشيخ المجذوب المشهور بدوغلو

١٢ (الطبقة النالثة في عاماء دولة السلطان مراد)

١٢ المولى محمود القاضي

١٤ المولى جمال الدين الاقسرائي

١٥ المولي برهان الدين قاضي ارزنحان

١٦ المولى الحاج بكتاش

١٦ الشيخ المجذوب المعروف بيوسنين

17 المولى شمس الدين مجمد الفناري ٢١ المولى حافظ الدين المشهور بابن البزازي

٢١ المولى مجد الدين الفيروزابادي
 ضاحب القاموس

٢٢ المولى شهاب الدين السيواسي

۲۳ المولى حسن باشا ابن المولى علاء الدين الأسود

٢٣ المولى صفرشاه

۲۳ المولى محمد شاه ابن المولى شمس الدين الفناري

٢٤ المولى يوسف بالي

٢٤ المولى قطب الدين الأزنيقي

۲۲ المولى بهاء الدين عمر بنقطب الدين الحنفي

٢٥ المولى ابرأهيم بن محمد الحنفي

٢٥ المولى نجم الدين الحنفي

٢٥ المولى يارعلي الشيرازي

٢٥ الشيخ أبو الخير محمد الجزري

۳۰ المولى عبد الواحد

٣٠ المولى عز الدين عبد اللطيف

٣١ المولى محمد بن عبد اللطيف

صحيفة

۳۱ المولى عبد الرحمن بن علي ۳۱ المولى علاء الدين الرومي ۳۲ المولى فخر الدين الرومي ۳۲ الشيخ رمضان ۳۲ المولى أحمدي ۳۳ المولى بدر الدين محمد بن اسرائيل ۳۶ المولى الحاج باشا ۳۵ المولى حامد بن موسى القيصرى

۳۵ المولى شمس الدين محمد البخاري ۳۲ المولى الحاج بيرام الانقروي

٣٦ المولى عبد الرحمن الارزُنجاني ٣٧ المولى طاردق أمره

۳۷ المولی یونس أمزه

٣٧ ( الطبقة الخامسة في علماء دولة السلطان محمد بن بايزيد خان )

۳۷ المولى برهان الدين حيدر

٣٨ المولى فخر الدين العجمي

٣٩ المولى يعقوب الأصغر القراماني

٣٩ المونى يعقوب بن ادريس النكيدي

٤٠ المولى بايزيد الصوفي

٤٠ المولى فضل الله

٠٤ المولى محيى الدين الكافيه جي

١٤ المولى عبد اللطيف المقدسي

٤٣ الشيخ عبد الرحيم ابن الأمير عزيز

٥٤ المولى بير الياس الاماسي

ا ٤٦ المولى زكريا الحلوتي

٩٥ المولى محمد بن قاضي أباثلوغ ٩٠ المولى علاء الدين على الطوسي ٦٢ المولى حدرة القراماني ۲۴ المرني ابن التسجيد ١٢ السيد على المجسى ٦٢ السيد على القنومناني ٩٣ المربل حساء الدبن التوقائي ا ١٣ المولى الياس ابراهيم ٩٣ المه لي الياسي بن خيي ٦٤ المولى محمد ابن قاضي ميناس ١٤ المولى علاء الدبن على القو جحصاري ٣٤ المولى المشنهر بقاضي بلاط ٥٥ الفقيه بخشايش ٦٥ المولى محسله بن قطب السدين الأزنتي ٦٥ المولى فتح الله الشيرواني ٦٦ المولى شجاع الدين الياس ٣٦ المولى الياس الحنفي

٦٦ المولى سليمان جلى ٦٦ الشيخ المجذوب آق بيق ٦٧ الشيخ محمد الشهير بابن الكاتب ٧٧ الشيخ أحمد بن الكاتب أخو الشيخ محمد المذكور آنفا ٥٨ المولى تاج الدين الشهير بابن ٦٧ المولى شيخي الشاعر ١٨ الشيخ مصلح الدين المشتهر بامام

الدياغين

٦٤ المولى عبد الرحمن جلبي ٤٧ المولى شجاع الله بن القراماني ٧٤ المولى مظفر الدين الأرنددي ٧٤ المولى بدر الدين الدقيق ٧٤ المولى بدر الدين الأحدر ٧٤ المولى بابانحابس الأنفروي ٤٧ المولى صلاح الدين البولوي ٧٤ المولى مصلح الدين خليفة ٧٤ المولى عسر دده البروساوي ٨٤ الم لى لطف الله

٨٤ ( الطبقة السادسة في علماء دولة السلطان مراد خان)

> ٨٤ المولى محمد الشهير بيكان ٩٤ المولى محمد شاه ٩٤ المولى يوسف بالي

٤٩ المولى محمد بن بشير ٥٠ المولى شرف الدين بن كمال

٥٠ المولى سيد أحسد بن عبدالله

٥١ السيد علاء الدين السمر قندي

٥١ المولى أحمد الكوراني

٥٥ المولى مجد الدين

٥٥ المولى حضر بك

٨٥ المولى شكرالله

اللطيب

٩٥ المولى حضر شاه

in

۱۰۳ المول محيي الدين درويش محمدين خضرشاه

١٠٤ الوني اياسي

۱۰۵ خواجه خير الدين معلم السلطان محسد خان

ا ١٠٥ المولى حسيد الدين الحسيني ١٠٦ المولى سنان الدين ابن المولى حضر

١٠٩ المرلى يعقبوب باشا

۱۰۹ المولى أحمد باشا ابن المولى حضر بك

١٠٩ المولى صلاح الدين

١١٠ المولى عبد القادر

١١١ المولى علاء الدين على الفناري

١١٤ المولى حسن جلبي

۱۱۵ المولى مصلح الدين مصطفى ابن المولى حسام

١١٦ محيي الدين محمد الشهير باخوين

١١٦ المولى قاسم المشتهر بقاضي زاده

۱۱٦ المولى محيي الدين الشهير بــــابن مغنيسا

۱۱۸ المولى حسام الدين حسين المشهور بأم ولد

١١٩ المولى المعروف بابن المعرف

١١٩ المولى محيى الدين المشتهر ببير الرجه

١٣٠ المولى بهاء الله بن ابن العارف بالله تعالى لطف الله ٦٨ الشيخ بيري خليفة الحميدي

٦٨ الشيخ تاج اللدين ابر اهيم بن بخشي فقيه

٦٩ الشيخ حسن خواجه

٦٩ الشيخ ولي شمس الدين

٧٠ ( الطبقة السابعة في علماء دولة السابطان محمد خان )

٧٧ المولى خير الدين بن خليل بن قاسم

٧٤ المولى محمد الشهير بزيرك

۷۲ المولی مصلح الدین المشتهر بالمولی خواجه زاده

٨٥ المولى شمس الدين أحمد الحيالي

۸۷ المولی مصلح الدین مصطفی القسطلانی

٩٠ المرلى محيي الدين محسد الشهير بابن الخطيب

٩٢ المولى علاء الدين على العربي

٩٥ المولى عبد الكريم

٩٦ المولى حسن الساميسوني

۹۷ المولی محمد بن مصطفی

٩٧ علاء الدين على الڤوشجي

۱۰۰ المولى علي بن مجد الدين الشهير بالمولى مصنفك

۱۰۲ المولى سراج الدين محمد بن عدر الحلبي iers

١٢٠ المولى سراج اللدين

١٢١ المونى محيى الدين محسد الشهير بابن کو بلو

١٢٢ المونى محبى الدين محمد الشهير بمولانا ولدان

١٢٣ المولى أحمد باشا

١٢٤ المولى تاج اللهبن ابراهيم باشا

١٢٦ المولى مصلح الدين مصطفى بن أوحد الدين ١٢٧ المولى يوسف الكرمامني

١٢٨ المولى ابن الأشرف

١٢٨ المولى عبدالله الأماسي

١٢٨ المولى حاجي بابا الطوسي

١٢٩ المولى ولي الدين القراماني

١٢٩ المولى علاء الدين على المنتسب الى الفناري

١٢٩ المولى سنان الدين المشهور بقر دسنان

١٣٠ مصلح الدين مصطفى بن زكريا

١٣٠ المولى مصلح الدين مصطفى أخو زوجة المولى عبد الكريم

١٣٠ المولى شمس الدين أحساد الشهير بقراجه أحمل

١٣٠ المولى شمس الدين أحمد الشهير بديك قوز

١٣١ المولى طشغون خليفة

١٣١ المولى مصلح الدين مصطفسي الشهير بالبعا الأحسر

١٣٢ المولى شمس الدين

١٣٣ المولى المفتهر بالملبحي

١٣٤ المونى سراج

١٣٥ الحكيم قطب الدين العجمي

١٣٥ الحكيم شكرالله الشيرواني

١٣٥ مواجه عطاء الله العجسي

١٣٦ يعقوب الحكيم

١٣٧ الحكيم العجسي اللاري

١٣٧ العابيب المشهور بالحكيم عرب

١٣٧ الفاضل المشهور بابن الذهبي

١٣٨ المولى محمد بن حمزة الشهير بآق شمد الدين

١٤٢ الشيخ عبد الرحيم الشهير بابن المصري

١٤٢ الشيخ ابراهيم الصراف السيواسي

١٤٤ الشيخ حمزة المشهور بالشيخ الشامي

١٤٤ الشيخ مصلح الدين الشهير بابن

١٤٤ الشيخ أسعد الدين بن آق شمس الدين

١٤٤ الشبخ فضا الله نآق شمس الدين

١٤٤ الشيخ أمر الله بن آق شمس الله بن

١٤٥ الشيخ حمدالله ابن الشيخ آق شسى الدين

alion

١٦٦ المولى أخي يوسف التوقاتي ١٦٧ المولى قاسم الإماسي المشتهو بالخطيب

۱۶۷ المولى سنان الدين يوسف ۱۹۸ المولى سنان الدين يوسف المشتهر بسنان الشاعر

المولى شجاع الدين الياس الشهير بالموصلي شجاع

17۸ المولى شجاع الدين الياس 179 المولى علاء الدين على اليكاني

١٦٩ المولى لطف الله التوقّاني

١٧١ المولى قاسم الشهير بغداري

١٧٢ المولى قوام الدين قاسم الجمالي

١٧٣ المولى علاء الدين الجمالي

١٧٦ المولى عبد الرحمن الأماسي

۱۷۹ المولى مصلح الدين الشهير بابن البركي زاده

١٧٩ المولى محيي الدين الساميسوني

۱۸۰ المولى الحميدي

١٨٠ المولى القراماني

١٨١ المولى نور الدين القراصوي

١٨٢ المولى محيي الدين محمد القوجوي

١٨٢ المولى بآلي الأبديني

١٨٣ المولى عبد الرحيم العربي

۱۸۳ المولی موسی الحسینی

١٨٤ المولى محيي الدين العجمي

١٨٤ المولى سنأن الدين يوسف العجسي

١٤٥ الشيخ مصلح الدين مصطفى الشهير بابن الوفاء

١٤٧ الشبخ عبدالله المشهور بحاجي خلفة

١٤٩ الشيخ سنان الدين الفروي

١٥٠ الشيخ مصلح الدين القوجوي

١٥١ الشيخ مصلح الدين الأبصلاوي

١٥١ الشيخ محيي الدين القوجوي

١٥١ الشيخ سليسان خليفة

١٥٢ الشيخ عبدالله الالمي

١٥٥ خواجه محمد بارسا البخاري

١٥٥ خواجه عبيدالله السمرقندي

١٥٩ الشيخ عباداأوحمن بن أحمد الجامي

١٦٠ المولى علاء الدين الخلوتي

۱۹۰ الشيخ دده عسر الأيديني الشهير بروشني

١٦١ الشيخ حبيب العمري القراماني

١٦٢ المولى مسعود

١٦٢ الشيخ محسد الجمالي الشهير بجلبي خليفة

178 الشيخ سنان الدين يوسف الشهير بشيخ سنان

١٦٤ السيد بحيى الشرواني

١٦٥ (الطبقة الثامنة في علماء دولة السلطان بايزيد خان )

١٦٥ المولى محيى الدين النكساري

محميلة

۱۸۵ السيد ابراهيم ۱۸۷ المولى علاء الدين على الاماسي

١٨٨ المولى بدر الدين محمود

۱۸۸ المولی المشتهر بالمولی خلیلی

١٨٩ المولى بير محمد الجمالي

١٨٩ المولى ركن الدين الشهير بابن ز در ك

١٩٠ المولى قوام الدين المشتهر بقاضي

١٩٠ المولى ادريس البدليسي

١٩١ المولى يعقوب ابن سيدي على

١٩١ المولى نور الدين حمزة المشهور بليس جلي

١٩٢ المولى شجاع الدين الياس

١٩٢ المولى شجاع الدين الياس الرومي

١٩٣ المولى تاج الدين ابراهيم الشهير بان الأستاذ

١٩٤ المولى الشهير بابن المعيد

١٩٤ المولى الشهير بابن العبري

١٩٤ المولى شمس الدين أحمد اليكاني الملقب بايهم

١٩٥ المولى عبد الرحمن الحلى

١٩٥ المولى عبد الوهاب

١٩٦ المولى يوسف الحميدي الشهير بشيخ سنان

١٩٦ المولى جعفر بن التاجي بك

۱۹۷ المولی سعدی بن ناجی بك

١٩٧ المولى قطب الدين الرومي

۱۹۸ المولی محمود المشتهر بالمولی میرم

جلبي ۱۹۸ المولى غياث الدين المشتهر بباشا

١٩٩ المولى مظفر الدين على الشيرازي

٢٠٠ الحكيم شاه محمد القزويني

٢٠٠ المولى السيد محمود

٢٠١ المولى محبى الدين المشتهر بطبل المازي

۲۰۱ المولى ابراهيم المشتهر بابن الخطيب

٢٠١ المولى الشيخ يحيى بن بخشي

القر اماني

٢٠٢ المولى عبد الأول بن حسين الشهير بابن أم الولد

٢٠٢ المولى شمس الدين أحمدالمشتهر بالاماسي

٢٠٣ المولى علاء الدين على الايديبي

٢٠٤ المولى الشهير بالشيخي

٢٠٤ المولى الشهير بضميري

٢٠٤ المولى عمر القسطموني

٢٠٤ المولى علاء الدين على القسطموني

٢٠٤ المولى الشهير بابن عمر زاده

٢٠٥ المولى حسام الشهير بابن الدلاك

٢٠٥ المولى محيي الدين الطبيب

صحيفة

٥٠٠ الحكيم حاجي

٢٠٦ الشيخ محيي الدين محمد الاسكليبي

۲۰۷ الشيخ مصطفى السيروزي

۲۰۷ السيد ولايت

۲۱۰ الشرخ محيي الدين الشهير بيولوي جلبي

۲۱۰ الشيخ شيجاع الدين الياس الشهير بنيازي

٢١٠ الشيخ صفي الدين مصطفي

٠١٠ الشيخ رسم خليفة البروسي

٢١١ الشيخ ابن على دده

٢١١ الشيخ علاء الدين على المشتهر بعلاء الدين الأسود

٢١٢ السيدعلى بن ميمون المفري الأفادلسي

٢١٢ الشيخ علوان الحميدي

٢١٢ الشيخ محمد الشهير بابن العراق

٢١٣ الشيخ عبد الرحس الشهير بابن صوفي

٢١٤ المولى اسمعيل الشرواني

٢١٤ الشيخ بابا نعمة الله

٢١٤ الشيخ محمد البادخشي

٢١٥ السيد أحمد البخاري الحسيني

٢١٧ الشيخ مصلح الدين الطويل

۲۱۸ المولى عابد جابي

٢١٨ الشيخ لطف ألله الأسكوبي

۲۱۹ الشيخ بدر الدين الشهير ببدر الدين بابا

٢١٩ الشيخ علاء الدين خليفة

There ?

٢٢٠ الشيخ سليمان خليفة

۲۲۰ الشيخ سوفديك الشهير بقوغه جي دده

٢٢١ الشيخ المعروف بابن الإمام

٢٢١ الشيخ صلاح الدين الأزنيقي

٢٢١ الشيخ بايزيد خليفة

۲۲۱ الشيخ سنان الدين يوسف الشهير بسنبل سنان

۲۲۲ الشيخ داود

٢٢٤ الشيخ قاسم جابي

٢٢٤ الشيخ رمضان

٢٢٤ الشبخ بابا يوسف السفر يحصاري

٢٢٦ ( الطبقة التاسعة في علماء دولة السلطان سليم خان )

۲۲۶ شمس الدين أحمد بن طليمان ابن كمال باشا

٢٢٨ المولى عبدالحليم

٢٢٨ المولى محيى الدين محمد شاه

٢٢٩ المولى محيي الدين محمد بن علي الفناري

۲۳۰ المولى تحيي الدين محمد ابن المولى علاء الدين الجمالي

۲۳۰ المولى محمد شاه ابن المولى محمد

معيقة

٢٣١ المولى حسام اللدين حسين بن عمد الرحسن

٢٣١ المولى مصلح الدين مصطفى بن خليل والد المؤلف

٣٣٣ المولى قوام الدين قاسم بن خليل عم المؤلف

٢٣٤ المولى عبد الواسع بن خضر

٢٣٥ المولى عبد العزيز ابن السيديوسف الشهير بعابد جلي خال المؤلف

٢٣٥ المولى عبد الرحمن بن السيد يوسف خال المؤلف

٢٣٧ المولى بير أحمد جلبي الأيديني

٢٣٧ المولى محبى الدين محمد بن الخطيب

٢٣٨ المولى زين الدين محمد بن محمد شاه الفناري

٢٣٩ المولى داود بن كمال القوجوي

٢٣٩ المولى بدر الدين محمود الشهير ببدر الدين الأصغر

بأوح باش

٠ ١٤ المولى محيى الدين محمد البردعي

۲٤١ المولى سيد بن محمود الشهير بابن

٢٤١ المولى محيي الدين محمد الشهير باجه زاده

٢٤٢ المولى عبى الدين محمد الشهير بشيخ شاذلو

٢٤٢ المولى سنان اللمين يوسف البكاني

٣٤٣ المولى بير أحمد المشهور بابن

ليس جلبي ٢٤٣ المولى باشا جلبي اليكاني

٢٤٤ المولى باشا جلبي ابن المولى زيرك

١٤٤ المولى محيي الدين محمد ابن المولى زيرك

٢٤٤ المولى عبد العزيز حفيد المولى الشهير بأم الولد

٢٤٥ المولى محبى الدين محمد القوجوي

٢٤٦ الشريف عبد الرحيم العباسي

٢٤٧ المولى بخشى خليفة الأماسي

٢٤٧ المولى محيى الله ين محمد بن عمر

٢٤٩ المولى خير الدين خضر المعروف بالعطو في

٢٥٠ المولى عبد الحميد بن شرف

٠٥٠ المولى عيسى خليفة

٢٥١ المولى شعيب الشهير بالترابي

٠٤٠ المولى نور الدين حمزة الشهير (٢٥١ المولى محيى الدين محمد الاماسي

٢٥١ المولى التوقاني

٢٥٢ المولى مصلح الدين موسى الاماسي ٢٥٢ المولى الشهير بابن المعيد الاماسي

٢٥٢ المولى عبدالله خواجه

۲۵۲ المولى الشهير بابن دده جك

where

٢٦٣ المولى خليفة الأماسي ٢٦٣ المولى عبد اللطيف ٣٦٣ المولى الحام رمضان ٢٦٣ المولى سنان الدين الشهير بسوخته

٢٦٤ ( الطبقة العاشرة في علماء دولة السلطان سايمان خان )

٢٦٤ المولى خير الدين ٢٦٤ المولى عبد القادر الشهير بقادري جلبي ۲۲۵ المولی سعدالله بن عیسی

٢٦٥ المولى محبى اللدين محمد المشتهر نجوي زاده

٢٦٦ المولى محيى الدين محسد

٢٦٧ المولى حافظ الدين محمدالمشتهر بالمولى حافظ

٢٦٩ المولى محمد التونسي الغوثي

٠٧٠ المولى عباء الفتاح بن أحمد

٢٧٠ المولى علاء الدين على الأصفهاني

٢٧١ المولى مصلح الدين الشهير جاك مصلح الدين

۲۷۱ المولى شاه قاسم

٢٧١ المولى ظهير الدين الأردبيل الشهير بقاضي زاده

٢٧٢ المولى محيى الدين محمد القراباغي ٢٦٢ المولى محمود المشتهر باللامعي ٢٧٢ المولى الشهير بابن الشيخ الشبشري

٢٥٣ المولى الشهير بابن القفان

٢٥٣ الموني صادق خليفة المغنياوي

٢٥٣ المولى محمد ابن الحاج حسن

٢٥٣ المولى محمد باشا حفيد ابن المعرف

١٥٤٠ المولى عيسي باشا

١٥٤ المولى الشهير بنهاني

٥٥٥ المولى حيدر

٢٥٥ المولى خضر شاه

٢٥٦ المولى محمود المشتهر بأخي جلبي

٢٥٧ المولى بدر الدين الطبيب الملقب بهدهد بدر الدين

٢٥٧ المولى مصلح الدين

٢٥٧ المولى محمد الشهير بابن أخي شوره

٢٥٨ المولى محتى الدين محمد المعروف بأبي شامة

المشهور خاجي جلبي

٢٥٩ المولى محتى الدين محسد

٢٦٠ المولى مصلح الدين

٢٦٠ المولى مصطفى الشهير بابن المعام

٢٦١ الشيخ بني خليفة

٢٩١ المولى محمى الدين الأسود

٢٦١ المولى لطف الله

٢٦١ المولى أمير على بن أمير حسن

٢٦٢ المونى خضر بك بن أحمد باشا

مايحي

٢٨١ المول بدر الدين محسود ٢٨١ المولى بدر الدين محسود بن عبسادالله

ا ٢٨١ الول اسعق الاسكوبي ٢٨٢ المولى أبو السعود المشتهر بابن بدر الدين اده

٢٨٢ المولى المشتهر بدلي برادر ٢٨٣ المولى جعفر البروسوي المشتهر بنهاني

٣٨٣ المولى المشتهر باشق قاسم ٣٨٤ المولى فخر الدين ابن اسرافيل

٢٨٤ المولى شمس الدبن أحمد بن عبدالله ٢٨٤ المولى حسام الدين حسن جلبي القر اصوي

٢٨٥ المولى أمير حسن الرومي ٢٨٥ المولى محمد شاه اليكاني ٢٨٦ المولى سليمان الرومي ٢٨٦ المولى قطب الدين المرزيفوني

٢٨٧ المولى بير أحمد

٢٨٧ المولى محمد المغلوي الوفائي

٢٨٨ المولى أحمد الشهير بعرب جلى ٢٨٨ المولى شمس الدبن أحمد الشهير بورق شمس الدين

٢٨٩ المولى محيي الدين محمد التبريزي بالمعلول

٣٧٣ المولى الشهير بالشريف العجسي ٢٧٣ المولى حسام الدين الشهير بابن العلياخ

٢٧٣ المولى محمى الدين محمد الجمالي

٢٧٤ المولى عبد اللطيف

٢٧٤ المولى بايزيد الشهير بنقيضي

٢٧٥ المولى يعتوب الحسيدي المشتهر باجه خليفة

٢٧٥ المولى محيى اللدين محمد الشهير بأبي

٢٧٦ المولى شسس الدين أحمسد المشتهر بابن الحصاص

٢٧٦ المولى علاء الدبن على المشتهر

٢٧٦ المولى المنشوي الملقب بالدب

۲۷۷ المولی حیدر المشهور بحیـــــادر الأسود

۲۷۷ المولى عبيدالله جلى الفناري

٢٧٨ المولى حسام الدين الشهير بكدك

٢٧٨ المولى محيى الدين محمد الشهير بابن القوطاس

٢٧٩ المولى سنان الدين يوسف الشهير بأخى زاده

٢٧٩ المولى جلال الدين القاضي

٢٨٠ المولى محمد بن عبد الرحس

الكرمياني

مسحيفة

۲۹۰ المولى محيي الدين محمد الشهير بمرحبا جلبي

۲۹۰ المولی محبی الدین بیر محسد الفناری

٣٩١ المولى علاء الدين على بن صالح

٢٩١ المولى صالح الشهير بصالح الأسود

۲۹۲ الحولى أبو الليث

٢٩٢ المولى فهذر الدين بن محمل

۲۹۲ المولى مصلح الدين مصطفى الشهير بمصادر

۲۹۳ المولى محمد الشهير بشيخي جلبي

۲۹۳ الهولیسنان الدین یوسف الشهیر بکوبرخاک زاده

۲۹۶ المولى علاء الدين على المشهور بحاجي جلبي

٢٩٤ ألمولى محيي الدين محمد الشهير بمحمد بك

٢٩٥ المولى الشهير بمناسترلي جلبي

٢٩٥ المولى ابراهيم الحلبي الحنفي

۲۹٦ المولى محيي الدين محمد الشهيسر بسيرك محيي الدين

۲۹۶ المولى محيي الدين محمد القوجوي الشهير بمحيي الدين الأسود

۲۹۷ المولى خير الدين حضر

٢٩٧ المولى هداية الله العجسي

۲۹۷ المولى محيي اللدين محماً. بن حسام اللدين

۲۹۸ المولى محيي الدين الأيديني المشتهر بأهلجه

۲۹۹ المولی عبد الفادر الشهیر بمناد عبدی

۲۹۹ المولى حسام الدين حسين جلبي القراصبوي

۲۹۹ المولى كمال الدين الشهير بكمال جابي

٣٠٠ المولى أمير حسن جلبي

٣٠٠ المولى محيي الدين محمد بن الوزير مصطفى باشا

٣٠٠ الولى محيي الدين محسد بن خير الدين

٣٠٠ المولى فرج خليفة القراماني

٣٠١ المونى شمس الدين أحمد اللّازمي المعروف بشمس الأصغر

٣٠١ المولى شمس الدين أحمدالبر وسوي

٣٠٢ المولى عبد الرحمن بن يونس الامام

٣٠٢ المولى عبد الكريم الويزوي

٣٠٢ المولى شمس الدين أحمد الشهير بقالقاف

٣٠٣ المولى سعد الدين جلبي الأقشهري

٣٠٣ المولى خير الدين حضر

۳۰۳ المولى عبد الرحمن المشهور بابن الشيخ

٣٠٤ المولى حسن القراماني

aire

وعرينة ٢١٢ المولى عثمان الطبيب ۳۱۳ المولى بخيى سجلي ١٤٣ العارف بالله تعالى عبد الكريم القادري ١١٥ الشيخ محسود جلي ٣١٦ الشيخ حاجي خليفة المنتشوي ٣١٦ الشيخ بكر خايفة السيماوي ٣١٧ الشيخسنان الدين يوسف الأردبيلي ۲۱۷ الشيخ رمضان ٣١٧ الشيخ بالي خليفة الصوفي ٣١٧ الشيخ مصلح الدين مصطفى الشهير بمركز خليفة ٣١٨ الشيخ سنان خليفة ٣١٨ الشيخ مصلح الدين مصطفى الشهير بكونادر ٣١٨ الشيخ محبي الدين الأزنيقي

٣١٨ الشيخ اسكندر دده ١١٩ الشيخ محيي الدين محمد ٣١٩ الشيخ ادريس ٣١٩ الشيخ داود خليفة ٢١٩ الشيخ بابا حيدر ٣٢٠ الشيخ صفي الدين شيخ السراجين ٣٢٠ الشيخ محيي الدين محمد المنسوب

٣٢٠ الشيخ عبد الغفار

٣٢١ المولى اسحق

٣٠٤ المولى محيي الدين الشهير بابن الحكيم محيي الدين ١٠٤ المولى عبد الحي بن عبد الكريم ٣٠٥ المولى سنان الدين يوسف ٥٠٥ المولى بدر الدين محمود الأيديني ٣٠٥ المولى علاء الدين على الأيديني ١٥٥ الشيخ بير خليفة الحميدي ٣٠٦ المولى شمس الدين محمد ٣٠٦ المولى خير الدين ٣٠٧ المولى بخشي ٣٠٧ المولى جعفر المنتشوي ۳۰۷ المولی درویش محمل ٣٠٧ المولى مصلح الدين مصطفى المنتشوي ٣٠٨ المولى سعدالله المشتهر بابن شيخ شاذباء ٣٠٨ المولى عبد الكريم بن عبد الوهاب ٣٠٨ المولى مير على البخاري ٩٠٩ المولى حسام الدين حسين النقاش ٣٠٩ المولى مهدي الشبرازي ٣١٠ المولى سمتى ٣١٠ المولى قاسم

٣١١ المولى الشهير بابن المكحل ٣١١ المولى محيي الدين الشهير بابن العربجون ٣١١ المونى بير محمد ٣١١ الحكيم سنان الدين يوسف ١١٢ الحكيم عيدى الطبيب

٣٢٣ الشيخ تاج الدين الشهير بالشيخ الأصغر العريان ٣٢٤ الشيخ محيي الدين المعروف بامام قلندر خانه

٣٢٤ الشيخ مصلح الدين مصطفى ۳۲۳ الشيخ أحمد بن الشيخ مركز ۳۲۰ الشيخ علي الكازرواني خليفة خليفة

## صحيفة

٣٢١ الشيخ أحمد جلبي الأنقروي ٣٢١ الشريف عبد المطلب ابن السيد مر تضي

٣٢٢ الشيخ عبد المؤمن

٣٢٢ الشيخ شجاع الدين الياس

٣٢٣ المولى نور الدين حمزة الكرمياني مذا الكتاب

## فهرست كتاب العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم

صحيفة

صحيفة

٣٦٦ المولى مصلح الدين المشتهر بابن المعمار

٣٦٨ الشيخ عبد اللطيف النقشبندي البخاري

٣٦٨ المولى صالح بن جلال ٣٧٠ المولى محيي الدين الشهير بابن الامام

۳۷۱ المولى تاج الدين ابر اهيم ۳۷۶ المولى دده خليفة ۳۷۵ ( ترجمة السلطان سليمان )

٣٨١ ( ذكر ما وقع من وفياتهم في عهد السلطان سليم خان الثاني ابن السلطان سليمان )

٣٨١ الشيخ محيي الدين المشتهر بحكيم جلبي

٣٨٧ المولى علاء الدين المنوغادي ٣٨٧ المولى شمس الدين أحمد ابن أخي القراماني

۳۸۳ المولى يعقوب الشهير بجالق ۳۸۳ المولى تاج الدين ابراهيم ۳۳٦ المولى عصام الدين المشتهر بطاش كبري زاده

۳٤٠ المولى يحيى الشهير بكوسج الأمين
 ٣٤١ المولى محمود الأيديني المعروف
 بخواجه قايني

١٤١ المولى مصلح الدين

٣٤٣ المولى مصلح الدين بن شعبان

٥٤٠ المولى محيي الدين الشهير بجرجان

١٤٩ المولى محمد الشهير بعرب زاده

۲۵۳ المولى نعمة الله الشهير بروشني زاده

٣٥٣ المولى شاه علي جلبي

٣٥٤ المولى شمس الدين أحمد بن أبي السعود

٣٥٦ المولى قورد أحمد جلبي

٣٥٧ الشيخ غرس الدين أحمد

٣٦٠ المولى عبد الباقي العربي الحلبي

٣٦٢ الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ جمال الدين الشهير بشيخ زاده

٣٦٤ المولى محمد ابن المفتي أبي السعود الله المولى تاج الدين ابراهيم

محيفة

۱۰ المولى بير أحمد المشتهر بليس زاده

١٠٤ المولى سنان

٤١١ المولى علاء الدين على المشتهر بحناوي زاده

٤١٧ الشيخ يعقوب الكرماني

113 المولى محمد بن خضر شاه

19 المولى مصلح الدين اللاري

٤٢٢ الشيخ أبو سعيد ابن الشيخ صنع الله

٤٢٥ المولى أحمد ابن الشيخ مصلح الدين المشتهر بمعلم زادة

٤٢٦ الشيخ بالي الخلوتي المعروف بسكران

٤٣٠ المولى على المشتهر بأم الولد زاده

٤٣٦ الشيخ محيي الدين الشهير ببركيلو

۲۳۷ المولى محبي الدين المشتهر بنكساري زاده

٤٣٩ المولى عبد الكريم بن محمد بنأبي السعود

٤٣٩ - ٤٤٠ المولى أبو السعود

٤٥٤ ترجمة السلطان سليم خان

٢٥٦ ( ذكر ما وقع من وفياتهم في دولة السلطان مراد خان )

٤٥٦ الطبيب الياس القراماني

٤٥٨ الشيخ مصلح الدين المشتهر

٣٨٤ المولى محمد بن عبد الوهاب

. ٣٩ السيد حسن بن سنان

۲۹۲ المولى مصلح الدين المشتهـر بداود زاده

۳۹۳ المولی محمود معلم الوزیر الکبیر محمد باشا

۳۹۳ المولى مصلح الدين الشهير بمعلم السلطان جهانكير

٣٩٤ المولى محيي الدين الشهير بــــابن النجـّار

۳۹۶ المولى عبد الرحمن المشتهر بېلدار زاده

۳۹۵ المولى مصلح الدين المشتهـــر بيستان

۳۹۸ المولی مصلح الدین الشهیر بکوجك بستـــان

٣٩٨ المولى عبدالله الشهير بغزالي زاده

٣٩٩ المولى جعفر ابن عم المفتي أبي السعود

٠٠٠ المولى شاه محمد بن حزم

٢٠٤ المولى أحمد بن عبدالله

٤٠٣ المولى يحيى بن عمر

٥٠٥ المولى أحمد الساميسوني

٤٠٦ – ٤٠٠ المولى عطاء الله معلم السلطان سليم خان

٤٠٨ الشيخ رمضان

صحفة

٩٩١ المولى أحمد المشتهر بنشانجي زاده ٤٩٢ المولى محمد المعروف بهمشيره

٤٩٣ المولى محمد ابن المولى سنان ٤٩٤ المولى أحمد المشتهر بالكامي ٥٩٥ المولى محمود المشتهر بمعلم زاده

٩٥٤ المولى محمود المشتهر بببا جلبي

٤٩٦ المولى شمس الدين أحمد ابن المولى بدر الدين المشتهر بقاضي

٤٩٨ المولى أحمد المشهور بمظلوم ملك

٤٩٨ المولى عبد الواسع

٤٩٩ المولى محمد المشتهر بأخي زاده

٠٠٠ المولى شمس الدين أحمد المعروف بالعزمي

٥٠١ المولى محمد ابن المعروف بصار وركز أوغلي زاده

بجراح زاده

٤٧٦ المولى عبد الرحمن الاماسي

٤٧٨ الشيخ محرم بن محمد

٤٧٩ المولى شمس الدين أحمد

١٨١ المولى محمد المشتهر بابن بزن

٤٨٢ المولى محمود أخو المولى أحمد الساميسوني

٤٨٣ المولى محمد بن عبد العزيز المشتهر ععيد زاده

١٨٥ المولى محمود المشتهر بالمكاتب

٥٨٥ المولى زين العباد

٤٨٦ المولى رمضان المشتهر بناظر زاده

٤٨٧ المولى حسن

١٨٤ المولى حامد

١٨٥ المولى محمد بن عبد اللطيف المشتهر ببخاري زاده

٤٨٩ المولى يوسف المشتهر بالمولىسنان ٥٠٢ المولى خضر بك

0043734